ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

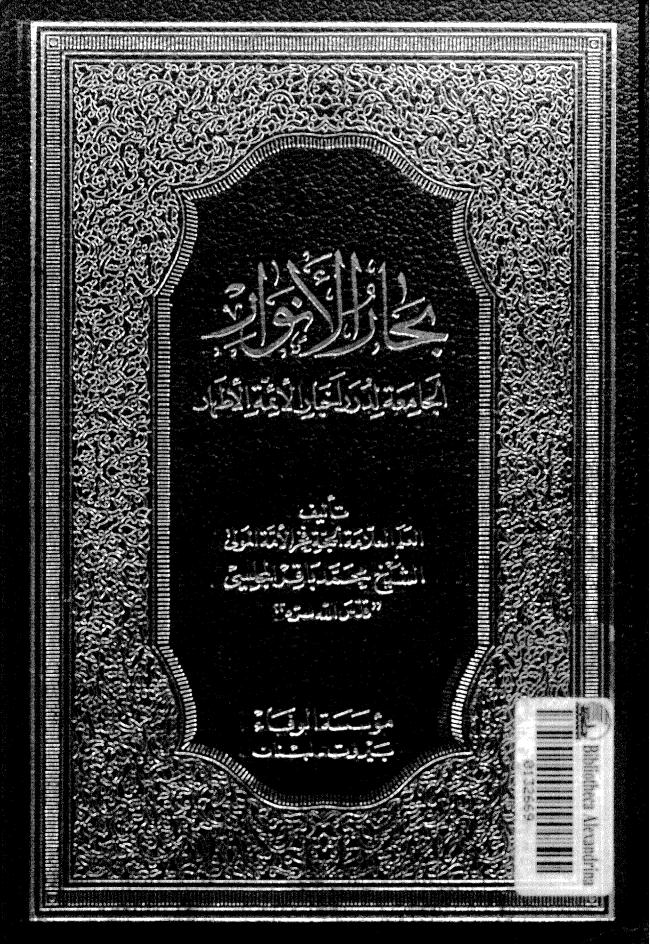







جِيِّ لَكُوْلُ الْهِ الْمُؤْلُولُ لِيَّالِيَّةُ لِلْمُؤْلِدُ لِيَّالِمُ الْمُؤْلِدُ لِيَّالِمُ الْمُؤْلِدُ لِي ابتامِعةُ لِدُرَدِ أَخْبَارِ الْأَيْنَةُ قَالَاجُهُمْ إِنَّالِيَّةُ لِمُنْالِمُ الْمُؤْلِدُ لِيَّالِمُ الْمُؤْلِ



## بعد المارة الأبيار ال

سَّالَينُ السَّلِولِعَكِلَّمِة الْحُجَّة فَخُوالِاُمَّة الْمُؤْلِى الشيخ محسَّكُ وإقرالِحجْ لِسِيَّ " ت*دَّسِي لِتَّاس*َرَهُ"

الجزوالشاني والعشرون

دَارابِحيَاء التراث العراث من من من من العراث العراث العراث المن العراث العراث

الطبعة الثالثة المصحة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٢م

## بِ مِلْتُهِ السَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّمِ ال

## ۳۷ ﴿ باب ﴾

☼ ( ماجرى بينه و بين أهل الكتاب و المشركين بعد الهجرة ، و فيه ) ☼
 ☼ ( نوادر أخباره و أحوال أصحابه صلى الله عليه و آله زائداً ) ☼
 ☼ ( على ما تقدم في باب المبعث و كتاب الاحتجاج ) ☼
 ◊ ( و ما سيأتي في الابواب الاتية ) ◊

الآيات: البقرة « ٢ »: ما يود "الذين كفروا من أهل الكتاب ولاالمشركين أن ينز ل عليكم من خير من ربتكم والله يختص "برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم « ١٠٥».

و قال تعالى : ود كثير من أهل الكتاب لويرد ونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير « ١٠٩ » .

و قال سبحانه: إن الذين يكتمون ماأنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم و لهم عذاب أليم من الوئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله ذلك بأن الله نز ل الكتاب بالمحق و إن الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد الله ١٧٤ ـ ١٧٢ .

و قال تعالى : و من الناس من يعجبك قوله في الحياء الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه و هو ألد الخصام ته و إذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث

و النسل والله لا يحب الفساد الله و إذا قيل له اتنق الله أخذته العزة بالا ثم فحسبه جهني و لبئس المهاد « ٢٠٤ - ٢٠٠ » .

و قال تعالى : لا إكراه في الدين قد تبيِّن الرشد من الغيُّ « ٢٥٦ » .

آل عمران « ٣ » : كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البيتنات والله لا يهدي القوم الظالمين ١٠ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ١٠ خالدين فيها لا يخفف عنهم العداب ولا هم ينظرون ١٠ إلّا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فا ن الله غفور وحيم ١٠ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل تو بتهم وأ ولئك هم الضالون ١٠٨٠. ٥٠.

و قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون المنيض وكم إلا أذى و إن يقاتلوكم يو أو كم الأ دبار ثم لاينصرون الفاسقون الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤا بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون المايسوا سواء من أهل الكتاب المهة قائمة بنلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون المؤمنون بالله و اليوم الآخر و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وا ولئك من الصالحين هم المنكر ويسارعون في الخيرات وا ولئك من الصالحين هم المناسبة المن

وقال تعالى: يا أينها الذين آمنوالا تنتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ود وا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون في هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكناب كله و إذا لقو كم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور في إن تمسسكم حسنة تسؤهم و إن تصبكم سيئة يفرحوا بها و إن تصبروا و تنتقوا لا يضر كم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون عيط « ١١٨ \_ ١٢٠ م .

و قال تعالى: و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما أنزل إليكم و ما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً الولئك لهم أجرهم عندربتهم

إن الله سريع الحساب « ١٩٩ ».

النساء « ٤ » : ألم تر إلى الذين أو توانسيباً من الكتاب يشترون الضلالة و يريدون أن تضلّوا السبيل الله والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليتاً وكفى بالله نصيراً الله من الذين هادوا يحر فون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا و اسمع غير مسمع و راعنا ليتاً بألسنتهم و طعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع وانظر نالكان خير آلهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلايؤمنون إلاقليلا ٤٤ ـ ٤٥».

و قال تعالى: فلا و ربتك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممنّا قضيت و يسلموا تسليماً لله ولو أننّا كتبنا عليهمأن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلّا قليل منهم ولو أننهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و أشد تثبيتا له و إذاً لا تيناهم من لدننا أجراً عظيما له ولهديناهم صراطاً مستقيماً « ٦٥ - ٦٨ ».

إلى قوله:

و يقولون طاعة فا ذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيّـتون فأعرضُ عنهم و توكّل على الله و كفى بالله وكيلا « ٨١ » .

و قال تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلَّا خطأ .

إلى قوله:

و كان الله علىماً حكيماً « ٩٢ ».

و قال تعالى : و من يقتل مؤمناً متعمّداً إلى قوله : عظيماً « ٩٣ » .

و قال تعالى: إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ١٤ و استغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ١٤ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خو انا أثيما ١٤ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالايرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ١٤ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيمة أم مّن يكون عليهم وكيلا ١٥ و من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم مستغفر الله يجدالله أم مّن يكون عليهم وكيلا ١٥ و من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم مستغفر الله يجدالله

غفوراً رحيماً الله عليماً ومن يكسب إثماً فا ندما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً الله ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً الله ولو لا فضل الله عليك و رحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك و ما يضلون إلاأنفسهم و ما يضر ونك من شيء و أنزل الله عليك الكتاب والحكمة و علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً الا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر أعظيماً الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توللي و نصله جهنيم وساءت مصيراً « ١٠٥ - ١٠٥ » .

و قال تعالى : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراًلم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ٢٠ بشتر المنافقين بأن لهم عذا بأأليماً ٢٠ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين « ١٣٧ ــ ١٣٩ » .

إلى قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربت ون بكم فان كان لكافرين يتربت ون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم و إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم و نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيمة و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا « ١٤١ » .

المائدة « ٥ » : ياأيتها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمناً بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحر فون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم المسمّاعون للكذب أكّالون للسحت فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فإن الله يحب المقسطين عنهم فلن يضرّوك شيئاً و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين عنهم فلن يضرّوك شيئاً و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين المؤمنين الله يحكمونك و عندهم التوارة فيها حكم الله يتولّون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين المؤمنين الذين أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيتون الذين أسلموا

للذين هادوا و الربّانيّون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانواعليه شهداء فلاتخشوا الناس و اخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون « ٤١ ـ ٤٤ » .

إلى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عماجاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة و لكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جيعاً فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعضما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ها فحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ه من أحسن من الله حكما لقوم

و قال تعالى: يا أينها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين ا وتوا الكتاب من قبلكم و الكفار أولياء و اتقوا الله إن كنتم مؤمنين اله و إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون اقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله و ما أنزل إلينا وما النزل من قبل و إن أكثر كم فاسقون القل هل أنبئكم بشر من ذلك منوبة عندالله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت أولئك شر مكانا و أضل عن سواء السبيل او إذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون الا و ترى كثيراً منهم يسارعون في الا ثم و العدوان و أكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون الولاينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الا ثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون « ٢٥ - ٣٠ » .

و قال تعالى: و ألقينا بينهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله و يسعون في الأرض فساداً و الله لا يحب المفسدين « ٦٤ ». إلى قوله تعالى: منهم أمّة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون « ٦٦ ».

إلى قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة و الإنجيل و ما أنزل إليكم من ربتكم و ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربتك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين « ٦٨ » .

و قال تعالى: يا أيه الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم اله قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين « ١٠١ و ١٠٢ » .

و قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة ببنكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذاقربي ولا نكتم شهادة الله إنّا إذاً لمن الآثمين المه فا ن عثر على أنهما استحقًا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذاً لمن الظالمين الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم و اتقوا الله و اسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين « ١٠٨ – ١٠٨ ».

الأنعام « ٣ » : ولا تطرد الذين يدعون ربتهم بالغداة و العشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ٤٠ و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين ٤٠ و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربتكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فأنه غفور رحيم « ٥٢ – ٥٤ » .

و قال تعالى : و من أظلم ممتّن افترى على الله كذباً أو قال أُوحي إليّ و لم يوح إليه هيء ومن قال سأُ نزلمثل ما أنزل الله « ٩٣ » .

الأعراف « ٧ »: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهافا تبعه الشيطان فكان من الغاوين ۞ ولو شئنا لرفعناه بها و لكنّه أخلد إلى الأرض و اتتبع هواه

قمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذ" بو ا بآياتنا فاقصص القصص لعلّم يتفكّرون « ١٧٥ و ١٧٦ » .

الأنفال « ٨ »: ياأيُّهاالذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ۞ واعلموا أنَّما أموالكم وأولادكم فتنة وأنَّ الله عندم أجرُّ عظيم « ٢٨ ».

و قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنة الأو لين الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله الله فا ن انتهوا فا ن الله بما يعملون بصير الله و إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى و نعم المنصير د . ٤ . » .

التوبة « ٩ » : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر الولئك حبطت أعمالهم و في النارهم خالدون ته إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر و أقام السلاة و آتى الزكاة ولم يخش إلاّ الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ته أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد في سبيل الله لا يستوون عندالله والله لا يهدي القوم الظالمين ته الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عندالله و أولئك هم الفائزون « ١٧ \_ ٢٠ » .

و قال تعالى : يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلّا أن يتم نوره ولو كرم الكافرون « ٣٢ » .

و قال سبحانه: يا أيّها الذين آمنوا إن ً كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلونأموال الناس بالباطل و يصدّون عن سبيل الله « ٣٤ » .

و قال تعالى: إنها النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلّونه عاماً و يحرّمونه عاماً ليواطؤا عدة ما حرّم الله فيحلّوا ما حرّم الله زيّن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين و ٣٧ ».

و قال سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله وقالوا حسبنا الله من فضله و رسوله إنا إلى الله راغبون « ٥٨ و ٥٩ » .

و قال تعالى : و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين آمنوا منكم و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله يعلقون بالله لكم ليرضو كم والله و رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله ألم يعلموا أنه من يحادد الله و رسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم « ٦٦ ـ ٣٣».

إلى قوله تعالى: المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون لله وعدالله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله و لهم عذاب مقيم له كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قو "ة و أكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و الولئك هم الخاسرون له ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم إبراهيم و أصحاب مدين و المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيتنات فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

إلى قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم و هموّا بما لم ينالوا و ما نقموا إلا أن أغناهم الله و رسوله من فضله فا ن يتوبوا يك خيراً لهم و إن يتولّوا يعذ بهم الله عذاباً اليما في الدنيا و الآخرة و ما لهم في الأرض من وليولا نصير له ومنهم من عاهدالله لئن آتانامن فضله لنصد قن و لنكونن من الصالحين له فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولّوا وهم معرضون له فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقو نه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا أن الله يعلم سر هم و نجواهم و أن الله علام الغيوب اله الذين يلمزون الم يعلموا أن الله يعلم سر هم و نجواهم و أن الله علام الغيوب اله الذين يلمزون

المطوّعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلّا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنّهم كفروا بالله و رسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين « ١٠٠ - ٧٠ » .

و قال تعالى: الأعراب أشد كفراً و نفاقاً و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأو من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً و يتربّص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم الأوم الأعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر و يتتخذ ما ينفق قربات عندالله و صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن "الله غفور رحيم « ٩٧ ـ ٩٩ » .

وقال تعالى: و ممتن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم مر تين ثم يرد ون إلى عذاب عظيم الله على النفاق لا تعلمهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيسًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم « ١٠١ و ١٠٢ » .

إلى قوله تعالى : وآخرون مرجون لأمر الله إمّا يعذ بهم و إمّا يتوب عليهم والله عليم « ١٠٩ » .

و قال سبحانه: ما كان للنبي و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا الولي قربى من بعد ما تبيئن لهم أنهم أصحاب الجحيم « ١١٣ ». إلى قوله تعالى: و ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون «١١٥».

إلى قوله تعالى: وإذا ماا ُنزلت سورة فمنهم من يقول أيسكم زادته هذه إيمانا فأمّا الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أمّ و أمّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون الله أو لا يرون أنبّهم يفتنون في كلّ عام مر من أو مر تين ثم لا يتوبون ولاهم يذ كرون الله وإذا ماا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم بأنبهم قوم لا يفقهون إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم بأنبهم قوم لا يفقهون

هود « ۱۱ » : ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ده» .

الرعد « ۱۳ »: و الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ا'نزل إليك و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنها ا'مرت أن أعبدالله ولا ا'شرك به إليه أدعو وإليه مآب « ۳۲ ».

الكهف « ۱۸ »: و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة و العشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه وكان أمره فرطا ۞ وقل الحق من ربتكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر « ۲۸ » .

النور «٢٤»: و الذين يرمونأزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلَّا أنفسهم فشهادة أحدهمأربع شهادات بالله إنَّه لمن الصادقين . الآيات .

و قال تعالى: و يقولون آهنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم " ينولى فريق منهم من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنين ته و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم ببنهم إذا فريق منهم معرضون ته و إن يكن لهم الحق "يأتوا إليه مذعنين ته أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل اولئك هم الظالمون ته إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم ببنهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون ته و من يطع الله و رسوله و يخش الله و يتقه فأولئك هم الفائزون ته و أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن "قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون « ٤٧ س ٥٣ » .

القصص « ۲۸ »: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الله و إذايتلى عليهم قالوا آمنًا به إنّه الحق من ربّنا إنّا كنّا من قبله مسلمين الله الولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا « ٥٢ ــ ٥٤ » .

العنكبوت « ٢٩ » : الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون ☆ « ١ و ٢ » . إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فا ذا ا ودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله و لئن جاء نصر من ربتك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الله و ليعلمن الله الذين آمنوا و ليعلمن المنافقين (١١».

لقمان « ۳۱ » : و إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلمّا نجّاهم إلى البر " فمنهم مقتصد و ما يجحد بآياتنا إلّا كل " ختّار كفور « ۳۲ » .

الأحزاب « ٣٣ »: يا أيتها النبي اتتق الله ولا تطع الكافرين و المنافقين إن الله كان عليماً حكيماً ﴿ و اتبع ما يوحى إليك من ربتك إن الله كان بما تعملون خبيراً ﴿ و توكّل على الله و كفى بالله و كيلاً ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه « ١ \_ ٤ » .

و قال تعالى: لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينة لنغرينتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلّا قليلاً لله ملعونين أينما ثقفوا الخذوا وقتّلوا تقتيلا لله سنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً «٦٠-٦٠».

سبا « ٣٤ » : و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه « ٣١ » .

الأحقاف « ٤٦ »: قل أرأيتم إن كان من عندالله و كفرتم به و شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن و استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ٥٠ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه و إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم « ١١ و١٢ ».

على « ٤٧ »: و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالواللذين أو توا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم «١٦».

إلى قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نز لت سورة فا ذا ا'نزلت سورة على خكمة و ذكر فيها الفتال رأيت الذين في قلو بهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ثه طاعة و قول معروف فا ذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ثه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثه

أولئك الذين لعنهم الله فأصمتهم و أعمى أبصارهم الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله إن الذين ارتد واعلى أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سو ل لهم وأملى لهم الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم الله فكيف إذا توفيتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم ذلك بأنهم التبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم الم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم الم ولو نشاء الأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم الله و لنبلونتكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبلو أخباركم « ١٦ – ٣١ » .

و قال تعالى : وإن تتو لوا يستبدل قوما غير كم ثم لايكو نوا أمثالكم « ٣٨ » . الحجرات « ٤٩ » : يا أيتُها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله و اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم و لكن الله حبنب إليكم الايمان و زينه في قلو بكم و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون 🕁 فضلاً من الله و نعمة والله عليم حكيم ته و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرالله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أُخُويكم واتَّقوا الله لعلَّكم ترحمون الله يا أيُّها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و من لم يتب فالولئك هم الظالمون ١٤ يا أينها الَّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنَّ إنَّ بعض الظنُّ إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتَّقوا الله إنَّ الله توَّاب رحيم ۞ ياأيُّهاالناس إنَّا خلقناكم منذكر و أُ نثى و جعلنا كم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم إن الله عليم خبير الله قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًّا يدخل الإيمان

في قلو بكم و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن " الله غفور رحيم « ٦ ـ ١٤ » .

النجم « ٥٣ »: أفرأيت الذي تولّى ۞ و أعطى قليلاً و أكدى ۞ أعنده علم الغيب فهو يرى ۞ أم لم ينبناً بما في صحف موسى ۞ وإبراهيم الذيوفني ۞ ألّا تزر وازرة وزر انخرى ۞ و أن ليس للإنسان إلّا ما سعى « ٣٣ ـ ٣٩ » .

الحديد « ٥٧ » : يا أيــ الذين آمنوا اتـ قوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كالله لله يؤتكم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله و أن الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم « ٢٨ و ٢٩ » .

المجادلة « ٥٨ » : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي إلىالله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير « ٢ » .

و قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم و يحلفون على الكذب وهم يعلمون الله أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون « ١٤ و ١٥ » .

الممتحنة « ٦٠ » : يا أيتُها الذين آمنوا لاتتولُّوا قوماًغضب الله عليهم قديئسوا من الآخرة كما يئس الكفـّار من أصحاب القبور « ١٣ » .

الجمعة « 77 » : يا أيتها الذين (١) هادوا إن زعمتم أنتكم أولياء لله من دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين 4 ولا يتمنّونه أبدا بما قد مت أيديهم والله عليم بالظالمين 4 قل إن الموت الذي تفر ون منه فا ننه ملاقيكم ثم ترد ون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبنّكم بما كنتم تعملون 3 .

و قال تعالى : و إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها و تركوك قائماً قل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة والله خير الرازقين « ١١ » .

<sup>(</sup>١) الصحيح كما في المصحف الشريف ، قل يا أبها الذين هادوا ·

القلم « ٦٨ » : وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لمنّا سمعواالذكر و يقولون إنّه لمجنون ۞ و ما هو إلّا ذكر للعالمين « ٥١ و ٥٢ » .

الليل « ٩٢ » : فأمّا من أعطى و اتّقى لله و صدّق بالحسنى لله فسنيستره لليسرى لله و أمّا من بخل و استغنى لله و كذّب بالحسنى لله فسنيستره للعسرى لا و ما يغنى عنه ماله إذا تردتّى « ٥ ــ ١١ » إلى آخر السورة .

التكاثر « ١٠٢ » : ألهاكم التكاثر الله حتّى زرتم المقابر « ١ و ٢ » إلى آخر السورة .

تفسير: قوله تعالى: «أن ينز لعليكم من خير من ربتكم » قال الطبرسي وحمه الله : الخير الذي تمنوا أن لاينز له الله عليهم ما أوحى إلى نبيه صلّى الله عليه و آله و أنزل عليه من القرآن و الشرائع بغياً منهم و حسداً « والله يختص برحته من يشاء » روي عن أمير المؤمنين و أبي جعفر الباقر عليه الله المراد برحته هيهنا النبوة ق (١).

«ود" كثير من أهل الكتاب» نزلت في حيي بن أخطب و أخيه أبي ياسر بن أخطب، وقد دخلا على النبي على الله عندك؟ قال: العداوة إلى الموت، وهوالذي نقض نبي عنه فقال: هو هو فقيل: ماله عندك؟ قال: العداوة إلى الموت، وهوالذي نقض العهد و أثار الحرب يوم الأحزاب عن ابن عبّاس، و قيل: نزلت في كعب بن الأشرف عن الزهري ، و قيل: في جهاعة اليهود عن الحسن « فاعفوا و اصفحوا » الأشرف عن الزهري ، و قيل: أرسلوهم فا نبّهم لا يعجزون الله « حتى يأتي الله بأمره » أي تجاوزوا عنهم ، و قيل: أرسلوهم فا نبّهم لا يعجزون الله « حتى يأتي الله بأمره » أي بأمره لكم بعقابهم أو يعاقبهم هو على ذلك ثم "أتاهم بأمره فقال: « قاتلوا الذين لا يؤمنون (٢) الآية ، و قيل: بأمره ، أي بآية القتل و السبي لبني قريظة ، و لا يؤمنون النفير ، و قيل: هذه الآية منسوخة بقوله: « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر (٢) » وقيل: سخت بقوله: «اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم (٤) » بالله و لا باليوم الآخر (٢) » وقيل: سخت بقوله: «اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم (١٤)»

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۱ ۱ ۱۷۹ . (۲و۳) براءة ، ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) براءة ، ٥ . وفيها : ﴿ فَاقْتِلُوا ﴾ .

و روي عن الباقر عَلَيَكُمُ أنَّه قال : لم يؤمر رسول الله عَلَيْنَ الله ولا أذن له فيه حتى نزل جبر ئيل عَلَيْنَكُم بهذه الآية «أذن للذين يقاتلون بأنَّهم ظلموا(١) » و قلده سيفا (٢).

و قال في قوله تعالى : « إن الذين يكتمون » المعني بهذه الآية أهل الكتاب با جماع المفسرين إلا أنها متوجه على قول كثير منهم إلى جماعة من اليهود قليلة (٢) وهم علماؤهم ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب و كعب بن اسيد . وكانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا ، و يرجون كون النبي منهم ، فلما بعث من غيرهم خافوا زوال مأ كلتهم (٤) فغير واصفته فأ نزل الله هذه الآية « ما أنزل الله من الكتاب » أي صفة عن والبشارة به « ويشترون به ثمنا قليلاه أي يستبدلون به عوضا (٥) قليلا ، أي كل ما يأخذونه في مقابلة ذلك فهو قليل « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » أي يؤد يهم ما يأكلون نه إلى النار وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم «ولا يكلمهم الله يوم القيامة» بما يحبون أو لا يكلمهم أصلاً لغاية الغضب ، بل تكلمهم الملائكة من قبل الله تعالى « ولا يزكيهم » أي لا يثني عليهم ، أولا يقبل أعمالهم ، أولا يطهرهم بالمغفرة . «ولهم بالنبي عليهم أي لا ينمن به « والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار » أي استبدلوا الكفر على النار ، روي عن أبي عبد الله تخليل ، أوما أبقاهم و أدومهم على النار ، أو الفذال ، وهو المروي "أيضاً عن أبي عبد الله تخليل ، أوما أبقاهم و أدومهم على النار ، وعلى الوجوه المروي "أيضاً عن أبي عبد الله تخليل ، أوما أبقاهم و أدومهم على النار ، وعلى الوجوه ظاهر الكلام التعجيل (٢) « ذلك » أي الحكم بالنار ، أو العذاب ، أو الفلال « بأن ظاهر الكلام التعجيل (١) « ذلك » أي الحكم بالنار ، أو العذاب ، أو الفلال « بأن ظاهر الكلام التعجيل (١) « ذلك » أي الحكم بالنار ، أو العذاب ، أو الفلال « بأن ظاهر الكلام التعجيل (١) « ذلك » أي الحكم بالنار ، أو العذاب ، أو الفلال « بأن المنار بأن المنار بالكلام التعجيل (١) « ذلك » أي الحكم بالنار ، أو العذاب ، أو الفلال « بأن المنار بأن المنار بالمنار بالمنار بالمنار بالكلام التعجيل (١) « ألك » أي الحكم بالنار ، أو العذاب ، أو الفلال « بأن المنار بالنار بالمنار بالمنار بالمنار بالمنار بالمنار بأن المنار بالمنار بالنار بالمنار بالم

 <sup>(</sup>۱) الحج: ۳۹.
 (۲) مجمع البيان ۱: ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : الى جماعة قليلة من اليهود .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ زوال مملكتهم . (۵) عرضا خل أقول يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، رواه على بن إبراهيم باستاده عن أبي عبدالله عليه السلام ·

<sup>(</sup>٧) زاد في المصدر : و التعجب لا يجوز على القديم سبحانه لانه عالم بجميع الاشياء لا يخفى عليه شيء ، و التعجب انما يكون مما لا يعرف سببه ، و اذا ثبت ذلك فالفرض ان يدلنا على ان الكفار حلوا محل من يتعجب منه فهو تعجيب لنا منهم .

الله نزل الكتاب » أي القرآن أو التوراة « بالحق و أن الذين اختلفوا في الكتاب» أي الكتاب و كتموا صفة النبي عَلَيْه الله أي الكتاب و كتموا صفة النبي عَلَيْه الله الكتاب لأ نهم حر فوا الكتاب و كتموا صفة النبي عَلَيْه الله الكتاب و كتموا صفة النبي عَلَيْه الله الله الله الله الله على الصواب (١).

قوله تعالى: « ومن الناس من يعجبك » يروقك ويعظم في نفسك: « قوله في الحياة الدنيا » أي ما يقوله في المور الدنيا ، أو متعلق بيعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة و فصاحة لا في الآخرة « و يشهد الله على » أن « ما في قلبه » موافق لكلامه « و هو ألد الخصام » شديد العداوة و الجدال للمسلمين ، قيل : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي " ، و كان حسن المنظر ، حلو المنطق يوالي رسول الله ، و يدعي الإسلام ، و قيل : في المنافقين كلّهم « و إذا تولّى » أدبر و انصرف عنك ، و قيل : إذا غلب و صار واليا « سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل » كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم و أحرق زرعهم وأهلك مواشيهم ، أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل و الا تلاف ، أوبالظلم حتى يمنع الله بشومه القطر فيهلك الحرث و النسل « والله لا يحب " الفساد » لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه « وإذا قيل له اتق و النشأخذته العز ق بالا ثم » حملته الا نفة و حيته الجاهلية على الا ثم الذي يؤمر با تقائه لجاجا « فحسبه جهنم » كفته جزاء و عذا با « و لبئس المهاد » المهاد : الفراش ، و لباط المهاد » المهاد : الفراش ، و قبل: ما يوطنا للجنب .

قوله تعالى: «لا إكراه في الدين » قال الطبرسي و رحمه الله: قيل نزلت في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صبح (٢) و كان يكرهه على الاسلام و قيل: في رجل من الأنصار يدعا أبا الحصين، وكانله ابنان فقدم تجارالشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الرجوع أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا و مضيا إلى الشام، فأخبر أبوالحصين رسول الله عَينا في فا نزل الله سبحانه « لا إكراه في الدين » فقال رسول الله عَينا في الدين » فقال رسول الله عَينا في المنهما، فأ نزل الله فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي عَينا في المدين في نفسه على النبي عَينا في المدين في نفسه على النبي عَينا في المدين في نفسه على النبي عينا في المدين في نفسه على النبي عينا في المدين في نفسه على النبي عينا في نفسه على النبي المدين في المدين في نفسه على النبي علي النبي المدين في المدين في نفسه على النبي المدين في المدين في

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢ - ٢٥٨ - ٢٤٠ . (١) في المصدر ، صبيح .

سبحانه « فلا و ربتك لا يؤمنون (١) » الآية ، قال : و كان هذا قبل أن يؤمر النبي على النبي بقتال أهل الكتاب في سورة براءة عن السداي ، و هكذا قال ابن مسعود و ابن زيد : إنها منسوخة بآية السيف ، و قال الباقون : هي محكمة (٢) .

قوله تعالى: «كيف يهدي الله » قيل: نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له الحارث ابن (٣) سويد بن الصامت ، وكان قتل المحذر بن زياد البلوي غدراً و هرب و ارتد عن الاسلام ، و لحق بمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله عَلَيْتُ هل من توبة ؟ قالوا: فنزلت الآيات إلى قوله: « إلّا الذين تابوا » فحملها إليه رجل من قومه فقال: إنتي لأعلم أنك لصدوق ، وأن رسول الله لأصدق منك ، و أن الله تعالى أصدق الثلاثة ، ورجع إلى المدينة و تاب و حسن إسلامه عن مجاهد و السد ين ، وهو المروي عن أبي عبدالله على الدين كانوا يؤمنون بالنبي عن أبي عبدالله على معنه ثم كفروا بعد البعث حسداً و بغياً عن الحسن و الجبائى و أبى مسلم (٤) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « إن "الذين كفروا بعد إيمانهم » قيل : نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله قبل مبعثه ، ثم "كفروا به بعد مبعثه عن الحسن ، و قيل : نزلت في اليهود كفروا بعيسى و الا نجيل بعد إيمانهم بأ نبيائهم و كتبهم ، ثم " ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد عَلَيْ الله والقرآن عن قتادة و عطا ، وقيل : نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحارث ابن سويد لما رجع الحارث قالوا : نقيم بمكة على الكفر مابدا لنا ، فمتى ما أردنا الرجعة رجعنا ، فنزلت فينا ما نزلت في الحارث ، فلما فتح (٥) رسول الله عَلَيْ الله مكة دخل في الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته فنزل فيمن مات منهم كافرا : « إن "الذين كفروا و ماتوا وهم كفار» الآية .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۴۳ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢ - ٣٩٣ و٣٩٣ . (٣) سهيل خل .

<sup>(</sup>۴) مجمع البيان ۲ ۱ ۴۷۱.

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، فينزل فيناما نزل في الحارث ، فلما افتتح -

ج ۲۲

قوله تعالى : « لن تقبل توبنهم » لأ نتها لم تقع على وجه الإخلاص ، ويدل" عليه قوله : « و ا'ولئك هم الضالون » ولو حقّةوا النوبة لكانوا مهتدين ، و قيل: لن تقبل توبتهم عند رؤية البأس إذ لم يؤمنوا إلَّا عند حضور الموت ، و قيل : لأنتَّها أظهرت الاسلام تورية فأطلع الله رسوله (١) على سرائرهم عن ابن عبَّاس (٢).

قوله تعالى : « لن يضر و كم إلّا أدى » قال الطبرسي وحمه الله : قال مقاتل : إن وأبي ناشر وكنانة و ابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله بن سلام و أصحابه فأنَّبوهم على إسلامهم ، فنزلت الآية .

و قال في قوله تعالى : « ليسوا سوا. » قيل : سبب نزول الآية أنَّه لمَّا أسلم عبدالله بن سلام و جماعة قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمد إلَّا أشرارنا ، فأنزل الله تعالى : « ليسوا سواء » إلى قوله : « من الصالحين » عن ابن عباس و قتادة و ابن جريح (<sup>۳)</sup> ، و قيل : إنها نزلت في أربعين من أهل نجران ، و اثنين و ثلاثين من الحبشة ، وثمانية من الروم كانوا على عهد عيسي عَلَيْكُم فصد قوا عِن اعْمَالُونَ عن عطا (٤).

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « يا أيتم الذين آمنوا لا تتتَّخدوا » : نزلت في رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الصداقة و القرابة و الجوار و الحلف و الرضاع عن ابن عبَّاس ، و قيل : نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصادقون المنافقين و يخالطونهم عن مجاهد « بطانة » البطانة : خاصّة الرجل الذين يستبطنون أمره « من دو نكم » من غير أهل ملَّنكم « لاياً لو نكم خبالا» أي لا يقصرون فيما يؤدُّي إلى فساد أمركم « و الخبال » : الشرُّ و الفساد « ودُّوا ما عنتم » تمنوا إدخال المشقة عليكم أو إضلالكم عن دينكم « إن تمسكم حسنة » أي نعمة من الله تعالى « و إن تصبكم سيتَّلة » أي محنة و بليَّة (°) .

وقال رحمه الله في قوله تعالى : « و إن من أهل الكتاب » أقول : قد م سبب

<sup>(1)</sup> في المصدر : فاطلع الله و رسوله . (٢) مجمع البيان ٢ ، ٣٧١ و ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الصحيح كما في المصدر ، ابن جريج الجيم في اخره ايضا .

<sup>(</sup>۴) مجمع البيان ۲ : ۴۸۷ و ۳۸۸ . (۵) مجمع البيان ۲: ۴۹۲ \_ ۴۹۴ .

نزولها في باب الهجرة إلى الحبشة.

قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين ا'وتوانسيباً» قال الطبرسي رحمه الله: نزلت في رفاعة بن زيد بن سائب و مالك بن دخشم ، كانا إذا تكلم رسول الله عَلَيْكُ لويا بلسانهما و عاباه عن ابن عبّاس (١) .

و قال البيضاوي" في قوله تعالى « و يقولون سمعنا » أي قولك « و عصينا » أمرك « و اسمع غير مسمع » أي مدعوا عليك بلا سمعة بصمم أوموت ، أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه ، أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه ، أو اسمع كلاما غير مسمع إياك ، لأن أذنك تنبو عنه . فيكون مفعولا به ، أواسمع غير مسمعمكروها من قولهم : أسمعه فلان : إذا سبته ، و إنما قالوه نفاقا و « راعنا » انظر نا نكلمك أو نفهم كلامك « ليا بألسنتهم » فتلاً بها و صرفاً للكلام على ما يشبه السب حيث و ضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع انظر نا ، وغير مسمعموضع لا اسمعت (٢) مكروها ، أو فتلاً بها و ضماما يظهرون من الدعاء و التوقير إلى ما يضمرون من السب و التحقير نفاقا « و طعنا في الدين » استهزاء به وسخرية (٢) .

قوله تعالى: « فلا و ربنك لا يؤمنون » قال الطبرسي " رحمه الله : قيل : نزلت في الزبير و رجل من الأنصار ، خاصمه إلى رسول الله عَلَيْتُ في شراج من الحرة كانا يسقيان بها النخل كلاهما ، فقال النبي عَلَيْتُ للزبير : اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري " وقال : يارسول الله عَلَيْتُ لأن كان ابن عمتك ؟ فتلو أن وجهرسول الله عَلِيْتُ أَنْ مُن المجدر (٤) واستوف الله عَلَيْتُ أَنْ أرسل الماء إلى جارك ، و كان رسول الله عَلَيْتُ أشار على الزبير (٥) برأي فيه السعة له و لخصمه ، فلما أحفظ (١) رسول الله عَلَيْتُ الله استوعب للزبير حقه من صريح الحكم .

<sup>(1)</sup> مجمع البيان ٣ ، ٥٣ و فيه : السائب ، ﴿ ٢) في المصدر ، لا سمعت .

<sup>(</sup>٣) أنوار التنزيل ١، ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>۴) الشرجة ، مسيل الماء من الوادى . و الجدر جمع جدار ، و هو ما يرفع حول المزادع
 من التراب .

<sup>(</sup>۶) أحفظه ا أغضبه و أحفظ ، مجهولا أى غضب .

و يقال: إن " الرجل كان حاطب بن أبي بلتعة .

قال الراوي: ثم خرجا فمر "ا على المقداد فقال: لمن كان القضاء ياا با بلتعة ؟ قال: قضى لا بن عمّته ولو "ى شدقه ، ففطن لذلك يهودي "كان مع المقداد ، فقال: قاتل الله هؤلاء يزعمون أنه رسول (١١) ، ثم " يتهمونه في قضاء يقضي بينهم ، و أيم الله لقد أذنبنا مر " واحدة في حياة موسى ، فدعانا موسى إلى التوراة فقال: « اقتلوا أنفسكم (٢) ، ففعلنا ، فبلغ قتلانا سبعين ألفا في طاعة ربناحتى رضي عنا ، فقال ثابت ابن قيس بن شماس: أما والله إن "الله ليعلم مني الصدق ، ولو أمرني عمل أن أقتل نفسي لفعلت ، فأنزل الله في حاطب بن أبي بلتعة وليه شدقه هذه الآية . « فيما شجر بينهم » أي فيما وقع بينهم من الخصومة ، و التبس عليهم من أركان الشريعة (٣) بينهم » أي ضيقا بشك أو إثم .

« إلّا قليل منهم » قيل: إن "القليل الذين (٤) استثنى الله تعالى هو ثابت بن قيس ، و قيل: هو جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ قالوا: والله لو أمرنا لفعلنا، و الحمد لله (٥) الذي عافانا ، و منهم عبدالله بن مسعود و عمار بن يا سر ، فقال النبي " عَلَيْكُ الله الذي عافانا ، و منهم عبدالله بن مسعود و عمار بن يا سر ، فقال النبي " عَلَيْكُ الله عنه الله عنه أسمى حمال الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. « ويقو لون طاعة » يعني به المنافقين ، و قيل: المسلمين الذين حكى عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله (٢) .

وقال البيضاوي": «طاعة » أي أمرنا طاعة ، أو منا طاعة « فا ذا برزوا » أي خرجوا « من عندك بيت طائفة » أي زورت خلاف ما قلت لها ، أوما قالت لك من القبول وضمان الطاعة (٢).

قوله تعالى : « و ما كان لمؤمن » قال الطبرسي و رحمه الله : نزلت في عيّاش بن

 <sup>(</sup>۱) في المصدر ، يزعمون أنه رسول الله .
 (۲) المقرة ، ۲۰

<sup>(</sup>٣) في المصدر ١ و التبس عليهم من احكام الشريعة .

<sup>(</sup>٣) ، أن القليل الذي . (a) في المصدر ، فالحمد لله .

قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً » قال رحمالله : نزلت في مقيس (^) بن صبابة الكناني وجد أخاه هشاماً قتيلا في بني النجار فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْهِ فَارسل معه قيس بن هلال الفهري وقال له : قل لبني النجار: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه ، و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته ، فبلغ الفهري فادفعوه الرسالة فأعطوه الدية ، فلما انصرف و معه الفهري وسوس إليه الشيطان فقال : ما صنعت شيئا ، أخذت دية أخيك فيكون سبة عليك ، اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس ، و الدية فضل ، فرماه بصخرة فقتله ، و ركب بعيرا و رجع إلى مكة كافرا و أنشد يقول :

<sup>(</sup>۱) في المصدر : و هو لا يعلم اسلامه .

<sup>(</sup>۲) نبیشهٔ خل ۱ أقول ۱ فی المصدر ۱ ابی نبشه ۱ و فی اسد الفابه ۱ الحارث بن یزید بن آنسه ۱ و قیل ۱ انیسه ۱

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : و كان من احد
 (٣) في المصدر : كان من احد

 <sup>(</sup>۵) (۶) د : فبدر بضربة ثم جاء بننمه الى القوم . (۶) كيف لى خل .

<sup>(</sup>٧) مجمع البيان ٩٠،٣ ، مقيس خل . افول : الصحيح ، مقيس ٠

قتلت به فهراً وحمّلت عقله الله سراة بني النجّار أرباب فارع (۱۱) فأدر كت ثاري واضطجعت موسمّدا الله و كنت إلى الأوثان أو لل راجع فقال النبي عَيْمَا لله لا أو منه في حل ولاحرم، فقتل يوم الفتح، رواه الضحّاك و جماعة من المفسّرين (۲).

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقَّ » : نزلت في بني أبيرق كانوا ثلاثة إخوة: بشر و بشير و مبشَّر ، و كان بشير يكنِّي أبا طعمة و كان يقول الشعر يهجوبه أصحاب رسول الله عَلَيْظَيُّ ، ثمٌّ يقول : قاله فلان ، وكانوا أهل حاجة في الجاهليّة والا سلام ، فنقب أبو طعمة على عليّة رفاعة بن زيد و أخذ له طعاما و سيفا و درعا ، فشكى ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان ، و كان قتادة بدرياً فتحسسا (٢) في الدار و سألا أهل الدار في ذلك ، فقال بنو أبيرق : و الله ما صاحبكم إلّا لبيد بنسهل رجل ذو حسب ونسب ، فأصلت عليهم لبيد بن سهل سيفه و خرج إليهم ، و قال : يا بني أُ بيرق أترمونني بالسرقة و أنتم أولى به منتي و أنتم المنافقون، تهجون رسول الله عَلَيْهِ في تنسبون ذلك إلى قريش؟ لتبيّنن ّ ذلك أو لأَصْعِن َّسيفي فيكم ، فداروه ، و أتى قتادة رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إن ُّ أهل ببيت منًّا أهل ببيت سوء عدوا على عمَّى فخر قوا عليَّـة له من ظهرها ، و أصابوا له طعاماً وسلاخًا، فقال رسول الله عَمَا اللهِ عَلَيْهِ : انظروا في شأنكم ، فلمَّا سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم منه يقال له: أسيد بن عروة ، جمع رجالا من أهل الدار ، ثم انطلق إلى رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ فقال: إنَّ قتادة بن النعمان و عمَّه عمدا إلى أهل بيت منَّالهم حسب و نسب و صلاح و أنَّبوهم بالقبيح ، و قالوا لهم مالا ينبغي و انصرف ، فلمَّا أتى قتادة رسول الله عَلَيْكُ بعد ذلك ليكلّمه جبهه رسول الله عَلَيْكُ جبها شديداً ، وقال : عمدت إلى أهل بيت لهم حسب و نسب تؤنّبهم بالقبيح و تقول مالا ينبني ؟ قال: فقام

<sup>(</sup>۱) و فى القاموس ، الفارع حصن بالمدينة و قرية بوادى السراة قرب سايه و موضع بالطائف ، و قال ، السراة أعلى كل شيء و سراة مضافة إلى بجيلة و زهر ان و عنز ــ إلىقولهــ مواضع معروفة ، منه .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٣ ، ٢٩ ، (٣) في المصدر ، فتجسا .

قتادة من عند رسول الله عَلَيْهِ وَ رجع إلى عمّه فقال: ليتني مت ولم أكن كلمت رسول الله عَلَيْهِ ، فقد قال لي ما كرهت ، فقال عمّه رفاعة: الله المستعان ، فنزلت الآيات: «إنّا أنزلنا إليك الكتاب» إلى قوله: «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به » فبلغ بشيرا ما نزل فيه من القرآن فهرب إلى مكّة و ارتد كافرا ، فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد و كانت امرأة من الأوس من بني عمرو بن عوف نكحت في بني عبد الدار ، فهجاها حسان ، فقال:

وقد أنزلته بنت سعد و أصبحت الله ينازعها جلد استها و تنازعه طننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم الله و فينا نبي عندنا الوحي واضعه

فحملت رحله على رأسها و ألقته في الأبطح و قالت: ما كنت تأتيني بخير أهديت إلى شعر حسان ، هذا قول مجاهد و قتادة و عكرمة و ابن جريح (۱) ، إلا أن قتادة وعكرمة قالا : (۱) إن بنيا ببرق طرحوا ذلك على يهودي يقال له : زيدبن السمين (۱) فجاء اليهودي إلى رسول الله عَلَيْ الله وجاء بنوا بيرق إليه وكلموه أن يجادل عنهم ، فهم رسول الله عَلَيْ الله على و أن يعاقب اليهودي فنزلت الآية ، و به قال ابن عبّاس ، وقال الضحاك : نزلت في رجل من الأنصار استودع درعافجحد صاحبها فخو نه رجال من أصحاب رسول الله عَلَيْ الله فغضب له قومه و قالوا : يا نبي الله خو ن صاحبنا وهو مسلم أمين ، فعذره النبي عَلَيْ الله وذب عنه وهو يرى أنه بريء مكذوب عليه ، فأ نزل الله فيه الآيات ، و اختار الطبري هذا الوجه ، قال : لأن الخيانة إنها تكون في الوديعة لا في السرقة (٤).

قوله تعالى : « ولا تكن للخائلين » أي لأجلهم و الذب عنهم .

قوله : « يختانون أنفسهم » أي يخونونها ، فا ن وبال خيانتهم يعود إليهم،أو جعل المعصية خيانة لها .

قوله تعالى : « إذ يبيَّتُون » أي يدبّرون و يزوّرون مالا يرضى من القول

<sup>(1)</sup> هكذا في نسخة المصنف و هو وهم و الصحيح ، ابن جريج .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر : الا أن عكرمة قال .
 (۳) في المصدر : زيد بن السهين .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣ ، ١٠٥ .

من رمي البريء و الحلف الكاذب و شهادة الزور .

أقول: قد مر من بعض الكلام في تلك الآيات في باب العصمة (١).

قوله تعالى : « لا خير » قال الطبرسي قد س الله روحه : قيل : نزلت في بنى البيرق ، وقد مضت قصتهم عن أبي صالح عن ابن عباس ، وقيل : نزات في وفد ثقيف قدموا على رسول الله عَيْدُ الله و قالوا : يالح جثناك نبايعك على أن لا تكسر (٢) أصنامنا بأيدينا ، و على أن نتمتع باللات و العز "ى سنة (٣) فلم يجبهم إلى ذلك ، و عصمه الله منه ، عن ابن عباس .

وقال في قوله تعالى: « ومن يشاقق الرسول » قيل: نزلت في شأن ابن أبيرق سارق الدرع، و لمنّا أنزل الله في تقريعه و تقريع قومه الآيات كفر و ارتد ولحق بالمشركين من أهل مكّة، ثم نقب حائطا للسرقة فوقع عليه الحائط فقتله، عن الحسن. و قيل: إنّه خرج من مكّة نحو الشام فنزل منزلا و سرق بعض المتاع و هرب فا خذ و رمي بالحجارة حتى قتل، عن الكلبي " (٤).

قوله: « نولّه ما تولّی » أي نجعله والياً ما تولّی من الضلال ، و نخلّي بينه و بين ما اختاره .

قوله تعالى : « إِنَّ الذين آمنوا ثمَّ كفروا » قال الطبرسي " رحمه الله : قيل في معناه أقوال : أحدها أنَّه عنى به أن " الذين آمنوا بموسى يَلْبَنْكُ ثمَّ كفروا بعبادة العجل و غير ذلك « ثمَّ آمنوا » يعني النصاري بعيسى تَلْبَنْكُ « ثمَّ كفروا » به « ثمَّ ازدادوا كفرا » بمحمد يَهَا الله عنه قتادة .

و ثانیها : أن المراد آمنوا بموسی ﷺ ثم کفروا بعده ، ثم آمنوا بعزیر ثم کفروا بعیسی ، ثم ازدادوا کفراً بمحمد ﷺ عن الزجاج و الفراء .

و ثالثها : أنَّه عني به طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من أصحاب

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۱۷ ، ص ۳۸ و ۳۹ و ۷۸ – ۸۰ ٪ (۲) في المصدر ، على ان لانكسر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ١ د و على أن نتمتع بالعزى سنة ، ولم يذكر اللات .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ، ٣ ، ١٠٩ و ١١٠ .

رسول الله عَيْنَالله فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم ، ثم يقولون : قد عرضت لنا شبهة في أمره و نبو ته ، فيظهرون الكفر ، ثم يظهرون الإيمان ، ثم يقولون : عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون ، ثم ازدادوا الكفر عليه إلى الموت ، عن الحسن ، وذلك معنى قوله تعالى : « و قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار و اكفروا آخره لعلهم يرجعون (١) » .

و رابعها : أن المراد به المنافقون آمنوا ، ثم ارتد وا ، ثم آمنوا ثم ارتد وا ثم ارتد وا ثم ما توا على كفرهم ، عن مجاهد و ابن زيد ، و قال ابن عباس : دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي عَلَيْكُ الله في البحر و البر (٢) .

قوله: « الذين يتربّصون بكم » قال البيضاوي ": أي ينتظرون وقوع أمربكم « ألم نكن معكم » مظاهرين لكم فاسهموا لنا فيما غنمتم ، أي (١) نصيب من الحرب « قالوا » أي للكفرة: «ألم نستحوذ عليكم » ألم نغلبكم و نتمكّن من قتلكم فأبقينا عليكم « و نمنعكم من المؤمنين » بأن أخذلناهم (٤) بتخييل ما ضعفت به قلوبهم و توانينا في مظاهرتهم فأشر كونا فيما أصبتم (٥) .

قوله تعالى: «يا أينها الرسول لا يحزنك » قال الطبرسي" رحمه الله : قال الباقر تَلْبَيْلُمُ و جماعة من المفسترين: إن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان ، فكرهوا رجهما فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا لهم أن يسألوا النبي عَلَيْلُهُم عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة ، فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن اسيد و شعبة بن عمرو ومالك بن الضيف (٦) وكنانة ابن أبي الحقيق و غيرهم فقالوا : يا عن أخبرنا عن الزانية و الزاني إذا أحصنا ما حد هما ؟ فقال : و هل ترضون بقضائي في ذلك ؟ قالوا : نعم ، فنزل جبرئيل تَلْبَيْنُهُم بالرجم فأخبرهم بذلك ، فأبوا أن يأخذوا به ، فقال جبرئيل : اجعل بينك و بينهم بالرجم فأخبرهم بذلك ، فأبوا أن يأخذوا به ، فقال جبرئيل : اجعل بينك و بينهم

آل عمران : ۲۲ . (۲) مجمع البيان ۳ ، ۱۲۶ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، فيما غنمتم « نصيب » من الحرب .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، بان خذلناهم .
 (٥) انوار التنزيل ١ ، ٣١١ .

 <sup>(</sup>۶) د : مالك بن الصيف .

ابن صوريا ، و صفه له (١) فقال النبي عَيْنُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْهِ أَعُور سكن فدك (٢) يقال له: ابن صوريا ؟ قالوا: نعم ، قال: فأي رجل هو فيكم ؟ قالوا: أعلم يهودي على وجه الأرض (٣) بما أنزل الله على موسى ، قال : فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبدالله بن صوريا فقال له النبي ": إنسِّي أُ نشدك الله الذي لا إله إلَّا هو الذي أنزل التوراة على موسى ، و فلق لكم البحر فأنجاكم ، و أغرق آل فرعون و ظلَّل عليكم الغمام ، و أنزل عليكم المن والسلوى ، هل تجدون في كتا بكم الرجم على من أُحصن؟ قال ابن صوريا : نعم و الذي ذكّرتني به ، لولاخشية أن يحرقني ربّ التوراة أن كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك ، و لكن أخبرني كيف هي في كتابك يا على ؟ قال : إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم، فقال ابن صوريا: هكذا أنزل الله في النوراة على موسى ، فقال له النبي : فماذا كان أو ل ما ترخصتم به أمر الله ؟ قال : كنَّا إذازني الشريف تركناه، و إذا زني الضعيف أقمنا عليه الحد"، فكثر الزني في أشرافنا حتتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ، ثم زنى رجل آخر فأراد رجمه (٤) فقال له قومه : لاحتمَّى ترجم فلانا ، يعنون ابن عمَّه ، فقلنا : تعالوا نجتمع فلنضع شيئًا دون الرجم يكون على الشريف و الوصيع ، فوضعنا الجلد و التحميم ، و هو أن يحلُّدا أربعين جلدة ثم يسود وجوههما ، ثم يحملان على حارين و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما ، فجعلوا هذا مكان الرجم ، فقالت اليهود لابن صوريا: ماأسرع ما أخبرته به ، وماكنت لما أثنينا عليك بأهل ، ولكنُّك كنت غائبافكر هنا أن نغتابك ، فقال : إنَّه أنشدني بالتوراة ، ولولا ذلك لما أخبرته به ، فأمربهما النبي عَيْدُ الله فرجا عند باب مسجده ، و قال : أنا أو ل من الحيى أمرك إذا أما توه فأنزل الله سبحانه فيه « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيِّن لكم كثيراً ممَّا كنتم تخفون من الكتاب و يعفو عن كثير » فقام ابن صوريافوضع يديه على ركبتي رسول

<sup>(1)</sup> في المسدر : و وصفه له . (۲) في المسدر ، يسكن فدكا .

<sup>(</sup>٣) د ، اعلم يهودى بقىعلىظهرالارض . (۴) د ، فاراد الملكرجمه .

-44-

الله عَلَيْكُ ثُمْ قَال : هذا مقام العائد بالله و بك أن تذكر لنا الكثير الّذي المرت أن تعفو عنه ، فأعرض النبي عَمَا الله عن ذلك ثم سأله ابن صوريا عن نومه ، فقال: تنام عيناي ولاينام قلى ، فقال : صدقت ، فأخبر ني عن شبه الولدبأ بيه ليسفيه من شبه المه شيء ، أو با من ليس فيه من شبه أبيه شيء ، فقال : أيتهماعلا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له ، قال : صدقت ، فأخبر ني ما للرجل من الولد وما للمرأة منه ؟ قال: فأ عمى على رسول الله عَمَالِكُ طويلا ثم خلى عنه محمر"ا وجهه يفيض عرقا ، فقال : اللحم و الدم و الظفر و الشعر (١) للمرأة ، و العظم و العصب و العروق للرجل ، قال له : صدقت أمرك أمر نبي "، فأسلم ابن صوريا عند ذلك ، و قال : يا على من يأتيك من الملائكة ؟ قال : جبر ئيل ، قال : صفه لي فوصفه له النبي عَلَيْهِ فقال : أشهد أنَّه في التوراة كما قلت ، وأنبُّك رسولالله حقًّا ، فلمًّا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه ، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلَّقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا : يا عمَّل إخواننا بنو النضير أبونا واحد ، و ديننا واحد ، و نبيتنا واحد ، إذا قتلوا مناقتيلا لم يفدونا (٢) و أعطونا ديته : سبعين وسقامن تمر، وإذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل و أخذوا مناً الضعف: مائة و أربعين وسقا من تمر ، و إن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منًّا ، و بالرجل منهم الرجلين منًّا ، و بالعبد الحرِّ منًّا ، و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم ، فاقض بيننا و بينهم ، فأنزل الله في الرحم و القصاص الآيات (<sup>٣)</sup> .

قوله تعالى : « سمّاءون للكذب » قال البيضاوي " : خبر محذوف ، أي هم سمًّا عون ، و الضمير للفرية بن ، أو للذين يسارعون ، و يجوز أن يكون مبتدأ ، و « من الذين » خبره . و اللام في « للكذب » إمّا مزيدة ، أو لتضمين (٤) معنى القبول أي قابلون لما تفتريه الأحبار ، أو للعلَّة ، و المفعول محذوف ، أي سمًّا عون كلامك ليكذبوا عليك فيه « سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك ، أي لجمع آخر من اليهودلم-

<sup>(1)</sup> في المصدر: «الشجم» مكان «الشعر» . (٢) في المصدر ، لم يقد .

 <sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣ ، ١٩٣ و ١٩٣ .
 (٣) د ، او لتضمين السماع معنى القبول .

يحضروا مجلسك و تجافوا عنك تكبُّرا أوإفراطا في البغضاء ، و المعنى على الوجهين أي مصغون لهد قابلون كلامهم ، أو سماءون منك لأ جلهم و للا نهاء إليهم ، و يجوز أن يتعلّق اللام بالكذب، لأن "سمّاعون الناني مكر" رللتاً كيد، أي سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين « يحر فون الكلم من بعد مواضعه » أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها ، إمَّا لفظاً با هماله أو تغيير وصفه (١) و إمَّا معنى بحمله على غير المراد ، و إجرائه في غيرمورده « يقولون إنا وتيتم هذا فخذوه » أي إن أوتيتم هذا المحرق فاقبلوه و اعملوا به « وإن لم تؤتوه » بل أفتاكم على بخلافه « فاحذروا » أي فاحذروا قبول ما أفتاكم به دو كيف يحكّمونك » تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به و الحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم و تنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق ، و إنهما طلبوا به ما يكون أهون عليهم « ثم يتولون من بعد ذلك » ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم « الذين أسلموا» صفة أتجريت على النبية بن مدحالهم ، و تنويها بشأن المؤمنين وتعريضا باليهود هللذين هادوا » متعلَّق بأنزل أو بيحكم « بما استحفظوا » بسبب أمر الله إيَّاهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع و التحريف « و كانوا عليه شهداء » رقباء لا يتركون أن يغيروا أو يبيّنون ما يخفي منه كما فعل ابن صوريا «عمّا جاءك » أي منحرفا عمّا جاءك «شرعة» شريعة، و هي الطريقة إلى الماء، شبّه بها الدين « و منهاجاً » و طريقا واضحا « المَّة واحدة » جماعة متَّفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ (٢).

قوله تعالى: « و أن احكم بينهم بما أنزل الله » قال الطبرسي ": إنها كر "ر سبحانه الأمر بالحكم بينهم لأمرين: أحدهما أنهما حكمان أمر بهما جميعا لأنهم احتكموا إليه في قتيل كان بينهم ، عن جماعة من احتكموا إليه في قتيل كان بينهم ، عن جماعة من المفسرين و هو المروي "عن أبي جعفر علي الله في .

و الثاني: أن ّالأمر الأول مطلق، والثاني يدل على أنه منزل « واحدرهم

<sup>(1)</sup> في المصدر ١ او تغيير وضعه .

<sup>(</sup>۲) انوار التنزيل ۱ ، ۳۳۸ و۳۳۹ و ۳۴۱ .

أن يفتنوك » فيه قولان : أحدهما : احذرهم أن يضلّوك عن ذلك إلى ما يهوون من الأحكام بأن يطمعوك منهم في الاجابة إلى الاسلام عن ابن عبّاس.

والثاني: احذرهم أن يضلَّوك بالكذب على التوراة أنَّه (١) ليس كذلك الحكم فيها فا نتَّى قد بيتَّنت لك حكمها (٢).

و قال البيضاوي ": روي أن "أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى على عَلَيْكُ الله العلم المسلم المسلم المسلم عندينه ، فقالوا: يا على قد عرفت أنا أحبار اليهود ، وإن التبعناك التبعك اليهود كلم ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فتحكم لنا عليهم ، و نحن نؤمن بك و نصد قك ، فأبى ذلك رسول الله عَلَيْكُ ، فنزلت (٣) .

« أفحكم الجاهليّة يبغون » قيل : نزلت في بني قريظة و النضير طلبوا رسول الله عَلَيْكُ أَن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلى (٤٠).

قوله تعالى: «يا أيتما الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتتخذوا » قال الطبرسي وحمه الله : قيل :كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر االاسلام ثم نافقا ، و كان رجال من المسلمين يواد ونهم فنزلت الآية ، عن ابن عباس (أم) .

و قال في قوله: « اتتخذوها هزوا ولعبا »: قيل في معناه قولان: أحدهما أنهم كانوا إذا أذ ن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم، و تغامزوا على طريق السخف و المجون تجهيلا لأهلها، و تنفيراً للناس عنها و عن الداعي إليها، و الآخر أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهاذىء بفعلها، جهلا منهم بمنزلتها، قال السدتي ": كان رجل من النصارى بالمدينة فسمع المؤذن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن تجها رسول الله، فقال حرق الكاذب، فدخلت خادمة له ليله بنار وهو

<sup>(</sup>١) في المصدر الانه ليس كذلك ، (٢) مجمع البيان ٣ : ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : فنزلت ( فان تولوا ) عن الحكم المنزل و ارادوا غيره ( فاعلم انما يريد
 الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » أه .

<sup>(</sup>۴) انوار التنزيل ۱ ، ۳۴۱ و ۳۴۲ .

<sup>(</sup>۵) مجمع البيان ۳ : ۲۱۲ فيه : ( يوادونهما ) و هو الصحيح .

نائم و أهله ، فسقطت شررة فاحترف هو و أهله ، و احترق البيت (١).

قوله تعالى: • هل تنقمون منا ، أي تنكرون منا و تعيبون «بشر" من ذلك مثوبة » أي بشر" مما نقمتم من إيماننا جزاء أي إن كان ذلك عندكم شر"ا فأنا الخبركم بشر" منه عاقبة ، أوبشر" من الذين طعنتم عليهم من المسلمين على الانصاف في المخاصمة و المظاهرة في الحجاج « و عبد الطاغوت » عطف على قوله : « لعنهالله » و قال الفر"اء : تأويله و من جعل منهم القردة و من عبد الطاغوت .

« و إذا جاؤكم قالوا آمنًا » قال البيضاوي ": نزلت في يهود نافقوا رسول الله أوفي عامّة المنافقين « وقد دخلوا بالكفروهم قد خرجوا به » أي يخرجون من عندك كما دخلوا لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك (٢) .

قوله تعالى: « منهم أمّة مقتصدة » قال الطبرسيّ: أي من هؤلاء قوم معتدلون في العمل من غير غلو ولا تقصير ، قال الجبائي توهم الذين أسلموا منهم و تابعوا النبي عَيْنَا و هوالمروي في تفسير أهل البيت ، و قيل : يريد به النجاشي وأصحابه وقيل : إنهم قوم لم يناصبوا النبي عَيْنَا مناصبة هؤلاء ، حكاه الزجاج ، ويحتمل أن يكون أراد به من يقر منهم بأن المسيح عبدالله ، ولا يد عي فيه الالهية (٣) .

و قال في قوله: « لستم على شيء » قال ابن عباس: جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله على الله الله على الله الله الله الله على أن التوراة من عندالله ؟ قال: بلى، قالوا: فا نا نؤمن بها، ولا نؤمن بها عداها، فنزلت الآبة (٤).

و في قوله تعالى : « لا تسألوا عن أشياء » اختلف في نزولها فقيل : سأل الناس رسول الله عَلَيْهِ الله حتى أحفوه بالمسئلة ، فقام مغضباً خطيباً فقال : « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلّا بينته لكم ، فقام رجلمن بني سهم يقال له : عبدالله بن حذافة و كان يطعن في نسبه فقال : يا نبي " الله من أبي ؟ فقال : أبوك حذافة بن قبس، فقام إليه رجل آخر فقال : يا رسول الله أين أبي ؟ فقال : في النار ، فقام عمر وقبل رجل

<sup>(1)</sup> مجمع البيان ٣ ٠ ٢١٣ . (٢) انوار التنزيل ١ ٠ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣ ، ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣ ، ٢٢٢ ,

رسول الله عَالِين و قال: إنَّا يا رسول الله عَلَيْن حديثوعهد بجاهلية و شرك، فاعف عنًّا عَمَا الله عنك فسكن غضبه ، فقال : أما والذي نفسي بيده لقد صوّرت لي الجنَّة و النار آنفا في عرض هذا الحائط ، فلم أر كاليوم في الخير و الشرُّ عن الزهري" و قتادة عن أنس ، وقيل : كان قوم يسألون رسولالله عَيْدُ الله استهزاء مرَّة ، وامتحانا مرّة ، فيقول له بعضهم : من أبي ؟ و يقول الآخر : أين أبي ؟ و يقول الآخر إذا ضلَّت ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله عن وجل مذه الآية عن ابن عبَّاس، و قيل : خطب رسول الله عَلِيالِه فقال: « إن الله كتب عليكم الحج » فقام عكاشة بن محصن و يروى سراقة بن مالك فقال : أفي كلُّ عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتَّى عاد مرّ تين أو ثلاثا ، فقال رسول الله عَيْدَالله : « ويحك و ما يؤمنك أن أقول : نعم ؟ والله ولو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت ما استطعتم ، ولو تركتم كفرتم ، فاتركوني ما تركتكم، فا نتما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، و اختلافهم على أنبيائهم فا ذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عنشيء فاجتنبوه ، عنعلي " ابن أبي طالب تَلْيَكُمُ وأبي أمامة الباهليِّ، و قيل : نزلت حين سألوا رسول الله عَلَيْكُ اللهِ عن البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي عن مجاهد<sup>(١)</sup>.

وفي قوله : « قد سألها قوممن قبلكم » فيه أقوال : أحدها أنتهم قوم عيسى تَلْيَسْكُمُ سألوه إنزال المائدة ثم ً كفروابها عن ابن عبَّاس .

وثانيها : أنَّهم قوم صالح ، وثالثها : قريش حين سألو االنبي عَيْدُ الله أن يحوُّل الصفا ذهبا ، و رابعها : أنَّهم كانوا سألوا النبيُّ عَلِيْكُ عن مثل هذه الأشياء ، يعني من أبي ؟ و نحوه ، فلمنَّا أخبرهم بذلك قالوا : ليسالاً مركذاك فكفروا بهفيكون على هذا نهياً عن سؤال النبي عَلَيْه الله عن أنساب الجاهلية ، لا ندَّهم لوسألوا عنهاربما ظهر الأمر فيها على خلاف حكمهم ، فيحملهم ذلك على تكذيبه ، عن الجبائي "١). و قال رحمه الله في قوله تعالى : « شهادة بينكم » سبب نزول هذه الآية أن" ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تجاّرا إلى الشام: تميم بن أوس الداري"، و أخوه

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۲۵۰۰۳ (۲) مجمع البيان ۲۵۱۳ و ۲۵۲۰

عدي و هما نصرانيان ، و ابن أبي مارية مولى عمروبن العاص السهمي وكان مسلما حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيتة (١) بيده ودستهافي متاعه و أوصى إليهما و دفع المال إليهما ، و قال : أبلغا هذا أهلي ، فلمنَّا مات فتحا المتاع و أخذا ما أعجبهما منه ثم وجعا بالمال إلى الورثة ، فلمنا فتنش القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم ، فنظروا إلى الوصيَّة فوجدوا المال فيها تامًّا فكلَّموا تميما و صاحبه فقالاً : لا علم لنابه ، و ما دفعه إلينا أبلغناه كما هو ، فرفعوا أمرهم إلى النبي عَليا ، فنزلت الآية عن الواقدي عن السامة بن زيد عن أبيه و عن جماعة المفسّرين ، وهو المروي عن أبي جعفر عَلَيْكُم ، قالوا : فلمَّا نزلت الآية الأولى صلَّى رسول الله عَيْنَاللهُ العصر و دعا بتميم و عدي " فاستحلفهما عند المنبر بالله ما قبضنا له غير هذا ، ولا كتمناه ، و خلَّى رسول الله عَلَيْكُ سبيلهما ثمَّ اطلَّع (٢) على إناء من فضَّة منقوش بذهب معهما ، فقالوا : هذا من متاعه ، فقالا : اشتريناه منه، و نسينا أن نخبر كم به، فرفعوا أمرهما إلى رسول الله عَمَالِكُ فنزل قوله: « فإن عشر على أنهما استحقاً » إلى آخره ، فقام رجلان من أولياء الميت أحدهما عمروبن العاص و الآخر المطلب بنأبيوداعة السهمي" فحلفا بالله أنتهما خاناو كذبا فدفع الإناء إليهما و إلى أولياء الميت، وكان تميم الداري بعد ما أسلم يقول: صدق الله و صدق رسوله ، أنا أخذت الاناء ، فأتوب إلى الله و أستغفره (٣) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى: « ولاتطرد الذين يدعون ربهم » روى الثعلبي "
با سناده عن عبدالله بن مسعود قال : من الملائمن قريش على رسول الله عَلَيْلُ وعنده
صهيب وخبتاب و بلال و عمتار و غيرهم من ضعفاء المسلمين ، فقالوا : يا عمل أرضيت
بهؤلاء من قومك ؟ أفنحن نكون تبعالهم ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم ؟ اطردهم
عنك فلعلك إن طردتهم اتبعناك ، فأنزل الله تعالى : « ولا تطرد » إلى آخره ، و
قال سلمان وخبتاب : فينانزلت هذه الآية ، جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة

<sup>(</sup>١) في المصدر ، فكتب وصيته بيده . (٢) في المصدر ، ثم اطلعوا .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٣ ، ٢٥٩ و ٢٥٩ .

ابن حصن الفزاري و ذووهم من المؤلفة قلوبهم ، فوجدوا النبي عليا فاعدا مع بلال و صهيب و عمار و خباب في ناس من ضعفاء المؤمنين فحقروهم ، فقالوا : يا رسول الله لو نحيت هؤلاء عنك حتى نخلو بك ، فا ن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن يرونامع هؤلاء الأعبد ، ثم إذاانصر فنا فا نشئت فأعدهم إلى مجلسك ، فأجابهم النبي عليا إلى ذلك ، فقالا له : اكتب لنا بهذا على نفسك كنابا ، فدعا بصحيفة و أحضر عليا تلايي اليكتب ، قال : و نحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل تليين بقوله : « ولا تطرد الذين يدعون » إلى قوله : « أليس الله بأعلم بالشاكرين » فنحى بقوله الله عليا الصحيفة ، و أقبل علينا و دنونا منه و هو يقول : كتب ربكم على نفسك مع الذين » الآية ، قال : فكان رسول الله علي يقعد معنا و يدنو حتى كادت نفسك مع الذين » الآية ، قال : فكان رسول الله عليا قمنا و تركنا، فأنزل الله : « واصبر ركبتنا تمس و كبته ، فا ذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا و تركناه حتى يقوم و قال لنا : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرنيأن أصبر نفسي مع قوم من أمّني و قال لنا : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرنيأن أصبر نفسي مع قوم من أمّني معكم المحيا ، و معكم المحات (١) .

قوله تعالى: « ما عليك من حسابهم من شيء » قال البيضاوي ": أي ليس عليك حساب إيمانهم ، فلعل إيمانهم عندالله كان أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعا في إيمانهم لو آمنوا ، وليس عليك اعتبار بواطنهم ، وقيل : ما عليك من حساب رزقهم ، أي من فقرهم ، وقيل : الضمير للمشركين ، أي لا تؤاخذ بحسابهم ولاهم بحسابك حتى يهمتك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعاً فيه « و كذلك فتنا بعضهم ببعض » أي و مثل ذلك الفتن ، و هو اختلاف أحوال الناس في أمم الدنيا « فتنا » أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمم الدين فقد منا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان (٢) .

و قال الطبرسي في قوله تعالى : « و إذا جاءك الذين يؤمنون » اختلف فيمن

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ٢ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انوار التنزيل ٢٠٠١ و ٣٨١ .

و قال في قوله تعالى : « و من أظلم ممدّن افترى على الله كذبا أو قال الوحي إلى"»: اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل: نزلت في مسيلمة حيث ادَّعي النبوَّة إلى قوله: « ولم يوح إليه شيء » و قوله: « و من قال سأ نزل مثل ماأنزل الله » في عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، فا نمّ كان يكتب الوحي للنبي عَبِالله ، فكان إذاقال له: اكتب عليماً حكيماً ،كتب: غفورا رحيما ، و إذا قال له: اكتب غفورا رحيما كتب عليما حكيماً ، و ارتد و لحق بمكّة ، و قال : إنّي أُ نزل مثل ما أنزل الله عن عكرمة و ابن عبّاس و مجاهد و السدّي "، و إليه ذهب الفر "اء، و الزجّاج و الجبائي"، و هو المروي" عن أبي جعفر عَلَيْكُ ، و قال قوم : نزلت في ابن أبي سرح خاصَّة ، و قال قوم : نزلت في مسيلمة خاصَّة « و من قال سا ُنزل » قيل : الهراد به عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، أملى عليه رسول الله عَلِيالله ذات يوم : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » إلى قوله : « ثم "أنشأناه خلقا آخر » فجرى على لسان ابن أبي سرح: « فتبارك الله أحسن الخالقين » فأملاه عليه ، و قال : هكذا ا'نزل فارتد عدو "الله ، و قال : إن كان حمِّل صادقا فلقد أُ وحي إلي "كما أُ وحي إليه ، و لئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال ، و ارتد عن الإسلام ، وهدر رسول الله مَا الله عَلَالله مَا الله عَلَالله على دمه فلمَّا كان يوم الفتح جاء به عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله عَلَالله في المسجد ، فقال : يا رسول الله اعف عنه ، فسكت رسول الله عَلَيْكُ ، ثم " أعاد فسكت ، ثم " أعاد فقال : هو لك ، فلما مر قال رسول الله عَلَيْنَ لا صحابه : ألم أقل من رآه فليقتله ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۴ ، ۳۰۷ .

عبدالله بن بشر (١): كانت عيني إليك يا رسول الله أن تشير إلي َّفا قتله ، فقال عَمِلِكَ : الا نبياء لا يقتلون بالا شارة (٢) .

لك الحمد و النعماء و الفضل ربتنا نه ولا شيء أعلى منك جدا و أمجد مليك على عرش السماء مهيمن نه لعزاته تعنو الوجوه و تسجد و هي قصيدة طويلة ـ حتى أتت على آخرها ، ثما أنشدته قصيدته التي فيها : وقف الناس للحساب جميعا نه فشقي معذا و سعيد و التي فيها :

عند ذي العرش يعرضون عليه العيم الجهر و السرار الخفياً يوم يأتي الرحن و هو رحيم الله الله كان وعده ماتياً رب إن تعف فالمعافاة ظني الله أو تعاقب فلم تعاقب برياً فقال رسول الله فيلاله : « آمن شعره و كفر قلبه » و أنزل الله فيه قوله :

« واتل عليهم » الآية .

<sup>(1)</sup> الصحيح كما في المصدر: عباد بن يشر (٢) مجمع البيان ٢ . ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر: و كان رجلا على دين موسى عليه السلام و كان فى المدينة التى قصدها موسى و كانوا كفارا ، و كان عنده اسم الله الاعظم ، و كان إذا دعا الله اجابه ، و قيل : هوبلمم ابن باعورا من بنى هاب بن لوط ،

و قيل: إنه أبو عام النعمان بن صيفي الراهب الذي سمّاه النبي عَلَيْهُ الفاسق ، كان قد ترهب في الجاهلية ، و لبس المسوح ، فقدم المدينة فقال للنبي عَلَيْهِ : ماهذا الذي جئت به ؟ قال : جئت بالحنيفية دين إبراهيم ، قال : فأ ناعليها فقال عَلَيْهِ : « لست عليها لكنك أدخلت فيها ما ليس منها » فقال أبو عام : أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا ، فخرج إلى الشام و أرسل إلى المنافقين أن استعد وا السلاح ، ثم أتى قيصر و أتى بجند ليخرج النبي عَلَيْه من المدينة ، فمات بالشام طريدا وحيدا ، عن سعيد بن المسيّب ، و قيل : المعني " به منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي عَلَيْه في كانوا يعرفون النبي عَلَيْه كا يعرفون أبناءهم ، وقال أبوجعفر عَلَيْه الأصل في ذلك بلعم ، ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة (١) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « لا تخونوا الله » قال عطا : سمعت جابر بن عبدالله يقول : إن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبر ئيل النبي عبدالله فقال : إن أبا سفيان في مكان كذا و كذا ، فاخر جوا إليه و اكتموا ، قال : فكتب إليه رجل من المنافقين : إن عبدا يريدكم ، فخذوا حدركم ، فأنزل الله هذه الآية ، و قال السدي " عائوا يسمعون الشيء من النبي " عبد المنذرالا نصاري " ، و ذلك أن قال الكلبي و الزهري " : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرالا نصاري " ، و ذلك أن رسول الله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله و النافقية و كان مناصحا لهم ، لأن عياله و ولده و ماله كانت عندهم فبعثه رسول الله عبدالله و النافقة و النافقة و النافقة و النافة و النا

<sup>(1)</sup> مجمع البيان ٢ ، ٢٩٩ و ٥٠٠ .

وقال في قوله تعالى: « ماكان للمشركين أن يعمروا » أي بالدخول واللزوم أو باستصلاحها و رم ما استرم منها ، أو بأن يكونوا من أهلها « مساجد الله » قيل: المراد به المسجد الحرام خاصة ، و قيل : عامة في كل المساجد .

أقول: سيأتي في كتاب أحوال أمير المؤمنين تُكَلِّبُكُ أن قوله تعالى: ﴿ أَجعلتم سقاية الحاج ، إلى آخر الآية نزلت في أمير المؤمنين تُكَلِّبُكُ و عباس و طلحة بنشيبة حين افتخروا فقال طلحة: أناصاحب البيت وبيدي مفتاحه ، وقال عباس : أناصاحب السقاية ، وقال علي تُلْبُكُ : ما أدري ما تقولان ، لقد صلّيت إلى القبلة ستّة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد ، فنزلت .

و قال رحمه الله في قوله تعالى: « يريدون » أي اليهود و النصارى « أن يطفؤا نور الله » و هو القرآن و الإسلام أو الدلالة و البرهان .

و في قوله « بالباطل » أي يأخذون الرشا على الحكم « و يصدّون عن سبيل الله » أي يمنعون غيرهم عن اتباع الاسلام (٢) .

أقول: قد من تفسير النسيء في باب ولادته عَلِيًّا .

قوله تعالى : « و منهم من يلمزك » قال الطبرسي " : عن أبي سعيد الخدري " قال : بينا رسول الله عَيْدالله عَلَيْدالله عَيْدالله عَلَيْه عَيْدالله عَيْ

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۴ ، ۵۳۵ و ۵۳۶ . (۲) مجمع البيان ۵ : ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ·

حنين إذ جاءه ابن أبي الخويصرة (١) التميمي و هو حرقوص بن زهير أصل الخوارج فقال: اعدل يا رسول الله ، فقال: و يلك و من يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه ، فقال النبي عنق الله الله الله أصحابا يحتقر أحد كم صلاته عند صلاتهم ، و صيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ، ثم "ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر في نصله (١) فلا يوجد فيه شيء ، قد سبق الفرث و الدم ، آيتهم رجل أسود في إحدى ثدييه ـ أوقال: إحدى ثديه ـ (١) مثل ثدي المرأة ، أومثل البضعة تدردر يخرجون على فترة من الناس .

و في حديث آخر: فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم (٤)، فنرلت الآية ، قال أبو سعيد الخدري ": أشهد أنتي سمعت هذا من رسول الله عليالله فنرلت الآية ، قال أبو سعيد الخدري ": أشهد أنتي سمعت هذا من رسول الله علياله و أشهد أن عليا الحيال الذي نعته رسول الله علياله و أشهد أن عليا المؤلفة الذي المؤلفة الله علياله و قال الكلبي ": نزلت في المؤلفة قلو بهم وهم المنافقون ، قال رجل منهم يقال له : ابن الحواظ (٥) لم تقسم بالسوية ، فأنزل الله الآية ، و قال الحسن : أتاه رجل و هو يقسم فقال : ألست تزعم أن "الله أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء و المساكين ؟ قال : بلى ، قال : فما بالك تضعها في رعاة الغنم ؟ قال : إن نبي "الله موسى كان راعي غنم ، فلما ولى الرجل قال : احذروا الغنم ؟ قال ابن زيد : قال المنافقون : ما يعطيها على إلّا من أحب ولا يؤثر بها إلّا هذا ، و قال ابن زيد : قال أبوعبدالله تحليل الله هذه الآية أكثر من ثلثي الناس . هواه ، فنزلت الآية ، و قال أبوعبدالله تحليك (٢) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « و منهم الذين يؤذون » قيل : نزلت في جماعة

<sup>(1)</sup> في المصدر : ابن ذي الخويصرة

 <sup>(</sup>۲) القذذ جمع قذه اريش السهم و الرصف عقب يلوى على مدخل النصل و النصل:
 حديدة الرمج .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : أو قال في أحدى يديه .
 (٣) نعم أذا خرجوا فاقتلوهم خ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ؛ إبن الجواظ . (۶) مجمع البيان ٥ : ٣٠ و ٢١ .

من المنافقين ، منهم الخلاس بن سويد (١) ، و شاس بن قيس ، ومخشي بن حمير ، و رفاعة بن عبد المنذر و غيرهم ، قالوا مالا ينبغي ، فقال رجل منهم : لا تفعلوا فا ننا نخاف أن يبلغ على الم تقولون فيقع بنا (٢) قال الخلاس (٣) : بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصد قنا بما نقول ، فا ن على المنا المنا ثم المعة ، فأ نزل الله الآية .

قوله تعالى : « و يقبضون أيديهم » أيّ عن الا نفاق أو عن الجهادة نسوا الله فنسيهم » أي تركوا طاعته فتركهم في النار ، أو ترك رحمتهم و إثابتهم «بخلاقهم» أي بنصيبهم و حظةم من الدنيا « و خضتم » أي في الكفر و الاستهزاء .

<sup>(1)</sup> في المصدر ، الجلاس بن سويد .. (٢) في المصدر ، فيوقع بنا ،

<sup>(</sup>۳) د : الجلاس .

<sup>(</sup>٣) الادلم ، من اشتد سواده في ملوسة ، و الاسقع ، من كان لونه السود مشنها بالحمرة .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : جلاس بن سويد . (۶) مجمع البيان ۵ ١٩.٣٠١

أقول : قد مر سبب نزول قوله تعالى : « يحلفون بالله ماقالوا » في باب إعجاز القرآن .

قوله تعالى : « و همُّوا بما لم ينالوا » أي بقتل النبي عَيَالِيْ ليلة العقبة ، و التنفير بناقته ، أو با خراجه من المدينة ، أو بالإ فساد بين أصحابه .

قوله تعالى : « و منهم من عاهد الله » قال الطبرسي وحمه الله : قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب و كان من الأنصار ، قال للنبي عَيْنَا الله أن يرزقني مالا ، فقال: يا معلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ، أمالك في رسول الله عَمْدُ اللهُ اُسوة ؟ و الذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً و فضَّة لسارت ، ثمُّ أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، و الذي بعثك بالحقِّ لئن رزقني الله مالا لاعطين كل ذي حق حقه ، فقال عَلِيَّا اللهم ارزق تعلبة مالا قال: فاتَّخذ غنمافنمت كما ينمي الدود ، فضاقت عليه المدينة فتنحِّي عنها فنزل واديا من أوديتها ، ثم ملك كثرت نمواً حتم تباعد من المدينة ، فاشتغل بذلك عن الجمعة و الجماعة ، و بعث رسول الله عَمَالِظُهُ المصدِّق ليأخذ الصدقة فأ بي و بخل ، وقال: ما هذه إلَّا أَخت الجزية ، فقال رسول الله عَيْنَالِللهُ : ياويح ثعلبة ، ياويح ثعلبة ، فأنزل الله الآيات ، عن أبي أمامة الباهلي ، و روي ذلك مرفوعا ، و قيل : إن تعلبة أتى مجلساً من الأنصار فأشهدهم ، فقال : لئن آتاني الله من فضله تصدُّ قت منه ، وآتيت كلِّ ذي حقِّ حقَّه ، و وصلت منه القرابة ، فابتلاه الله فمات ابن عمَّ له فورثه مالا ولم يف بماقال ، فنزلت الآيات ، عن ابن عبّاس و ابن جبير و قتادة و قيل : نزلت في تعلبة بن حاطب و معتب بن قشير ، وهما من بني عمروبن عوف ، قالا : لئن رزقنا الله مالاً لنصَّد قن مناهما رزقهما المال بخلابه ، عن الحسن ومجاهد ، و قيل: نزلت في رجال من المنافقين نبتل بن الحارث و جدّ بن قيس وثعلبة بن حاطب و معتلّب بن قشير ، عن الضحَّاك ، وقيل : نزلت في حاطب بن أبي بلتعةكان له بالشام مال فأ بطأ عليه، وجهد لذلك جهداً شديداً ، فحلف لئن آتاه الله ذلك المال ليصدُّ قن "، فآتاه

الله تعالى فلم يفعل ، عن الكلبي" (١) .

وقال في قوله تعالى: « الذين يلمزون» أي يعيبون «المطوّ عين» أي المتطوّ عين الماسدة « و الذين لا يجدون إلّا جهدهم » أي و يعيبون الذين لا يجدون إلّاطاقتهم فيتصدّ قون بالقليل « سخر الله منهم » أي جازاهم جزاء سخريتهم «سبعين مر " » هو على المبالغة و ليس المراد العدد المخصوص فان العرب تبالغ بالسبعة و السبعين (٢). « الأعراب » أي سكّان البوادي « أشد "كفراً و نفاقاً » يريد الأعراب الذين كانوا حول المدينة ، و معناه أن " سكّان البوادي إذا كانوا كفّارا أومنافقين فهم أشد "كفراً من أهل الحضر لبعدهم عن مواضع العلم ، و عن استماع الحجج ، و بركات كفراً من أهل الحضر لبعدهم عن مواضع العلم ، و عن استماع الحجج ، و بركات الوحي (٦) « و أجدر » أي أحرى وأولى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » أي و من منافقي الأعراب من يعد " ما ينفق في الجهاد و في سبيل الخير غرما لحقه وحوادث الأيام ، والعواقب المذمومة ، كانوا ينتظرون (٤) موت النبي عَيْنَالْ ليرجعوا إلى دين المشركين « عليهم دائرة السوء » أي على هؤلاء المنافقين دائرة البلاء ، يعني إلى دين المشركين « عليهم دائرة السوء » أي على هؤلاء المنافقين دائرة البلاء ، يعني يرغب بذلك في دعاء الرسول و استغفاره « ألا إنها » أي صلوات الرسول ، أي نفقتهم قربة لهم تقر "بهم إلى ثواب الله (٥) .

و قال في قوله تعالى: « و ممّن حولكم » أي من جملة من حول مدينتكم قيل: إنهم جهينة و مزينة و أسلم و أشجع و غفار ، و كانت منازلهم حول المدينة « و من أهل المدينة » أي منهم أيضا منافقون « مردوا على النفاق » أي مرنوا و تجر وا عليه أو أقاموا عليه و لجوا فيه « سنعذ بهم مر تين » أي في الدنيا بالفضيحة ، فا ن النبي المنهم ، و أخرجهم من المسجد يوم الجمعة في خطبته ، و قال :

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٥ ، ٥٣ . (٢) مجمع البيان ٥ ، ٥٣ و ٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر : واستماع الحجج و مشاهدة المعجزات و بركات الوحي .

ع) د : يتربسون . (۵) مجمع البيان ۵ : ۹۳ ،

ه اخرجوا إنَّكم (١) منافقون » و يعدُّ بهم في القبر ، و قيل : مرَّة في الدنيا بالقتل و السبى ، ومن معذاب القبر ، وقيل : إنهم عذ بوابالجوع من تين ، وقيل : إحداهما أخذ الزكاة منهم ، و الأخرى عذاب القبر ، و قيل : إحداهما غيظهم من الاسلام ، و الأخرى عذاب القبر ، و قيل : إن الأولى إقامة الحدود عليهم ، و الأخرى عذابُ القبر (٢) « و آخرون اعترفوا » قال أبو حزة الثمالي : بلغنا أنَّهم ثلاثة نفر من الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذر ، و ثعلبة بن وديعة ، وأوس بن حذام ، تخلُّفوا عن رسول الله عَنْ الله عَنْ مُحرجه إلى تبوك ، فلما بلغهم ما أنزل فيمن تخلّف عن نبيته عَمْ الله أيقنوا بالهلاك ، و أو ثقوا أنفسهم بسواري المسجد ، فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ مَا فَدَكُر أَنَّهم أقسموا لا يحلُّون (٣) أنفسهم حنَّى يكون رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَنْ الله عَنْنَا الله عَن من حلَّهم إلَّا أن أومر فيهم بأمر » فلمنَّا نزل « عسى الله أن يتوب عليهم » عمد رسول الله عَيْنَا اللهُ عَيْنَا إليهم فحلَّهم ، فا نطلقوا فجاوًا بأموالهم إلى رسول الله عَيْنَا الله عَالِي ، فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك ، فخذها وتصدّق بها عنيًّا ، فقال عَلَيْكُ : ماأ مرت فيها بأمر فنزل: « خدمن أموالهم صدقة » الآيات ، و قيل : إنهم كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، و قيل : كانوا ثمانية منهم أبولبابة و هلال و كردم و أبو قيس، عن ابن جبير و زيد بن أسلم، و قيل: كانوا سبعة عن قتادة ، و قيل : كانوا خمسة ، و روي عن أبي جعفر الباقر عَلَيْكُمُ أنَّهَا نزلت في أبي لبابة ، ولم يذكر معه غيره ، و سبب نزولها فيه ماجرى منه في بني قريظة حين قال: إن نزلتم على حكمه فهوالذبح، و به قال مجاهد، و قيل: نزلت فيه خاصة حين تأخَّر عن النبي عَلَيْظُهُ في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية على ما تقدم ذكره عن الزهري"، قال: ثم "قال أبو لبابة: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار

<sup>(1)</sup> في المصدر: فانكم.

<sup>(</sup>٢) زاد في المصدر وجها آخروهوان الاولى اقامة الحدود عليهم، و الاخرى عذاب القبر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، أن لا يحلون .

و قال في قوله تعالى: « ماكان للنبي " »: في تفسير الحسن أن المسلمين قالوا للنبي عَلَيْكُ أَنْ الله هذه الآية وللنبي عَلَيْكُ أَنْ لا ينبغي لنبي ولا مؤمن أن يدعو المكافر و يستغفر له .

و في قوله تعالى : « و ما كان الله ليضل "قوما » : قيل : مات قوم من المسامين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا الذين ما توا قبل الفرائض ما منزلتهم ؟ فنزل : « و ماكان الله ليضل "قوما » الآية ، وقيل : لميًّا نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم يعملون بالأمر الأوَّل إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة وغيرذلك، وقد مات الأو لون على الحكم الأول سئل النبي عَنْ وَلَكُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزِلُ الله الآية ، وبيسٌ أنه لايعذب هؤلاء على التوجه إلى القبلة حتى يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا بالناسخ فحينتُذ يعذ بهم (٢) « و إذا ما أنزلت سورة فمنهم » أي من المنافقين « من يقول » على وجه الإنكار بعضهم لبعض « أيتكم زادته هذه » السورة « إيمانا ، و قيل : معناه يقول المنافقون للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف: أيَّكم زادته هذه إيمانا ، أي يقينا و بصيرة ، « و أمَّا الذين في قلوبهم مرض » أي شك و نفاق « فزادتهم رجساً إلى رجسهم » أي نفاقا و كفراإلى نفاقهم و كفرهم ، لأ نتَّهم يشكُّون فيها كما شكُّوا فيما تقدُّ مها « إنَّهم يفتنون » أي يمتحنون « في كل عام مر ة أو مر تين » أي دفعة أو دفعتين بالأمراض و الأوجاع أو بالجهاد مع رسول الله عَلِيالَ وما يرون من نصرة الله رسوله، و ما ينال أعداءه من القتل و السبي أو بالقحط و الجوع أو بهتك أستارهم ، و ما يظهر من خبث سرائرهم أو بالبلاء و الجلاء و منع القطر و ذهاب الثمار « نظر بعضهم إلى بعض » يؤمون به « هل يراكم من أحد » و إنها يفعلون ذلك لأنهم منافقون يحذرونأن

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۵ : ۷۶ و ۷۷ .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيس ۵ ، ۶۴ و ۶۷ .

يعلم بهم « ثم انصرفوا » عن المجلس أو عن الا يمان « صرف الله قلو بهم » عن الفوائد التي يستفيدها المؤمنون أو عن رحمته و ثوابه (أ) .

قوله تعالى : « ألا إنهم يثنون صدورهم » .

أقول: قد من تفسيره في كتاب الاحتجاج.

و قال في قوله: « والذين آتيناهم الكتاب » يريد أصحاب النبي عَلَيْظُ الذين آمنوا به و صد قوه: اعطوا القرآن و فرحوا بإنزاله « و من الأحزاب » يعني اليهود و النصارى و المجوس أنكروا بعض معانيه و ما يخالف أحكامهم، و قيل: الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وأصحابه فرحوا بالقرآن لأنهم يصد قون به ، والأحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركين عباس (٢) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى: « و اصبر نفسك »: نزلت في سلمان وأبي ذر و صهيب و عمار و خباب وغيرهم من فقراء اصحاب النبي عليالله ، وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاؤا إلى رسول الله عليالله عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس و ذووهم فقالوا: يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس و نحيّت عنّا هؤلاء و روائح صنانهم (٦) و كانت عليهم جبات (٤) الصوف جلسنا نحن إليك و أخذنا عنك ، فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء ، فلمنّا نزلت الآية قام النبي عَلِيالله يلتمسهم فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله ، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسك « و احبر نفسك » أي احبس نفسك « مع الذين يدعون ربتهم بالغداة و العشي " أي يداومون على الصلوات والدعاء عند الصباح و المساء « يريدون وجهه » أي رضوانه و القربة إليه الصلوات والدعاء عند الصباح و المساء « يريدون وجهه » أي رضوانه و القربة إليه الملوات والدعاء عند الصباح و المساء « يريدون وجهه » أي رضوانه و القربة إليه « ولا تعد » أي ولا تتجاوز « عيناك عنهم » بالنظر إلى غيرهم من أينا، الدنيا « تريد

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۵ ، ۸۵ و ۸۶ . (۲) مجمع البيان ۶ ، ۲۹۶.

<sup>(</sup>٣) الصنان جمع الاصنة و الصنة ؛ ذفن الابط و النتن عموماً .

<sup>(</sup>٣) الصحيح الجباب كما في المصدر .

زينة الحياة الدنيا » في موضع الحال ، أي مريدا مجالسة أهل الشرف و الغنى ، و كان عَلِيْهُ حريصاً على إيمان العظماء من المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم ، ولم يمل إلى الدنيا و زينتها قط « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » أي جعلنا قلبه غافلا بتعريضه للغفلة ، أو نسبنا قلبه إلى الغفلة ، أوصادفناه غافلا ، أوجعلناه غفلا لم نسمه بسمة المؤمنين ، من قولهم : أغفل فلان ماشيته : إذا لم يسمها بسمة يعرف ، أوتركنا قلبه و خذلناه و خلينا بينه و بين الشيطان بتركه أمرنا « و اتبع هواه » في شهواته و أفعاله « و كان أمره فرطا » أي سرفا و إفراطاً ، أو ضياعا و هلاكا « و قل الحق من ربتكم » أي هذا القرآن أو ما آتيتكم به الحق « من ربتكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر » هذا وعيد من الله سبحانه و إنذار (١) .

قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم» قال الطبرسي "رحمه الله: روى الضحاك عن ابنعباس قال: لما نزلت الآية: «والذين يرمون المحصنات» قال عاصم بن عدي: يارسول الله إن رأى رجل منا مع امرأته رجلا فا ن أخبر بما رأى جلد ثمانين، وإن التمس أربعة شهداء كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى، قال: كذلك أ ززلت الآية يا عاصم، فخرج سامعاً مطيعاً فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن المية يسترجع، فقال: ما وراءك؟ قال: وجدت (١) شريك بن سمحا على بطن امرأتي خولة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها فقال: ما يقول زوجك؟ فقالت: يارسول الله إن ابن سمحا كان يأتينا فينزل بنا فيتعلم الشيء من القرآن، فربما تركه عندي و خرج زوجي فلا أدري فينزل بنا فيتعلم الشيء من القرآن، فربما تركه عندي و خرج زوجي فلا أدري قلل المنان، وعن الحسن قلل: لمنا نزلت «والذين يرمون المحصنات» الآية قال سعد بن عبادة: يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين، أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله: كفى بالسيف شا، أداد أن يقول:

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۶ ، ۴۶۵ و ۴۶۶ .

<sup>(</sup>۲) في المصدر : شر ، وجدت .

شاهدا ، ثم أمسك و قال : لولا أن يتتابع فيه السكران و الغيران . و في رواية عكرمة عن ابن عبّاس قال سعد بن عبّادة : لو أتيت لكاع وقد تفخّدها رجل لمبكن لي أن أُهيجه حتلى آتى بأربعة شهداء ؟ فوالله ما كنت لآتى بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته و يذهب، و إن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة فقال عَلَيْكُ : يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما قال سيد كم ؟ فقالوا : لا تلمه فا نه رجل غيور، ما تزو "ج امرأة قط إلا بكراً ، ولا طلّق امرأة له فاجترىء امرء مَنًّا أَن يتزوُّ جها ، فقال سعد بنءبًّادة : يا رسول الله بأبي أنت و أمِّي والله لأعترف أنَّها من الله و أنَّها حقٌّ، و لكن عجبت منذلك لمَّا أخبرتك ، فقال عَمَاطِك : فا ِنَّ الله يأبي إلَّا ذاك ، فقال : صدق الله و رسوله فلم يلبثوا إلَّا يسير ا حنَّى جاء ابن عمُّ له يقال له : هلال بن أنميت من حديقة له قدرأى رجلا مع امرأته ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله عَلِيلًا فقال: إنتى جئت أهلى عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعيني و سمعته بالذني، فكره رسول الله عَيْنِاللهُ حتَّى رأى الكراهة في وجهه، فقال هلال: إنِّي لأرى الكراهة في وجهك، والله يعلم أنِّي لصادق، و إنِّي لأرجو أن يجعل الله لي فرجا ، فهم وسول الله عَيْدُ أن يضربه ، قال : و اجتمعت الأنصار و قالوا : ابتلينا بما قالسعد ، أيجلد هلال وتبطل شهادته ؟ فنزل الوحي و أمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل فأنزل الله تعالى : « و الذين يرمون أزواجهم » الآيات، فقال النبي عَيْنَا الله : أبشريا هلال فان الله قد جعل فرجا، فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ، فقال عَلَيْظُ : أرسلوا إليها فجاءت فلا عن بينهما ، فلمَّا انقضى اللعان فر"ق بينهما ، و قضى أن" الولد لها ولا يدّعي لأب ولا يرمي ولدها ثمّ قال رسول الله عَلِيلِهُم: إن جاءت به كذا و كذا فهو لزوجها ، و إن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه (١).

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « و يقولون آمنًا » قيل : نزلت الآيات في رجل من المنافقين كان بينه و بين رجل من الميهود حكومة فدعاء اليهودي إلى رسول

<sup>(1)</sup> مجمع البيان ٧ ، ١٢٧ و ١٢٨ .

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنه المنافق إلى كعب بن الأشرف، و حكى البلخي أنه كانت بين على على على على على المنافق إلى أرض اشتراها من على على على المنافق إلى أحجار و أراد رد ها بالعيب فلم يأخذها ، فقال : بيني و بينك رسول الله عَلَيْ الله ، فقال الحكم ابن أبي العاص : إن حاكمته إلى ابن محمم له فلا تحاكمه إليه ، فنزلت الآيات و هو المروي عن أبي جعفر عَلَيْ أو قريب منه «و إن يكن لهم الحق » أي و إن علموا أن الحق يقع لهم « يأتوا » إلى النبي عَلَيْ الله مسرعين (١) طائعين منقادين همرض أي شك في نبوتك و نفاق « أن يحيف الله » أي يجورالله و رسوله عليهم في الحكم «و أقسموا بالله » لما بين الله سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا للنبي عَلَيْ الله والله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا و أموالنا لفعلنا ، فقال الله سبحانه : «و آقسموا بالله جهداً يمانهم » أي حلفوا بالله أغلظ أيمانهم وقدرطاقتهم إنك إن أمرتنا بالخروج في غزواتك لخرجنا « قل » لهم « لا تقسموا » أي لا تحلفوا ، و تم الكلام « طاعة معروفة » أي طاعة حسنة للنبي عَلَيْ الله خالصة صادقة أفضل و أحسن من قسمكم ، أو ليكن منكم طاعة (١) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى: « الذين آتيناهم الكتاب من قبله » نزل في عبدالله بن سلام و تميم الداري و الجارود العبدي و سلمان الفارسي ، فانتهم لما أسلموا نزلت فيهم الآيات ، عن قتادة ، وقيل : نزلت في أربعين رجلامن أهل الانجيل كانوا مسلمين بالنبي عَلَيْ الله قبل مبعثه اثنان و ثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر ابن أبي طالب وقت قدومه ، وثمانية قدموا من الشام ، منهم بحيرا وأبرهة و الأشرف و عامر و أيمن و إدريس و نافع و تميم « من قبله » أي من قبل عن عَبالله ، أو من قبل القرآن « من تين » من قبل عنهم بدينهم حتى أدر كوا عبدا عَبالله فآمنوا به و مرة با يمانهم به (٣).

<sup>(1)</sup> في المصدر : « مدعنين ، مسرعين .

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان ۷ ، ۱۵۰ و ۱۵۱ .

<sup>· #6</sup>A · Y > > (T)

و قال رحمه الله في قوله تعالى: «أحسب الناس» قيل: نزلت في عمّاربن ياسر و كان يعذّب في الله عن ابن جريج، و قيل: نزلت في الناس مسلمين كانوا بمكّة فكتب إليهم من (١) في المدينة أنه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام حتى تهاجروا فخرجوا إلى المدينة فأتبعهم المشركون فآذوهم و قاتلوهم فمنهممن قتل و منهم من نجا عن الشعبي وقيل إنه أراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام و عياش بن نجا عن السعبي والوليد ابن الوليد و عماربن ياس و غيرهم عن ابن عبّاس (٢).

و في قوله تعالى: « و من الناس من يقول » : قال الكلبي " : نزلت في عياش ابن أبي ربيعة المخزومي "، و ذلك أنه أسلم فخاف أهل بيته فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي على فخلفت المه أسما، بنت مخزمة بن أبي جندل التميمي " أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها ولا تدخل كناً حتى يرجع إليها ، فلما رأى ابناها أبو جهل و الحارث ابنا هشام و هما أخوا عياش لا هم جزعها ركبا في طلبه حتى أتيا المدينة فلقياه و ذكرا له القصة ، فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دين على فلقياه و ذكرا له القصة ، فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق فلمنا خرجوا من المدينة أخذاه فأوثقاه كتافا و جلده كل " واحد منهما مائة جلدة فبرىء من دين على غيال جزعا (٦) من الضرب ، و قال مالا ينبغي ، فنزلت الآية فبرىء من دين على غيال جزعا (٦) من الضرب ، و قال مالا ينبغي ، فنزلت الآية عنقه ، فلمنا رجعوا إلى مكة مكثوا حينا ثم " هاجر النبي " عَلَيْكُالُهُ و المؤمنون إلى عنقه ، فلمنا رجعوا إلى مكة مكثوا حينا ثم " هاجر النبي " عَلَيْكُالُهُ و المؤمنون إلى المدينة و هاجر عياش و حسن إسلامه و أسلم الحارث بن هشام و هاجر إلى المدينة و بايع النبي عَلَيْكُالُهُ على الإسلام ، و لم يحض عياش فلقيه عياش يوما بظهر قبا لميشعر با سلامه فضرب عنقه ، فقيل له : إن "الرجل قدأسلم ، فاسترجع عياش و بكى ثم أتى النبي "عَيْكُالُهُ فأخره بذلك فنزل : « وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطا » ثم أتى النبي " عَيْكُلُهُ فأخره بذلك فنزل : « وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطا »

<sup>(1)</sup> المصدر ، من كان في المدينة .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٨ : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) خوفاخ .

الآية و قيل: نزلت الآية في ناس من المنافقين يقولون: آمننًا فأ ذا الوذوا رجعوا إلى الشرك، عن الضحّاك، و قيل: نزلت في قوم ردّهم المشركون إلى مكّة، عن قتادة (١).

و في قوله تعالى: « وإذا غشيهم موج » روي السد ي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : طلّ كان يوم فتح مكّة أمّن رسول الله عَلَيْ الناس إلّا أربعة نفر ، قال : اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أبي جهل ، و عبدالله ابن أختل (٢) ، و قيس بن صبابة ، وعبدالله بن أبي سرح ، فأمّا عكرمة فر كب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أهل السفينة : اخلصوا فا ن آلهتكم لاتغني عنكم شيئا ههنا ، فقال عكرمة : لئن لم ينجني في البحر إلّا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني ممّا أنا فيه إنتي آتي (٣) عما حتى أضع يدي في يده فلا جدنه عنو الكريما ، فجاء فأسلم (٤).

<sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ عبدالله بن اخطل .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۸ ، ۲۷۳ و۲۷۳ ،

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٨ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ان آتي محمدا .

حميد بن معمر بن حبيب الفهري و كان لبيبا حافظاً لما يسمع ، و كان يقول : إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل على ، و كانت قريش تسميه ذا القلبين ، فلما كان يوم بدر و هزم المشركون و فيهم أبو معمر تلقاه أبو سفيان ابن حرب و هو آخذ بيده إحدى نعليه و الا خرى في رجله ، فقال له : يا أبامعمر ما حال الناس ؟ قال : انهزموا ، قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك ، و الا خرى في رجلك ؟ فقال أبو معمر : ما شعرت إلا أنهما في رجلي ، فعرفوا يومئذ أنه لم يكن له إلا قلب واحد لما نسي نعله في يده ، عن مجاهد وقتادة ، و إحدى الروايتين عن ابن عباس ، و قيل : إن المنافقين كانوا يقولون : إن المحمد قلبين ينسبونه إلى الدهاء ، فأ كذبهم الله تعالى بذلك ، عن ابن عباس (١).

و في قوله تعالى: «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض » أي فجور وضعف في الإيمان « والمرجفون » وهم المنافقون أيضاً الذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبه المضعفة لقلوب المسلمين بأن يقولوا: اجتمع المشركون في موضع كذا قاصدين لحرب المسلمين و نحو ذلك و يقولوا لسرايا المسلمين: انتهم قتلوا وهزموا، و تقدير الكلام لئن لم ينته هؤلاء عن أذى المسلمين و عن الا رجاف بما يشغل قلوبهم « لنغرينك بهم » أي لنسلطنتك عليهم ، أي أمر ناك بقتلهم حتتى تقتلهم و تخلّي عنهم المدينة ، وقد حصل الإغراء بقوله: « جاهد الكفيّار و المنافقين » وقيل: لم يحصل لأنتهم انتهوا « أينما تقفوا »أي وجدوا و ظفر بهم (٢) .

و في قوله تعالى : « وقال الذين كفروا » و هم اليهود ، و قيل : هممشر كول العرب ، و هو الأصح « ولا بالذي بين يديه » من أمر الآخرة ، و قيل : يعنون به التوراة و الإنجيل ، و ذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب : إن صفة على المناه في كتابنا و هو نبي مبعوث كفر المشركون بكتابهم (٣) .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۸ ، ۳۳۵ و ۳۳۶ .

<sup>(</sup>۲) « ۱، ۳۷۰ و ۳۷۱ · ۲

<sup>(</sup>۲) د ۱۹۱۸ و ۳۹۲ و ۳۹۲

و في قوله تعالى: « و شهد شاهد من بني إسرائيل (١) » يعني عبدالله بن سلام « لو كان خيرا » اختلف فيمن قال ذلك فقيل: هم اليهود، قالوا: لو كان دين من تقليله خيراً ما سبقنا إليه عبدالله بن سلام، عن أكثر المفسترين، وقيل: إن أسلم وجهينة و مزينة و غفارا لما أسلموا قال بنو عامر بن صعصعة بن غطفان (٢) وأسد وأشجع هذا القول، عن الكلبي (٦).

و قال البيضاوي في قوله تعالى: «و منهم من يستمع إليك » يعني المنافقين كانوا يحضرون مجلس رسول الله على ويسمعون كلامه فا ذا خرجوا «قالواللذين أو توا العلم » أي لعلماء الصحابة « ماذا قال آنقا » ما الذي قال الساعة ؟ استهزاء أو استعلاماً ، إذ لم يلقوا إليه آذا نهم تهاوناً به « لولا نز لت سورة » أي هلا نز لت سورة في أمر الجهاد « فا ذا أ نزلت سورة محكمة » مبينة لا تشابه فيها « و ذكر فيها القتال » أي الأمر به « رأيت الذين في قلوبهم مرض » ضعف في الدين وقيل : نفاق « نظر المغشي عليه من الموت » جبنا و مخافة « فأولى لهم » فويل لهم ، أفعل من الولي و هو القرب ، أو فعلى من آل و معناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه ، أو يؤل إليه أمرهم « طاعة وقول معروف » استيناف ، أي أمرهم طاعة ، أو طاعة و قول يؤل إليه أمرهم « طاعة وقول معروف » استيناف ، أي أمرهم طاعة ، أو طاعة و قول « فلو صدقوا الله » أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الا يمان « فهل عسبتم » معروف خير لهم ، أو حكاية قولهم « فا ذا عزم الأ مر » أى : جد " ، و الا سناد مجاز فهل يتوقع منكم « إن توليتم » أمور الناس و تأمّر تم عليهم أو أعرضتم و توليتم عن الإسلام « ان تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم » تناجزاً على الولاية ، وتجاذباً لها ، أو رجوعاً إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور و المقاتلة مع الأقارب « أم على قلوب أقفالها » لا يصل إليها ذكر ، ولاينكشف لها أم ، و قيل : أم منقطعة « أم على قلوب أقفالها » لا يصل إليها ذكر ، ولاينكشف لها أم ، و قيل : أم منقطعة « أم على قلوب أقفالها » لا يصل إليها ذكر ، ولاينكشف لها أم ، و قيل : أم منقطعة

<sup>(1)</sup> قال الطبرسى فى المجمع : نزلت فى عبدالله بن سلام و هوالشاهد من بنى اسرائيل فروى ان عبدالله بن سلام جاء الى النبى صلى الله عليه و آله فأسلم و قال : يا رسول الله سل اليهود عنى فائهم يقولون ا هو اعلمنا ، فاذا قالوا ذلك قلت لهم ، ان التوراة دالة على نبوتك و ان صفاتك فيها واضحة ، فلما سألهم قالوا ذلك فحينت اظهر عبدالله بن سلام إيمانه فكذبوه .

<sup>(</sup>۲) في المصدر ، بنو عامل بن صعصمة و غطفان (۳) مجمع البيان ۹ ، ۸۴ و ۸۵

« و أملى لهم » و أمد" لهم في الأماني" و الآمال « ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مانز"ل الله » أي قال اليهود الذين كفروا بالنبي عَلَيْ الله بعد ما تبين لهم نعته للمنافقين أو المنافقون لهم ، أو أحد الفريقين للمشركين : « سنطيعكم في بعض الأمر » في بعض أموركم ، أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد و الموافقة في المخروج معهم أن اخرجوا و التظافر (١) على الرسول « فكيف إذا توفيهم الملائكة » فكيف يعملون و يحتالون حينئذ « يضربون وجوههم وأدبارهم » تصوير لتوفيهم بما يخافون منه . و يجبنون عن القتال له « ذلك » إشارة إلى المنوفي الموصوف « أن لن يخرج الله » أن لن يبرز الله لرسوله و المؤمنين « أضغانهم » أحقادهم « ولو نشاء لأرينا كهم » لعرقنا كهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم « فلعرفتهم بسيماهم » بعلاماتهم التي نسمهم بها لعرقنا كهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم « فلعرفتهم بسيماهم » بعلاماتهم التي نسمهم بها يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها ، أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين في صدقها و كذبها « يستبدل قوما غير كم » يقم مكانكم قوما آخرين « ثم الايكونوا أمنالكم » في التولي و الزهد في الإيمان ، وهم الفرس (٢) ، أو الأنصار ، أو اليمن أو الملائكة (١) .

و قال الطبرسي رحمه الله : و روى أبو هريرة أن ناساً من أصحاب رسول الله عَيْدُ الله قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه ؟ و كان سلمان إلى جنب رسول الله عَيْدُ الله فضرب يده على فخذ سلمان فقال : « هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لوكان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس»

و روى أبوبصير عن أبي جعفر ﷺ قال : إن تتولُّوا يا معشرالعرب يستبدل قوما غيركم يعني الموالي .

و عن أبي عبدالله لِلبَيْلِمُ قال: قد والله أبدل بهم خيرا منهم الموالي (٤).

<sup>(1)</sup> التضافر ظ ، أقول ؛ النظافر و التضافر بممنى واحد ، و هو المماون .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، وهم الفرس لانه سئل عليه الصلاة و السلام عنه و كان سلمان الى حنبه فضرب فخذه و قال : هذا وقومه .

 <sup>(</sup>٣) انوار التنزيل ٢ ، ٣٣٧ \_ ۴٣٠ .
 (٩) مجمع البيان ٩ ، ١٠٨ .

قوله تعالى: « يا أينها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق» قال الطبرسي "بر دالله مضجعه : نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله عَلَيْلَا في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به ، و كانت بينهم عداوة في الجاهلية فظن "أنبهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله عَلَيْلَا و قال : إنهم منعوا صدقاتهم ، و كان الأم بخلافه ، فغضب النبي عَلَيْلِه وهم "أن يغزوهم فنزلت الآية ، عن ابن عبّاس ومجاهد و قتادة ، و قيل : إنها نزلت فيمن قال للنبي عَلَيْلِه و قال : يا أخي خذ هذا السيف ابن عم لها قبطي "، فدعا رسول الله عَلَيْل عليا عَلَيْل و قال : يا أخي خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاقتله ، فقال : يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرساتني كالسكة المحماة ، أمضي لما أمر تني أم الشاهد يرى مالايرى الغائب ؟ فقال علي " عَلَيْل : فأقبلت موشحا بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف ، فلما عرف أني اريده أتى نخلة فرقى إليها ، ثم "رمى بنفسه فاخترطت السيف ، فلما عرف أنه أجب أمسح ، ماله مما للرجال قليل ولا كثير فرجعت و أخبرت النبي عَلَيْل فقال : « الحمدالله الذي يصرف عنا السوء أهل فرجعت و أخبرت النبي عَلَيْل فقال : « الحمدالله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت (۱) » .

و قال البيضاوي : « فتبينوا » أي فتعر فوا وتفحصوا « أن تصيبوا » كراهة أصابتكم « قوما بجهالة » جاهلين بحالهم « فتصبحوا » فتصيروا « على مافعلتم نادمين » مغتمين غماً لازما متمنين أنه لم يقع « لعنتم » أي لوقعتم في الجهد (٢) .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۹ ، ۱۳۲ · (۲) انوار التنزيل ۲ ، ۳۵۰ ·

. ضرب بالجريد و الأيدي و النعال <sup>(١)</sup> .

و قوله تعالى: « لايسخر قوم من قوم » نزل في ثابت بن قيس بن شماس، و كان في أذنه وقر، وكان إذا دخل المسجد تفستحوا له حتى يقعد عند النبي على المنهم فيسمع ما يقول، فدخل المسجد يوما والناس قد فرغوا من الصلاة ، وأخذوا مكانهم فجعل يتخطئا وقاب الناس يقول: تفستحوا تفستحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له: أصبت مجلسا فاجلس ، فجلس خلفه مغضبا، فلمنا انجلت الظلمة قال: من هذا ؟ قال الرجل: أنا فلان ، فقال ثابت: ابن فلانة ؟ ذكر أمّا له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل وأسه حياء ، فنزلت الآية عن ابن عبناس . وقوله: « ولا يغتب بعضكم فنكس الرجل وأسه حياء ، فنزلت الآية عن ابن عبناس . وقوله: « ولا يغتب بعضكم بعضا » نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله عبناله اغتابا رفيقهما وهو سلمان بعثاء إلى رسول الله عبناله ليأتي لهما بطعام ، فبعثه إلى أسامة بن زيد وكان خازن رسول الله على حله ، فقال : ما عندي شيء ، فعاد إليهما فقالا : بخل أسامة ، و قالا السلمان : لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها ، ثم " انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر نهما به رسول الله عبناله فقال رسول الله عا تناولنا يومنا هذا لحماً ، قال : « ظللتم تأكلون في أفواهكما » ؟ قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً ، قال : « ظللتم تأكلون في أفواهكما » ؟ قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً ، قال : « ظللتم تأكلون له مناه و اسامة » فنزلت الآية .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٩ : ١٣٢ .

الأسود مؤذ نا ؟ و قال سهيل بن عمرو : إن يرد الله شيئا لغيره (١) وقال أبوسفيان إنه ي لا أقول شيئا أخاف أن يخبره رب السماء ، فأتى جبرئيل رسول الله عَلَيْكَ فأخبره بما قالوا ، فدعاهم رسول الله عَلَيْكَ و سألهم عمّا قالوا فأقر وا به ، و نزلت الآية و زجرهم عن التفاخر بالأنساب و الازدراء بالفخر ، و التكاثر بالأموال (٢).

و قال في قوله تعالى : « أفرأيت الذي تولّى » : نزلت الآيات السبع في عثمان ابن عفيَّان ، كان ينصدِّق و ينفق ماله ، فقال له أخوه من الرضاعة عبدالله بن سعد ابن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع ؟ يوشك أن لايبقى لك شيء ، فقال عثمان : إن " لى دنوباً ، و إنتى أطلب بما أصنع رضى الله و أرجو عفوه ، فقال له عبدالله : أعطني ناقتك برحلها و أنا أتحمُّ ل عنك ذنوبك كلُّها ، فأعطاه و أشهد عليه و أمسك عن الصدقة ، فنزلت : « أفرأيت الذي تولّى » أي يوم ا حد حين ترك المركز « و أعطى قليلا » ثم قطع نفقته إلى قوله : « و إن سعيه سوف يرى » فعاد عثمان إلى ما كان عليه ، عن ابن عباس و السداي و الكلبي و جماعة من المفسرين ، و قيل : نزلت في الوليد بن المغيرة ، و كان قد اتبع رسول الله عَلَيْظَة على دينه ، فعيس المشركون و قالوا : تركت دين الأشياخ و ضلَّلتهم ، وزعمت أنَّهم في النار، قال : إنَّى خشيت عذاب الله ، فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئًا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحميل عنه عداب الله ، ففعل فأعطى الذي عاتبه بعض ماكان ضمن له ، ثم بحل ومنعه تمام ما ضمن له فنزلت : « أفرأيت الذي تولّى » عن الإيمان « و أعطى » صاحبه الضامن « قليلا و أكدى » أي بخل بالباقي ، عن مجاهد و ابن زيد ، وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي ، و ذلك أنه ربما كان يوافق رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا إِللهُ عَيْنَا الله الاُمور ، عن السدِّي "، و قبل : نزلت في رجل قال لأهله : جهـّزوني حتّى أنطلق إلى هذا الرجل، يريد النبي عَبِياله فتجهيز و خرج فلقيه رجل من الكفيار فقال له : أين تريد ؟ فقال : عِن أ ، لعلي أ صيب من خيره ، قال له الرجل : أعطني جهادك و أحمل عنك إثمك ، عن عطا ، و قيل : نزلت في أبي جهل ، و ذلك أنَّه قال : والله

<sup>(1)</sup> في المصدر : أن يرد أله شيمًا يغيره لغيره . (٢) مجمع البيان ٩ ، ١٣٥ و ١٣٤ ·

ما يأمرنا على إلّا به كارم الأخلاق ، فذلك قوله : « أعطى قليلا وأكدى » أي لم يؤمن به ، عن يّل بن كعب (١) .

وقال رحمه الله في قوله : «يؤتكم كفلين من رحمته» أي نصيبين : نصيباً لا يما نكم بمن تقدُّم من الأنبياء ، و نصيباً لا يمانكم بمحمَّد عَيْدَاللهُ عن ابن عبَّاس « ويجعل لكم نوراً تمشون به » أي هدى تهتدون به ، و قيل : هو القرآن ، ثم قال : قال سعيد بن جبير : بعث رسول الله عليال جعفراً في سبعين راكباً إلى النجاشي يدعوه فقدم عليه فدعاه فاستجاب له و آمن به ، فلمنّا كان عند انصر افه قال ناس ممّن آمن به من أهل مملكته وهمأر بعون رجلا: ائذن لنا فناً تي هذا النبيّ فنسلم به (<sup>٢)</sup>فقدموا مع جعفر ، فلمَّا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله يا نبيُّ الله إنَّ لنا أموالاً ، و نحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة ، فان أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها ، فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين ، فأنزل الله تعالى فيهم : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » إلى قوله : « وممَّارزقناهم ينفقون » فكانت النفقة التي و اسو ابها المسلمين فلمنَّا سمع أهل الكتاب ممَّن لم يؤمن به قوله : « المولئك يؤتون أجرهم مرَّتين بما صبروا » فخروا على المسلمين فقالوا : يا معشر المسلمين أمَّا من آمن منَّا بكتابنا و كتابكم فله أجركا جوركم (٣) فمافضلكم علينا ؟ فنزل قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمِنُوا اتتَّقوا الله و آمنوا برسوله ، الآية ، فجعل لهم أجرين ، و زادهم النور و المغفرة ثم قال : « لئلا يعلم أهل الكتاب » و قال الكلبي " : كان هؤلاء أربعة و عشرين رجلا قدموا من اليمن على رسول الله عَلِيالله و هو بمكّة لم يكونوا يهوداً ولا نصارى ، و كانوا على دين الأنبياء فأسلموا ، فقال لهم أبوجهل : بئس القوم أنتم والوفدلقومكم فردُّوا عليه : « و مالنا لا نؤمن بالله » الآية ، فجعل الله لهم و لمؤمني أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٩ ، ١٧٨ و ١٧٩ . (٢) في المصدر ، فغلم به .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، اما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله اجران ، ومن آمن منا بكتابنا فله أجر كاجودكم .

عبدالله بن سلام و أصحابه أجرين اثنين ، فجعلوا يفتخرون على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله منكم ، لناأجران ، و لكم أجر واحد ، فنزل : « لئلاً يعلم أهل الكتاب » إلى آخر السورة (١١) .

و قال رحمه الله في قوله تعالى : « قد سمع الله » نزلت الآيات في امرأة من الأنصار ثمَّ من الخزرج اسمها خولة بنت خويلد ، عن ابن عبَّاس ، و قيل : خولة بنت تعلمة ، عن قتادة و المقاتلين . و زوجها أوس بن الصامت ، و ذلك أنها كانت حسنة الجسم ، فرآها زوجها ساجدة في صلاتها (٢) فلمـًا انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليها ، و كان امرأ فيه سرعة و لهم فقال لها : أنت على كظهر المسى ، ثم ندم على ما قال ، و كان الظهار من طلاق أهل الجاهلية ، فقال لها : ما أظنُّك إلَّا وقد حرمت على"، فقالت : لاتقلذلك وائترسول الله عَلَيْلِللهِ فاسأله ، فقال: إنتي أجدني (٣) أستحيى منه أنأسأله عن هذا ، قالت : فدعنى أسأله ، فقال: سليه ، فأتت النبي عَلَيْقًا و عايشة تغسل شق رأسه ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي أوسبن الصامت تزو جني و أنا شابَّة غانية ذات مال و أهل ، حتَّى إذا أكل مالي و أفني شبابي و تفرُّقأهلي و كبر سنتي ظاهر منتي ، وقد ندم ، فهل من شيء تجمعني و إيتاه تنعشني به ؟ (٤) فقال عَلَيْكُ : مَا أَرَاكِ إِلَّا حَرَمَت عَلَيْهُ ، فقالت : يَا رَسُولَ الله وَ الَّذِي أَنْزَلُ عَلَيْك الكتاب ما ذكر طلاقا ، و إنه أبو ولدي ، و أحب الناس إلى ، فقال عَيْن الله : ما أراك إلّا حرمت عليه ، ولم ا'ؤمر في شأنك بشيء ، فجعلت تراجع رسول الله عَلَيْظُهُ و إذا قال لها رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ : حرمت عليه ، هتفت و قالت : أشكو إلى الله فاقتى و حاجتي و شدّة حالي ، اللّهم ّفأ نزل على لسان نبيّـك ، و كان هذا أو ّل ظهار في الا سلام ، فقامت عايشة تغسل شق رأسها الآخر فقالت : انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبيِّ الله ، فقالت عايشة : اقصري حديثك و مجادلتك ، أماترين وجه

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۹ : ۲۴۳ و ۲۴۳ . (۲) مصلاها خ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : إنى أجد أنى استحيى منه .

<sup>(</sup>۳) د ، فهل من شيء يجمعني و آياه فتنعشني به ۶.

رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ و كان عَلَيْ الله إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات ، فلمنا قضي الوحي قال : ادعي زوجك ، فتلاعليه رسول الله « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » إلى تمام الآيات ، قالت عايشة : تبارك الذي وسعسمعه الأصوات كلّها ، إن المرأة لتحاور رسول الله عَيْد الله » فلمنا تلا عليه الآيات قال كلامها و يخفي علي بعضه إذ أنزل الله « قد سمع الله » فلمنا تلا عليه الآيات قال له : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : إذا يذهب مالي كله ، و الرقبة غالية و أنا والله يا لمال ، فقال عَيْد الله الموم ثلاث مرات كل بصري ، و خشيت أن يغشى رسول الله إنتي إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري ، و خشيت أن يغشى على عيني ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله ، فقال : إنتي معينك بخمسة عشر صاعاً ، و أنا داع لك بالبر كة فأعانه رسول الله عَيْد الله بخمسة عشر صاعاً ، و أنا داع لك بالبر كة فأعانه رسول الله عَيْد الله بخمسة عشر صاعاً و دعاله بالبر كة فاجتمع لهما أم هما (١).

و قال في قوله: « ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم » المراد بهم قوم من المنافقين كانوا يوالون اليهود، و يفشون إليهم أسرار المؤمنين، و يجتمعون معهم على ذكر مساءة النبي عليات و المؤمنين « ماهم منكم ولامنهم » يعني أنهم ليسوا من المؤمنين في الدين و الولاية ولا من اليهود « و يحلفون على الكذب » أي على أنهم لم ينافقوا « وهم يعلمون » أنهم منافقون (٢).

و قال في قوله تعالى: « قوما غضب الله عليهم » أي لا تتولّوا اليهود ، و ذلك أن جماعة من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك ، فيصيبون من ثمارهم ، فنهى الله عن ذلك ، و قيل : أراد جميع الكفار «كما يئس الكفار من أصحاب القبور » أي ان اليهود بتكذيبهم عمراً عمل الله قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبورمن أن يكون لهم في الآخرة حظ كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبورمن أن يكون لهم في الآخرة حظ ، لأ نتهم قد أيقنوا بعذاب الله ، و قيل : كما يئس

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۹ ، ۲۴۶.و ۲۴۷ :

كفيَّار العرب من أن يحيا أهل القبور (١).

و في قوله تعالى : « يا أينها الذين هادوا » أي سمّوا يهودا « إن زعمتم أنَّكم أولياء لله » كما زعموا أنهم أبناء الله و أحبّاؤه « فتمنّوا الموت » الذي يوصلكم إليه (٢) وقد من شرحه مرارا ، و قال رحمه الله في قوله تعالى : « و إذا رأوا تجارة » قال جابر بن عبدالله : أقبلت عير ونحن نصلّي مع رسول الله عَيْدُاللهُ الجمعة فانفضّ الماس إليها ، فما بقي غير اثنى عشر رجلا أنا فيهم ، فنزلت الآية ، و قال الحسن و أبو مالك : أصاب أهل المدينة جوع و غلاء سعى ، فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، و النبي عَلِيا الله يخطب يوم الجمعة ، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه ، فلم يبق مع النبي عَلَيْكُ إلَّا رهط فنزلت ، فقال عَلَيْكُ : «و الّذي نفستى بعيده لو تنابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارا » وقال المقاتلان: بينا رسول الله عَلِيلِ يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فروة الكلبي ثم أحد بني الخزرج ، ثم الحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة ، و كان إدا قدم لم يبق بالمدينة عاتق (٣) إلا أتته ، و كان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر" أو غيره ، فينزل عند أحجار الزيت ، و هو مكان في دوق المدينة ، ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ، فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه ، فقدم ذات جعة و كان ذلك قبل أن يسلم و رسول الله عَلَيْكُ قائم على المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلّا اثنا عشر رجلا و امرأة ، فقال عَلَيْلُكُمْ : « لولا هؤلاء لسو مت لهم الحجارة من السماء » و أنزل الله هذه الآية ، و قيل : لم يبق في المسجد إلَّا ثمانية رهط، عن الكلبيّ عن ابن عبّاس، و قيل: إلّا أحد عشر رجلا، عن ابن كيسان وقيل: إنَّهم فعلوا ذلك ثلاث مرَّات في كلُّ يوم مرَّة لعير تقدُّم من الشام ، وكلُّ ذلك يوافق يوم الجمعة ، عن قتادة و مقاتل .

قوله تعالى : « و إذا رأوا تجارة أولهوا » اللُّهو هو الطبل ، و قيل : المزامير

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ، ۲۷۶ · ۲۸۷ مجمع البيان ، ۲۸۷ · ۲۸۷

 <sup>(</sup>٣) الماتق : الجارية أول ما أدركت ، أو ألتى بين الأدراك و التمنيس .

«انفضّوا إليها» أي تفر قوا عنك خارجين إليها، وروي عن أبي عبدالله على أنه قال : انصرفوا إليها «و تركوك قائما » تخطب على المنبر، و قيل : أراد قائما في الصلاة «قل ما عندالله » من الثواب على سماع الخطبة و حضور الموعظة و الصلاة و الثبات مع النبي عَيْنِ الله « خير » و أحمد عاقبة « من اللهو و من التجارة والله خير الرازقين » يرزقكم و إن لم تتركوا الخطبة و الجمعة (١).

قوله تعالى : « وإن يكاد الذين كفروا » قال البيضاوي " : « إن » هي المخفّة واللام دليلها ، والمعنى أنهم لشد " قداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث يكادون يزلّون قدمك و يرمونك ، أو إنهم يكادون يصيبونك بالعين ، إذ روي أنه كان في بنى أسد عيّانون ، فأراد بعضهم أن يعين رسول الله عَنْ الله فنزلت (٢) .

أقول: سيأتي أنهانزلت عند نصب الرسول عَيَالِكُ أُمير المؤمنين عَلَيَكُم للخلافة و ماقاله المنافقون عند ذلك .

قوله تعالى: « فأمّا من أعطى » قال الطبرسي "رحمه الله : روى الواحدي بالإسناد المتسل عن عكرمة عن ابن عبّاس أن "رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عبال ، و كان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير ، فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم ، فا ن وجدها في في أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج التمرمن فيه ، فشكا ذلك الرجل إلى النبي " عَبَالله وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة ، فقال له النبي تعلني نخلتك المائلة عَبالله : اذهب ، و لقي رسول الله عَبالله صاحب النخلة فقال : تعطني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان و لك بها نخلة في الجنة ؟ فقال له الرجل : إن لي نخلا كثيراً ، و ما فيه نخلة أعجب إلي "ثمرة منها ، قال : ثم " ذهب الرجل فقال رجل كن يسمع الكلام من رسول الله عَبالله : يارسول الله أتعطيني بماأعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها ؟ قال : نعم ، فذهب الرجل و لقي صاحب النخلة فساومها في الجنة إن أنا أخذتها ؟ قال : نعم ، فذهب الرجل و لقي صاحب النخلة فساومها منه ، فقال له : أشعرت أن "على أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له : يعجبني تمرها منه ، فقال له ؛ فقال له : أشعرت أن "على أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له : يعجبني تمرها

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۱۰ ، ۲۸۷ رو۲۸

و إن "لي نخلا كثيرا فما فيه نخلة أعجب إلي" تمرة منها؟ فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ فقال: لا إلّا أنا عطى بها مالا أظنه أعطى، قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة، فقال الرجل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة، ثم "سكت عنه فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة، فقال له: أشهد إن كنت صادقا، فمر" إلى ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة، ثم "ذهب إلى النبي عَلَيْلَا فقال: يا رسول الله إن النخلة قدصارت في ملكي، فهي لك، فذهب رسول الله عَلَيْلَا إلى صاحب الدار وقال له: النخلة لك و لعيالك، فأنزل الله تعالى: « و الليل إذا يغشى » السورة، و عن عطا قال: اسم الرجل أبو الدحداح « فأمّا من أعطى واتدّقى » هو أبو الدحداح « و أمّا من بخل و استغنى » هو صاحب النخلة.

و قوله: « لا يصلاها إلّا الأشقى » هو صاحب النخلة « و سيجنبها الأتقى » أبوالدحداح « ولسوف يرضى » إذا أدخله الجنبة ،قال: فكان النبي عَبَالله يمر "بذلك الحش" و عذوقه دانية فيقول: عذوق و عذوق لأبي الدحداح في الجنبة ، و الأولى أن تكون الآيات محمولة على عمومها في كل من يعطي حق الله من ماله ، وكل من يمنع حقيه سبحانه ، و روى العياشي "ذلك با سناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عَلَيْلِين (١) .

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الصدقات.

قوله تعالى : « ألهيكم التكاثر » قال الطبرسي رحمه الله : قيل : نزلت السورة في اليهود قالوا : نحن أكثر من بني فلان ، و بنو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا ، عن قتادة ، و قيل : نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا عن أبي بريدة ، وقيل : نزلت في حيين من قريش : بني عبد مناف بن قصي ، وبني سهم بن عمرو، تكاثروا وعد وا أشرافهم فكئرهم بنوعبد مناف ، ثم قالوا : نعد موتانا حتى زاروا القبور فعد وهم فقالوا : هذا قبر فلان ، وهذا قبر فلان ، فكثرهم بنوسهم ، لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية ، عن مقاتل و الكلبي (٢) .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ١٠ ا ٥٠١ و ٥٠٢ (٢) مجمع البيان ١٠ ، ٥٣٣ .

بيان: البضعة: القطعة من اللحم، و في النهاية: في حديث ذي الثدية له يدية (١) مثل البضعة تدردر، أي ترجرج تجيء وتذهب، و الأصل تتدردر، فحذفت إحدى النائين تخفيفا، و قال: الأدلم: الأسود الطويل، و قال: فيه: أنا وسعفاء الخدين الحانية على ولدها يوم القيامة كهاتين، و ضم "أصبعيه، السعفة: نوع من السواد ليس بالكثير، و قيل: هو السواد مع لون آخر، أراد أنتها بذلت نفسها وتركت الزنية و الترفيه حتى شحب لونها واسود" إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها وقال: اللكع عند العرب: العبد، ثم "استعمل في الحمق و الذم"، يقال للرجل: لكع، و للمرأة: لكاع، و منه حديث سعد بن عبادة: أرأيت إن دخل رجل بيته فرأى لكاعا قذ تفخيد المرأته » هكذا روي في الحديث، جعله صفة للرجل، و لعله أراد لكعا فحر"ف.

و في القاموس سميحة كجهينة : بئن بالمدينة غزيرة .

و في النهاية: اللمم: طرف من الجنون يلم "بالا نسان ، أي يقرب منه ويعتريه وفي حديث جيلة إنها كانت تحت الأوس بن الصامت ، و كان رجلا به لمم ، فإذا اشتد للمه ظاهر من امرأته. اللمم هنا: الإلمام بالنساء و شد"ة الحرص عليهن "، وليس من الجنون ، فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء.

و في القاموس: الغانية: المرأة تطلب ولا تطلب، أوالغنيثة بحسنها عن الزينة أو التي غنيت ببيت أبويها ولم يقع عليها سباء، أو الشابئة العفيفة ذات زوج أم لا وقال: العاتق: الجارية أو ل ما أدركت، و التي لم تنزو ج.

لسو مت أي أرسلت ، أو أعلمت بأسمائهم وأرسلت لهم كما أرسلت لقوم لوط . 
١ - قب : الزجّاج في المعاني ، والنعلبي في الكشف ، و الزمخشري في الفائق و الواحدي في أسباب نزول القرآن ، و الثمالي في تفسيره واللفظ له انه قال عثمان لابن سلام : نزل على عمر عَلَيْنَا اللهُ : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون

<sup>(</sup>١) في المصدر ، له ثدية .

أبناءهم » فكيف هذه ؟ قال: نعرف (١) نبي " الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان ، وأيم الله أنا بمحمد أشد معرفة منتي بابني ، لأنتي عرفته بما نعته الله في كتابنا ، وأمّا ابني فا نتي لاأدري ما أحدثت أمّه .

ابن عبَّاس: قال: كانت اليهود يستنصرون على الأوس و الخررج برسول الله صلى الله عليه و آله قبل مبعثه ، فلمنا بعثه الله تعالى من العرب دون بني إسرائيل كفروا به فقال لهم بشر بن معرور و معاذ بن جبل: اتَّقوا الله و أسلموا فقد كمتم تستفتحون علينا بمحمَّد و نحن أحل الشرك، و تذكرون أنَّه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير : ماجاءنا بشيء نعرفه ، و ما هو بالذي كنَّا نذكَّر كم فنزل : « و لمنّا جاءهم كتاب من عندالله » قالوا في قوله (٢) : « و كانوا من قبل يستفتحون(٣)» الآية ، وكانت اليهود إذاأصابتهم شدّةمن الكفّار يقولون : « اللّهم " انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة » فلمَّا قرب خروجه مَا الله عَلَىٰ قَالُوا : قد أَظُلَّ زمان نبي يُخرج بتصديق ما قلنا « فلمَّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » و هو المروي عن الصادق عَلَيْكُمُ ، وكان لأحبار من اليهود طعمة فحر "فوا (٤) صفة النبي عَمَا الله في التوراة من الممادح إلى المقابح فلمًّا قالت عامَّة اليهود : كان حمَّرا هو المبعوث في آخر الزمان ، قالت الأحبار: كلُّا و حاشا ، و هذه صفته في التوراة ، و أسلم عبدالله بن سلام و قال : يا رسول الله سل اليهود عنتي فا نتهم يقولون: هو أعلمنا ، فإذا قالوا ذلك قلت لهم: إن التوراة دالَّة على نبو تك ، و إن صفاتك فيها واضحة ، فلمَّا سألهم قالوا كذلك ، فحينئذ أظهر ابن سلام إيمانه فكذ"بوه ، فنزل : « قل أرأيتم إن كان من عندالله و كفرتم به و شهد شاهد (°) ، الآمة.

الكلبي": قال كعب بن الأشرف و مالك بن الصيف (٦) و وهب بن يهود أر

<sup>(1)</sup> في المصدر ، يعرف . (٢) في المصدر ، الى قوله .

<sup>(</sup>٣) البقرة ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و كان الإحبار من اليهود يمرفونه فحرفوا

 <sup>(</sup>۵) تقدم ذكر موضع الآية في صدر الباب.
 (۶) في المصدر ، مالك بن الضيف .

فنحاصبن عازورا: يا عن إن الله عهد إلينافي التوراة أن لانؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فان زعمت أن الله بعثك إلينا فجئنا به نصد قك، فنزلت: « و لل جاءهم كتاب من عند الله » الآية. و قوله: « قل قد جاء كم (١) ه أراد زكريا و يحيى وجميع من قتلهم اليهود.

الكلبي : كان النفر بن الحارث يتبجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم و يحد ثن بها قريشا ، و يقول لهم : إن على المحد ثكم بحديث عاد و ثمود و أنا أحد ثكم بحديث رستم و اسفنديار ، فيستملحون حديثه و يتركون استماع القرآن ، فنزل : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » (٢) .

Y \_ فس : « وإن من أهل الكتب لمن يؤمن بالله وما النزل إليكم الآية فهم قوم من اليهود و النصارى دخلوا في الإسلام منهم النجاشي و أصحابه  $\binom{(2)}{2}$  .

٣ ـ فس: «ألم تر إلى الذين أو توا نصيبا من الكناب يؤمنون بالجبت و الطاغوت (٥) » الآية ، قال : نزلت في اليهود حين سألهم مشركو العرب فقالوا : أديننا أفضل أم دين عمر ؟ قالوا : بل دينكم أفضل (٦) .

عبينة بن حصن الفزاري أجدبت بلادهم، فجاء إلى رسول الله عَلَيْ الآية نزلت في عبينة بن حصن الفزاري أجدبت بلادهم، فجاء إلى رسول الله عَلَيْ الله ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض له، و كان منافقا ملعونا، و هو الذي سمّاه رسول الله على الأحق المطاع في قومه (^).

٥ - فس: « الذين يتربّ صون بكم » الآية فا نتّها نزلت في عبدالله ابن أبيّ و أصحابه الذين قعدوا عن رسول الله عَلَيْظَ يوم الحد ، فكان إذا ظفر رسول الله عَلَيْظَ الله عَلَيْظَ الله عَلَيْكُم » و إذا ظفر الكفّار قالوا: « ألم نستحوذ عليكم » و إذا ظفر الكفّار قالوا: « ألم نستحوذ عليكم » أن نعينكم ، ولم نعن عليكم . قوله: « وهو خادعهم » قال: الخديعة من الله العذاب

بحار الأنوار \_ } \_

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱ ۱۸۳ . (۲) مناقب آل ابی طالب ۲ : ۴۷ و ۴۸ .

<sup>(</sup>٣) ذكرنا موضع الاية في صدر الباب (٣) تفسير القمي ١١٨٠.

<sup>(</sup>۵) النساء : ۵۱ ، ۱۲۸ ،

<sup>(</sup>٧) د ۱۹۱۰ فيه: و واعده.

« يراؤن الناس » أنتهم يؤمنون (١) « لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلا. » أي لم يكو نوامن المؤمنين ولامن اليهود ، ثم قال : « إن المنافقين في الدرك الأسفل» نزات في عبدالله ابن أبى و جرت في كل منافق مشرك (٢) .

٦ ـ فس : « لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً » قال : لكل نبي شريعة و طريق « و لكن ليبلوكم فيما آتاكم » أي يختبركم (٣) .

الله بن أبي لما الله بن الله بن

٨ ـ فس : « ولوأنتهم أقاموا التوراة و الإنجيل و ما انزل إليهم من ربتهم » يعني اليهود والنصارى « لأكلوامن أوقهم و من تحت أرجلهم » قال من فوقهم المطر و من تحت أرجلهم النبات (٥) .

• فس: « يا أينها الذين آمنوا شهادة بينكم » فا ننها نزلت في ابن بندي و ابن أبي مارية نصرانين، و كان رجل يقال له: تميم الداري مسلم (٦) خرج معهما في سفر ، وكان مع تميم خُرج ومتاع و آنية منقوشة بالذهب وقلادة ، أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعها ، فلمنا مر وا بالمدينة (٢) اعتل تميم ، فلمنا حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي و ابن أبي مارية ، و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما المدينة فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم ، و حبسا الآنية المنقوشة و القلادة ، فقال ورثة الميت : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالوا : (٨) ما مرض إلّا أيناما قليلة ، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالوا : فهل اتنجر تجارة خسر فيها ؟ قالوا : (١) لا ، قالوا فقدافتقدنا

<sup>(</sup>١) مؤممون خل.

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ، ۱۴۴ و ۱۴۵ و الايات في سورة النساء : ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۵ .

۳) د ۱۵۷ و ۱۵۸ و الاية في المائدة : ۴۸ .

<sup>(</sup>۴) د ۱۵۸ و الایة فی المائد: ۱۹ .

<sup>(</sup>۵) د ، ۱۵۹ و الایه فی المائدة ، ۶۶ ، (۶) مسلما خل .

<sup>(</sup>٧) فلما قربوا من المدينة خل . ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَ الْمُصَدِّرِ \* قَالَا .

أنبل شيء كان معه: آنية منقوشة بالذهب مكلّلة و قلادة ، فقالوا: (١) مادفعه إلينا قد أدّيناه إليكم ، فقد موهما إلى رسول الله عَلِيْلِيْ فأوجب عليهما اليمين فحلفا و أطلقهما ، ثم ظهرت القلادة و الآنية عليهما فأخبروا رسول الله عَلِيْلِيْ بذلك فانتظر الحكم من الله ، فأ نزل الآية إلى قوله: «أو آخران من غير كم » يعني من أهل الكتاب فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم « من بعد الصلاة » يعني بعد صلاة العصر « فيقسمان بالله » إلى قوله: « إنّا المسلم « من بعد الصلاة » يعني بعد صلاة العصر « فيقسمان بالله » ألى قوله: « إنّا إذاً لمن الآثمين» فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله عَلَيْكُولُهُ ، ثم قال عز وجل ": «فا ن عثر على أنهما استحقا إثما » أي حلفا على كذب «فآخران يقومان مقامهما » يعني من أولياء المد عي « فيقسمان بالله » أي يحلفان بالله « لشهاد تنا أحق من شهاد تهما» و إنهما قد كذبا فيما حلفا بالله ، فأمر رسول الله عَلَيْكُولُهُ أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به ، فأخذ الآنية (١) و القلادة من ابن بندي و ابن أبي يحلفوا بالله على ما أمرهم به ، فأخذ الآنية (١) و القلادة من ابن بندي و ابن أبي ما مارية ورد هما على أولياء تميم (١)

انه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة ، وكان رسول الله عَلَيْلُهُ وَكَان رسول الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُهُ وكان رسول الله عَلَيْلُهُ يَعْمَلُون يعم بنفسه ، و أمرهم أن يكونوا في صفة يأوون إليها ، وكان رسول الله عَلَيْلُهُ يَعْمَلُون بهم و يقعد ربما حمل إليهم ما يأكلون ، وكانوا يختلفون إلى رسول الله عَلَيْلُهُ فيقر بهم و يقعد معهم ويؤنسهم ، وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه ينكرون ذلك عليه (٤) و يقولون (٥) له : اطردهم عنك ، فجاء يوما رجل من الأنصار إلى رسول الله عَلَيْلُهُ يحد ثه وعنده رجل من أصحاب الصفة قد لزق برسول الله عَلَيْلُهُ ورسول الله عَلَيْلُهُ يحد ثه فقعد الأنصاري " بالبعد منهما ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلِيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : تقد م ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ : المردي " ؛ المردهؤلاء ...

<sup>(1)</sup> في المصدر : فقالا . (٢) فأخذ رسول الله الانية خ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ، ص ١٧٥ ــ ١٧٧ و الاية في المائدة : ١٠٧ و ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) انكروا عليه ذلك خ · أقول ، يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>۵) ويقولوا خل .

عنك ، فأ نزل الله : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي " الآية ، ثم قال : « و كذلك فتنا بعضهم ببعض أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء ، و كيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم ، و اختبرنا الفقراء للنظر كيف صبرهم على الفقر و عمّا في أيدي الأغنياء « ليقولوا » أي الفقراء (١) ه أهؤلاء » الأغنياء « من "الله عليهم » الآية ، ثم فرض على رسول الله عليالله أن يسلم على التو "ابين الذين عملوا السيمات (١) ثم تابوا فقال : « و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربتكم على نفسه الرحمة » يعني أوجب الرحمة ملن تاب و الدليل على ذلك قوله : « أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فا نشه غفور رحيم » (١) .

المنابة بن عبد المنذر ، فلفظ الآية عام ، و معناها خاص ، و نزلت في أبي غزوة بني لبابة بن عبد المنذر ، فلفظ الآية عام ، و معناها خاص ، و نزلت (٤) في غزوة بني قريظة في سنة خمس من الهجرة ، وقد كتبت في هذه السورة مع أخبار بدر ، وكانت بدر على رأس سنة عشر شهراً من مقدم رسول الله عَيْنَا الله المدينة ، و نزلت مع الآية التي في سورة التوبة قوله : ه و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيناً (٥) » الآية نزلت في أبي لبابة ، فهذا الدليل على أن التأليف على خلاف ما أنزل الله على نبية عَلَيْنَا أن وفيرواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَلَيْنَا قال : خيانة الله ورسوله معصيتهما وأمّا خيانة الأمانة فكل إنسان مأمون على ماافترض الله عليه (١).

۱۲ \_ فس : « إنه النسيء زيادة في الكفر » كان سبب نزولها أن وجلامن كنانة كان يقف في الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلّين طيء و خثعم في شهر المحرّم و أنساً ته وحرّمت بدله صفر ، فا ذاكان العام المقبل يقول : قد أحللت صفر وأنساً ته

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : اى للفقراء . (۲) في المصدر ، و الذين عملوا السيئات .

<sup>(</sup>٣) تفسير القميي : ١٨٩ و ١٩٠ ، و الآية في الانعام ، ٥١ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>۳) في المصدر : و هذه الآية نزلت . أقول : و يحتمل أن لا تكون هذه الجملة من تفسير القمي بل من زيادات غيره ، لانه قال بمد حديث الى الجارود ، رجع الى تفسير على بن ابراهيم .
(۵) التوبة ، ۱۰۲ .
(۶) تفسير القمى : ۲۴۹ و الآية في الانفال ، ۲۷ .

و حرَّمت بدله شهر المحرَّم. فنزلت الآية (١).

من المدقات عناه و المنهم من يلمزك في الصدقات » فا نها نزلت لما جاءت الصدقات و جاء الأغنياء و ظنوا أن رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ و لمزوه ، و قالوا : نحن الذين نقوم في عَلَيْنَ في الفقراء تعامزوا برسول الله عَلَيْنَ و لمزوه ، و قالوا : نحن الذين نقوم في الحرب و نعزو معه و نقو ي أمه ، ثم يدفع الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يعنون عنه شيئاً ، فأنزل الله: « ولوأنهم رضوا » إلى قوله : إنا إلى الله راغبون (٢).

۱٤ \_ فس : قوله : « ولو كانوا أ ولي قربي » أي ولو كانوا قراباتهم قوله : « رجساً إلى رجسهم » أي شكّا إلى شكّهم ، قوله : « أنّهم يفتنون » أي يمرضون قوله : « ثمّ انصرفوا » أي تفر قوا « صرف الله قلوبهم » عن الحق إلى الباطل باختيارهم الباطل على الحق (٣) .

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى الم ۲۶۵.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى : ٣٧٣ . و الآية في التوبة ، ٥٨ و ٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) \* ٢٨٢ و ٢٨٣ و الايات في المتوبة ١١٣٠ و ١٢٥ \_ ١٢٧ .

<sup>(</sup>۴) د ۲۹۷ و الایة فی هود ، ۵.

<sup>(</sup>۵) في المصدر : قوله ، « و الذين يرمون ازواجهم ، الى قوله ، « ان كان من السادقين. « فانها نزلت في اللمان ، و كان .

بالناس العصر و قال لعويمر : ايتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فجاء إليها فقال لها: رسول الله عَمَا الله عَما الله عَمَا فلمنّا دخلت المسجد قال رسول الله عَلِياتُ لعويمر: تقدّم إلى المنسر و التعنا، فقال: كيف أصنع ؟ فقال : تقدُّم و قل : أشهد بالله إنتي (٢) لمن الصادقين فيما رميتها به فتقد م (٤) و قالها ، فقال رسول الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَا عَدها حتى فعل ذلك أربع مرات ، و قال (٥) في الخامسة : عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، فقال في الخامسة : إن عليه لعنة الله (٦) إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم قال رسول الله عَلَيْظ : اللعنة موجبة (٧) إن كنت كاذباً ، ثم قال له : تنح ، فتنحي ، ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد ، و إلَّا أقمت عليك حد الله فنظرت في وحوه قومها فقالت : لاا نسو "د هذه الوجوه في هذه العشية ، فتقد "مت إلى المنبر و قالت : أشهد بالله إن عويمر بن الساعدة من الكاذبين فيما رماني به ، فقال لها رسول الله : أعيديها فأعادتها أربع من الله فقال لها رسول الله عَمَا الله عَما الله عَمَا الله عَ نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به (٩٠) فقالت في الخامسة: أن " غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به ، فقال رسول الله عَلَيْظَالُهُ: ويلك إنها موجبة (١٠) ثم قال رسول الله عَلَيْل لزوجها : اذهب فلا تحل لا أبدا ، قال: يا رسول الله فمالي الذي (١١) أعطيتها ؟ قال : إن كنت كاذبا فهوأبعد لك منه ، وإن

<sup>(1)</sup> في المصدر ، ان رسول الله صلى الله عليه و آله يدعوك .

<sup>(</sup>٢) جماعة من قومها خل . (٣) انبي اذا خل

 <sup>(</sup>٣) قال : فتقدم خل .

<sup>(</sup>۶) في المصدر ، و الخامسة أن لعنة الله عليه

<sup>(</sup>٧) لموجية خل . أقول : في المصدر ، ان اللمنة لموجبة ،

 <sup>(</sup>٨) حتى اعادتها اربح مرات خل . أقول : يوجد هذا في المصدر .

<sup>(</sup>٩) في المصدر ، فيما رماني به ،

<sup>(</sup>١٠) موجبة إن كنت كاذبة خل . أقول ، يوجد هذا في المصدر الا ان فيه ، لموجبة .

<sup>(</sup>۱۱) فالذى خل .

كنت صادقا فهولها بما استحللت من فرجها ، ثم قال رسول الله : إن جاءت بالولد أحمد الساقين ، أنفس العينين (١) جعداً قططاً فهو للأمر السيء ، و إن جاءت به أشهل أصهب فهو لأبيه ، فيقال : إنها جاءت به على الأمر السيء (٢) .

بيان: أحمش الساقين أي دقيقهما ، و النفس بالتحريك: السعة ، و القطط: الشديد الجعودة ، وقيل: الحسن الجعودة ، والشهلة: حمرة في سوادالعين . والصهب محر "كة: حمرة أو شقرة في الشعر .

۱۷ \_ فس: « فا ذا أوذي في الله » أي إذا أذاه إنسان أو أصابه ضر أوفاقة أوخوف من الظالمين دخل معهم في دينهم فرأى أن ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطع (٦).

١٨ - فس: « وإذا غشيهم موج كالظلل » يعني في البحر « فمنهم مقتصد »
 أي صالح و الختار : الخداع (٤) .

١٩ - فس : « لئن لم ينته المنافقون » إلى قوله تعالى : « إلا قليلا » فا نها نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله عَلَيْكُ إِذَا حَرْج في بعض غزواته يقولون : قتل وأسر، فيغتم المسلمون لذلك ، ويشكون إلى رسول الله عَلَيْكُ الله فأ نزل الله في ذلك « لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض » أي شك « ثم قانزل الله في ذلك « لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم من المدينة إلا قليلا ، و في رواية لا يجاورونك فيها إلا قليلا » أي نأم ك با خراجهم من المدينة إلا قليلا ، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تحليل قال : « ملعونين » فو جبت عليهم اللعنة يقول الله بعد اللعنة : « أينما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتيلا ( ) » .

· ٢ - فس : « و منهم من يستمع إليك ، فإنها نزلت في المنافقين من أصحاب

<sup>(1)</sup> في المصدر الخفش العينين .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ، ٣٥٣ و ٣٥٣ و الايات في النور ، ع \_ 9 .

<sup>(</sup>٣) د ١٥٠١ و الاية في المنكبوت ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۴) د ۱۰۱۰، و الایة فی لقمان : ۳۲.

 <sup>(</sup>۵) ( ۱۳۶۰ و الایهٔ فی سورة الاحزاب: ۶۰ و ۶۱ .

٢٧ \_ فس : « قد سمع الله » الآية ، قال : كان سبب نزول هذه السورة أنه أو ل من ظاهر في الأسلام كان رجلا يقال له : أوس بن الصامت من الأنصار ، و كان شيخاً كبيراً ، فغضب على أهله يوما فقال لها : أنت علي كظهر الهي ، ثم ندم على ذلك ، قال : و كان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله : أنت علي كظهر الهي على ذلك ، قال : و كان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله : أنت علي كظهر الهي ومت عليه آخر الأبد فقال (٥) أوس لأهله : يا خولة إنّا كنّا نحرم هذا في الجاهلية وقد أتانا الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله عَيْنَ الله في السول الله عَيْنَ أوس بن الصامت هوزوجي رسول الله عَلَيْنَ أوس بن الصامت هوزوجي و أبو ولدي و ابن عمي فقال لي : أنت علي كظهر الهي ، و كنّا نحرم ذلك في وأبو ولدي و ابن عمي فقال لي : أنت علي كظهر الهي ، و كنّا نحرم ذلك في

<sup>(1)</sup> في المصدر ، لم يكن يؤمن به · (٢) ما يدءوه اليه خل ·

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ، ٤٢٧ و الاية في سورة محمد ، ١٤ .

 <sup>(</sup>۴) و ۱۲۰۰ و الاية في الحجرات ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۵) و قال خ

الجاهليَّــة وقد أتانا الله الا سلام بك .

حد "ثنا على" بن الحسين ، عن أحمد بن أبي عبدالله (١) ، عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد ، عن حمر ان ، عن أبي جعفر عَليَّكُم قال : إنَّ امرأة من المسلمات أتت النبيُّ عَيْدُاللهُ فَقَالَت : يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ فَلَاناً زُوجِي قَدْ نَثْرَتُ لَهُ بَطْنِي ، و أعنته على دنياه و آخرته ، لم يرمنني مكروها ، أشكو ٢١) منه إليك ، فقال : فيم تشكينه ؟(٣) قالت: إنه قال: أنت علي حرام كظهر (٤) أمّي وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري ، فقال لها رسول الله عَلِيالية : ما أنزل الله تبارك و تعالى على "كتاباً (٥) أُقضى فيه بينك و بين زوجك ، و أنا أكره أن أكون من المتكلَّفين : فجعلت تبكي و تشتكي (٢) ما بها إلى الله عن وجل ، و إلى رسول الله عَلِيا و انصرفت (٢) قال: فسمع الله تبارك و تعالى مجادلتها لرسول الله عَيْنَالِيْ في زوجها و ما شكت إليه فأنزل الله في ذلك قرآنا: « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » الآيات ، قال: فبعث رسول الله عَلِيالله إلى المرأة فأتته فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال له : أقلت لامرأتك هذه : أنت علي حرام كظهر الهمي ؟ فقال : قد قلت لها ذلك ، فقال له رسول الله عَلِيالِين : قد أنزل الله فيك و في امرأتك قرآناً ، و قرأ الآيات ، فضم إليك امرأتك فا نتَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً ، وقد عفي الله عنك و غفر لك ولا تعد، قال: فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته، و كره الله عز" و حل دلك للمؤمنين بعد (<sup>(^)</sup> .

بيان: قولها: نثرت له بطني، أرادت أنها كانت شابّة تلد الأولاد عنده، و امرأة نثورة: كثيرة الولد ذكره الجزري".

٢٤ \_ فس : قوله تعالى: « فنمنتوا الموت إن كنتم صادقين » قال : في التوراة

<sup>(1)</sup> في المصدر ، محمد بن ابي عبدالله ،

<sup>(</sup>٢) أشكوه خل ا أؤول ، يوجد ذلك في المصدر .

 <sup>(</sup>٣) فيم تشكينه خل .
 (٣) مثل ظهر خل . أقول : يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، في ذلك كتابا . (۶) و تشكي خل .

<sup>(</sup>٧) ثم انصرفت خل . (٨) تفسير القمى : ٩٩٩ \_ ٩٩٨ . والاية في المجادلة : ١ ·

مكتوب: أولياء الله تمنون الموت. قوله تعالى: « و إذا رأوا تجارة » الآية قال: كان رسول الله تمني بالناس يوم الجمعة ، ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف و الملاهي ، فترك الناس الصلاة و مر وا ينظرون إليهم ، فأنزل الله: « و إذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً » أحمد بن إدريس عن أحمد بن على عن على بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله تهيك قال: نزلت « و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا (۱) إليها و تركوك قائماً قل ما عندالله خير من اللهو ومن التجارة » للذين اتقوا (۲) « والله خير الرازقين (۲) » .

على الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ إِن يَكَادُ الدِّينَ كَفُرُوا » قال : لمنَّا أُخبَرُهُم رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ ا بفضل أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ قالُوا : هو مجنون ، فقال الله سبحانه : « و ما هو » يعني أمير المؤمنين « إلّا ذكر للعالمين (٤) » .

ولا عن النافية والمعائري عن الصدوق والمعافر عن أبيه والمعافر عن ابن عيسى عن البرقي والمعافر والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والنفر والنبي المحلولية النبي المحلولية والنبي المحلولية والنبي المحلولية والنبي المحلولية والنبي المحلولية والمحال المحال والمحال المحال والمحال المحال ا

<sup>(1)</sup> انصرفوا خل أقول ، في المصدر أيضا كذلك ، و الظاهر أن ذلك و ما بعده تفسير للاية ولا براد أنه منزل بذلك اللفظ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يعنى للذين اتقوا.

 <sup>(</sup>٣) الوارثين خل . تفسير القمى : ٤٧٩ . و الايتين في الجمعة ، ٩ و ١١٠ .

 <sup>(</sup>۳) تفسير القمى: ۶۹۳. و الاية في سورة القلم، ۵۱ و ۵۲.

<sup>(</sup> a ) في المصدر ، فقال له : يا غلام ·

٢٦ \_ فس: « إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما » فا ننه كان سبب نزولها أن " قوما من الأنصار من بني أُ بيرق إحوة ثلاثة كانوا منافقين : بشير و مبشِّل و بشر ، فنقبِّبوا على عمٌّ قتادة بن النعمان ، و كان قتادة بدريًّا ، و أخرجوا طعاماً كان أعدُّه لعياله ، و سيفاً و درعا فشكى قتادة ذلك إلى رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ فقال: يا رسول الله إن قوما نقبوا على عمتى و أخذوا طعاماً كان أعد ما لعياله ، و درعا (٣) وهم أهل بيت سوء ، و كان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له ؛ لبيد بنسهل ، فقال بنو أ بيرق لقتادة : هذا عمل لبيدبن سهل ، فبلغذاك لبيدا فأخذسيفه وخرج عليهم فقال : يابني أبيرق أترمونني بالسرق و أنتم أولى به منتي ، و أنتم المنافقون تهجون رسول الله عَيْدُاللهُ وتنسبونه إلى قريش لتبينن ذلك أولا ملان سيفي منكم ، فداروه فقالوا له : ارجع رحمك الله ، فا نــّك بريء من ذلك ، فمشى بنو أُ بيرق إلى رجل من رهطهم يقال له : أسيد بن عروة و كان منطيقاً بليغاً ، فمشى إلى رسول الله عَلَيْنَ فقال : يارسول الله إن " قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت مناً أهل شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرق (٤) و اتتهمهم بما ليس فيهم ، فاغتم وسول الله عَلَيْه من ذلك و جاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله مَالِللهُ فقال له : عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقة ، فعاتبه عتابًا شديداً ، فاغتم " قتادة من ذلك و رجع إلى عمله و قال : ليتني مت " و لم الركلُّم رسول الله عَلِيْلِينَ ، فقد كلّمني بما كرهته ، فقال عمّه : الله المستعان ، فأنزل الله في ذلك على نبيَّه: « إنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله

<sup>(</sup>۱) في المصدر : غسلوه · و فيه ، لاصلى عليه · (۲) مجالس ابن الشيخ · ۲۸۰ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : و درعا وسيفا .
 (٣) في المصدر : فرماهم بالسرقه .

ولا تكن للخائنين خصيما 🛪 و استغفر الله إنَّ الله كان غفوراً رحيماً 🛪 ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خو انا أثيما الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالايرضي من القول » يعنى الفعل فوقع القول مقام الفعل ، ثم قال : « ها أنتم هؤلاء » إلى « و من يكسب خطيئة أو إثما ثم" يرم به بريئًا » لبيد بن سهل ، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَليَناكما قال: إن "أناسا من رهط بشير الأدنين قالوا: انطلقوا إلى رسول الله عَيْن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله الله عَن الله عَن الله الله عَن الله عَلْ الله عَن الله عَل عَن الله عَنْ الله عَن الله ع في صاحبنا و نعذره فا ن " صاحبنا بريء ، فلمَّا أنزل الله « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله و هو معهم ، إلى قوله : « وكيلاً ، فأقبلت رهط بشير فقالوا : يا بشير استغفر الله و تب من الذنب (٢) فقال: و الذي أحلف به ما سرقها إلَّا لبيد فنزلت : « ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئافقد احتمل بهتاناً و إثماميناً » ثم" إن بشيرا كفر و لحق بمكّة ، و أنزل الله في النفر الذين أعذروا بشيرا و أتوا النبي عَيْنَالِيُّ ليعذروه : « و لو لا فضل الله عليك و رحمته لهمــّت طائفة منهم أن يضلُّوك و ما يضلُّون إلَّا أنفسهم و ما يضرُّونك من شيء و أنزل الله عليك الكتاب و الحكمة و علَّمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما » فنزل<sup>(٣)</sup> في بشير و هو بمكَّة: ه و من يشاقق الرسول من بعد ما تبيس له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّی و نصله جهنم وساءت مصیرا (<sup>٤)</sup> ».

<sup>(1)</sup> في المصدر : بشير الادنين انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و قالوا ، نكلمه .

<sup>(</sup>r) و نزل غ ل أفول : في المسدر و نزلت (٣) و نزل غ ل أفول : في المسدر و نزلت

<sup>(</sup>۴) تفسير القمى ، ص ۱۳۸ ــ ۱۴۰ . و الايات في النساء ، ۱۰۵ ــ ۱۱۵ ·

<sup>(</sup>۵) بانیس ځل .

إله إلا الله ، و أنّي على رسول الله ، قال : أقررت ، قال : تصلّي الخمس (١) و تصوم شهر رمضان ، قال : أقررت ، قال تُلْبَيْنُ تحج (٢) البيت الحرام ، و تؤدّي الزكاة و تغتسل من الجنابة ، قال : أقررت ، فتخلّف بعير الأعرابي و وقف النبي عَيْنُولَهُ فَسأَل عنه فرجع الناس في طلبه فوجدوه في آخر العسكر قد سقط خف بعيره في حفرة من حفر الجرذان فسقط فا ندق (٦) عنق الأعرابي و عنق البعير وهماميتّتان ، فأم النبي عَيْنُولَهُ فضربت خيمة فغسل (٤) فيه ثم دخل النبي عَيْنُولَهُ فكفيّنه ، فسمعوا للنبي عَيْنُولَهُ وكفيّنه ، فسمعوا للنبي عَيْنُولُهُ وكفيّن مات للنبي عَيْنُولُهُ حركة فخرج و جبينه يترسّح عرقا و قال : إن هذا الأعرابي مات للنبي عَيْنُول : إن هذا الأعرابي مات وهو جائع و هو مدن آمن و لم يلبس إيمانه بظلم ، فا بتدره الحور العين بثمار الجنيّة يحشون (٥) بها شدقه و هي تقول : (١) يا رسول الله اجعلني في أزواجه (٢) .

١٨ - يج: روي أن وسول الله عَيْنَا كتب إلى قيس بن عرنة البجلي يأمره بالقدوم عليه ، فأقبل ومعه خويلد بن الحارث الكلبي حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل، فقال لهقيس: أمّا إذا أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حتى آتيه ، فإن رأيت الذي تحب أدعوك فاتبعني ، فأقام و مضى قيس حتى إذا دخل على النبي عَيْنَا المسجد فقال: يا عن أنا آمن ؟ قال: نعم و صاحبك الذي تخلف في الجبل ، قال: فا نتي أشهد أن لا إله إلا الله ، و أنتك رسول الله ، فبا يعه و أرسل إلى صاحبه فأتاه فقال له النبي عَيْنَا الله عنه الله عنه الله إلى صاحبه فأتاه فقال له النبي عَيْنَا الله عنه الله عنه الله و في رسوله خلفا .

الله عَلَالله وبين المدينة لتجديد العهد بين رسول الله عَلَالله وبين قريش عند ماكان من بني بكر في خزاعة وقتلهم من قتلوا منها فقصد أبوسفيان ليتلافي الفارط من القوم ، وقد خاف من نصرة رسول الله عَلَيْلله لهم و أشفق ممّا حلّ بهم

<sup>(1)</sup> في المصدر : أن تعملي الخمس . (٢) أتحج خل .

<sup>(</sup>٣) فاندقت خل ، اقول ، يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فمسل فيها (۵) يحشين خل .

<sup>(</sup>۶) وهن يقلن خل أقول، في المصدر، و هذه تقول.

<sup>(</sup>٧) الخرائج و الجرائح : ۱۸۴ و ۱۸۵ .

يوم الفتح، فأتى النبي عَلَيْكُ و كلّمه في ذلك فلم يرد عليه جوابا ، فقام من عنده فلقيه أبو بكر فتشتُّ به و ظن النه يوصله إلى بغيته من النبي عَيْدُ فَهُ فَسَالُه كلامه له فقال: ما أنا بفاعل ذلك ، لعلم أبي بكر بأن "سؤاله في ذلك لا يغني شيئا ، فظن " أبوسفيان بعمر ما ظنَّه بأبي بكر ، فكلَّمه في ذلك فدفعه بغلظة و فظاظة كادت أن يفسد الرأي على النبي عَلِيظَة فعدل إلى بيت أمير المؤمنين عَلَيْكُ فاستأذن عليه فأذن له و عنده فاطمة و الحسن و الحسين عَلِيكِم فقال (١): يا على إنك أمس القوم بي رحما ، و أقربهم مندّى قرابة (٢) وقد جئتك فلا أرجعن كما جئت خائبا ، اشفع لى عند (٣) رسول الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه مرسول الله عَمَا الله عَلَى أمر لا نستطيع أن نكلُّمه فيه ، فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة التيك فقال لها: يا بنت مِن عَلَيْهِ إِلَيْ مِل لك أن تأمري ابنيك أن يجير ابن الناس فيكونا سيدي العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : ما بلغ بنيًّاي (٤) أن يجيرا بين الناس ، وما يجير أحد على رسول الله عَيْدالله ، فتحير أبو سفيان و أسقط في يديه (٥) ثم أقبل على أمير المؤمنين تَلكِ فقال: ياأبا الحسن أرى الا مورقد التبست على"، فانصحلي، فقال له أمير المؤمنين : ما أرى شيئًا يغنى عنك ، و لكنَّك سيَّد بني كنانة ، فقم وأجربين الناس ، ثمَّ الحق بأرضك ، قال : فترى ذلك مغنيا عنَّى شيئًا ؟ قال : لا والله ماأظنُّ و لكن ما أحِد لك غير ذلك ، فقام أبوسفيان في المسجد فقال : أيَّما الماس إنَّى قد أجرت بن الناس ثم "ركب بعيره و انطلق ، فله " قدم على قريش قالوا ماوراءك ؟ قال: جئت عبرا فكلمته فوالله ما رد على شيئا، ثم جئت إلى ابن أبي قحافة (٦) فلم أجد فيه خيرا ، ثم" لقيت ابن الخطّاب فوجدته <sup>(٧)</sup> فظّا غليظا لاخير فيه ، ثمّ جئّت <sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) فقال له خل . (٢) و اقربهم الى قرابة خل -

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، الي رسول الله صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>۴) ابنای خل.

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، ﴿ سقط في يديه ﴾ اقول ، سقط و اسقط في يديه ، ندم ، تحير .

<sup>(</sup>۶) د ي ثم جئت ابن ابي قحافة . (۷) فكان . خل .

<sup>(</sup>٨) ثم اتيت ځل .

عليّا فوجدته ألين القوم لي، وقد أشار عليّ بشيء فصنعته ، فوالله ما أدري يغني عنيّ شيئا أم لا ، قالوا : بماأمرك (١) ؟ قال : أمرني أنا جير بين الناس ففعلت ، فقالوا : هل أجاز ذلك من ؟ قال : لا، قالوا : فويلك فوالله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنك ، فقال أبوسفيان : لا والله ما وجدت غير ذلك (٢) .

٣٠ \_ قب : روى أنَّه أخذ بلال جمانة النة الزحاف الأشجعي" ، فلمَّا كان في وادي النعام هجمت عليه و ضربته ضربة بعد ضربة ، ثم جمعت ما كان يعز عليها من ذهب و فضّة في سفره (٣) و ركبت حجرة من خيل أبيها ، و خرجت من العسكر تسير على وجهها إلى شهاب بن مازن الملقِّب بالكوكب الدرِّيُّ ، وكان قد خطبها من أبيها ، ثم إنه أنفذ النبي عَيْد الله سلمان و صهيبا إليه لا بطائه فرأوه ملقى على وجه الأرض مينا ، و الدم يجري من تحته ، فأتيا النبي عَالِينَ وأخبر اه بذلك فقال النبي " عَلَيْكُ : كَفُوا عن البكاء ، ثم صلّى ركعتين و دعا بدعوات ثمّ أخذ كفّا من الماء فرشه على بلال فو ثب قائما ، وجعل يقبل قدم النبي قَلِيلًا فقال له النبي عَبَالله : من هذا الذي فعل بك هذا الفعال يا بلال ؟ فقال : جمانة بنت الزحاف ، و إنسَّى لها عاشق، فقال: أبشر يا بلال فسوف النفذ إليها و آتي بها، فقال النبي عَيَاللهُ : ياأبا الحسن هذا أخي جبر ئيل يخبر ني عن ربِّ العالمين إن جمانة لمنَّا قتلت بالألا مضت إلى رجل يقال له : شهاب بن مازن . و كان قد خطبها من أبيها ولم ينعم له بزواجها وقدشكت حالها إليه ، وقد سار بجموعه يروم حربنا ، فقم و اقصده بالمسلمين ، فالله تعالى ينصرك عليه ، وهاأنا راجع إلى المدينة ، قال : فعند ذلك سار الإ مام بالمسلمين و جعل يجد في السير حتى وصل إلى شهاب و جاهده ونصر المسلمين ، فأسلم شهاب و أسلمت حمانه و العسكر و أتى بهم الإمام إلى المدينة و حدَّدوا الا سلام على يدي النبي عَنالُهُ ، فقال النبي عَيالُهُ : يا بلال ما تقول؟ فقال: يا رسول الله قد كنت

بم امرك خل.
 بم امرك خل.
 بم امرك خل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، في سفرة ،

محبيًّا لها ، فالآن شهاب أحقٌّ بها منِّي ، فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين و ناقتين (١) .

بيان: في القاموس: الحجر بالكسر: الأنثى من الخيل، و بالهاء لحن. ٣١ \_ م : قال أمر المؤمنين عَلَيْني : لقد بعث رسول الله عَبالي حيشا ذات يوم إلى قوم من أشدًاء الكفَّار فأبطأ عليهم (٢) خبرهم و تعلَّق قلبه بهم ، و قال: ليت لنا من يتعرُّف أخبارهم و يأتينا بأبائهم ، بينا هو قائل إذ جاءه البشير بأنَّهم قد ظفروا بأعدائهم واستولوا وصيروهم بين قتيل و جريح و أسير، و انتهبوا (٣)أموالهم و سبوا ذراريهم و عيالهم ، فلمَّا قرب القوم من المدينة خرج اليهم رسول الله عَمَالُهُ بأصحابه يتلقّاهم فلمّا لقيهم ، ورئيسهم زيد بن حارثة و كان قد أمّره عليهم ، فلمّا رأى زيد رسول الله عَمَالِكُ نزل عن ناقته وجاء إلى رسول الله ﷺ و قبُّل رجله ثمُّ قبل يده ، فأخذه رسول الله عَيالية وقبل رأسه ، ثم نزل إلى رسول الله عَيالية عبدالله بن رواحة فقبل رجله و يده و ضمله رسول الله عَنالله إليه (٤) ، ثم نزل إليه سائر الجيش ووقفوا يصلُّون عليه و ردُّعليهم رسول الله خيرا ، ثم قال لهم : حدُّ ثوني خبر كم و حالكم مع أعدائكم ، و كان معهم من أسراء القوم و ذراريهم (٥) وعيالاتهم و أموالهم من الذهب و الفضّة و صنوف الأمتعة شيء عظيم ، فقالوا: يا رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تعجبك ، فقال رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ أَعلم ذلك حتى عر "فنيه الآن جبرئيل علي الله الما كنت أعلم شيئًا من كتابه و دينه أيضا حتى علمنيه ربتي، قال الله عز وجل : « و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » إلى قوله : « صراط مستقيم (٦) » و لكن حدَّثوا بذلك

 <sup>(</sup>۱) مناقب آل ابي طالب ۱: ۱۲۱.
 (۲) فأبطأ عليه خل .

<sup>(</sup>۳) و نهبوا خل . اقول : يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>۴) زاد فی المصدر ، ثم نزل قیس بن عاصم المنقری فقبل یده و رجله و ضمه رسول الله صلی الله علیه و آله .

۵۲ و ذرباتهم خل .
 ۵۲ الشورى ، ۵۲ .

إخوانكم هؤلاء المؤمنين لأصد قكم فقد أخبرني حبرئيل تَكَيَّكُم (١) فقالوا (٢): يا رسول الله عَمَالِيُّهُ إنَّا لمَّا قربنا من العدوِّ بعثنا عينا لنا لنعرف (٣) أخبارهم وعددهم لنا فرجم إلينا يخبرنا أنتهم قدر ألف رجل وكناً ألفي رجل ، وإذا القوم قدخر جوا إلى ظاهر بلدهم في ألف رجل ، و تركوا في البلد ثلاثة آلاف يوهمو ننا (٤) أنَّهمألف و أخبر نا صاحبنا أنهم يقولون في ما بينهم : نحن ألف وهم ألفان ، و لسنا نطيق مكافحتهم ، و ليس لنا إلّا التحاصن (٥) في البلد حتّى تضيق صدورهم من منازلتنا(٦) فينصرفوا عننا فتجرآأنا بذلك عليهم و زحفنا إليهم فدخلوا بلدهم وأغلقوا دوننابابه فقعدنا ننازلهم فلما جن علينا الليل و صرنا إلى نصفه فتحوا باب بلدهم ونحن غارون نائمون ما كان فينا منتبه إلَّا أربعة نفر: زيدبن حارثة في جانب من جو انبعسكرنا يصلِّي و يقرأ القرآن ، و عبدالله بن رواحمة في جانبآخر يصلِّي و يقرأ القرآن ، و قتادة بن النعمان في جانب آخر يصلَّى و يقرأ القرآن ، و قيس بن عاصم في جانب آخر يصلِّي و يقرأ القرآن ، فخرجوا في الليلة الظلماء الدامسة و رشقونا بنبالهم . و كان ذلك بلدهم ، وهم بطرقه و مواضعه عالمون ، و نحن بها جاهلون ، فقلنا فيما بيننا دهينا وأوتينا ، هذاليل مظلم لا يمكننا أن نتَّقي النبال ، لأنَّا لانبصرها، فبينا نحن كذلك إذ رأينا ضوءاً خارجاً من في قيس بن عاصم المنقري كالنار المشتعلة، و ضوءاً خارجاً من في قنادة بن النعمان كضوء الزهرة و المشتري ، وضوءاً خارجاً من في عبدالله بن رواحة كشعاع القمر في الليلة المظلمة ، و نورا ساطعا من في زيد بن الحارثة أضوأ من الشمس الطالعة ، و إذا تلك الأنوارقد أضاءت معسكر ناحتي أنه أضوأ من نصف النهار ، وأعداؤنا في ظلمة شديدة فأبصر ناهم و عموا عنًّا ، ففر قنازيد عليهم حتى أحطنابهم و نحن نبصرهم وهم لا يبصروننا ، فنحن بصراء وهم عميان فوضعنا عليهم السيوف فصاروا بين قتيل و جريح و أسير ، ودخلنا بلدهم فاشتملناعلي

<sup>(1)</sup> في المسدر : فقد أخبر ني جبرئيل يصدقكم . (٢) فقال خ .

<sup>(</sup>٣) ليتعرف خل . أقول ، في المصدر ، ليعرف . (٣) فتوهمنا خ .

<sup>(</sup>۵) التحصن خل . (۶) من مقابلتنا خل .

الذراري و العيال و الأثاث و الأموال ، هذه (١) عيالاتهم و ذراريهم ، وهذه أموالهم و ما رأينا يا رسول الله أعجب من تلك الأنوار من أفواه هؤلاء القوم التي عادت ظلمة على أعدائنا حتَّى مكَّننا (٢) منهم ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : فقولوا: الحمد لله رب العالمين على ما فضلكم به من شهر شعبان ، هذه كانت غر "ة شعبان (٣) ، وقد انسلخ عنهم الشهر الحرام، و هذه الأنوار بأعمال إخوانكم هؤلاء في غرّة شعبان، و أسلفوا لها أنواراً في ليلتها قبل أن يقع منهم الأعمال ، قالوا : يا رسول الله وماتلك الأعمال لنثاب عليها ؟ قال رسول الله عَلِيا الله عَلِيها ؟ قال رسول الله عَلِيا الله عَلَيها عليها ؟ بمعروف في يوم غرَّة شعبان ، وقد نهى عن منكر ، و دلَّ على خير ، فلذلك قدَّم له النور في بارحة يومه عند قراءته القرآن ، و أمَّا قتادة بن النعمان فا نبَّه قضى دينا كان عليه في يوم غرَّة شعبان ، فلذلك أسلفه الله النور في بارحة يومه ، و أمَّا عبدالله ابن رواحة فا نه كان بر"ا بوالديه فكثرت غنيمته في هذه الليلة ، فلماً كان منغده قال له أبوه : إنِّي وأُمَّك لك محبَّان ، و إنَّ امرأتك فلانة تؤذينا و تعيبنا ، و إنَّا لا نأمن من انقلاب (٤) في بعض هذه المشاهد، و لسنا نأمن أن تستشهد في بعضها فنداخلنا هذه في أموالك، و يزداد علينا بغيها و غيَّها، فقال عبدالله : ما كنت أعلم بغيبها عليكم (٥) و كراهينكما لها ، ولو كنت علمت ذلك لأ بنتها (٦) من نفسي ، و لكنتي قد أبنتها الآن لتأمنا (٧)ما تحذران ، فما كنت بالذي ا حب من تكرهان (٨) فلذلك أسلفه الله النور الذي رأيتم ، و أمَّا زيد بن حارثة الّذي كان يخرج من فيه نور أضوء من الشمس الطالعة و هو سيد القوم و أفضلهم فلقد علم الله ما يكون منه فاختاره وفضَّله على علمه بما يكون منه ، إنَّه في اليوم الذي و لي هذه الليلة التي

<sup>(</sup>۱) في المصدر : و هذه . (۲) مكنا خل .

۳) د ، هذه کانت لیله غره شعبان .

 <sup>(</sup>۳) قضاء خل . أقول : في المصدر · من أن تصاب حل » ·

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، عليكما ، (۶) اي طلقتها ،

<sup>(</sup>٧) لتتكفيا خل . أقول : في نسخة من المصدر : لتكفنا .

<sup>(</sup>٨) في نسخة من المصدر : احب ما تكرهان .

كان فيها ظفر المؤمنين بالشمس الطالعة من فيه جاءه رجل من منافقي عسكرهم (١) يريد التضريب (٢) بينه و بين على " بن أبي طالب عَلَيْكُم و إفساد ما بينهما ، فقال له : بخ بخ الله ، أصبحت لا نظير الك في أهل بيت رسول الله عَمَالِين و صحابته ، هذا بالأول وهذا الذي شاهدناه نورك ، فقال له زيد : يا عبدالله اتدَّق الله و لاتفرط في المقال ، و لاتر فعني فوق قدري ، فا نبُّك بذلك مخالف (٣)، وبه كافر ، و إنتَّى إن تلقيت مقالتك هذه بالقبول كذلك (٤) ، يا عبدالله ألا أُحد ثك بما كان في أوائل الإسلام وما بعده حتِّي دخل رسول الله عَبِاللهُ المدينة و زوَّجه فاطمة اللَّهُ اللَّهُ ، وولدت الحسن والحسين عَلَيْهِ إِنْ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ إِن وَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ كَانِ لَي شَدِيدِ المُحَمِّةُ حَتَّى تَبِنَّا نَي لذلك (٦) ، فكنت أُدعى زيد بن عين ، إلى أن ولد لعلى "الحسن و الحسين عَلَيْكُمْ الْ فكرهت ذلك لأجلهما ، و قلت لمن كان يدعوني : أحب أن تدعوني زيدا مولى رسول الله عَلِيلِهُ فا نسَّى أكره أن أضاهي الحسن و الحسين ، فلم يزل ذلك حتَّى صدّ ق الله ظنتي و أنزل (٢) على من عَلِيالله « ما جعل الله لرجل من قلبن في جوفه » يعني قلبا يحب عبرا و آله و يعظمهم . وقلبا يعظم به غيرهم كتعظيمهم ، أوقلبا يحبُّ به أعداءهم ، بل من أحب أعداءهم فهو يبغضهم ولا يحبيهم (^) ثم قال : « وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن "أمُّهاتكم و ما جعل أدعياءكم أبناءكم ، إلى قوله: « و أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » يعني الحسن و الحسين عَلَيْغَلَّما ﴾ أولى ببنو "ة رسول الله عَمَالِين في كتاب الله و فرضه « من المؤمنين و المهاجرين إلّاأن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » إحسانا و إكراما لا يبلغ ذلك محل الأولاد «كان

<sup>(</sup>۱) في المصدر ، من منافقي عسكره .(۲) التضريب ، الاغراء وايجاد الخلاف .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : فانك لله بذلك مخالف .
 (٣) في المصدر : لكنت كذلك .

د ، و والد له الحسن و الحسين عليهما السلام .

<sup>(</sup>۶) ای حتی اتخذنی ابنا لذلك . (۷) و انزل الله خل .

<sup>(</sup>٨) زاد في المصدر ، و من سوى بهم مواليهم فهو يبغضهم ولا يحبهم .

٣٣ \_ كا: عن بن يحيى ، عن أحمد بن عن علي "بن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري" ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : أتى رسول الله عَيْدُالله (٦)

الاحزاب ، ۴ ـ ، ۲ .
 الاحزاب ، ۴ ـ ۲ .

<sup>(</sup>٣) التفسير المنسوب إلى الامام المسكرى عليه السلام ، ٢٧٨ ـ ٢٧١ و فيه : ( مسيرة الف سنة ) و في نسخة مخطوطة ، مسيرة مائة الف سنة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، عبدك المؤمن فلان .

 <sup>(</sup>۵) فروع الكافي ۱ : ۳۱ و ۳۲ .
 (۶) النبي ځل .

وفد من اليمن و فيهم رجل كان أعظمهم كلاما ، وأشد هم استقصا ، في محاجة النبي فغضب النبي صلى الله عليه و آله حتى التوى عرق الغضب بين عينيه ، و تربد وجهه وأطرق إلى الأرض ، فأتاه جبر ئيل تُلتِيلًى فقال : ربت يقرؤك السلام ويقول لك : هذا رجل سخي يطعم الطعام ، فسكن عن النبي تَهلِيليه الغضب ورفع رأسه وقال له : لولاأن جبر ئيل أخبرني عن الله عز و جل أنك سخي تطعم الطعام شددت (١) بك و جعلتك حديثا لمن خلفك ، فقال له الرجل : و إن ربت ليحب السخاء ؟ فقال : نعم ، قال : إني أشهد أن لا إله إلا الله ، و أنتك رسول الله ، والذي بعثك بالحق "لاردت عن مالى أحداً (٢) .

**ﺑﯿﺎﻥ :** ﺗﺮﺑﻨّﺪ ﻭﺟﭙﻪ : ﺗﻐﯿﻨّﺮ .

بيان: المرود في بعض النسخ بالراء المهملة و هو الميل ، أو حديدة تدور في اللجام ، و محور البكرة من حديد ، و في بعض النسخ بالزآء ، و هو ما يجعل فيه الزاد و هو أظهر .

٣٥ \_ كا : الحسين بن عبر ، عن معلّى بن عبر ، و علي بن عبر ، عن صالحبن

<sup>(</sup>٢) فروع الكاني ١ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>۱) لشددت خل .

<sup>(</sup>۴) مزودا خ

<sup>(</sup>٣) قد أسمعني خ .

<sup>(</sup>۵) فروع الكافي ۱ : ۱۷۵ .

أبي حمّاد جميعا عن الوشّاء، عن أحمد بنءائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: قال رجل للنبي عَلَيْكُمُ : يارسول الله علّمني، قال: اذهب ولا تغضب، فقال الرجل: قدا كتفيت بذلك، فمضى إلى أهله فا ذا بين قومه حرب قدقاموا صفوفا ولبسوا السلاح، فلمّا رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله عَيْكُمُ : لا تغضب، فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال: يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا أو فيكموه، فقال القوم: فما كان فهو لكم، نحن أولى بذلك منكم قال: فاصطلح القوم و ذهب الغضب (١).

<sup>(</sup>١) الاصول ٢ ، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) فيه : محمد بن احمد بن على ، و فيه : البر برى ابو أحمد .

<sup>(</sup>٣) فيه ا موسى بن المسيب عن سالم بن ابي الجعد ، و هو الصحيح .

 <sup>(</sup>٩) في المصدر ، أتوا .
 (٥) في المصدر ، أتوا .

آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبيتنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (١).

سعد على "، عن أبيه ، عن ابن محبوب (٢) ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جميلة ، عن البي على الإسكاف ، عن أبي جعفر عَلَيْتُكُمُ قال : مر "النبي عَلَيْتُكُمُ في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيبًا و سأله عن سعره فأوحى الله عز " وجل " إليه : أن يدس " يده (٦) في الطعام ، ففعل فأخرج طعاماً رديبًا ، فقال لصاحبه : ما أراك إلّا وقد جعت خيانة و غشاً للمسلمين (٤) .

٣٨ - مع: أبي ، عن ص العطار ، عن الأشعري ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن بر ، عن موسى بن بر ، عن رجل عن أبي عبدالله تأتيل قال : أتى النبي تأليل أعرابي فقال له : ألست خيرنا أبا وأمّا ، وأكرمنا عقباور لبسا() في الجاهلية والاسلام ؟ فغضب النبي تأليل و قال : يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب ! قال : اثنان : شفتان و أسنان ، فقال تأليل : أما كان في أحد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا ؟ أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئاً هو أضر له في آخر ته من طلاقة لسانه ، يا علي قم فاقطع لسانه ، فظن الناس أنه يقطع لسانه ، فأعطاه دراهم (٦) .

بيان : قال الجوهري" : غرب كل شيء : حداه ، يقال : في لسانه غرب ، أي حداة .

٣٩ ـ دعوات الراوندي ": عن ربيعة بن كعب قال : قال لي ذات يوم رسول الله عَلَيْلَة : يا ربيعة خدمتني سبع سنين ، أفلا تسألني حاجة ؟ فقلت : يا رسول الله أمهلني حتى أفكر ، فلما أصبحت و دخلت عليه قال لي : يا ربيعة هات حاجتك فقلت : تسأل الله أن يدخلني معك الجنة ، فقال لي: من علمك هذا ؟ فقلت : يارسول الله فقلت : تسأل الله أن يدخلني معك الجنة ، فقال لي : من علمك هذا ؟ فقلت : يارسول الله

<sup>(</sup>١) تفسير فرات: ١٤٥ . و الاية في الحجرات ، ع .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن محبوب .

۳) د د ان يدس يديه ، (۳) فروع الكافي ۱ ، ۳۷۵ .

<sup>(</sup>۵) ورثيسنا خل. (۶) معاني الاخبار : ۵۳ و ۵۳.

ما علّمني أحد ، لكنتي فكّرت في نفسي و قلت : إن سألته مالاً كان إلى نفاد ، وإن سألته عمراً طويلاً و أولاداً كان عاقبتهم الموت ، قال ربيعة : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أفعل ذلك فأعنتي بكثرة السجود .

الله على الله والرسول على الله والرسول الله والرسول الله والرسول فا والمتالى والمتالى والمتالك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً و قيل : نزلت في ثوبان مولى رسول الله عليه وكان شديد الحب لرسول الله عليا السبر عنه ، فأتاه ذات يوم وقد تغيير لونه و نحل جسمه فقال عليه الله عليه عن مرض ولا وجع غير أنسى إذا لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك ، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لاأراك غير أنسى إذا لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك ، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لاأراك

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فانا بلغنا ما بلغك .

۲۴۹ كنزالفوائد ، ۲۴۹ .

<sup>(</sup>۱) في المصدر : فما روى من حديثه .

۳) آذنتکم باذانة خل.

هناك ، لأنتي عرفت أنتك ترفع مع النبيتين ، و إنتي إن أدخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك ، و إن لم أدخل الجنة فلا أحسب أن أراك أبداً ، فنزلت الآية ، ثم قال عَلَيْكُ : « و الذي نفسي بيده لا يؤمنن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه و أبويه وأهله و ولده والناس أجمعين » و قيل : إن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ الله قالوا : ما ينبغي لناأن نفارقك فا ننا لا نراك إلّا في الدنيا ، فأمّا في الآخرة فا ننك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك ، فنزلت الآية عن قتادة و مسروق (١) .

وعلى عن أبيه جميعاً عن جعفر بن على عن ألمعلى، وعلى عن أبيه جميعاً عن جعفر بن على الأشعري ، عن القد الح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليه الله على قال : كان بالمدينة رجلان يسمع أحدهما هيت ، و الآخر مانع (٢) فقالا لرجل و رسول الله على يسمع : إذا افتتحتم الطائف إنشاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فا نتها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء ، إذا جلست تثنت ، و إذا تكلمت غنت ، تقبل بأربع ، و تدبر بثمان ، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي عليه الله : الأراكما من أولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله عليه فعزب بهما إلى مكان يقال له : الغرابا (أ) و كانا يتسوقان في كل جمة (١٤) .

بيان: هذا الخبر مروي من طرق المخالفين أيضا ، قال في المغرب: هيت من مخنستي المدينة ، و قيل : هو تصحيف هنب بالنون و الباء و خطىء قائله ، و في بعض شروحهم الشموع مثل السجود: اللعب و المزاح ، وقد شمع يشمع شمعا و شموعا و مشمعة ، و في الحمل مبالغة في كثرة لعبها و مزاحها .

أقول: ويظهر من كتب اللغة أنه بفتح الشين، قال في شمس العلوم: الشموع: المرأة المرزّاحة، وفي الصحاح: الشموع من النساء: اللعوب الضحوك، نجلاء، إمّا من فجلت الأرض: اخضرت، أي خضراء، أو من النجل بالتحريك وهوسعة العين و الربّل أنجل، و العين نجلاء، و في النهاية: يقال: عين نجلاء أي واسعة، مبتلة

<sup>(</sup>٢) ماتيم نے .

<sup>(</sup>۴) فروع الكافي ۲ ، ۶۵ .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ٣ : ٧٢ .(٣) في المصدر ، العرايا .

يقال: امرأة مبتلة بتشديد التاء مفتوحة أي تامّة الخلق، لم يركب لحمها بعضه على بعض ، ولا يوصف به الرجل ، و يجوز أن يقرأ منبتلة بالنون و الماء الموحدة والتاء المكسورة ، نحو منقطعة لفظا و معنى ، أي منقطعة عن الزوج ، يعنى أنَّها باكرة . هيفاء : الهيف محر"كة : ضمر البطن و الكشح ، و دقَّة الخاصرة ، رجل أهيف ، و امرأة هيفاء ، وفي بعض النسخ بالقاف ، و الأهيق : الطويل العنق . شنباء : الشنب بالتحريك : البياض ، و البريق ، و التحديد في الأسنان ، و في الصحاح : الشنب : حدَّة في الأسنان، ويقال: برد وعذوبة، وامرأة شنباء: بيِّنة الشنب، قال الجرميُّ: سمعت الأصمعيّ يقول: الشنب: برد الفم و الأسنان، فقلت: إنّ أصحابنا يقولون: هو حد تها حين تطلع فيراد بذلك حدائتها وطراوتها لأنها إذا أتت عليه السنون احتكت ، فقال : ما هو إلا بردها . قوله : تثنُّت أي تردُّ بعض أعضائها على بعض من ثنى الشيء كسعى : إذ رد بعضه على بعض فتثنى ، فيكون كناية عن سمنها ، أو من الثني بمعنى ضم شيء إلى شيء ، و منه التثنية ، فالمعنى أنها كانت تثنتي رجلا واحدة ، و تضع الأ خرى على فخذها ، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشيَّان و أهل الدنيا ، أو من ثني العود : إذا عطفه ، و معناه إذا جلست انعطفت أعضاؤها و تمايلت كما هو شأن المتبختر و المتجبِّر الفخور ، أو إنهار شيقة القدّ ليس لها انعطاف إلَّا إذا جلست ، وفي روايات العامَّة : إذا مشت تثنَّت ، و إذاجلست تبنُّت » فالمعنى أنَّها تتكبُّر في مشيتها وتتثنُّى فيه وتتبختر ، قال الجزريُّ في النهاية: إذا قعدت تبنَّت ، أي فرجت رجليها لضخم ركبها كأنَّه شبِّهها بالقبَّة من الادم وهي مبناة لسمنها وكثرة لحمها . وقيل : شبُّهها بهاإذا ضربت وطنبت انفرجت ، وكذلك هذه ، إذا قعدت تربيُّعت و فرشت رجليها .

قوله: و إذا تكلّمت غنّت، أقول: في روايات العامّة « تغنّت » قال القاضي عياض: هو من الغنيّة لامن الغناء أي تنغنيّن في كلامها، وتدخل صوتها في الخيشوم وقد عد ذلك من علامات التجبيّر. قوله: تقبل بأربع، أقول: يحتمل وجوها: الأولّ ما ذكره المطرزي في المغرب حيث قال: يعني أربع عكن تقبل بهن ، و

لهن أطراف أربعة من كل جانب فتصير ثماني تدبر بهن ، و قال المازري : الأربع التي تقبل بهن من كل تاحية ثنتان ، و لكل واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية .

الثاني: أن يراد بالأربع اليدان و الثديان، يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حداً توجب مشيها مكبلة، مثل الحيوانات التي تمشي على أربع، فإ ذا أقبلت أقبلت أقبلت بهذه الأربع، ولم يعتبر الرجلين لا نتهما محجو بتان خلف الثديين لعظمتهما فلا تكونان مرئيلةين عند الاقبال، و إذا أدبرت أدبرت بها مع أربعة الخرى، وهي الرجلان و الإليتان، لأن جيع الثمانية عند الادبار مرئيلة، و يؤيله ما ذكره الجزري حيث قال: إن سعداً خطب امرأة بمكّة فقيل: إنها تمشي على ست إذا أقبلت، و على أربع إذا أدبرت، يعني بالست يديها و رجليها و ثديبها، يعني إنها لعظم يديها وثديبها كأنها تمشي مكبلة، والأربع رجلاها و أليتاها، و إنهما كادتا تمسلن الأرض لعظمهما، وهي بنت غيلان الثقفيلة التي قيل فيها: تقبل بأربع، وتدبر بثمان، و كانت تحت عبد الرحن بن عوف انتهى.

الثالث: أن يراد بالأربع الذوائب المرسلة في طرفي الوجه، في كلّ طرف اثنتان مفتول ومرسل، و بالثمان الذوائب المرسلة خلفها فا نتهن كثيراً ما يقسمنه ثمانية أقسام، فالمقصود وصفها بكثرة الشعر.

الرابع ما أفاده الوالد العلامة رحمه الله و هوأن يكون المراد بالأربع العينين والحاجبين ، أوالحاجب و العين و الأنف و الفم ، أومكان الأنف النحر أو مثل ذلك و بالثمان تلك الأربع مع قلب الناظر و لسانه و عينيه ، أو قلبه وعقله و لسانه و عينه ، أو قلبه و عينه و الذنه و لسانه ، و هذا معنى لطيف و إن كان الظاهر أنه لم يخطر ببال قائله .

ما تذكران ، فلذا نفيهما عن المدينة ، لأ نتهما كانا يدخلان على النساء و يجلسان معهن ". قوله : فعرب بهما ، على بناء المفعول بالعين المهملة و الزاء المعجمة ، كما في أكثر النسخ بمعنى التبعيد و الإخراج من موضع إلى آخر ، أو بالغين المعجمة و الراء المهملة بمعنى النفي عن البلد . قوله علي " يتسو قان ، أي يدخلان سوق المدينة للبيع و الشراء .

أقول: قد أثبتنا في باب غروة تبوك و قصّة العقبة أحوال أصحاب العقبة و كفرهم ، وحال حذيفة ، و في باب أحوال سلمان أحوال جاعة ، و في أبواب غزوات النبي عَبِياللهُ أحوال جماعة ، لا سيِّما في غزوة بدر و أحد و تبوك ، و حال زيد بن حارثة في باب أبيطالب، وباب جعفر وباب قصّة زينب، و حال المستهزئين برسول الله ﷺ في أبواب المعجزات ، وبعضأحوال جابر في غزوة الخندق ، وبعضأحوال حاطب بن أبي بلتعة في باب فتح مكَّة ، و في باب أحوال أزواج النبي عَيْنَا ﴿ ، و في باب العبَّاس حديث الأخوات من أهل الجنَّة ، و في باب فنح مكَّة خبر بديل بن ورقاء الخزاعي"، و في باب بني المصطلق ما صنع خالد بن الوليد لعنه الله بهم، و في غزوة أحد حال أبي دجًّانة ، و في غزوة خيبر بعض أحوال أسامة بن زيد ، و في باب غصب لصوص الخلافة الجماعة الذين أنكروا على أبي بكر ، و يظهر منه أحوال جماعة ا'خرى ، و في أبواب الفتن إنكار أُ سامة بن زيد على أبي بكر ، و إنكار أبي قحافة عليه ، و في احتجاج أمير المؤمنين ﷺ على جماعة من الصّحابة في زمن معاوية ما يظهر منه أحوال جماعة ، وفي إرادة قتل خالدًلا ميرالمؤمنين تَطَيِّلُكُمْ أيضًا كذلك ، و سيظهر في أبواب احتجاجات الحسن بن علي تَكْلَيْكُم و أصحابه على معاوية أحوال جماعة و حال أبي الدرداء في باب عبادة علي عَلَيْكُم ، وحال اثم أيمن في باب ولادة الحسين تَطْيَلُكُمْ ، و شقاوة أربعة استشهدهم أمير المؤمنين تَطْيَبُكُمْ على خلافته فكتموا فدعا عليهم وهم أنس بن مالك ، و البراء بن عازب الأنصاري" ، و الأشعث بن قيس الكندي" وخالد بن يزيد البجلي في بابه ، وشقاوة سعد بنأبي وقيَّاص في أحوال الحسين عَلَيَّكُمْ و أنَّه قال له أمير المؤمنين عَلَيْتَكُمُ : ما في رأسك و لحيتك من شعرة إلَّا و في أصلها

شيطان جالس، وفي باب الأذان بعض أحوال بلال، وفي أبواب أحوال الباقر تمايت بعض فضائل جابر بن عبدالله الأنصاري"، و حال طلحة و الزبير لعنهما الله في أبواب كتاب الفتن، وفي أخبار الغدير حال أبي سعيد الخدري" و جماعة، وفي أبواب الفضائل أخبارا كثيرة عن أبي سعيد، وفي باب وجوب ولايتهم عمليتهم فضلا عظيما لسعد بن معاذ، و كذا في باب فضائل أصحاب الكساء.

27 - لى : ما جيلويه ، عن أبيه ، عن البرقي " ، عن أبيه ، عن خالد بن حمّاد الأسدي " ، عن أبي الحمد ، قال : الأسدي " ، عن أبي الحسن العبدي " ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : فال خير خلق سئل جابر بن عبدالله الأنصاري " عن علي " بن أبي طالب عَلَيْكُم فقال : ذاك خير خلق الله من الأو لين والآخرين ماخلا النبيين و المرسلين ، إن " الله عز وجل " لم يخلق خلقا بعد النبيين و المرسلين أكرم عليه من علي بن أبي طالب و الأئمة من ولده بعده ، قلت : فما تقول فيمن يبغضه و ينتقصه ؟ فقال : لا يبغضه إلّا كافر ، ولاينتقصه إلّا منافق ، قلت : فما تقول فيمن يتولّا ، و يتولّى الأئمة من ولده بعده ؟ فقال : إن " شيعة علي " عَلَيْكُم و الأئمة من ولده هم الفائزون الأمنون يوم القيامة ، ثم " قال : شيعة علي " رجلا خرج يدعو الناس إلى ضلالة من كان أقرب الناس منه ؟ قالوا : شيعته وأنصاره ، قال : فلو أن " رجلا خرج يدعو الناس إلى هدى ، من كان أقرب الناس منه ؟ قالوا : الناس منه وأنصاره ، قال : فكذلك علي "بن أبي طالب عَلَيْكُم بيده لواء الحمد يوم القيامة أقرب الناس منه شيعته و أنصاره (١) .

على الله فتبيتنوا ولاتقولوا لمن أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيتنوا ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا ، فا نتها نزلت لمنا رجع رسول الله عَلَيْنَا من غزوة خيبر و بعث السامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له : مرداس ابن نهيك الفدكي في بعض القرى ، فلمنا أحس بخيل رسول الله عَلَيْنَا من عَدا رسول من المه و ماله ، وصارفي ناحية الجبل فأقبل يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، و أن عبا رسول ماله ،

<sup>(1)</sup> الأمالي: ۲۹۷

الله ، فمر "به اسامة بن زيد فطعنه و قتله ، فلما رجع إلى رسول الله على أخبره بذلك ، فقال له رسول الله على الله على الله على الله و أنتي رسول الله و فقال الله و أنتي رسول الله و فقال الله و أنتي رسول الله و فقال الله و فقال

وق الما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد المروا أن يكفروا به » فا نها نزلت في الزبير بن العوام فا نه نازع رجلامن اليهودفي حديقة فقال الزبير: نرضى (ع) بابن شيبة اليهودي "، و قال اليهودي ": نرضى (ه) بمحمد ، و أنزل الله (٦): « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما النزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلاله بعيدا و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » وهم أعداء آل على كلهم جرت فيهم هذه الآية (٢).

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم » نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر ، و كان رسول الله عَلَيْهِ لمّا حاصر بني قريظة قالوا له : ابعث إلينا (^) أبا لبابة نستشيره

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : افلا شققت . (۲) لا يقاتل خل .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ١٣٤ و ١٣٧ . و الاية في النساء : ٩٤ .

<sup>(</sup>۴و۵) ترضي خل . (۶) في المصدر ، فانزل الله .

<sup>(</sup>٧) كلهم خل. تفسير القمى : ١٢٩ و ١٣٠، و الآية في النساء : ٩٠ و ٤١ .

<sup>(</sup>٨) ابعث لنا خل ، أقول ، يوجد ذلك في المصدر ،

في أمرنا ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : يا أبالبابة ائت حلفاءك و مواليك ، فأتاهم فقالوا له: يا با لبابة ما ترى ؟ أننزل على حكم رسول الله ﷺ فقال: انزلوا و اعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح، و أشار إلى حلقه، ثم ندم على ذلك فقال: خنت الله و رسوله، و نزل من حصمهم ولم يرجع إلى رسول الله عَمَالِين و مر" إلى المسجد و شد" في عنقه حبلا ، ثمُّ شدَّه إلى الأُسطوانة التي كانت تسمَّى السطوانة التوبة ، فقال : لا أحمَّه حتنَّى أموت أو يتوب الله علي "، فبلغ رسول الله عَيَا الله الله عَالِم (١) فقال : أمَّا لوأتانا لاستغفر نا الله له ، فأمَّا إذا قصد إلى ربِّه فالله أولى به ، و كان أبو ليابة يصوم النهار و رأكل بالليل ما يمسك رمقه (٢)و كانت بننه تأتيه بعشائه ، وتحلَّه عند قضاء الحاجة فلمًّا كان بعد ذلك و رسول الله في بيت أمَّ سلمة نزلت توبته ، فقال : يا أمَّ سلمة قد تاب الله على أبي لبابة ، فقالت : يارسول الله أفا ودنه بذلك ؟ فقال : لتفعلن "(٢) فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت: يا أبا لبابة أبشر قد تاب (٤) الله عليك ، فقال: الحمد لله ، فو ثب المسلمون يحلُّونه ، فقال: لاوالله حمَّى يحلِّني رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا فجاء رسول الله عَمَالَ في فقال : يا أبا لبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمَّك يومك هذا لكفاك ، فقال : يا رسول الله أفأ تصدُّق بما لي كلُّه ؟ قال : لا ، قال : فبثلثيه ؟ قال : لا ، قال : فبنصفه قال : لا ، قال : فبثلثه ؟ قال : نعم ، فأنزل الله : « و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيتًا عسى الله أن يتوبَعليهم إن الله غفور رحيم الله خذ من أموالهم صداقة » إلى قوله: « أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو النواب الرحيم  $(\circ)$  » .

٤٧ ــ فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ قال : المؤلّفة قلوبهم أبوسفيان بن حرب بن أميلة ، و سهيل بن عمرو ، و هو من بني عامر بن لوي ، و

<sup>(</sup>۱) فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك خل.

<sup>(</sup>٢) ما يمسك به نفسه خل . (٣) فافعلي خل .

<sup>(</sup>٤) فقدتاب الله خل .

<sup>(</sup>۵) تفسير القمى: ص ۲۷۹ و الاية في التوبة : ۱۰۲ ــ ۱۰۴ .

همام بن عمرو (١) و أخوه ، و صفوان بن أ ميّة بن خلف القرشي " ثمّ الجمحي"، و الأ قرع بن حابس التميمي " ، ثمّ أحد بني حازم (٢) ، و عيينة بن حصن الفزاري " و مالك بن عوف ، و علقمة بن علانة (٣) بلغني أن رسول الله عَيْنَا الله كَانَ يعطي الرجل منهم مائة من الا بل و رُعاتها (٤) و أكثر من ذلك و أقل " (٥) .

عبد الله على المنافقين ، و ينم عليه ، فنزل جبر ئيل على رسول الله على الله فقال : يا كلامه و ينقله إلى المنافقين ، و ينم عليه ، فنزل جبر ئيل على رسول الله فقال : يا عبد إن رجلا من المنافقين ينم عليك و ينقل حديثك إلى المنافقين ، فقال رسول الله فقال رسول الله على رسول الله فقال رسول الله عبد إن رجلا من المنافقين ينم عليك و ينقل حديثك إلى المنافقين ، فقال رسول الله عبد أنهما على المنافقين ، فقال الرجل الأسود (٢) كثير شعر الرأس (٨) ينظر بعينين كأنهما قدران ، و ينطق بلسان (١) شيطان ، فدعاه رسول الله فأخبره ، فحلف أنه لم يفعل فقال رسول الله أنه أنه أنه عليه وأنقل أخباره فقبل ، وأخبرته أنها أفعل فقبل النه أن عليه وأنقل أخباره فقبل ، وأخبرته أنها أفعل فقبل (١١) فأ نزل الله على نبيه : « و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو الذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله و يؤمن المؤمنين » أي يصد ق الله فيما يقول له ، و يصد قك فيما لكم يؤمن بالله و يؤمن المؤمنين » أي يصد ق الله فيما يقول له ، و يعني المقر ين بالا يمان من غير اعتقاد (١١) .

<sup>(1)</sup> في المصدر : و همام بن عمر -

 <sup>(</sup>۲) د ۱ ( ثم عمر احد بنی حازم ) و لعله وهم .

 <sup>(</sup>٣) د ۱ (علقمة بن علائة) و هو العنجيج .

۲۷۴ ، سرعاتها خل .
 ۲۷۴ ، ۲۷۴ ،

<sup>(</sup>۶) لرسول الله خ . (۷) الاسودالوجه خل .

<sup>(</sup>٨) في المصدر : الرجل الاسود الكثير شعر الرأس .

<sup>(</sup>٩) بلسانه خل . (١٠) فلا تعد خل .

<sup>(11)</sup> في المصدر : اني لم افعل ذلك فقبل .

<sup>(</sup>١٢) تفسير القمى ، ٢٧٥ والآية في التوبة ، ٤٦ ، أقول : ولعل المعنى انه واقعا للمؤمنين و اما غيرهم فلا يؤمن باقوالهم وان لميظهر تكذيبهم تأليفا لقلوبهم .

ج ۲۲

٤٩ ــ فس : « يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم » قال : نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردُّوا هذا الأمر في بني هاهم، فهي كلمة الكفر، ثم قعدوا لرسول الله صلى العقبة و هموا بقتله، وهو قوله : « وهمتُّوا بما لم ينالوا » ثمُّ ذكر البخلاء و سمَّاهم منافقين و كاذبين فقال : « و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » إلى قوله : « و بما كانوا يكذبون » وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ قال: هو ثعلبة بن خاطب (١) بن عمرو بن عوف كان محتاجا فعاهد الله ، فلمنَّا آتاه الله بخل به ، ثمَّ ذكر المنافقين فقال: « ألم يعلموا أن الله يعلم سر هم و نجواهم » الآية ، وأمّا قوله : « الذين يلمز ون المطّوّعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلّا جهدهم فيسخرون منهم » فجاء سالم ابن عمير الأنصاري" بصاع من تمر فقال : يا رسول الله كنت ليلتي أخبز (٢) لجرير حتى نلت صاعين تمرا ، أمَّا أحدهما فأمسكته ، و أمَّا الآخر فأقرضته ربتي ، فأمر رسول الله عَيْنِ أَن ينشره في الصدقات، فسخر منه المنافقون فقالوا: والله أن كان الله يغني عن هذا الصاع (٣) ما يصنع الله بصاعه شيئًا ، ولكن أبا عقيل أراد أن يذكر نفسه ليعطى من الصدقات ، فقال : « سخر الله منهم و لهم عداب أليم » . قوله (٤) : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر"ة فلن يغفر الله لهم » قال على " ابن إبراهيم : إنَّم انزلت لمنَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلَّم إلى المدينة و مرض عبدالله بن أبي ، وكان ابنه عبدالله بن عبدالله مؤمنا ، فجاء إلى رسول الله (٥) صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و أبوه يجود بنفسه فقال : يا رسول الله بأبي أنت و أُمي " إنَّك إن لم تأت أبي (٦) كان ذلك عارا علينا ، فدخل إليه رسول الله صلَّى الله عليه و آله

<sup>(1)</sup> هكذا في الكتاب و مصدره ، و في اسد الغابة : حاطب .

<sup>(</sup>٢) أجيرا خل . أقول ، في المصدر ( اجير ) و لعله مصحف اجيرا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : والله أن الله لغني عن هذا الصاع .

 <sup>(</sup>۴) لم يذكر ( قوله ) في المصدر .

<sup>(</sup>ع) أن لم تأت أبي عائدا كان خل .

قال: ولمناقدم النبي عَلَيْ الله من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعر ضون للمنافقين و يؤذونهم ، فكانوا (٥) يحلفون لهم أنهم على الحق ، و ليس (٦) هم بمنافقين لكي يعرضوا عنهم (٢) و يرضوا عنهم ، فأنزل الله : « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس و مأواهم جهنم جزاء بماكانوا يكسبون التعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله عنهراً و نفاقاً » إلى قوله : «إن الله غفور رحيم (٨)».

مه ـ فس: أبي عن يحيى بن عمران عن يونس عن أبي الطيّار قال: قال أبو عبدالله عَلَيّاتُكُم : المرجون لأمرالله ، قوم كانوا مشركين ، قتلوا حمزة و جعفراً وأشباههما من المؤمنين ، ثمّ دخلوا بعد ذلك في الإسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك

<sup>(</sup>١) على احد منهم خ .

<sup>(</sup>۲) ان الله عروجل خل (۳) فحضرہ خ

 <sup>(</sup>۴) في المصدر : و ان تقم .
 (۵) و كانوا خل .

 <sup>(</sup>۶) و ليسوا خل .
 (۷) في المصدر : لكيلا يعرضوا عنهم .

 <sup>(</sup>A) تفسير القمى ، ۲۷۷ و ۲۷۸ و الايات فى التوبة ، ۷۴ ـ ۸۰ و ۸۴ و ۹۹ ـ ۹۹ .

ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا<sup>(١)</sup>من المؤمنين فتجب لهم الجنّة ، ولم يكونوا على جحودهم فيجب اهم النار ، فهم على تلك الحالة مرجون لأمر الله إمّا يعد بهم و إمّا يتوب عليهم (١).

٥١ ـ فس: «و لكن من شرح بالكفر صدراً » فهو عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث من بني لوي ، يقول الله : « فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله خلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لايهدي القوم الظالمين (٣) كذلك بأن الله ختم على سمعهم و أبصارهم و قلوبهم و الولئك هم الغافلون (٤) كله لا حرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » هكذا في قراءة ابن مسعود ، هذا كله في عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، كان عاملا لعثمان بنعقان على مصر، و نزل فيه أيضا: و من قال : «سا أنزل مثل ما أنزل الله ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت (٩)» .

٢٥ ــ فس : قوله : « و يقولون آمنًا بالله و بالرسول و أطعنا » إلى قوله : « و ما أ و لئك بالمؤمنين » فا ننه حد ثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه قال : نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه و عثمان ، و ذلك أنه كان بينهما منازعة في حديقة ، فقال أمير المؤمنين عليه الله عليه الله عليه و فا ننه يحكم له فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان : لا تحاكمه إلى رسول الله عليه فا ننه يحكم له عليك ، و لكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي " ، فقال عثمان لا مير المؤمنين عليه في وحي لا أرضى إلّا بابن شيبة اليهودي " فقال ابن شيبة لعثمان : تا تمنون (١١) على وحي السماء و تتهمونه في الا حكام ؟ فأنزل الله على رسوله : « و إذا دعوا إلى الله ورسوله السماء و تتهمونه في الا حكام ؟ فأنزل الله على رسوله : « و إذا دعوا إلى الله ورسوله

<sup>(1)</sup> في المصدر : فيكونون ، (۲) تفسير القمى : ۲۸۰ .

۳) و المصحف الشريف ، ﴿ الكافرين » ·

 <sup>(</sup>۴) في المصحف الشريف : « اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابسارهم واولئك
 هم الغافلون » راجع النحل ، ۱۰۶ و ۱۰۷ .

 <sup>(</sup>۵) تفسير القمى ، ۳۶۶ و الاية فى الانمام ، ۹۳ .

<sup>(</sup>۶) في المصدر ، تأمنون .

ليحكم بينهم » إلى قوله: « بل أولئك هم الظالمون (١) ».

٥٣ \_ فس : أبي عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي جعفر تَهَيَّكُ قال : سئلعن جابر فقال : رحم الله جابراً بلغ من فقهه أنمّه كان يعرف تأويل هذه الآية : « إن الذي فرض عليك القرآن لراد له إلى معاد » يعنى الرجعة (٢).

عه ـ فس : قال رسول الله عَلَيْكُ لله مَ بعمروبن العاص و عقبة (٢) بن أبي معيط و هما في حاتط يشربان و يغننيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب حين قتل (٤):

كم من حواري تلوح عظامه ﴿ وراء الحرب عنه (٥) أن يجر فيقبرا فقال النبي عَلَيْكُ : اللّهم العنهما و اركسهما في الفتنة ركسا و دعهما إلى النار (٦) دعيّا (٧) .

وه ـ فس : « فا ذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » قال : نزلت في حنظلة بن أبي عام ، وذلك أنّه تزو ج في اللبلة الني كان في صبحها حرب أحد (٨) فاستأذن رسول الله عَلَيْ الله أَلَيْ الله عند أهله ، فأنزل الله هذه الآية : « فأذن لمن شئت منهم » فأقام عند أهله ثم أصبح و هو جنب فحضر القتال فاستشهد ، فقال رسول الله عَلَيْ : رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف فضة بين السماء والأرض فكان يسمتى غسيل الملائكة (١) .

ره ـ فس : « فأمّا منأعطى واتّقى الموسنّ والحسني المنيسّر ولليسري»

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى : ۴۵۹ و ۴۶۰ و الايات في النور : ۴۷ ـ ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) د ۲۹۴۰. و الاية في القصص ١ ٨٥٠

لما قتل خل .
 لما قتل خل .

<sup>(</sup>٤) في النار خل .

<sup>(</sup>٧) تفسير القمى: ٩٣٩ فيه، وراء الحرب ان يجرفيقبرا .

<sup>(</sup>٨) في المصدر ، في الليلة التي في صبيحتها حرب احد ،

 <sup>(</sup>٩) تفسير القمى ، ۴۶۲ و الآية في النور ، ۶۲ .

قال: نزلت في رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل فكان (١) يدخل علية بغير إذن ، فشكى ذلك إلى رسول الله عَيَالِيه فقال رسول الله عَيَالِيه لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنبة ، فقال: لأ فعل ، و انصرف فعضى إليه أبو الدحداح (٢) و اشتراها منه و أتى النبي عَيَالِيه فقال أبو الدحداح: يارسول الله خذهاو اجعل لي في الجنبة التي قلت لهذافلم يقبله (١) فقال رسول الله عَيَالِيه : لك في الجنبة حدائق و حدائق ، فأ نزل الله في ذلك: « فأمّا من أعطى و اتقى الله و صدق بالحسنى » يعني أبا الدحداح « فسنيستره لليسرى اله و من أمّا من بخل واستغنى الله و كذب بالحسنى الله فسنيستره للعسرى اله وما يغني عنه ماله أمّا من بخل واستغنى الله و كذب بالحسنى الله في فال : علينا أن نبيتن لهم . قوله : وأنذر تكم ناراً تلظي » أى تلتهب (١) عليهم « لا يصلاها إلّا الأشقى عيني هذا الذي بخل على رسول الله عَيَالِيه ( وسيجنبها الأ تقى الله الذي » قال : أبوالد حداح ، وقال بخل على رسول الله عَيَالِيه فعل ، و هو قوله : « إلّا ابتغاء وجه ربه الأعلى فعله فعله أن نبيس أي يرضى عن اميرالمؤهنين و يرضوا ( كذا ) عنه (٢) .

٥٧ ـ فس: « فليدع ناديه » قال: لمنا مات أبوطالب فنادى أبوجهلوالوليد عليهما لعائن الله: « فليدع عليهما لعائن الله: « فلمنا عليهما لعائن الله: « فلمنا عليهما لعائن الله علم (١٠) فقال الله: « فلمنا فقد علم الذي الله علم الذيانية » قال: كما دعا إلى قتل رسول الله عليه المنا نحن أيضا ندع الزبانية (١٠) .

<sup>(1)</sup> في دار آخر و كان خل و في المسدر ، في دار رجل من الانسار .

 <sup>(</sup>۲) أبن الدحداح خل · في المواضع . (۳) في المصدر : فلم يقبلها .

<sup>(</sup>٣) تتلهب خل . (۵) يدعى على ربه ما فعله خل .

<sup>(</sup>۶) تمسير القمى : ۷۲۸ فيه ، و يرضى عنه ، و الايات في سورة الليل .

<sup>(</sup>٩) تفسير القمي ، ٧٣١ و الاية في سورة العلق ، ١٧ و ١٨٠ .

٥٨ ـ ب: ابن عيسى ، عن البزنطى قال: سمعت الرضا عَلَيْكُ يقول في تفسير « و الليل إذا يغشى » قال : إن " رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر "به ، فشكا ذلك إلى رسول الله عَلَيْكُ فدعاه فقال : أعطني نخلتك بنخلة في الجندة فاً بي فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنتي أبا الدحداح جاء (١) إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي ، فباعه فجاء إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي ، قال : فقال له رسول الله عَبْدُ الله عَالَم الله عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَم عَلَم عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَم عَبْدُ الله عَلَمُ عَلَم عَبْدُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَبْدُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم في الجنَّة ، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيَّه عَيْدٍالله « و ما خلق الذكر و الأنثى ته إن " سعيكم لشتَّى المن أعطى » يعنى النخلة « و اتَّقى الم و صدَّق بالحسني » بوعد (٢) رسول الله عَلِين « فسنيسر و لليسرى (٣) به و ما يغني عنه ماله إذا تردى به إن عليمًا للهدى » فقلت له : قول الله تبارك و تعالى : « إن عليمًا للهدى » قال : الله (٤) يهدي من يشاء ، ويضل من يشاء ، فقلت له : أصلحك الله إن قوماً من أصحابنا يزعمون أن" المعرفة مكتسبة ، و إنّهم إذا نظروا من<sup>(٥)</sup>وجه النظر أدركوا ، فأنكر ذلك و قال: فما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأ نفسهم ؟ ليس أحد من الناس إلَّا و هو يحب أن يكون هو خيراً ممن هو منه (٦) هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم ، و قرابتهم قرابتهم وهم أحق بهذا الأمر منكم ، أفترون أنتهم لا ينظرون لأ نفسهم وقد عرفتم ولم يعرفوا ؟ قال أبو جعفر كَالْيَكُ ؛ لو استطاع الناس لأحبُّونا (٧) .

و أنا عبدالله عن حنّان قال: سأل صدقة بن مسلم أبا عبدالله عَلَيْكُم و أنا عنده فقال: من الشاهد على فاطمة بأنتها لا ترث أباها ؟ فقال: شهدت عليها عائشة و حفصة ورجل من العرب يقال له: أوس بن الحدثان من بني نصر شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله عَمَالِهِ قال: «لاا ورت » فمنعوا فاطمة عَلَيْكُ ميراثها من أبيها (٨).

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فجاء (٢) بموعد خ .

 <sup>(</sup>٣) سقط عند آيات وهن، « وامامن بخلواستغنى \* وكذب بالحسنى \* فسنيسره للمسرى » .

<sup>(</sup>ع) في المصدر : أن الله . (۵) أذا نظروا منه وجه النظر غل .

 <sup>(</sup>۶) د ، يحب ان يكون خيرا ممن هوخير منه .

<sup>(</sup>٧) قرب الاسناد ، ۱۵۶ و الايات في سورة الليل . (٨) قرب الاسناد ، ٣٧ و ٣٠ .

ج ۲۲

٢٠ ـ ل : عن جعفر بن عِن عَلَيْكُ قال : ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله عَمَالِكُ : أبو هريرة و أنس بن مالك و امرأة (١).

**أقول** : سيأتي با سناده في باب عايشة .

٦٦ ــ ل : الهمداني" عن على" عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و البزنطي" معا عن أبان الأحمر عن جماعة مشيخة قالوا: اختار رسول الله عَمَالِين من الْمُته اثني عشر نقيباً ، أشار إليهم جبر ئيل ، وأمره باختيارهم كعد"ة نقباء موسى ، تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس، فمن الخزرج أسعد بن زرارة، و البراء بن معاوية (٢)، و عبد الرحمن بن حمام (٣) ، و جابر بن عبدالله ، و رافع بن مالك ، و سعد بن عبَّادة ، و المنذر بن عمرو، و عبدالله بن رواحة، و سعد بن الربيع، و من القوافل عبَّادة (٤) بن الصامت، و معنى القوافل ان" الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيء إلى رجلمن أشراف الحررج فيقول له: أجرني مادمت بها من أن أظلم ، فيقول : قوفل حيث شئت فأنت في جواري ، فلا يتعرص له أحد ، و من الأوس أبو الهينم بن التيهان، و أميد بن حضير، و سعد بن خيثمة.

قال الصدوق رحمه الله: و قد أخرجت قصّتهم في كتاب النبوّة، و النقيب: الرئيس من العرفاء ، وقد قيل : إنه الضمين ، و قد قيل : إنه الأمن ، وقد قيل : إنه الشهيد على قومه ، وأصل النقيب في اللغة من النقب ، و هوالثقب الواسع فقيل:

<sup>(1)</sup> الخصال ١ ، ٨٩ و ٩٠ أقول : لم يذكر المصنف اسناد الحديث اختصارا ، و الاسناد هكذا ، محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي الله عندقال ؛ حدثنا عبدالعزيز بنيمين قال حدثني محمد بن زكربا قال ، حدثني جعفر بن محمد بن عمارة عن ابيه قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الكتاب و المصدر واستظهرالمصنف في الهامش ان الصحيح البراء بنممرور و نقله ايضا عن نسخة .

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن حزام خل أقول: الظاهر انه و ما في المتن كلاهما مصحفان و الصحيح : عبدالله بن عمروبن حرام ، و هو ابو جابرين عبدالله الانصاري .

<sup>(</sup>٣) كان ذكرعبادة هنا اعتدار عن عدم إدخاله في النقباء مع عظم شأنه ، و ذكر ابن الاثير انه من النقباء ، و سنميد الكلام فيهم انشاء الله منه عفي عنه .

نقيب القوم لأنته ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار ، و عن مكنون الاضمار و معنى قول الله عز وجل : « و بعثنا منهم اثنى عشر نقيبا (١١)» هو أنه أخذ من كل " سبط منهم ضمينا بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم ، وقد قيل : إنهم بعثوا إلى الجبَّارين ليقفوا على أحوالهم و يرجعوا بذلك إلى نبيُّهم موسى عَلَيُّكُمْ ، فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدّة بأسهم و عظم خلقهم ، و القصّة معروفة ، و كان مراداً ذكر معنى النقيب في اللغة ، والله الموفد للصواب (٢) .

أقول: سيأتي بعض أخبار الباب في باب منالب الثلاثة لعنهم الله .

٦٢ \_ ما : المفيد ، عن على بن على الكاتب ، عن الحسن بن على الزعفراني " عن إبراهيم بن عن الثقفي"، عن على بن علي"، عن العبَّاس بن عبدالله العنزي" (") عن عبد الرحمن بن الأسود اليشكري ، عن عون بن عبيد الله ، عن أبيه عن جداه أبى رافع قال: دخلت على رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَنْهُ يوما و هو نائم و حيثة في جانب البيت فكرهت أنأقتلها فأوقظ النبي عَيْدُالله فظننت أنه يوحي إليه، فاضطجعت بينه وبين الحية ، فقلت : إن كان منها سوء كان إلى دونه ، فمكنت هنيئة فاستيقظ النبي عَلَيْكُ و هو يقرء: « إندَّما وليدُّكم الله و رسوله و الذين آمنوا (٤) » حتَّى أتى على آخر الآية ، ثمَّ قال : « الحمدلله الذي أتمَّ لعليُّ نعمته ، وهنيئا له بفضل الله الذي آتاه ٣ ثم قال لى : ما لك هيهنا ؟ فأخبرته بخبر الحية (٥) فقال لى : اقتلها ، ففعلت ، ثم قال: يا أبا رافع كيف أنت و قوم يقاتلون عليًّا و هو على الحقّ وهم على الباطل جهادهم حق الله عز اسمه ، فمن لم يستطع فبقلبه ، ليس وراءه شيء ، فقلت : يا رسول الله ادع الله لي إن أدر كتهم أن يقو يني على قتالهم ، قال فدعا النبي عَلَيْكُ وَاللَّهُ و قال : « إن لكل نبي أمينا ، و إن أميني أبورافع » قال : فلما بايع الناس علياً بعد عثمان وسار طلحة والزبيرذكرت قول النبي عَبَالله فبعت داري بالمدينة وأرضالي

<sup>(</sup>٢) الخصال ٢: ٨٧ .

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۱۲ . (٣) في المصدر ، العنبري .

<sup>. 00 .</sup> Justall (4)

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، فاخبرته خبر الحية ،

بخيبر، و خرجت بنفسي و ولدي مع أمير المؤمنين تلكين لا ستشهد بين يديه، فلم أدرك معه (١) حتى عاد من البصرة، و خرجت معه إلى صفين فقاتلت بين يديه بها و بالنهروان أيضا (٢) ولم أزل معه حتى استشهد، فرجعت إلى المدينة و ليس لي بها دار ولا أرض، فأعطاني الحسن بن علي تلكين أرضا بينبع، و قسم لي شطردار أمير المؤمنين تملين فنزلتها و عيالي (٣).

٣٠ حا، ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن خالد بن يزيد عن أبي خالد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي إسحاق ، عن ربيعة السعدي (٤) قال : اتيت حذيفة بن اليمان فقلت له : حد ثني بما سمعت من رسول الله عَلَيْتُ و رأيته يعمل به (٥) فقال : عليك بالقرآن ، فقلت له : قد قرأت القرآن ، و إنما جئتك لتحد ثني بما لم أره و لم أسمعه من رسول الله عَيْتُ اللّهم إني الشهدك على حذيفة أني أتيته ليحد ثني فا ننه قد سمع و كتم ، قال : فقال حذيفة : قد أبلغت (٦) في الشدة ، ثم قال لي : خذها قصيرة من طويلة ، وجامعة لكل أمرك ، إن آية الجنة في هذه الأمة ليأكل الطعام و يمشي في الأسواق (٢) فقلت له : فبيتن (٨) لي آية الجنة في هذه الأمة ليأكل الطعام و يمشي في الأسواق (٢) فقلت له : فبيتن (٨) لي آية الجنة في هذه الأمة ليأكل الطعام و يمشي في الأسواق (٢) فقلت له : فبيتن (٨) لي آية الجنة فأتبعها ، و آية النار فأتنقيها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية الجنة فأتبعها ، و آية النار فأتنقيها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية التبعها ، و آية النار فأتنقيها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية المنا المعلم و كتم المنا فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية التبعها ، و آية النار فأتنقيها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية النار فأتنقيها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية النار فأتنتها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية النار فأتنتها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية النار فأتنتها ، فقال لي : و الذي نفس حذيفة بيده إن آية النار فأتنتها ، فقال المنا و آية النار فأتنا و النار فاتنا و الذي المنا و آية النار فاتنا و المنار و المنار

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فلم ازل معه . (٢) المصدر خال عن كلمة ( ايضا ) .

<sup>(</sup>٣) امالي الشيخ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) اسماد الحديث في المجالس بوافق ما مأتي بعد عن الأمالي .

<sup>(</sup>۵) في المجالس و الامالي بالاسناد الاتي ، او رأيته لاعمل به .

<sup>(</sup>۶) في المجالس و الامالي بالاسناد الاتي ، ليحدثني بما لم أره و لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه و آله و انه قد منعنيه و كتمنيه ، فقال حديثة ؛ يا هذا قد ابلغت في الشدة .

<sup>(</sup>٧) في المجالس : [ ان اية الجنة في هذه الامة لنبيه صلى الله عليه و آله انه ليأكل ] و في الامالي كذلك الا ان فيه ، لبينه .

<sup>(</sup>A) في المجالس و الامالي بالاسناد الاتي: بين لي اية الجنة ( في هذه الامة جا ) اتبعها و بين ( لي ما ) اية النار فاتقيها ، فقال لي ، و الذي نفسي بيده ان اية الجنة و الهداة اليها الى يوم القيامة و اية ( ائمة جا ) الحق لال محمد عليهم السلام ، و ان اية النار و اية ( ائمة جا ) الحق لا محمد عليهم السلام ، و ان اية النار و اية ( ائمة جا ) الكفر و الدعاة الى النار الى يوم القيامة لغيرهم .

الجنتة و الهداة إليها إلى يوم القيامة لأئمتة آل عمر و إن آية النار و الدعاة إليها إلى يوم القيامة لأعداؤهم (١١).

ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن على بن على بن سليمان ، عن هارون بن حاتم عن إسماعيل بن توبة و مصعب بن سلام عن أبي إسحاق عن ربيعة مثله (٢) .

١٤ - ما : المفيد ، عن علي بن على الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن أبي الوليد الضبي ، عن أبي بكر الهذلي قال: دخل الحارث بن حوط الليثي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على فقال: يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة و الزبير وعائشة أضحوا (٦) إلّا على حق ، فقال: ياحار إنّك نظرت تحتك (٤) ، ولم تنظر فوقك ، جزت عن الحق ، إن "الحق و الباطل لا يعرفان بالناس ، و لكن اعرف الحق باتماع من اتمعه ، و الباطل باجتناب من اجتنبه ، قال: فهلا أكون كعبدالله بن عمر ، وسعد بن مالك (٥) ؟ فقال أمير المؤمنين غلي الخير فيتبعان (٢) ؟ .

منصور ، عن عبد الرزّاق عن معمد، عن قتادة ، عن العبرّاس بن المغيرة ، عن أحمد بن منصور ، عن عبد الرزّاق عن معمد، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم الليثيّ ، عن خالد ابن خالد اليشكري قال : خرجت سنة فتح تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فا ذا أنا بحلقة فيها رجل جهم من الرجال فقلت : من هذا ؟ فقال القوم : أما تعرفه ؟ فقل الله عَلَالله ، قال : فقعدت فقلت : لا ، فقالوا : هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عَلَالله ، قال : فقعدت إليه فحد ث القوم فقال : إنّ الناس كانوا يسألون رسول الله عَلَالله عن الخيرو كنت أسأله عن الشرّ ، فأنكر ذلك القوم عليه ، فقال : سأحد ثكم بماأنكر تم ، إنه جاء أسأله عن الشرّ ، فأنكر ذلك القوم عليه ، فقال : سأحد ثكم بماأنكر تم ، إنه جاء

 <sup>(</sup>۱) المجالس : ۱۹۶ و ۱۹۷ ، الامالي : ۵۳ . (۲) الامالي : ۶۹ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر ؛ احتجوا .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، يا حارث انك أن نظرت تحتك .

 <sup>(</sup>۵) و هو سعد بن ابی وقاص .
 (۶) الامالی : ۳۸ .

ج ۲۳

أم الا سلام فجاء أمر ليس كأمر الجاهليَّة ، و كنت أعطيت من القر آن فقها ، و كان (١) يجيئون فيسألون النبي عَيْنِ فقلت أنا : يا رسول الله أيكون هذا الخبر شر "أ(٢) ؟ قال : نعم ، قلت : فما العصمة منه ؟ قال : السيف ، قال : قلت : و ما بعد السيف بقية (٣) ؟ قال: نعم يكون أمارة على اقذاء، وهدنة على دخن، قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال : ثم تفشو رعاة الصلالة (٤) فإن رأيت يومئذ خليفة عدل فالزمه ، و إِلَّا فمت<sup>(۵)</sup>عاضًاعلى جزل شجرة <sup>(٦)</sup>.

بيان: يقال: رجل جهم الوجه، أي كالحة، وقال الجزري : في الحديث هدنة على دخن ، و جماعة على أقذاء ، الدخن بالتحريك مصدر دخنت المار تدخن : إذا ألقى عليها حطب رطب فكثر دخانها ، أي على فساد و اختلاف ، تشبيها بدخان الحطب الرطب ، لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر ، و قيل : أصل الدخن أن يكون في لون الدابيّة كدورة إلى سواد ، وجاء تفسيره في الحديث؟ انبّه لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه ، أي لا يصفو بعضها لبعض ، ولا ينصع حبتها كالكدروة التي في لون الدابّة، و الأقذاء جمع قذي ، والقذي جمع قذاة، و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ، أراد أن " اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم ، فشبِّه بقذى العين والماء و الشراب ، وقال : الهدنة: السكون و الصلح والموادعة بين المسلمين انتهى. و الجزل: الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه .

٦٦ ــ ما: ابن بسران (٧) عن عمر بن عمروبن البختري"، عن سعيد بن نصر

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، ايكون بعد هذا الخير شر ؟ (1) في المصدر ؛ وكانوا -

<sup>(</sup>٣) تقيه ځل . (٣) في المصدر ( دعاة الضلالة .

<sup>(</sup>۵) و إلا فمت ، يحتمل أن يكون كناية عن اعتزال الخلق ، و الصبر على الفقر والجوع فيمض من شدة الجوع أو عن الموت غيظاً ، أو المراد بالمض اللزوم أي تلزم اصول الاشجار في البراري حتى تموت منه على عنه .

<sup>(</sup>۶) أمالي ابن الشيخ : ۱۳۸ و ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، أبو الحسين على بن محمد بن عبدالله بن بشران الممدل .

البز "از (۱) عن سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: أتى رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله بن أبي بعد ما دخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته أو فخذه فنفث فيه من ريقه و ألبسه قميصه الله أعلم (٢).

٧٧ \_ لي : على " بن الحسين بن سفيان بن يعقوب ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن على " بن برزج (٣) عن عمروبن اليسع عن عبدالله بن سنان (٤) عن أبي عبدالله جعفر بن عمر الصادق عَلَيْنَاكُم قال: التي رسول الله عَلَيْنَا فقيل له (٥): سعد بن معاذ قدمات ، فقام رسول الله عَلَيْكُ و قام أصحابه معه ، فأمر بغسل سعد و هو قائم على عضادة الباب، فلمنّا حنَّط وكفَّن و حمل على سريره تبعه رسول الله عَلَيْظَ بلا حذاء ولا رداء ، ثم كان يأخذ يمنة السرير من ، ويسرة السرير من ة حتى انتهى به إلى القبر ، فنزل رسول الله عَلِيلًا حتى لحده و سوسى عليه اللبن و جعل يقول: ناولوني حجراً ناولوني ترابا ، فيسد "(٦) به مابين اللبن ، فلما أن فرغ و حثاعليه التراب و سوسى قبره قال رسول الله عَلَيْكُ : « إنتى لأعلم أنه سيبلى و يصل البلا إليه ، ولكن "الله عن "وجل "يحب عبداً إذا عمل عملا أحكمه » فلما أن سوتى التربة عليه قالت أم سعد من جانب: ياسعد هنيئا لك الجنَّة، فقال رسول الله عَلَيْظَ الله المَّ سعد مه لا تجزمي على ربتك ، فا ن سعداً قد أصابته ضمّة ، قال : فرجع رسول الله مَا الله و رجع الناس فقالوا: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد مالم تصنعه على أحد، إنَّك تبعت جنازته بلا حذاء ولا رداء، فقال عَلَيْكُ : إنَّ الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيّيت بها ، قالوا : و كنت تأخذ يمنة السرير و يسرته (٢) قال : كانت يدي في يد جبر ئيل تَطَيُّكُم آخذ حيث يأخذ، فقال (٨): أمرت بغسله و صلّيت

<sup>(</sup>١) في المصدر ، حدثنا سعيه بن ابي النصر بن منصور أبو عثمان البزاز .

 <sup>(</sup>۲) امالي الصدوق ، ۲۵۱ · (۳) نو ع غل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عمرون اليسع عن عبدالله بن اليسع عن عبدالله بن سنان و لعله وهم .

<sup>(</sup>۵) ان خل . أقول ، في امالي الشيخ ، اتي رسول الله صلى الله عليه و آله آت فقال اله .

ب المصدر ، فسدد ، (۷) في المصدر يمنة السريرمرة ويسرة السرير مرة ،

<sup>(</sup>A) د ا فقالوا .

على جنازته و لحدته في قبره ، ثم قلت : إن سعداً قد أصابته ضمة ، قال : فقال يوان : نعم إنه كان في خلقه مع أهله سوء (١) .

ما: الغضائري" عن الصدوق مثله (٢).

مح ـ ما : ابن مخلّد ، عنأبي عمرو (٣)عن جعفر بن على بن شاكر ، عنقبيصة عن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حزة بن مالك قال : قال عبدالله : لقد قرأت من في رسول الله عَلَيْظَةُ سبعين سورة ، و زيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان (٤) .

حَاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي ، عن سعد ، عن البرقي "، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله تَلْمَتُكُمُ قال : كان البراء بن معرور الأنصاري "بالمدينة وكان رسول الله عَلَيْكُمُ ، و المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، فأوصى إذادفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله عَلَيْكُمُ ، فجرت فيه السنّة ونزل به الكتاب (ع) .

٧٠ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن حيًّاد ، عن معاوية بن عميًار ، عن أبي عبدالله عليه قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول الله عَلَيْمَا الله عَلَيْمَا بمكّة و إنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة (٦).

٧١ ــ هع: ابن المنوكل، عن عمل العطار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن يونس عن ابن أسباط ، عن عمله ، عن أبي بصير قال : قلت لأ بي عبدالله صلى الله الناس يقولون : إن العرش اهتز للوت سعد بن معاذ ، فقال : إنام هو السرير الذي كان عليه (٧) .

٧٢ ـ ما : الغضائري ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن هاهم ،عن

<sup>(1)</sup> أمالي الصدوق: ٢٣١ . (٢) أمالي أبن الشيخ: ٢٧٢ و ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) فيه ، أبو عمر ، وهو محمد بن عبد الواحد النحوى الممروف بالزاهد ذكر ذلك في
 حس ٢٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) امالي ابن الشيخ : ٢٣۶ و ٢٣٧ . (٥) عَلَلُ الشَوَائِع : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع ، ١٨٩ . (٧) معاني الاخبار ، ١١٠ .

**كا** : علي عن أبيه عن النوفلي مثله ، و فيه : سبعون (٢) .

يد ، لي : أبي عن سعد مثله (٤) .

٣٧ - ما : جماعة عن أبي المفضل عن على بن جعفر الرز از ، عن جد أو المن بن عيسى ، عن إسحاق بن يزيد ، عن عبد المؤمن بن القاسم ، عن عمران بن ظبيان ، عن عبد الله الأسدي عن زيد بن صوحان أنه حد ثهم في البصرة عن حذيفة بن اليمان أنه أنذرهم فتنا مشتبهة يرتكس (٢) فيها أقوام على وجوههم قال : ارقبوها ، قال : فقلنا : كيف النجاة يابا عبدالله ؟ قال : انظروا الفئة التي فيها على " عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله على على على أمير البررة ، و قاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله إلى يوم القيامة (٨) .

٧٤ ـ ما : جماعة عن أبي المفضل ، عن على بن جعفر بن على بن رباح ، عن عبد بن يعقوب ، عن علي بن هشام (٩٩) بن البريد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن موسى بن عبدالله بن يزيد يعني الخطمي " (١٠) عن صلة بن زفر أنه

<sup>(</sup>۱) في المصدر: بما استحق صلانكم عليه ؟ (۲) امالي ابن الشيخ : ۲۷۹

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ٢ : ٢٢٨ . الامالي: ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، حدثني جدى ابوامي محمد بن عيسي ابو جعفر القيسي .

<sup>(</sup>۶) ارتكس، وقع علىرأسه .

<sup>(</sup>٧) زحف : دب على مقمدته او على ركبتيه قليلا قليلا .

<sup>(</sup>۸) امالی ابن الشیخ : ۳۰۷ و ۳۰۸ .

 <sup>(</sup>٩) في نسختي المصححة ، [على بن هاشم] و هو الصحيح .

<sup>(</sup>۱۰) ه د ايمني الخطي .

أدخل رأسه تحت الثوب بعد ما سجتى على حذيفة فقال له : إن هذه الفتنة قد وقعت فما تأمرني ؟ قال : إذا أنت فرغت من دفني فشد على راحلتك و الحق بعلي تَلْكِيْكُمُ فا نه على الحق والحق لا يفارقه (١).

وه \_ ما : جماعة عن أبي المفضل ، عن جعفر بن يحلى ، عن يعقوب بن زياد أحد بن عبد المنعم ، عن يحيى بن يعلى ، عن الصباح بن يحيى ، عن يعقوب بن زياد العبسي " ، عن علي " بن علي " ملوات العبسي " ، عن علي " بن علم الأيادي " قال : لم الحسين (٢) بن علي " صلوات الله عليهما و عمّا ربن ياسر رضي الله عنه يستنفران الناس خرج حذيفة رحمه الله وهو مريض مرضه الذي قبض فيه ، فخرج يتهادى (٦) بين رجلين فحر ص (٤) الناس على اتباع على " علي " على " علي " الناس على الله غيره أن ينظر إلى أمير المؤمنين حقا حقا فلينظر إلى على " بن أبيطالب علي الا فوازروه و اتسروه ، قال يعقوب : أنا والله سمعته من علي " بن علقمة و من عمومتي يذكرونه عن حذيفة (٥) .

٧٦ \_ ما: بهذا الاسناد عن يحيى بن يعلى ، عن العلا بن صالح الأسدي عن عدي بن ثابت ، عن أبي راشد قال: لما أتى حذيفة ببيعة على تحلي ضرببيده واحدة على الأخرى و بايع له ، وقال: هذه بيعة أمير المؤمنين حقاً، فوالله لانبايع بعده لأحد من قريش إلا أصغر (٦) أو أبتر يوللى الحق إسته (٧) .

ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيدالله بن الحسين العلوي ، عن على بن علي بن علي بن حزة العلوي ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد بن علي قال : سألت أبا عبدالله جعفر بن على النَّهُ الله عن سن جد نا علي بن الحسين عَلِيَهُ الله ، فقال : أخبرني أبي عن أبيه علي بن الحسين علي الحسن و الحسين في أبيه علي بن الحسين علي الحسن و الحسين في الحسن و الحسين في الحسن و الحسين في الحسين المنته الحسين المنته على الحسين المنته الحسين على الحسين المنته على الحسين المنته على الحسين على الحسين على الحسين المنته على الحسين المنته على الحسين المنته على الحسين المنته على ال

<sup>(</sup>۱) امالي ابن الشيخ ، ٣٠٨ . (٢) الحسن خل .

<sup>(</sup>٣) تهادى الرجل : مشى وحده مشيا غير قوى متمايلا .

<sup>(</sup>٣) في نسختي المصححة : فحرض الناس وحثهم على انباع على علميه السلام .

<sup>(</sup>۵) امالی ابن الشیخ : ۳۱۰ . (۶) اصفر خل .

<sup>(</sup>٧) أما أي أبن الشيخ : ٣١٠ و فيه : لا يبايح بعده لواحد .

بعضطرقات المدينة في العام الذي قبض فيه عمتي الحسن و أنا يومئذ غلام قد ناهزت الحلم أو كدت ، فلقيهما جابر بن عبدالله و أنس بن مالك الأنصاريتّان في جماعة من قريش و الأنصار فما تمالك جابر بن عبدالله حتى أكب على أيديهما وأدجلهما يقبلها فقال له رجل من قريش كان نسيبا (١) لمروان : أتصنع هذا يابا عبدالله في سنَّك و موضعك من صحبة رسول الله عَلَيْنَ ؟ وكان جابر قد شهد بدراً ، فقال له : إليكعتى فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما و مكانهما ما أعلم لقبَّلت ما تحت أقدامهما من التراب، ثم أقبل جابر على أنس بن ما اك فقال: يابا حزة أخبر ني رسول الله عليا فيهما بأمر ما ظننته أن يكون (٢) في بشر ، قال له أنس : و ما الذي أخبرك يابا عبدالله ؟ قال على بن الحسين : فانطلق الحسن و الحسين عَلَيْهَا أَمُ و وقفت أنا أسمع محاورة القوم، فأنشأ جابر يحدّث قال: بينا رسول الله عَيْنَا في ذات يوم في المسجدوقد خف من حوله إذ قال لي : يا جابر ادع لي ابني حسنا و حسينا ، وكان عَن شعب شديد الكلف بهما ، فانطلقت فدعوتهما و أقبلت أحمل هذا مرة ، و هذا مرة (٣)حتى جئته بهما ، فقال لي و أنا أعرف السرور في وجهه لما رأى من حنو ي عليهما ، و تكريمي إيَّاهما : أتحبُّهما يا جابر ؟ قلت : وما يمنعني منذلك فداك أبي وا ميٌّ، ومكانهما منك مكانهما ؟ قال : أفلا ا خبرك عن فضلهما ؟ قلت : بلي بأبي أنت و أمِّي ، قال : إِن الله تعالى لما أراد أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طيِّبة ، فأودعها صلب أبي آدم عليه السلام ، فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح و إبراهيم عليهما السلام ثمّ كذلك إلى عبد المطّلب، فلم يصني من دنس الجاهليّـة شيء، ثمُّ افترقت تلك النطفة شطرين : إلى عبد الله و أبي طالب ، فولَّدني أبي فختم الله بي النبو"ة ، و ولد على " فختمت به الوصية ، ثم اجتمعت النطفتان منتي و من علي " فولَّدتًا (٤) الجهر والجهير : الحسنان ، فختم الله بهما أسباط النبوَّة ، و جعل ذرِّيتي منهما ، و الذي يفتح مدينة - أو قال : مدائن - الكفر (٥) ويملأ أرض الله عدلا بعد

<sup>(1)</sup> النسيب: القريب ذو النـب (۲) في المصدر: أنه يكون في يشر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وهذا آخري ﴿ ﴿ ) في المصدر ، فوالدنا ﴿

<sup>(</sup>۵) في المصدر المطبوع ، [ و من ذرية هذا و آشار الى الحسين عليهالسلام رجل يخرج في آخر الزمان يملاء ] و لم يذكره في نسختي المصححة .

ما ملئت (۱) جورا فهما طهران مطهران ، و هما سيندا شباب أهل الجننة ، طو بي لمن أحبتهما و أباهما و المهما ، و ويل لمن حادثهم و أبغضهم (۲) .

بيان: ناهز الصبي "البلوغ: داناه. قوله: أو كدت أي أن أبلغ، ويقال كلفت بهذا الأمر: أي أولعت به. وحنت المرأة على ولدها حنو "اكعلو": عطفت. والجهر و الجهير كأنتهما من ألقابهما أو أسمائهما في الكتب السالفة، في القاموس جهر و جهير: ذو منظر، و الجهر بالضم ": هيئة الرجل و حسن منظره، و الجهير: الجميل و الخليق للمعروف.

٧٧ ـ ص: الصدوق عن عبدالله بن حامد ، عن على بن جعفر ، عن على "بن حرب ، عن على بن حجر ، عن عمد سعيد عن أبيه عن المه عن وائل بن حجر قال : حرب ، عن عمل بن حجر ، عن عمد سعيد عن أبيه عن المه عن وائل بن حجر قال : حا النبي عَيَالِيْ وأنا في ملك عظيم و طاعة من قومي فرفضت ذلك و آثرت الله و رسوله ، و قدمت على رسول الله عَيَالِيْ فأخبر ني أصحابه أنه بشرهم قبل قدومي بئلاث ، فقال : هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضر موت راغبا في الإسلام ، طائعا بقيدة أبناء الملوك ، فقلت : يا رسول الله أتانا ظهورك و أنا في ملك فمن الله على أن رفضت ذلك و آثرت الله و رسوله و دينه راغبا فيه ، فقال عَيَامُولِيْ ؛ صدقت ، اللهم " بارك في وائل و في ولده و ولد ولده (٣) .

٧٨ - ص : عن ابن عبّاس قال : بينما رسول الله عَلَيْظَة بفناء بيته بمكّة جالس إذ قربه (٤) عثمان بن مظعون فجلس ورسول الله عَلَيْظَة يحد أنه إذ شخص بصره عَلَيْظَة إلى السماء فنظر ساعة ثمّ انحرف ، فقال عثمان : تركتني و أخذت بنفض رأسك كانتك تشفه شيئاً، فقال رسول الله عَلَيْظَة : أو فطنت إلى ذلك ؟ قال : نعم ، قال رسول الله عَلَيْظَة : أتاني جبر ئيل عَلَيْظَة )، فقال عثمان : فما قال ؟ قال قال : « إنّ الله يأمر العدل و الإحسان و إيتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي » قال بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي » قال

<sup>(1)</sup> في المصدر : كما ملئت ظلما وجودا .

<sup>(</sup>۲) أمالي أبن الشيخ ، ۲۱۸ و ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٣) قصص الانبياء مخطوط لم يطبيع و ليس عندي نسخته .

<sup>(</sup>٣) اذمر به ظ ٠

عثمان : فاحببت عِمَّاً واستقر " الإيمان في قلبي .

٧٩ ـ يهج : روي أن "أبا الدرداء كان يعبد صنما في الجاهلية ، و أن عبدالله ابن رواحة وعلى بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلاعلى بيته وكسرا صنمه ، فلما رجع قال لا هله : من فعل هذا ؟ قالت : لا أدري ، سمعت صوتا فجئت وقد خرجوا ، ثم "قالت : لو كان الصنم يدفع لدفع عن نفسه ، فقال : أعطيني حلّتي فلبسها فقال النبي عَيَاتُ الله : هذا أبو الدرداء يجيء ، و يسلم ، فإ ذا هوجاء و أسلم .

٨٠ ـ يج: روي أن عبدالله بن الزبير قال: احتجم النبي عَلَيْهُ فَأَخَذَت الدم لأُ هريقه، فلما برزت حسوته، فلما رجعت قال: ماصنعت؟ قلت: جعلته في أخفى مكان، قال: ألفاك شربت الدم، ثم قال: ويل للناس منك، و ويل لك من الناس.

۸۱ ـ يج: روي أنه ذكر زيد بن صوحان فقال: زيد و ما زيد ، يسبق منه عضو إلى الجنة ، فقطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله فكان كما قال (١) .

معتل عن حاجته قال: أمّا دنياكم فلا حاجة لي فيها ، ولكن إن مت فقد موني ما فستطعتم في بلادالعدو ، فا نسي سمعت رسول الله عَيْنَالله يقول: يدفن عندسورالقسطنطنية رجل صالح من أصحابي، وقد رجوت أن أكونه ، ثم مات فكانوا يجاهدون والسرير يحمل و يقدم ، فأرسل قيصر في ذلك فقالوا : صاحب نبينا و قد سألنا أن ندفنه في بلادك و نحن منفذون وصيبته ، قال : فا ذا وليتم أخر جناه إلى الكلاب ، فقالوا : لو نبش من قبره ما ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل ، ولا كنيسة إلا هدمت ، فبنى على قبره قبر وقبره إلى الونبش من قبره عا ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل ، ولا كنيسة إلا هدمت ، فبنى على قبر وقبره إلى الأن يزار في جنب سورا لقسطنطنينة (٢).

<sup>(1)</sup> لم نجد الاحاديث في الخرائج المطبوع و ذكرنا قبلا أن ذلك المطبوع مختصر من الخرائج ظاهرا ·

<sup>(</sup>۲) مناقب آل ابی طالب ۱ ، ۱۲۲ ،

اصحاب الرد "ة فكل ما سميّ يت إنساناقال: اعزب حتى قلت: حديفة ، قال: اعزب قلت: ابن مسعود ، قال: اعزب ، ثم قال: إن كنت إنها تريد الدين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة: أبو در "و سلمان و المقداد (١)

بيان: اعزب أي ابعد، أقول: لعل ماورد في حذيفة لبيان تزلزله أوار تداده في أو للأمر، فلا ينافي رجوعه إلى الحق أخيراً، كما يدل عليه الحصر الذي في آخر الخبر، فلا ينافي الأخبار السابقة.

مه من قال رسول الله عَلَيْهِ الله على معاد من خيار عباد الله من اليهود، و أمر بالمعروف، ونهى الله، آثر رضى الله على سخط قراباته و أصهاره من اليهود، و أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، و غضب لمحمد رسول الله عَلَيْهِ الله و لعلى " ولي " الله و وصي " رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله و وصي " رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَلَمَ الله و وصي " رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله و وصي " رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله و وصي " رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله و ال

بيان : الشجا : ما ينشب في الحلق من عظم و غيره . أقول : تمام الحبر في باب احتجاج الرسول عَمَالِهُ على اليهود ، وباب قصة أبي عامر الراهب .

<sup>(1)</sup> السرائر : ۴۴۸ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، بخلق عظيمهن محبيهما اكثر . (٣) في المصدر ، منهم .

<sup>(</sup>٣) التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى عليه السلام ، ١٧٨ و ١٧٩

١٨ - جا : علي بن بلال ، عن عبدالله بن (١) أسد ، عن الثقفي عن إسماعيل ابن صبيح ، عن سالم بن أبي سالم ، عن أبي هارون العبدي قال : كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره حتى جلست إلى أبي سعيد الخدري رحمه الله فسمعته يقول : أمرالناس بخمس ، فعملوا بأربعوتر كوا واحدة ، فقال له رجل : ياباسعيد ما هذه الأربع التي عملوا بها ؟ قال : الصلاة و الزكاة و الحج و صوم شهر رمضان قال : فما الواحدة التي تركوها ؟ قال : ولاية علي بن أبي طالب كُليَّكُم قال الرجل : فقد و إنها المفترضة معهن ؟ (١) قال أبوسعيد : نعم و رب الكعبة ، قال الرجل : فقد كفر الناس إذن ؟ قال أبوسعيد : فما ذنبي (٣) .

۸۷ ــ جا: الحسين بن على النحوي"، عن على بن الحسين، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة قال: كان النابغة الجعدي ممنّ يتألّه في الجاهلينة و أنكر الخمر والسكر و هجر الأوثان و الأزلام، و قال في الجاهلينة كلمته الني قال فيها:

الحمد لله لا شريك له ه من لم يقلها لنفسه ظلما

و كان يذكر دين إبراهيم تَلْيَكُمُ و الحنيفيّة (٤) و يصوم و يستغفر و يتوقيّ أشياء لغوا فيها ، و وفد على رسول الله عَلَيْكُمُ فقال :

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى الله و يتلو كتابا كالمُجرَّة نشـّرا

وجاهدت حتَّىماأحسُّ ومن معي 🛪 سهيلا إذا ما لاح ثمُّ تغوَّرا

وصرت إلى التقوى ولمأخش كافراً 😘 وكنت من النار المخوفة أزجرا

قال : وكان النابغة علوي "الرأي وخرج بعد رسول الله عَيْدُونَ مع أمير المؤمنين على " بن أبي طالب تَلْمَيْكُم إلى صفين فنزل ليله فساق به (٥) و هو يقول :

قد علم المصران والعراق العناق العناق

أبيض جحجاح (٦) لهرواق له و أمّه غالا بها الصداق

(٣) مجالس المفيد ١٨٢:

<sup>(1)</sup> في المصدر : عبدالله بن راشد . (۲) في المصدر ، و انها لمفترضة ؟ قال .

<sup>(</sup>۴) المصدر يخلو عن العاطف .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : فنزل ليلة ضاف به

<sup>(</sup>٢) الجحجاح السيد المسارع إلى المكارم . وفي المصدر . [ الحجاج ] و لعله مصحف .

لله إن الأولى جاروك لاأفاقو ا<sup>(١)</sup> أكرم من شد" به نطاق ت قد علمت ذلكم الرفاق ت لكم سباق و لهم سباق لا إلى التي ليس لها عراق سقتم إلى نهج الهدى وساقوا في ملّة عادتها النفاق <sup>(٢)</sup>.

٨٨ - طا: رأينا وروينا من بعض تواريخ أسفار النبي عَيْنَ أُنَّه كان قصد (٣) قوما من أهل الكتاب قبل دخولهم في الذمّة فظفر منهم . بامرأة قريبة العرس بزوجها و عاد من سفره فبات في طريقه و أشار إلى عمَّار بن ياسر وعبَّادبن بشر أن يحرساه فاقتسما الليلة قسما (٤) و كان لعباد بن بشرالنصف الأول ، ولعمار بن ياسر النصف الثاني، فنام عمَّاربن ياس، و قام عبَّاد بن بشر يصلِّي وقد تبعهم اليهودي يطلب (٥) امرأته أو يغتنم إهمالا من التحفيظ فيفتك بالنبي عَيْمِالله فنظر اليهودي عبَّاد بن (٦) بشر يصلِّي في موضع العبور فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابَّة أو إنسان ، فرماه بسهم فأثبته فيه فلم يقطع الصلاة ، فرماه بآخر فخفيف الصلاة (Y) و أيقظ عمار بن ياسرفرأى السهام في جسده فعاتبه و قال: هلا أيقظتني في أو لسهم؟ فقال: قد كنت قد بدأت في سورة الكيف (٨) فكرهت أن أقطعها ، و لولا خوفي أن يأتي العدو" على نفسي ويصل إلى رسول الله عَلَيْظِيٌّ و أكون قد ضيِّعت ثغراً من ثغور المسلمين لما خفتْفت من صلاتي ، ولو أتى على نفسى ، فدفعا العدو" عمَّا أراده . ثمُّ قال: وقد ذكر أبو نعيم الحافظ في الجزء الثاني من كتاب حلية الأولياء با سناده في حديث أبي ريحانة أنَّه كان مع رسول الله صلوات الله عليه في غزوة قال : فآوينا ا ذات ليلة إلى شرف(١٠) فأصابنا فيه بردشديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفيرة

<sup>(</sup>٢) مجالس المفيد ، ١٣٢ . (١) حاروك خ .

<sup>(</sup>٣) انه کان قد قسد

<sup>(</sup>٣) قسمين خل أقول: في المصدر: فاقتسما الليل فكان.

<sup>(</sup>۵) في المصدر : بطلب امرأته (۶) فنظر اليهودى إلى عباد بن بش .

ه ، فلم يقطع عباد بن بش السلاة فرماه بآخر فاثبته فيه فلم يقطع السلاة فرماه باخرفخفف الصلاة .

<sup>(</sup>٨) في المصدر : يسورة الكهف . (٩) الشرف: المكان العالى .

فيدخل فيها و يكفىء عليه بحجفته ، فلما رأى ذلك منهم قال : من يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يصيب به فضله ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله عَلَيْقَ فقال : من أنت ؟ فقال : فلان بن فلان الأنصاري "، فقال : ادن منه فأخذ ببعض ثيابه ثم "استفتح بدعاء له ، قال أبوريحانة : فلما سمعت ما يدعو به رسول الله عَلَيْقَ للا نصاري " فقمت فقلت : أنا رجل فسألني كما سأله : فقال : ادن كما قال له ودعا بدعاء دون ما دعا به للا نصاري " ثم "قال : حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله و حرمت النار على عين دمعت من خشية الله ، وقال الثالثة أنسيتها (١) قال أبوش يح بعد ذلك : حرمت النار على عين قد غضت عن محارم الله (٢) .

عن أبي حرزة النمالي" قال: كنت عند أبي جعفر تَطِيّلُم إذا استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم، فرحب به أبوجعفر تَطِيّلُم وأدناه وساءله فقال الرجل: جعلت فداك انتي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فرد" ني و رغب عنتي و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي، وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة عض (٤) لها قلبي تمنيّت عندها الحوت، فقال أبو جعفر تَلَيّلُم : اذهب فأنت رسولي إليه، وقل له: يقول لك على بن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب عَلَيْكُم : ذو جمنحج ابن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا ترد"ه، قال أبو حمزة : فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر تَلَيّلُم فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفر تَلَيّلُم : إن رجلاكان من أهل اليمامة يقال له : جويبر أتى رسول الله عَلَيْكُم منتجعاللا سلام فأسلم وحسن برسول الله عَلَيْكُم منتجعاللا سلام فأسلم وحسن رسول الله عَلَيْكُم نا وال غربته و عراه (٥) و كان من قباح السودان، فضمة رسول الله عَلَيْكُم لحامه صاعا من تمر

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : نسبتها (۲) في المصدر : و حرمت النار .

<sup>(</sup>٣) الامان من الخطار الاسفار و الازمان : ١٢٣ ــ ١٢٣ .

 <sup>(4)</sup> عصر خل . أقول ، في المصدر : غض ، أي كسر .

<sup>(</sup>۵) و عربه ځل

بالصاع الأول ، وكساه شملتين ، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل ، فمكث بذلك ما شاء الله حتلى كثر الغرباء ممن يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينة و ضاق بهم المسجد ، فأوحى الله عز " و جل " إلى نبيله عَلَىٰ الله : أن طهـ مسجدك ، و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومن بسد أبواب كل من كان له في مسجدك باب إلَّا باب على و مسكن فاطمة يَوَاليامُ ، ولا يمر آن َّفيه جنب ، ولا يرقد فيهغريب قال: فأمر رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْ الله بسد" أبوابهم إلّا باب على " عَلَيْكُ ، و أقر " مسكن فاطمة صلَّى الله عليها على حاله ، قال : ثم " إن " رسول الله عَيْدَالله أمر أن يتدَّخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم وهي الصفَّة ، ثمَّ أمر الغرباء و المساكين أن يظلُّوا فيها نهارهم و ليلهم، فنزلوها و اجتمعوا فيها ، فكان رسول الله عَلَيْظَ يتعاهدهم بالبر" و التمر و الشعير والزبيب إذا كان عنده ، وكان المسلمون يتعاهدو نهموير قدّو نهم (١) لرقة رسول الله عَنْ الله ع برحمة منه له ورقيّة عليه ، فقال : يا جويبر لو تزوُّجت امرأة فعفيّفت بها فرجك و أعاننك على دنياك و آخرتك ، فقال له جويبر : يا رسول الله بأبي أنت و امَّى من يرغب في ؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فأيدة امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول الله عَلِين إلى الله عَد وضع بالأسلام من كان في الجاهلية شريفًا ، وشر "ف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعًا ، و أعز " بالإسلام من كان في الجاهليّة ذليلاً ، وأذهب بالإسلام ماكان من نخوة الجاهليّة و تفاخرها بعشائرها و باسقأنسابها ، فالناس اليوم كلُّهم أبيضهم و أسودهم و قرشيـهم وعربيـهم وعجميـهم من آدم، و إن "آدم عَلَيْكُم خلقه الله من طين، و إن أحب الناس إلى الله عز وجل " يوم القيامة أطوعهم له و أتقاهم ، و ما أعلم يا حويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلَّا لمن كان أتقى لله منك و أطوع، ثمُّ قال له : انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فا ننه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له: إنتي رسول رسول الله إليك

<sup>(1)</sup> و يرقون عليهم . أقول ا يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>٢) و ان خل.

وهو يقول لك: زو "ج جويبر ابنتك الدلفاء، قال: فانطلق جويبر برسالةرسول الله عَلَيْكُ إِلَى زياد بن لبيد و هو في منزله و جماعة من قومه عنده ، فاستأذن فا علم فأذن له وسلّم عليه ، ثم قال: يا زيادبن لبيد إنّى رسول رسول الله عَلِياتُ إليك في حاجة (١) فأبوح بها أم أسر ها إليك؟ فقال له زياد : بل بح بها فا ن " ذلك شرف لي و فخر فقال له جويبر: إن وسول الله عَلَيْنَا يقول لك : زو ج جويبر ابنتك الدلفاء ، فقال له زياد : أرسول الله أرسلك إلى" بهذا يا جويبر ؟ فقال له : نعم ما كنت لأكذب على رسول الله عَيْدُ وهال له زياد: إنَّا لا نزو "ج فتياتنا إلَّا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتتَّى ألقى رسول الله عَلَيْظِيُّ فا خبره بعذري ، فانصرف جويبر و هو يقول: والله ما بهذا أنزل القرآن (٢) ولا بهذا ظهرت نبو "ة عِن عَاليا ، فسمعت مقالته الدلفاء بنت زياد وهي في خدرها ، فأرسلت إلى أبيهاادخل إلى"، فدخل إليها فقالت له : ما هذا <sup>(٣)</sup> الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبراً ؟ فقال لها : ذكر لى أن وسول الله عَلَيْهِ أُرسله ، وقال : يقول لك رسول الله عَلِيْهِ : زو ج جويبراً ابنتك الدلفاء، فقالت له: والله ماكان حويمر ليكذب على رسول الله عَلِيا الله عَلِيا الله عَلِيا الله ع فابعث الآنرسولايرد عليك جويبراً ، فبعث زياد رسولا فلحق جويبراً فقال له زياد: يا جويس مرحبابك ، اطمئن حتى أعود إليك ، ثم انطلق زياد إلى رسول الله عَلَيْهُ فقال له : بأبي أنت و أمّي إن جويبراً أتاني برسالتك ، و قال : إن رسول الله عَمِينَ يقول : زو جويبراً ابنتك الدلفاء ، فلم الن له في القول ، و رأيت لقاءك و نحن لا نزو ج إلا أكفاءنا من الأنصار، فقال له رسول الله عَيْدُالله : يا زياد جويبر مؤمن ، و المؤمن كفو للمؤمنة ، و المسلم كفو للمسلمة ، فزو َّجه يا زياد ولا ترغب عنه ، قال : فرجع زياد إلى منزله و دخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله ﷺ ، فقالت له : إنَّك إن عصيت رسول الله ﷺ كفرت ، فزوَّ ج جويبرا

<sup>(</sup>۱) في المصدر ، في حاجة لي ·

<sup>(</sup>٢) نزل القران غل.

<sup>(</sup>٣) يا ابت ما هذا خ .

فخرج زياد فأخذبيد جويبرثم أخرجه إلى قومه فزو جه على سنة الله وسنة رسوله (١) و ضمن صداقها (٢) قال : فجه زها زياد و هيئاها ثم أرسلوا إلى جويس فقالوا له : ألك منزل فنسوقها إليك ؟ فقال : والله مالي من منزل ، قال : فهيَّوها و هيُّوالها منزلا و هيسُّوا فيه فراشا و متاعا ، وكسوا جويبراً ثوبين ، وأدخلت الدلفاء في بيتها و أُدخل جويبر عليها معتميًّا (٣) فلميًّا رآها نظر إلى بيت و مناع و ريح طيِّب دَام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و ساحداً حتى طلع الفجر، فلمناسمع النداء خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضَّأت وصلَّت الصبح، فسئلت : هل مسلَّك؟ فقالت : مازال تاليا للقرآن وراكعا و ساجدا حتى سمع النداء فخرج ، فلماكانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك ، و أخفوا ذلك من زياد ، فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك ، فأخبر بذلك أبوها ، فانطلق إلى رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا أُمِّي يا رسول الله عَيْنَا أَمْ تَنْيَ بَتْزُويج جويبر ، ولا والله ما كان من منا كجنا ، و لكن طاعنك أو حبت على تزويجه ، فقال له النبي عَلَيْظَةُ : فما الذي أنكرتم منه ؟ قال: إنَّا هيًّا نا له بيتا و متاعا ، و أدخلت ابنتي البيت (٤) و أدخل معها معتمًّا (٥) فما كلّمها (٦) ولا نظر إليها ولادنا منها ، بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و ساجداً حتتى سمع النداء فخرج ، ثم فعلمثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في الليلة الثالثة ولم يدن منها ولم يكلِّمها إلى أن جئتك ، وما نراهيريد النساء فانظر في أمرنا (٧) فانصرف زياد و بعث رسول الله عَنْ الله عَلَيْهِ إلى جويبر فقال له : أما تقرب النساء ؟ فقال له جويبر : أو ما أنا بفحل ؟ بلي يا رسول الله إنتي لشبق نهم إلى النساء ، فقال له رسول الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَيْهِ : قد خَبَّرت بخلاف ما وصفت به نفسك، قد ذكروا لى أنتهم هيؤالك بيتا وفراشا و متاعا و الدخلت عليك فتاة حسناء عطرة ، و أتبيت معتميًا (^) فلم تنظر إليها و لم تكلّمها ولم تدن منها ، فما دهاك إذن ؟ فقال له

<sup>(</sup>١) وسول الله خل . (٢) في المصدر ، و ضمن صداقه ،

<sup>(</sup>الزوهو) مفتما خل · أقول : يوجد ذلك في المصدر ·

<sup>(</sup>۴) في المصدر : و أدخلت أبنتي المبيت .

 <sup>(</sup>۶) في المصدر ؛ فلا كلمها ، (۲) إلى امرنا خل .

جويبر: يا رسول الله دخلت (١) بيتا واسعا، و رأيت فراشا و متاعا و فتاة حسناء عطرة، و ذكرت حالي التي كنت عليها، و غربتي وحاجتي وضيعتي و كينونتي (٢) مع الغرباء و المساكين، فاحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني، و أتقر ب إليه بحقيقة الشكر، فنهضت إلى جانب البيت فلمأزل في صلاتي تاليا للقرآن راكعاً و ساجداً أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجت، فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أينام ولياليها، ورأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيراً و لكنتي سارضيها و الرضيهم الليلة إنشاء الله، فأرسل رسول الله عَلَيْنَ إلى زيادفاً تاه و أعلمه ما قال جويبر فطابت أنفسهم، قال: وفي لهم جويبر بما قال، ثم إن رسول الله عَلَيْنَ في الأنصار أيتم أنفق منها بعد جويبر (٢).

بيان: رحسبه ترحيبا ، أي قال له: مرحبا ، أي أتيت رحبا وسعة ، وقيل: رحسب به ، أي دعاه إلى الرحب و السعة ، و الأول هو الذي صرح به اللغوية و و الازدراء: الاحتقادو الانتقاص . والدمامة بالمهملة : الحقارة والقبح . والغضاضة : الذلة . و الهجمة : البغتة ، و الهجمة من الإبل : ما بين السبعين إلى المائة ، و من الشتاء : شد ت برده ، و من الصيف : شد ت حرا . و الانتجاع : الطلب و الباسق : المرتفع . و باح بسرا : أظهره . و الخدر بالكسر : ستر يمد للجارية في ناحية البيت قوله : معتما في بعض النسخ بالغين المعجمة ، و في بعضها بالمهملة ، إمّا من البيت قوله : معتما في بعض النسخ بالغين المعجمة ، و في بعضها بالمهملة ، أو من عتم الاعتمام و هو لبس العمامة ، أو من اعتم " : إذا دخل في وقت العتمة ، أو من عتم على بناء التفعيل بمعنى أبطأ ، والأظهر أحد الاخيرين . قوله : من مناكحنا ، أي موضع نكاحنا . والشبق : شد " شهوة الجماع . و النهم : الحريص . و دهاه : أصابه بداهية . و النهاق : ضد " الكساد ، أي رغب الناس كثيراً في تزويجها بعد جويبر، و لم يصر تزويج جويبر لها سببا لعدم رغبة الناس فيها .

 <sup>(</sup>۱) ادخلت خل . (۲) في المصدر ، وكثوثي مع الغرباء .

<sup>(</sup>٣) الفروع ، ٢ : ٨ و ٩

و أمسيت فقل : « سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أن الما الله والله الما الله والله الله والله الله والله والله

بيان : إيناع الثمرة : نضجها وإدراكها .

٩١ - ٢ : أبو على "الأشعري"، عن على بن عبد الجبار، عن على بن إسماعيل عن حنان بن سدير، عن أبيه ، عن أبي جعفر في النائل قال : جاء رجل إلى النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن أبيه ، عن أبي جعفر الله عن أبيه أناه ثانية فقال له النبي فضكا إليه أذى جاره ، فقال له رسول الله عن النبي عن أبال النبي عن أبال النبي عن أبال النبي أبال النبي عن عند إلى عند رواح الناس إلى الجمعة فأخرج متاعك إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة ، فا ذا سألوك فأخبرهم ، قال : ففعل فاتى جاره المؤذي له فقال له : رد متاعك ولك الله على أن لا أعود (٥) .

٩٢ \_ كا: على بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بنسالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر الله على يقول : كان على عهد رسول الله عَبَالله مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة ، و كان ملازماً (٦) لرسول الله عَبَالله عند مواقيت

<sup>(</sup>١) فوقف عليه خ ٠

<sup>(</sup>٣) آيات خل . اقول ، يوجد هذا في المصدر .

<sup>(</sup>٣) الاصول ٢ ، ٥٠٤ . و الايات في الليل ، ۵ ـ ٧ .

<sup>(</sup>۵) الاصول ۴۶۸،۲ فيه : فلك الله . (۶) لازما خل .

الصلاة كلَّما ، لا يفقده في شيء منها ، و كان رسول الله عَلِمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ الللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ ع حاجته و غربته ، فيقول : يا سعد لوقد جاءني شيءلاً غنينك ، قال : فأبطأ ذلك على رسول الله عَيْدُ فاشتد عم رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله على رسول الله عَيْمُ الله مَن غمَّه اسعد ، فأهبط عليه جبر ئيل و معه درهمان فقال له : ياعيُّل إن الله عز وجل قد علم ماقد دخلك (١) من الغم بسعد (٢) أفتحب أن تغنيه ؟ فقال: نعم ، فقال له : فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيَّاه ، و مره أن يتجَّر بهما ، قال : فأخذهما رسول الله عَلَيْهُ ثُمَّ خرج إلى صلاة الظهر ، وسعد قائم على باب حجرات رسول الله تَمَانِكُ ينتظره ، فلمَّا رآه رسول الله عَلَيْكُ قال : يا سعد أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : والله ما أصبحت أملك مالاأتتجربه ، فأعطاه رسول الله عَمَا الله عَلَيْ الدرهمين و قال له: اتَّجربهما و تصرُّف لرزق الله تعالى ، فأخذهما سعد و مضى مع النبيُّ عَبْرُاللهُ حَدِّي صَلَّى معه الظهر و العصر ، فقال له النبي عَبْرُاللهُ : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد ، قال: فأقبل سعد لايشتري بدرهم شيئاً إلَّا باعه بدرهمين ولا يشتري شيئًا بدرهمين إلّا باعه بأربعة ، و أقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه و ما له وعظمت تجارته ، فاتتَّخذ على باب المسجد موضعا وجلس فيه و جمع تجاير ه<sup>(٣)</sup> إليه، و كان رسول الله عَلَيْنَ إذا أقام بلال الصلاة يخرج و سعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهياً كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا ، فكان النبي عَلَيْه الله يقول: يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة ، فكان يقول : ما أصنع انضيت مالي ؟ هذا رجل قد بعته فأُ ريد أن أستوفي منه ، و هذا رجل قد اشتريت منه فاُ ريد أن اُ وفيه ، قال : فدخل رسول الله عَلَيْهِ من أمر سعد غم أشد من غمت بفقره ، فهبط عليه جبر ئيل تَطْيَلْكُمُ فَقَالَ : يَا حَمِّلُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ عَلَمْ غَمَّـكَ بِسَعْدُ ، فأيِّمَا أُحِبُّ إِلَيْكُ ؟ حاله الأُولَى، أو حاله هذه ؟ فقال له النبي عَلَيْكُ : يا جبر ئيل بل حاله الأولى قد ذهبت (٤) دنياه بآخرته، فقال له جبرئيل عَلَيْكُ : إن حب الدنيا و الأموال فتنة و مشغلة عن

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ، ما قد دخلك من الغم له مد .

<sup>(</sup>۱) دخل علیك خ ·

<sup>(</sup>٣) فقد ذهبت غل .

<sup>(</sup>٣) تجارته خ

ج ۲۲

الآخرة ، قل لسعد : يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه ، فا ن أمره سيصير إلى الحال (١) التي كان عليها أو لا ، قال : فخرج النبي عليا فمر بسعد فقال له : يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمين الذين أعطيتكهما ؟ فقال سعد : بلى ومأتين فقال له : لست أريد منك ياسعد إلاالدرهمين ، فأعطاه سعد درهمين ، قال: فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع و عاد إلى حاله التى كان عليها (٢) .

بيان: قال الجوهري "الصرف: الحيلة، ومنه قولهم إنه ليتصر "ف في الا مور. ٩٣ - كا: العد ق عن البرقي عن أبيه عن القاسم بن على الجوهري عن إسحاق ابن ابر اهيم الجعفي "قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول: إن رسول الله عَلَيْكُ لله دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة فقال: أتنكم الحولاء؟ فقالت: هو ذا، هي تشكو زوجها، فحرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت و المي إن وجي عني معرض فقال: زيديه يا حولاء، فقالت: ما أترك شيئاً طيباً مما أتطيب له به وهو عني معرض، فقال: أما لو يدري ماله با قباله عليك، قالت: و ماله با قباله علي "فقال: أما إن اكتنفه ملكان، و كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فا ذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما تتحات ورق الشجر، فا ذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب (٣).

على عن أبي داود المسترق"، عن معلى بن على ، عن أبي داود المسترق"، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله على قال: إن ثلاث نسوة أتين رسول الله على فقالت إحداهن": إن وجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: إن وجي لا يشم الطيب وقالت الأخرى: إن وجي لا يشم الطيب وقالت الأخرى: إن وجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله على الله يجر وداء حتى صعد المنبر فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم، ولا يشم ون الطيب، ولا يأتون النساء؟ أما إنتي آكل اللحم، وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتنى فليس منتى (٤).

٩٥ \_ كا : على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم

<sup>(1)</sup> في المصدر: الى الحالة التي (٢) الفروع ١ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۴) الفروع ۲ : ۵۷ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٢ ، ٥٧ .

عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : حضر رجلا الموت فقيل : يارسول الله إن فلانا قد حضره الموت ، فنهض رسول الله عَلَيْكُ و معه ناس (١) من أصحا به حتى الله إن فلانا قد حضره الموت ، فقال : يا ملك الموت كف عن الرجل حتى السائله (٢) فأفاق الرجل فقال النبي عَلَيْكُ : ما رأيت ؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً ، وسواداً كثيراً فقال : فقال النبي عَلَيْكُ : قل : فقال : فايتهما (٢) كان أقرب إليك منك ؟ فقال : السواد ، فقال النبي عَلَيْكُ : قل : «اللهم المفولي الكثير من معاصيك ، واقبل منتي اليسير من طاعتك » فقال (٤) : ثم المفول المنه ، فقال : يا ملك الموت خفف عنه ساعة حتى السائله (٥) فأفاق الرجل أغمي عليه ، فقال : يا ملك الموت خفف عنه ساعة حتى السائله (٥) فأفاق الرجل فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً ، و سواداً كثيراً ، قال : فأيتهما كانأقرب إليك ؟ فقال : البياض ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : غفر الله لصاحبكم ، قال : فقال أبوعبدالله تَلْكُ : إذا حضر تم ميتنا فقولوا له : هذا الكلام ليقوله (٢) .

٩٦ - كا: الحسين بن محل ، عن معلّى بن محل ، عن على بن او رمة ، عن على بن حسّان ، عن عبد الله عليّا الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليّا في قوله : « و هدوا إلى الطيّب من القول و هدوا إلى صراط الحميد (٢) » قال : ذاك حزة و جعفر و عبيدة و سلمان و أبوذر و المقداد بن الأسود وعمّارهدوا إلى أمير المؤمنين عَليّا ، وقوله : «حبّب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم ، يعني أمير المؤمنين عَليّا « و كر واليكم الكفر و الفسوق و العصيان » الأول و الثاني و الثالث (٨) .

٩٧ - كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّادبن عثمان ، عن الحلمي عن أبي عبدالله تَلْكِلُمُ قال : لممّا مات عبدالله بن أبي بن سلول حضر النبي عَلَيْكُمُ قال : لممّا مات عبدالله بن أبي بن سلول حضر النبي عَلَيْكُمُ جنازته فقال عمر لرسول الله عَلَيْكُمُ الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ فسكت فقال : يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ فقال له : ويلك وما يدريك ما

<sup>(1)</sup> في المصدر ، إناس · (٢و٥) أسأله خل .

<sup>(</sup>٣) فايهم خل . (٣) قال خل ، أقول ، في المصدر ، فقاله .

<sup>(</sup>۶) الفروع ۱: ۲۵ · ۲۵ · ۲۵ الحج ا ۲۴ .

<sup>(</sup>٨) الاصول ٢ : ٣٢٩ و الاية في الحجرات ، ٧ ·

قلت ، إنتي قلت : اللهم احش جوفه ناراً ، و املاً قبره ناراً ، و أصله ناراً ، قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : فأبدى من رسول الله عَلِيالله ما كان يكره (١١) .

و في رواية القاسم بن بريد عن أبي بصيرقال: استشهد مع جعفر بن أبيطالب على تسعة نفر و كان هو العاشر (٢).

٩٩ \_ كا : الحسين بن تم ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن

<sup>(</sup>١) الفروع ١ : ٥١ -

<sup>(</sup>٢) لم يذكر في المصدر لفظة [ النعماني ] .

<sup>(</sup>۳) و رواء الكليني باسناد آخر عن اسحاق بن عمار مفصلا وفيه ، اصبحت موقنا ، راجعه ففيه زيادات و اختلاف .

<sup>(</sup>۴) قال الجزرى فى النهاية ؛ فى حديث حارثة ، عزفت نفسى عن الدنيا ، اى عافتها و كرهتها ، و يروى عزفت بضم التاء اى منعتها و صرفتها .

<sup>(</sup>۵) الهواجر جمع الهاجرة : نصف النهار في القيظ ، او من عند زوال الشمس إلى العصر شدة الحر .

 <sup>(</sup>۶) برية غل ، (۷) الأصول ۲ ، ۵۳ و ۹۵ .

حمّادبن عيسى ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : كان البراءبن معرور المتوت التميمي الأنصاري بالمدينة ، و كان رسول الله عَلَيْنَا بمكّة ، و إنه حضره الموت و كان رسول الله عَلَيْنَا بمكّة ، وأنه حضره الموت و كان رسول الله عَلِينَا و المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله عَلِينَا إلى القبلة فجرت به السنّة ، وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة (١) .

الى أبي سعيد الخدري فقالوا: يا أبا سعيد هذا الرجل الذي يكثر الناس فيه ما تقول فيه ؟ فقال: عمّن تسألوني ؟ قالوا: نسأل عن علي بن أبي طالب علي فقال: تقول فيه ؟ فقال: عمّن تسألوني عن رجل أمر من الدفلى، و أحلى من العسل، و أخف من الريشة ، وأثقل من الجبال ، أما والله ماحلا إلّا على ألسنة المؤمنين ، و ما أخف "(٦) إلّا على قلوب المتقين ، فلا أحبّه أحد قط لله و لرسوله إلّا حشره الله من الآمنين و إنه لمن حزب الله ، و حزب الله هم الغالبون ، والله ما أمر إلّا على لسان كافر، ولا ولا تحز "ب ولا على قلب منافق ، و ما ازور عنه (٥) أحد قط ولا لوى ولا تجز "ب ولا عبس ولا بسر ولا عسر ولا مضر ولا التفت (٦) ولا نظر ولا تبسم ولا يجر "ى (٧) ولا ضحك إلى صاحبه ولا قال أعجب لهذا (٨) الأمر إلّا حشره الله منافقا مع المنافقين وسيعلم الذين ظلموا أي " منقلب ينقلبون (١) .

بيان: قال الفيروز آبادي ": الدفل بالكسر و كذكرى: نبت مر "فارسيته خرزهره انتهى . والازورار عن الشيء: العدول عنه . ولوى الرجل رأسه: أمال و أعرض . و تحز "بوا: تجمعوا و بسر الرجل وجهه: كلح كعبس . و عسر الغريم

<sup>(</sup>۱) الفروع ۲۰۰۱ . (۲) المزني خل ٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و ما خف (٣) أثقل خل .

<sup>(</sup>۵) ای عدل و انجرف و ما فی المصدر و مازوی .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في المصدر ، [ ولا التفت ]

<sup>(</sup>٧) هكذا في الكتاب و المله مصحف [ تجرأ ] و في نسخة : تجبر . و فيالمصدر: تحرى .

 <sup>(</sup>A) في المصدر : ولاعجب لهذا الامر · (٩) نفسير فرات : ١٠٩ ·

يعسره ويعسره: طلب منه على عسرة ، و عسر عليه: خالفه ، كعسره . قوله : ولا مضر ، في بعض النسخ بالضاد المعجمة يقال : مضر تمضيرا ، أي أهلك ، و تمضر تغضب لهم ، و يقال : مضرها أي جمعها (١) و في بعضها بالمهملة ، و التمصير: التقليل و قطع العطية قليلا قليلا .

(۲) حمل المحسين بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن ابن بزيع ، عن الخيبري (۲) عن المحسين بن ثوير و أبي سلمة السراج (۳) قالا : سمعنا أبا عبدالله تَعْلَيْكُم وهويلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال ، و أربعا من النساء : فلان (٤) و فلان وفلان و معاوية و يسمنيهم ، و فلانة و فلانة و هندا و أم الحكما أخت معاوية (٥) .

عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : اشتد ت حال رجل من أصحاب النبي عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : اشتد ت حال رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُم فقالت له امرأته : لوأتيت رسول الله عَلَيْكُم فسألته ، فجاء إلى النبي عَلَيْكُم فلما رآه النبي عَلَيْكُم قال : من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله ، فقال الرجل : ما يعني غيري ، فرجع إلى امرأته فأعلمها فقالت : إن رسول الله عَلَيْكُم بشر فأعلمه فأتاه ، فلما رآه رسول الله عَلِيْكُم قال : من سألنا أعطيناه ، و من استغنى أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاثا ، ثم ذهب الرجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطبا ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق ، فرجع به فأكله ، ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه فلم يزل يعمل و يجمع حتى اشترى معولا ، ثم جع حتى اشترى بكرين و غلاما ، ثم أثرى حتى أيسر ، فجاء إلى النبي عَلَيْكُم فأعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع النبي ، فقال النبي عَلَيْكُم ؛ قلت لك : من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناه الله وكيف سمع النبي ، فقال النبي عَلَيْكُم ؛ قلت لك : من سألنا أعطيناه و من استغنى أغناه الله (١) .

<sup>(</sup>۱) و مضر اللبن كنصر : حمض

<sup>(</sup>۲) هوخيبرى بن على الطحان الكوفى ، قال النجاشى ، ضميف في مذهبه ، ذكر ذلك ا حمد ابن الحمين ، يقال في مذهبه ارتفاع .

<sup>(</sup>٣) لم اقف على اسمه ولا على حاله .(٣) و فلان خ .

<sup>(</sup>۵) فروع الكافي ١ : ٩٥ . (۶) الاصول ٢ : ١٣٩ .

بيان: يقال: أثرى الرجل: إذا كثرت أمواله.

ابن عقبة بن أبي معيط لعنه الله « لا يستوون » عندالله ، و في قوله تعالى : «أمّا الذين الله عنه الله « لا يستوون » عندالله ، و في قوله تعالى : «أمّا الذين ابن عقبة بن أبي معيط لعنه الله « لا يستوون » عندالله ، و في قوله تعالى : «أمّا الذين آمنوا و عملو الصالحات فلهم جنّات المأوى نزلا بما كانوا يعملون » نزلت في علي ابن أبي طالب عَليَتِكُمُ « وأمّا الذين فسقوا فمأواهم النار » نزلت في الوليد بن عقبة (١٠).

بيان : قال الجوهري" : الفحد في العشائر : أقل من البطن ، أو لها الشعب ثم القبيلة ، ثم الفصيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ، ثم الفخد .

عن ليث المرادي "قال: قال أبو عبدالله عَلَيْكُ : إن رسول الله عَلَيْكُ كسا أسامة بن

<sup>(</sup>۱) تفسير فرات ۱۲۰۱ راجعه فان الظاهر ان المصنف أدرج رواية في اخرى . و الايات في سورة السجدة ، ۱۸ ـ ۲۰

۲) ان تضمن خل .

<sup>(</sup>٣) نكت الارض باصبعه او بقضيب، ضربها به حال التفكر فاثر فيها.

<sup>(</sup>۴) و يكون خل · (۵) الفروع ١، ١٩٧ .

زيد حلّة حرير فخرج فيهافقال: مهلايا أسامة إنتمايلبسها من لاخلاق له، فاقسمها بن نسائك (١).

١٠٦ - كا : عن بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين ابن أحمد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله على البني سلمة : يا بني سلمة من سيد كم ؟ قالوا(٢): يا رسول الله سيدنا رجل فيه بخل فقال عَلَى الله الله الله عنه المحمد و أي داء أدوا (٣) من البحل ؟ ثم قال : بل سيد كم الأبيض الجسد البراء بن معرور (٤) .

توضيح: قال في النهاية: فيه أي داء أدوى من البخل أى أي عيب أقبح منه و الصواب أدوا بالهمزة، و لكن هكذا يروى إلّا أن يجعل من باب دوي (٥) يدوى دواء فهو دو : إذا هلك لمرض باطن.

رفعه قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُمْ دعي النبي عَلَيْكُلْلهِ إلى طعام، فلما دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع (٦) البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم تنكسر، فتعجب النبي عَلِيْكُلْلهُ منها، فقال له الرجل: أعجبت من هذه البيضة ؟ فوالذي بعثك بالحق مارزئت شيئاً قط ، فنهض رسول الله عَلَيْكُلْلُهُ ولم يأكل من طعامه شيئاً، وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة (٧).

بيان : الرزء : المصيبة ، و يقال : ما رزأته ماله بفتح الزاء و كسرها ، أي ما نقصته .

العدة، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عمدن ذكره عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ نقي الثوب فجلس إلى عبدالله عَلَيْكُمْ نقي الثوب فجلس إلى

<sup>(</sup>۱) الفروع ۲ : ۲۰۴ . (۲) فقالوا خل .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ندخة المصنف بالاان ، و في المصدر : [أدوى] بالياء ، والظاهر أنه وهم
 في الكتابة .

 <sup>(</sup>۴) الفروع ۱ ، ۱۷۴ (۵) دوى الرجل : مرض . صدره : ضفن .

<sup>(</sup>۶) فوقمت ځل . (۷) الاصول ۲ : ۲۵۶ .

بيان : درن الثوب بالكسر أي وسخ يوسخ بالفتح .

بسير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن "النبي عَلَيْكُ بينما هوذات يوم عند عايشة إذا استأذن عليه رجل فقال رسول الله عَلَيْكُ الله عليه رجل فقال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلِيْكُ الله الله عليه رسول الله عَلِيْكُ الله الله عليه رسول الله عَلِيْكُ الله و جهه و بشره إليه يحد "نه حتى إذا فرغ و خرج من عنده ، قالت عايشة : يا رسول الله بينما أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك و بشرك ، فقال رسول الله عَيْدُ الله عند ذلك : إن من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه (٢) .

العدّة ، عن البرقي ، عن على بن علي ، عن هارون بن حمزة عن علي العديد الله على البرقي البرقي البرقي البرقي البرقي العربين على العزيز قال : قال لي أبوعبدالله تَطْيَالِكُم ؛ مافعل عمر بن مسلم ؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة ، فقال : ويحه أما علم أن تارك الطلب

<sup>(</sup>١) الاصول ٢: ٢٥٢ و٢٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) ه : ۳۲۶ و فیه ، [ بینا ] و فیه ایضاً : من شر.

لا يستجاب له ، إن قوما من أصحاب رسول الله عَنْ الله الله عَالله الله على الله على يبتق الله يجعل له مخرجا الله و يرزقه من حيث لا يحتسب (١) » أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك النبي عَنْ الله فأرسل إليهم ، فقال : ما حملكم على ماصنعتم ؟ فقالوا : يا رسول الله تكفيل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة ، فقال : إنه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب (٢) .

بيان: قوله عَلَيْكُ : أشمتي، قال الجزري ": شبته القطع اليسير با شمام الرائحة والنهك بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ، و قال : حُلطيت المرأة عند زوجها : دنت من قلبه وأحبتها ، انتهى، وقيتنت الماشطة العروس تقيينا : زيتتها. عند زوجها : علي "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن الذينة عن الفضيل و زرارة عن أبي جعفر تَليّنه في قول الله عز " و جل " : « و من الناس من يعبدالله على

 <sup>(</sup>۱) الطلاق ، ۲ و ۳۰ (۲) الفروع ۱ : ۳۵۱ .

<sup>(</sup>٣) لما هاجرن خل ، (۴) ، ۱۳۶۱ .

حرف فا ن أصابه خير اطمأن "به و إن أصابته فتنة انقلب عن وجهه خسر الدنيا و الآخرة (۱) » قال زرارة : سألت عنها أبا جعفر عَلَيْكُمْ فقال : هؤلاء قوم عبدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد مندون الله وشكّوا في على عَلَيْكُمْ فقال : هؤلاء قوم عبدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد مندون الله وشكّوا في على عَلَيْكُمْ وما جا، به ، فتكلّموا بالاسلام و شهدوا أن لا إله إلّا الله ، وأن عبراً رسول الله عَلَيْكُمْ وأقر وا بالقرآن ، وهم في ذلك شاكّون في على على الله ، قال الله عز وجل " : « و من الناس من يعبدالله على حرف » يعني على شك في على وما جاء به عَلَيْكُمْ « فا ن أصابه الناس من يعبدالله على حرف » يعني على شك في على وما جاء به عَلَيْكُمْ « فا ن أصابه خير » يعني عافية في نفسه وماله وولده « اطمأن "به » و رضي به « و إن أصابته فتنة » بلاء (۱) في جسده أو ماله تطير و كره المقام على الا قرار بالنبي "فرجع إلى الوقوف والشك"، فنصب العداوة لله ولرسوله والجحود بالنبي "عَلَيْكُمْ و ما جاء به (۱).

ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَلَيَّكُم قال : سألته عن قول الله عز وجل : ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَلَيَّكُم قال : سألته عن قول الله عز وجل : « و من الناس من يعبد الله على حرف » قال : هم قوم وحدوا الله و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من الشرك ، و لم يعرفوا أن عيراً رسول الله ، فهم يعبدون الله على شك في عي و ماجاء به ، فأتوا رسول الله عَيْنَالله و قالوا : ننظر فا ن كثرت أموالنا و عوفينا في أنفسنا و أولادنا علمنا أنه صادق و أنه رسول الله ، وإن كن غير ذلك نظرنا ، قال الله عز وجل : «فا ن أصابه خير اطمأن به » يعني عافية في الدنيا « و إن أصابته فتنة » يعني بلاء في نفسه و ماله « انقلب على وجهه » انقلب على شكه إلى الشرك « خسر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين ته يدعومن دون الله مالا يضر " و و مالا ينفعه (٤) » قال : ينقلب مشركا يدعو غير الله و يعبد غير الله و يعبد غير الله أن يمنز من ينقلب إلى الشرك المناه أله الشك الله المناه ألى الشرك المنظل المناه ألى الشرك المناه أله ألى الشرك الله الشرك المنه ألى الشرك المنه ألى الشرك المن المنه ألى الشرك المنه ألى الشرك المنه ألى الشرك المنه ألى الشرك المنه أله ألى الشرك الله الشرك المنه ألى الأبي مان ينقلب إلى الشرك المنه الله المنه المنه ألى الشرك المن المنه ألى الشرك المنه الله الشرك المنه المنه المنه المنه المن ينقلب إلى الشرك المنه المنه

<sup>(</sup>اوع) الحج : ١١ و ١٢ · (٢) في المصدر : يعني بلاء .

<sup>(</sup>٣) الاصول ٢ ، ٢١٣ .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر : [ و يعبد غيره ] و فيه ، و يدخل .

<sup>(</sup>۲) الاصول ۲: ۴۱۳ و ۴۱۳.

العد"ة ، عن سهل عن المكليني" ، عن العد"ة ، عن سهل عن أيسوب بن نوح ، عمّن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري" ، عن أبي جعفر عَليَّكُمُ أن الحسن بن علي التَّكِلُمُ كُفَّن السامة بن زيد ببرد حبرة (١) و إن عليا كفَّن سهل بن حنيف ببرد أحر حبرة (٢) .

ابن زيد الهاشمي عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي عَلَيْكُ ، فجاء النبي عَدهم ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال : إذا بعت فاحسني ولا تغشي . فا ننه أتقى لله ، و أبقى للمال (٢) .

الأ نصار ، وكان منزل الأ نصاري "بباب البستان ، فكان يمر" به إلى نخلته ولا يستأذن الأ نصار ، وكان منزل الأ نصاري "بباب البستان ، فكان يمر" به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأ نصاري "أن يستأذن إذا جاء فأبي سمرة ، فلما تأبي جاء الأنصاري ألى رسول الله عَلَيْ الله و خبر الخبر ، فأرسل إليه رسول الله عَلَيْ الله و خبر الخبر ، فأرسل إليه رسول الله عَلَيْ الله و خبر المعاري " و ما شكا ، و قال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبي ، فلما أبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ماشاء الله فأبي أن يبيع ، فقال : لك بهاعدق مذلل (٤) في الجنة ، فأبي أن يقبل ، فقال رسول الله عَلَيْ الله نصاري " : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فا نبه لا ضرر ولا ضرار (٥) .

بيان: العذق بالفتح: النخلة بحملها، ذكره الجوهري"، وقال قوله تعالى: « و ذلّلت قطوفها تذليلا (٦) » أي سو"يت عناقيدها و دلّيت، وقال الجزري": في

<sup>(</sup>١) الحبرة منالبرود ، ما كان موشيا مخططا و هو برديمان .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ١ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ١ : ٣٧١ . وذكره الكليني ايضا فيكتاب الروضة : ١٥٣ باسناد آخرمفصلا .

<sup>(</sup>٣) يمدلك خل أقول ؛ يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>۵) فررع الكافي 1 ۴۱۳ و ۴۱۴ . (۶) الانسان ، ۱۳ .

-140-

الحديث كم من عذق مذلّل لأبي الدحداح، تذليل العذوق: أنها إذا الخرجت من كوافيرها التي تغطّيها عند انشقاقها عنها يعمد الآبر فيمستخها (١) و يبسرها حتى تندلّى خارجة من بين الجريد والسلاء فيسهل قطافها عند إدراكها، وإنكانت العين مفتوحة فهى النخلة، و تذليلها: تسهيل اجتناء ثمرها و إدناؤها من قاطفها.

۱۱۹ ـ کا: علمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان و هشام بن سالم عن أبي عبدالله تُطلِقًا قال ؛ كان رسول الله عَلِيالله يُكبِّر على قوم خمساً ، وعلى قوم آخرين أربعاً فا ذا كبِّر على رجل أربعاً اتبَّهم ، يعني بالنفاق (٤) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب ، و في النهاية ، فيسمحها و في بنص النسج ، فيمسحها .

 <sup>(</sup>۲) عن المصدر ، ويدخل .
 (۳) فروع الكافي ۱ : ۴۱۴ .

<sup>(</sup>۴) الفروع ۱ : ۴۹ .

١٢٠ ـ ك : أبو على " الأشعري" ، عن على بن سالم ، و على عن أبيه جميعاً عن أحمد بن النضر، وعمِّل بن يحيى ، عن عمِّل بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ﷺ قال : حرج رسول الله عَيْظَة لعرض (١) الخيل ، فمر " بقبر أبي الحيحة فقال أبو بكر : لعن الله صاحب هذا القبر ، فوالله إن كان ليصد عن سبيل الله ، و يكذ لله عَلَيْهُ ، فقال خالد ابنه : بل لعن الله أباقحافة ، فوالله ما كان يقري الضيف ، ولا يقاتل العدو" فلعن الله أهو نهما على العشيرة فقداً ، فألقى رسول الله عَلَيْكُ خطام راحلته على غاربها ثم قال: إذا أنتم تناولتم المشركين فعملوا ولا تخصُّوا فيغضب ولده ، ثم وقف فعرضت عليه الخيل فمر" به فرس فقال عيينة بن حصن : إن من أمر هذا الفرس كيت وكيت ، فقال رسول الله عَيْمَا : ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك ، فقال عيينة : و أنا أعلم بالرجال منك ، فغضب رسول الله عَيْلِاللهِ حَنْـي ظهر الدم في وجهه ، فقال له : فأي الرجال أفضل؟ فقال عيينة بن حصن : رجال يكونون بنجد يضعون سيو فهم على عواتقهم ، و رماحهم على كواثب خيلهم ثم يضربون بها قدماً قدماً ، فقال رسول الله عَيْدُ : كذبت، بل رجال أهل اليمن أفضل ، الإيمان يماني (٢) والحكمة يمانية و لولا الهجرة لكنت أمرءا من أهل اليمن ، الجفاء و القسوة في الفدّ ادين أصحاب الوبر: ربيعة و مضر من حيث يطلع قرن الشمس ، و مذحج أكثر قبيل يدخلون الجنَّة ، و حضرموت خير من عامر بن صعصعة .

و روى بعضهم : خير من الحارث بن معاوية .

و بجيلة خيرمن رعل وذكوان ، و إن يهلك لحيان فلا ا'بالي ، ثم قال : لعن الله الملوك الأربعة : جمداً ، و مخوساً ، ومشرحاً ، و أبضعة ، و أختهم العمردة ، لعن الله المحلّل له ، و من توالى (٢) غير مواليه ، و من ادّ عى نسباً لا يعرف ، و المتشبّهن من الرجال ، ومن أحدث حدثا المتشبّهن من الرجال ، ومن أحدث حدثا

<sup>.</sup> يمرض خل . (۲) يمرض خل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و من يوالي غير مواليه .

في الأسلام، أو آوى محدثا، و من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، ومن لعن أبويه، فقال رجل: يا رسول الله أيوجد رجل يلعن أبويه، فقال: نعم يلعن آباء الرجال والمهاتهم فيلعنون أبويه، لعن الله رعلا وذكوان و عضلا ولحيان و المجذمين من أسد و غطفان و أبا سفيان بن حرب و شهيلا (١) ذا الأسنان، و ابني مليكة بن جزيم و مروان و هوذة و هونة (٢).

بيان: قوله: أهونهما، أي من يكون فقده أسهل على عشيرته، ولا يبالون بموته، و الغارب: ما بين السنام و العنق، و كأنه على القاه للغضب، أو لأنيسير البعير، و الكواثب جمع كاثبة و هي من الفرس مجمع كتفيه قد ام السرج، ويقال: مضى قدما بضم تين : إذا لم يعرب ج و لم ينثن . وقال الجزري ": في الحديث الإيمان مضى قدما بضم تينة، إنه اقال على الله فلك لأن "الإيمان بدا من مكة و هي من تهامة ، و تهامة من أرض اليمن، و لهذا يقال : الكعبة اليمانية، و قيل : إنه قال هذا القول للأنسار لأنهم يمانون ، وهم نصروا الإيمان و المؤمنين و آووهم فنسب الإيمان إليهم انتهى .

و قال في شرح السنّة : هذا ثناء على أهل اليمن لا سراعهم إلى الا يمان ، و قال الجوهري" : اليمن بلاد العرب و النسبة إليه يمني "، و يمان مخفّفة ، والألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان ، قال سيبويه : و بعضهم يقول يماني "بالتشديد .

قوله عَلَيْكُ الله : لولا الهجرة ، لعل المعنى لولاأنسي هجرت عن مكة لكنت اليوم من أهل اليمن ، إذ هي منها ، أو أنسه لولا أن المدينة كانت أو لا دار هجرتي و اخترتها بأمر الله لاتشخذت اليمن وطنا ، أو أنسه لولا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأنصار ، ويؤيد الأخير ما من في قصة حنين : « و لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار » .

<sup>(1)</sup> ذكر المصنف في مرآت العقول انه في بعض النسخ بالسين المهملة و الياء ، اقول المله سهيل بن عمرو .

<sup>(</sup>٢) الروضة ؛ ٩٩ ــ ٧٢ .

قوله: في الفد ادين ، قال الجزري ": الفد ادون بالتشديد: الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم و مواشيهم ، يقال: فد "الرجل يفد " فديداً: إذا اشتد صوته ، وقيل: هم المكثرون من الإبل، وقيل: هم المجمالون و البقادون والحمارون و الرعيان ، وقيل: إنسماهم الفدادين مخفيفاً ، واحدها فد ان مشد داً ، وهو البقر الذي يحرث بها ، وأهلها أهل جفاء وقسوة . قوله: أصحاب الوبر أي أهل البوادي فا ن "بيوتهم منه قوله: من حيث يطلع قرن الشمس ، قال الجوهري ": قرن الشمس أعلاها ، وأول ما يبدو منها في الطلوع .

أقول: لعل المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في شرقي المدينة وفي روايات المخالفين حيث يطلع قرن الشيطان، و مذحج كمسجد: أبوقبيلة من اليمن، و حضرموت: اسم بلد و قبيلة أيضا، و عامربن صعصعة أبو قبيلة، و بجيلة كسفينة: حي باليمن، ورعل بالكسر وذكوان بالفتح: قبيلتان منسليم، ولحيان أبو قبيلة، و في القاموس مخوس كمنبر و مشرح وجد، وأبضعة: بنومعدي كرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله عن الشعث أو لعن المختم العمردة وفدوا مع الأشعث فأسلموا ثم ارتد وا فقتاوا يوم النجير، فقال نائحتهم:

يا عين بكّي لي الملوك الأربعة .

قوله عَلَىٰ الله المحلّل ، قال في النهاية : فيه لعن الله المحلّل و المحلّل و المحلّل له ، و في رواية المحلّ و المحلّ له ، و في حديث بعض الصحابة : لا ا و تي بحال ولا محلّل إلا رجمته ، جعل الزمخشري هذا الأخير حديثاً لا أثراً ، وفي هذه اللفظة ثلاث لغات : حلّلت و أحللت و حللت ، فعلى الأولى جاء الأولى ، يقال : حلّل فهو محلّل و محلّل له ، و على الثانية جاء الثاني تقول : أحلّ فهو محل ومحلّ له ، وعلى الثالثة جاء الثاني تقول : أحلّ فهو محل ومحلّ له ، والمعنى في الجميع هوأن يطلّق جاء الثالث تقول : حللت فأنا حال وهو محلول له ، والمعنى في الجميع هوأن يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزو جها رجل آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطيها لتحلّ لزوجها الأول ، و قيل : سمّي محلّلا بقصده إلى التحليل كما يسمّى مشتريا إذا قصد الشراء انتهى .

و قال الطيبي في شرح المشكاة : و إنها لعن لأنه هنك مروة و قلّة حمية و خسة نفس ، و هو بالنسبة إلى المحلّل له ظاهر ، و أما المحلّل فا نه كالتيس يعير نفسه بالوطىء لغرض الغير انتهى .

أقول: مع الاشتراط ذهب أكثر العامّة إلى بطلان النكاح، و لذا أو لوا التحليل بقصده، ولا يبعد القول بالبطلان على الصول الأصحاب أيضاً، ثم "اعلمأنه يمكن أن يأو لل الخبر على وجهين آخرين: أحدهما أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الأشهر الحرم للنسيء كما مل "، و قال الزمخسري ": كان جنادة بن عوف الكناني " مطاعاً في الجاهلية، و كان يقوم على جلفي الموسم فيقول بأعلى صوته: إن "آلهتكم قد أحلّت لكم المحر "م فأحلّوه، ثم " يقوم في القابل فيقول: إن "آلهتكم قد حر "مت عليكم المحر "م فحر "موه.

و ثانيهما : أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرٌّم الله .

قوله عَلَيْكُ : و من توالى ، فسدّه أكثر العامّة بالانتساب إلى غيرمن انتسب إلىه من ذي نسب أومعتق ، وخصّه بعضهم بولاء العتق ، وفسدّ في أخبار نا بالانتساب إلى غير أئمّة الحق واتّخاذ غيرهم أئمّة كما سيأتي .

قوله: لا يعرف على بناء المعلوم أوالمجهول. قوله عَلَيْهُ الله والمنهبين ، بأن يلبس الثياب المختصة بهن و يتزين بما يخصهن ، و كذا العكس ، و المشهور بين علمائنا حرمتهما ، و في بعض الأخبار أن المشتبهين من الرجال المفعولون منهم ، و المشتبهات من النساء الساحقات قوله: حدثا ، أي بدعة أوأمراً منكراً ، و فسر في المشتبهات من النساء الساحقات قوله: حدثا ، أي بدعة أوأمراً منكراً ، و فسر في بعض الأخبار بالقتل كما من في أو لل الكتاب ، و قرىء المحدث بفتح الدال، أي الأمر المبتدع ، و إيواؤه الرضابه و الصبر عليه و عدم الانكار على فاعله ، وبكسرها أي نصر جانيا وأجاره من خصمه ، أومبتدعا ، قوله : غير قاتله ، أي مريد قبله ، أو من يضر به ، أومن يضر به ، قوله : غير قاتل من هوولي دمه . قوله : غير قاتل ، أي مريد ضربه ، أومن يضربه . قوله : من لعن أبويه ، لعن النبي عَمَالِهُ هنا أبابكر ، حيث صارسباً للعن أبيه كما من و العضل بالتحريك : أبو قبيلة . قوله : و المجذمين ، لعل المراد من انتسب

إلى الجذيمة ، و لعل "أسداً و غطفان كلتيهما منسوبتان إليها : قال الجوهري " : جذيمة : قبيلة من عبد القيس ينسب إليهم جذمى بالتحريك ، و كذلك إلى جذيمة أسد ، و قال الفيروز آبادي " : غطفان محر "كة : حي من قيس ، و ما بعد ذلك أسماء الرجال .

المينمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله علي قال : كان على عهد رسول الله عَلَيْه الله و إنه الله و إنه الله و إنه الله و إنه و كان من أقبح الناس ، و إنها سمي الله على النمرة من قبحه ، فأتى النبي عَلَيْه الله فقال : يا رسول الله أخبر ني ما فرض الله عز و النمرة من قبحه ، فأتى النبي عَلَيْه الله و فقال : يا رسول الله أخبر ني ما فرض الله عز و جل علي ، فقال له رسول الله عَلَيْه الله عليك سبعة عشر ركعة في اليوم و الليلة ، و صوم شهر رمضان إذا أدر كنه ، و الحج إذا استطعت إليه سبيلا ، والزكاة و فسرها له ، فقال : و الذي بعثك بالحق نبيا ما أزيد ربي على ما فرض علي شيئاً ، فقال له النبي على النبي على النبي على النمرة ؟ فقال : كما خلقني قبيحاً ، قال : فهبط حبر ثيل على النبي المناه على النبي الن

<sup>(</sup>۱) الروضة : ۲۲۹ و ۳۰۰ .

هذا جبر ئيل يأمرني أن أ بلّغك السلّلام ، ويقول لك ربلّك : أما ترضى أن أحشرك على جمال جبر ئيل ؟ فقال دوالنمرة : فا نتي قد رضيت يا رب ، فوعز "تك لأزيدنلك حتلى ترضى (١١) .

الم المحديد ، عن جميل بن يحيى ، عن ابن عيسى، عن ابن حديد ، عن جميل بن در اج عن زرارة عن أحدهما الله الله عن أحدهما عن قال عن زرارة عن أحدهما عن المنال بقوم حمي إذا ظفر بعدو من قتلهم لضربت أعناق قوم كثير (٢) .

عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن ابن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن ابن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن عن الصفّار ، عن الخشّاب اشترى فرساً من أعرابي فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله عَيْنَا الله عَلَى ماأخذ منه ، فقالوا للأعرابي " : لو بلغت به إلى السوق بعته بأضعاف هذا ، فدخل الأعرابي " الشره فقال : ألا أرجع فأستقيله ؟ فقالوا : لا و لكنّه رجل صالح فا ذا جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بهذا ، فا ننه سيرد " عليك فلمنا جاء النبي " عَيْنَا أَخْر ج إليه النقد فقال : ما بعتك بهذا ، فقال النبي " عَيْنَا أَوْر بي أَشْهِد الذي بعثني بالحق " لقد بعتني ، فجاء (٢) خزيمة بن ثابت فقال : يا أعرابي " أشهد لقد بعت رسول الله عَيْنَا الله المنا الذي قال ، فقال الأعرابي " فهد من أحد ، فقال رسول الله عَيْنَا الذي قال ، فقال الأعرابي " في أنت و أمني تخبر نا عن الله و أخبار السماوات فنصد قك ، ولا نصد قك في ثمن هذا فجعل رسول الله عَيْنَا الله مهادة رجلين فهو ذو الشهادتين (٤) .

الله عَلَيْهُ ، فلم قبض على الله عَلَيْهِ ، فلم قبض الله عَلَيْهِ ، فلم الله عَلَيْهِ ، فلم الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الروضة : ٣٣٥ . (٢) الروضة : ٣٣٥

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، لقد بعثني بهذا فقام خزيمة .

 <sup>(</sup>۴) الاختصاص ، ۶۴ . و رواه الكليني في الكاني باستاده عن معاوية بن وهب باختلاف في الفاظه . راجع الفروع ٧ · ٠٠٠ طبعة الاخوندى .

الله بلالا فا نتّه كان يحبّنا أهل البيت ، و لعن الله صهيبا فا نتّه كان يعادينا . و في خبر آخر : كان يبكي على عمر (١) .

المعمل الله عن أبي بصير عن أحدهما الله عَلَيْهُمْ أنّه قال: إن " بلالاً كان عبداً على خير صالحاً ، فقال: لا أوذ تن لا حد بعد رسول الله عَلَيْهُمْ ، فقرك يومئذ حي على خير العمل (٣) .

۱۲۸ \_ يب : على بن على بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبدالله على أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبدالله على أد ن فقال له : إن أو ل من سبق إلى الجنة بلال ، قال : ولم ؟ قال : لأ نه أو ل من أذ ن (٤) .

بيان: الظاهر أن القائل أو لا أبو عبدالله تَطَيِّكُم فالأو اليه إضافية بالنسبة إلى النسبة المرابه أو المؤذ أين ، و يحتمل أن يكون القائل الشامي فقال تَطَيِّكُم : ولم ؟ على وجه الانكار ، فلمنا أصر القائل لم يجبه تَطَيِّكُم للمصلحة .

ابر اهيم بن أحمد ، عن الحسين بن ابر اهيم القزويني "، عن على بن وهبان ، عن أحمد بن إبر اهيم بن أحمد ، عن الحسن بن علي "الزعفراني "، عن البرقي "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله علي قال : إن "قوما أتوا رسول الله علي أن الله علي أن الله على الله على ربتك الجنة ، قال : فقال : على أن تعينوني بطول السجود ، قالوا : نعم يارسول الله ، فضمن لهم الجنة ، قال : فبلغذلك قوماً من الأنصار ، قال (٥) : فأتوه فقالوا : يا رسول الله اضمن لنا الجنة ، قال : فكن على أن لاتسألوا أحداً شيئاً ، قالوا: نعم يارسول الله ، قال : فضمن لهم الجنة ، فكان على أن لاتسألوا أحداً شيئاً ، قالوا: نعم يارسول الله ، قال : فضمن لهم الجنة ، فكان

<sup>(</sup>۱) الاختصاص ۲۳ فیه : کان یبکی علی رمع (۲) رجال الکشی : ۲۶ ،

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيد : ٧٩ . (٣) تهذيب الاحكام ١ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) لم يذكر [قال] في المصدر .

الرجل منهم يسقط سوطه و هو على دابته فينزل حتى يتناوله ، كراهية أن يسأل أحداً شيئاً ، و أنكان الرجل لينقطع شسعه فيكره أن يطلب من أحد شيئاً (١) .

١٣٠ ـ يه : با سناده عن عمروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر تَهَلِينَا قال: احتجم رسول الله عَلَيْنَا ، حجمه مولى لبني بياضة و أعطاه ، لو كان (٢) حراماً ما أعطاه ، فلمنا فرغ قال له رسول الله عَلَيْنَا : أين الدم ؟ قال : شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله ، وقد جعله الله لك حجاباً من النار (٣) .

<sup>(</sup>١) المجالس و الاخبار ٤٠٠ و ٤١١ . (٢) في المصدر: وأو كان

<sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه، ٣٥٣ طبعة طهران.

 <sup>(</sup>۴) في المصدر ، وقد عرف

<sup>(</sup>۶) د : فاذا كانت ذات يوم دخل عليه

<sup>(</sup>٧) حتى أتوا خل ، اقول : يوجه ذلك في المصدر

قالوا : كان يرهق ، يعنون يتبع النساء ، فقال رسول الله عَيْنَا الله عَالَمُ الله والله لقد كان يحبّني حبّا لو كان نخّاساً (١) لغفر الله له (٢) .

بيان: نخاساً فيماعندنامن النسخ بالنون، ولعله محمول على من يبيع الأحرار و ربما يقرأ بالباء الموحدة من بخس المكيال و الميزان فيناسب عمله أيضاً.

البعد عن البطائني ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن رسول الله عَلَيْكُ خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون ألف ملك ، فرفع رسول الله عَلَيْكُ رأسه إلى السماء ثم قال : مثل سعد يضم ، قال : قلت : جعلت فداك إنا نحد ث أنه كان يستخف بالبول ، فقال : معاذ الله إنما كان من زعار ق في خلقه على أهله ، قال : فقال تأم سعد : هنيمًا لك ياسعد قال : فقال لها رسول الله عَلَيْكُ الله على أهله ، قال : فقال لها رسول الله عَلَيْكُ الله على أهله ، قال : قتال كان معل الله (٥) .

بيان: الزعارة بتشديد الراء (٦٠): شكاسة الخلق.

١٣٤ - كا : عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن على ، عن بعض أصحابه ، عن داودبن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عبدالله عليه الله عليه الله عبدالله عليه الله عليه الله عبدالله عليه الله عبدالله عبدالله

 <sup>(</sup>۱) غفن خل .
 (۲) الروضة : ۲۷ و ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) اى قدم اليه . (٣) التمحيص : مخطوط ،

هذا فيخرج قططاً كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله عَيْنِا في فجعل معقلته (١) على قوم أمّه و ميراثه لهم ، ولو أن إنساناً قال : يا ابن الزانية يجلد الحد "(٢).

المنافضل بن شاذان جميعاً عن أبيه ، و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر حمن بن الحجّاج رفعه قال : بينا رسول الله عَلَيْلَهُ قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه ، فقالت : يا رسول الله إنّي فجرت فطهّر ني ، قال : وجاء رجل يعدوني أثرها وألقى عليها ثوباً ، فقال عَلَيْلَهُ : ماهي منك ؟ قال : صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى ، فقال : ضمّها إليك ثمّ قال : إن "الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله (٢) .

الله بن عن عن أحمد بن عن أحمد بن عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن عالم عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن عالم عالم عن أبي جعفر عليه الله على على الله على على عادي الجسم ، فمر "بالنساء فوقف عليهن" ثم "قال : يامعاشر إلى ظهر المدينة على حمل عادي الجسم ، فمر "بالنساء فوقف عليهن" ثم "قال : يامعاشر

<sup>(</sup>١) المعقلة : الدية الفرامة .

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي : ٢ . ٥٥ و فيه : و لو ان انسانا قال له .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٢ : ٤٠ . (۴) الفروع ٢ : ٤٠ .

١٣٨ - كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن على ابن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله تحليله على يقول : خطب رسول الله النساء فقال : يا معاشر النساء تصدّقن ولو من حليتكن ، و لو بنمرة ، و لو بشق تمرة ، فان أكثر كن حطب جهنم ، إنتكن تكثرن اللعن ، و تكفرن العشيرة فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات ؟ أليس منا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات ؟ فرق لها رسول الله عليه فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولاما يأتين إلى بعولتهن ما ما مصلة منهن النار (٢) .

١٣٩ ــ نوادرالراوندي ": با سناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليه الله على قال: قال رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَي

١٤٠ \_ وجدت بخط الشيخ على بن على الجبعي رحمه الله نقلامن خط الشهيد قد س سر ه قال : روي عن النابغة الجعدي قال : أنشدت رسول الله عَمْاللهُ شعر :

<sup>(</sup> ۱ و ۲ ) الفروع ۲ : ۴۲ .

<sup>(</sup>٣) نوادر الراوندي ۲۰۱ و تقدم الحديث عن مصدر آخر بادني تغيير ٠

بلغنا السماء مجدنا و جدودنا ه و إنّا لنرجو فوق ذلك مظهراً فقال : أين المظهريا أباليلي وقلت : الجنّة ، قال: أجل إنشاء الله، ثم "قلتشعر : ولا خير في حلم إذا لم يكن له ه جل ولا خير في جهل إذا لم يكن له ه حليم إذا ما أورد الأم أصدرا فقال له النبي " عَيْدُ الله الله فاك ] م " تين .

١٤١ ـ أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس ، عن أبان بن أبي عيّاش عنه عن سلمان و أبي ذر و المقداد أن نفراً من المنافقين اجتمعوا فقا لوا : إن عي اليخبر نا عن الجنَّة و ما أعدَّ الله فيها من النعيم لأوليائه و أهل طاعته ، و عن النار و ماأعدُّ ـ الله فيها من الأنكال و الهوان لأعدائه و أهل معصيته ، فلو أخبرنا بآبائنا (١) و أمَّهاتنا و مقعدنا من الجنَّة و النار فعرفنا الذي يبنى (٢) عليه في العاجل و الآجل فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْهُ فأمر بلالا فنادى بالصلاة جامعة ، فاجتمع الناس حتّى غص المسجد و تضايق بأهله فخرج مغضباً حاسراً عن ذراعيه و ركبتيه حتى صعد المنبر ، فحمدالله و أثنى عليه ثم قال : أيتم الناس أنا بشرمثلكم ، أوحى إلى ربتي فاختصَّني برسالته ، و اصطفاني لنبو "a" و فضَّلني على جميع ولدآدم ، و اطَّلعني على ما شاء من غيبه ، فاسألوني عمَّا بدالكم ، فوالذي نفسي بيده لايسألني رجل منكم عن أبيه و أُمَّه و عن مقعده من الجنَّة و النار إلَّا أخبرته ، هذا جبرئيل عن يميني يخبرني عن ربِّي فاسألوني ، فقام رجل مؤمن يحبُّ الله و رسوله فقال : يا نبيُّ الله من أنا ؟ قال : أنت عبدالله بن جعفر ، فنسبه إلى أبيه الذي كان يدعى به ، فجلس قريرة عينه ، ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله ولرسوله فقال : يا رسول الله من أنا ؟ قال : أنت فلان بن فلان راع لبني عصمة ، وهم شر حي في ثقيف ، عصوا الله فأخزاهم ، فجلس ، وقد أخزاه الله و فضحه على رؤس الأشهاد ، و كان قبل ذلك لا يشك الناس أنه صنديد منصناديد قريش ، وناب من أنيابهم ، ثم قام ثالث منافق

<sup>(1)</sup> في المصدر : من آبائنا . و فيه : في الجنة -

<sup>(</sup>٢) نبنيخ نحن خل . (٣) لشيعته خل ٠

مريض القلب فقال: يا رسول الله أفي الجنَّة أنا أم في النار؟ قال: في النار و رغما فجلس قد أخزاه (١) الله و فضحه على رؤس الأشهاد ، فقام عمر بن الخطَّاب فقال : رضينا بالله ربيًّا ، و يالا سلام دينا ، و بك يا رسول الله نبيًّا ، و نعود بالله من غضب الله و غضب رسوله ، اعف عنيًّا يا رسول الله عفا الله عنك ، و استر سترك الله ، فقال : عن غير هذا أو تطلب سواه يا عمر ؟ فقال : يا رسول الله العفو عن أمَّتك ، فقام على " ابن أبي طالب فقال : يا رسول الله انسبني منأنا لتعرف الناس قرابتي منك ، فقال: يا على خلقت أنا و أنت من مودين من نورمعلَّقين من تحت العرش، يقد سان الملك من قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ، ثم خلق من ذينك العمودين نطفتين بيضاوين ملتويتين ، ثم نقل تلك النطفتين في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الزكينة الطاهرة حتَّى جعل نصفها في صلب عبدالله ، و نصفها في صلب أبي طالب ، فجزء أنا ، و جزء أنت ، و هو قول الله عز " و جل" : « و هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربتك قديراً (٢) م يا علي أنت منتي وأنا منك ، سيط لحمك بلحمي ، و دمك بدمي ، و أنت السبب فيما بين الله و بين خلقه بعدي ، فمن جحد ولايتك قطع السبب الذي فيما بينه و بين الله ، و كان ماضياً في الدرجات (٣) يا على ما عرفالله إِلَّا بِي ثُمَّ بِك ، من جحد ولا يتك جحدالله ربوبيِّته ، ياعليَّ أنت علم الله بعدي الأكبر في الأرض ، و أنت الركن الأكبر في القيامة ، فمن استظل " بفيئك كان فائز ألأن " حساب الخلائق إليك و مآبهم إليك ، و الميزان ميزانك ، و الصراط صراطك ، و الموقف موقفك ، و الحساب حسابك ، فمن ركن إليك نجا ، و من خالفك هوى و هلك ، اللَّهم "اشهد ، اللَّهم "اشهد ، ثم " نزل (٤) .

١٤٢ \_ أبان ، عن سليم ، عن سلمان قال : كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلاً من أهل البيت قطعت حديثها ، فبينما هي جالسة إذ قال رجل منهم : ما

<sup>(</sup>١) في المصدر : وقد اخزاء الله . (٢) الفرقان : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وكان ماضيا في الدركات . .

<sup>(</sup>۴) کتاب سلیم بن قیس : ۲۱۵ و ۲۱۶ .

مثل عَن في أهل بيته إلَّا مثل نخلة نبنت في كناسة ، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْنا في فغضب ثم خرج فأتى المنبر فجلس عليه حتى اجتمع الناس، ثم قام فحمدالله و أثنى عليه ثم " قال : أينها الناس من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله ، قال : أنا رسول الله ، و أنا عمّل بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم ، ثم مضى في نسبه حتى انتهى إلى نزار ثم " قال : ألا و إنهى و أهل بيتي كنَّا نوراً نسعى بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بألفى عام ، فكان ذلك النور إذا سبتح سبّحت الملائكة لتسبيحه ، فلمّا خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه ، ثم أهبط إلى الارض في صاب آدم ، ثم عله في السفينة في صلب نوح ثم " قدفه في النار في صلب إبراهيم ، ثم " لم يزل ينقلنا في أكارم الأصلاب حتى أخرجنا من أفضل المعادن محتدا(١) و أكرم المغارس منبتابين الآباءوالانهمات لم يلتق (٢) أحد منهم على سفاح قط"، ألا ونحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة: أنا و على" و جعفر و حمزة و الحسن و الحسين و فاطمة و المهدي"، ألا و إن " الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختار منها (٣) رجلين : أحدهما أنا فبعثني رسولا (٤) و الآخر علي بن أبي طالب، و أوحى إلي أن أتنَّخذه أخا وخليلا و وزيراً ووسينًا و خليفة ، ألا و إنه ولي كل مؤمن بعدي ، من والاه والاه الله ، و منعاداه عاداه الله ، لا يحبُّه إلَّا مؤمن ، ولا يبغضه إلَّا كافر ، هو زرَّ الأرض بعدي و سكنها ، وهو كلمة الله التقوى ، و عروة الله الوثقى (°) أتر يدون أن تطفؤا نور الله بأفواهكم والله متم وره ولو كره الكافرون، ألا و إن الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا (٦) اثنى عشر وصيئًا من أهل بيتي ، فجعلهم خيار أُمَّتي واحدا بعد واحد مثل النجوم في السماء ، كلّما غاب نجم طلع نجم ، هم أئملة هداة مهندون لايض هم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم ، هم حجج الله في أرضه ، و شهداؤه على خلقه ، خز ان علمه

<sup>(</sup>١) محملا خل . (٢) في المصدر ، لم يتلق ·

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: فاختار منهم ·
 (٣) و نبيا خ ·

 <sup>(</sup>۵) د ۱ [ وعروته الوثقى ] و فيه : يريدون أن يطفئوا نور الله با فواههم .

<sup>(</sup>۶) ولمل المعنى فاختار بعدنا اهل البيت وهم اجداده المتقدم ذكرهم ، أو بنوعبدا لمطلب اجمالا فلا ينافى ذكر على بن ابى طالب عليه السلام في الاوصياء بعد ذلك .

و تراجمة وحيه ، ومعادن حكمته ، من أطاعهم أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله ، هم معالقر آن والقر آن معهم ، لا يفارقونه حتى يردوا على الحوض ، فليبلغ الشاهد الغائب ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، ثلات مرات (١) .

بيان : السوط : خلط الشيء بعضه ببعض . و المحتد بكسر التاء : الأصل . وقال الجزري في النهاية : في حديث أبي ذر قال يصف علينًا عَلَيْتُكُم وإنه لعالم الأرض و زرها الذي تسكن إليه ، أي قوامها ، و أصله من زر القلب ، و هو عُظَيم صغير يكون قوام القلب به ، و أخرج الهروي هذا الحديث عن سلمان .

قوله: فاختار بعدنا اثني عشر ، لعلّه كان بعدي فصحتف ، أو كان أحد عشر و على تقدير صحة النسخة يحتمل أن يكون المراد بقوله عَيْنِهُ بعدنا بعد الأنبياء أو يكون الاثنا عشر بضم أمير المؤمنين عَلَيْنَا مع الأحد عشر تغليبا ، و هذا أحد وجوه القدح في كتاب سليم بن قيس مع اشتهاره بين أرباب الحديث ، و هذا لا يصير سبباً للقدح ، إذ قلما يخلو كتاب من أضعاف هذا التصحيف والتحريف ، ومثل هذا موجود في الكافي و غيره من الكتب المعتبرة كما لا يخفى على المتتبع .



<sup>(</sup>۱) کتاب سلیم بن قیس ۱ ۲۱۷ و ۲۱۸ .

# ﴿أبواب﴾

ش (ما يتعلق به صلى الله عليه و آله من أولاده و أزواجه ) الله عليه و آمدا و غيرها ) الله عشائره و أصحابه و امته و غيرها ) الله عشائره و أصحابه و امته و غيرها )

### ۰ ﴿ باب ﴾

□ عدد أولاد النبى صلى الله عليه و آله و أحوالهم ) 
 □ ( و فيه بعض أحوال ام ابراهيم )

ابن حنّان ، عن إبر اهيم بن أبي العزيز ، عن عثمان بن أبي الكنات ، عن موسى بن حمّا ابن حنّان ، عن إبر اهيم بن أبي العزيز ، عن عثمان بن أبي الكنات ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : لمّا مات إبر اهيم ، بكى النبي عَيْنَا مَا حَتَّى جرت دموعه على لحيته ، فقيل له : يا رسول الله تنهى عن البكاء و أنت تبكي ؟ فقال : ليس هذا بكاء ، إنّما هذا رحمة ، ومن لا يرحم لا يرحم (١) .

حب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه المَهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قال : ولد لرسول الله عَلَيْهُ من خديجة القاسم و الطاهر و الم "كلثوم و رقية و فاطمة و زينب فتزو ج علي " عَلَيْهُ فاطمة عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فاطمة عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وهو من بني أُ مية زينب ، و تزو ج عثمان بن عفان الم "كلثوم ، ولم يدخل بها حتى هلكت ، وزو جه رسول الله عَلَيْهُ من أُم " إبراهيم ، إبراهيم وهي مارية القبطية ، أهداها إليه صاحب الاسكندرية مع البغلة الشهباء وأشياء معها (١٠).

٣ ـ ل : أبي وابن الوليد ، عن سعد ، عن البرقي " ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن علي " بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال : ولد لرسول الله علي " بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله و أم "كلثوم و رقية و زينب و علمة و تزو ج علي " بن أبي طالب علي الله علي " بن أبي طالب علي الله المربيع و المربيع و

<sup>(1)</sup> أمالي الشيخ : ۲۴۷ . (۲) قرب الاسناد : ۶ و ۷ .

هو رجل من بني أُميــة زينب، و تزوج عثمان بن عفــّان أُم كلثوم فماتت و لم يدخل بها، فلمــًا ساروا إلى بدر زوجه رسول الله عَلَمْـ الله عَلَمْـ الله و ولد لرسول الله عَمَــ الله إبراهيم من مارية القبطيــة، وهي أُم " إبراهيم أُم " ولد (١).

أقول: قد مر خبر عمروبن أبي المقدام في أحوال خديجة عُلِيْتُكَا .

٤ \_ قب: أولاده: ولد من خديجة القاسم وعبدالله وهما الطاهرو الطيب، و أربع بنات: زينب، و رقية و أم "كلثوم وهي آمنة و فاطمة وهي أم "أبيها، ولم يكن له ولد من غيرها إلا إبراهيم من مارية ولد بعالية في قبيلة مازن في مشربة أم "إبراهيم ويقال: ولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة، و مات بها وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام و قبره بالبقيع.

و \_ كا : العدّة ، عن سهل عن البزنطي ، عن حدّاد بن عثمان ، عن عامر ابن عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله تُلْكُلُكُم يقول : كان على قبر إبراهيم بن رسول الله عنق يظلّه من الشمس ، يدور حيث دارت الشمس ، فلمنّا يبس العذق درس القبر خلم يعلم مكانه (٣).

۲ \_ ع : علي بن حاتم القزويدي ، عن القاسم بن على ، عن حمدان بن الحسين (۱) الخصال ۲ ، ۳۷ . (۳) مناقب آل ابي طالب ۱ : ۱۴۰ . (۳) الفروع ۱ : ۷۰ .

ابن الوليد ، عن عبدالله بن حاد ، عن عبدالله بن سان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قلت له : لأي عبدالله على قل الله عَلَيْكُم قال الله عَلَيْكُم قال الله عَلَيْكُم ولد ؟ قال : لأن الله عز و جل خلق عن أَعَلَيْكُم وصياً ، فلو كان لرسول الله عَلَيْكُم ولد من بعده كان أولى برسول الله عَلَيْكُم من أمير المؤمنين ، فكانت لا تثبت وصية أمير المؤمنين (١).

٧ - قب: تفسير النقاش با سناده عن سفيان النوري ، عن قابوس بن أبي طبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : كنت عند النبي علي النه و على فخذه الأيسر ابنه إبراهيم ، و على فخذه الأيمن الحسين بن علي ، وهو تارة يقبل هذا ، و تارة يقبل هذا ، إذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالمين ، فلما سري عنه قال : أتاني جبرئيل من ربي فقال : يا على إن رباك يقرأ عليك السلام و يقول : لست أجمعهما فافد أحدهما بصاحبه ، فنظر النبي على النبي على إبراهيم فمكى ، و نظر إلى الحسين فبكى ، و قال : إن إبراهيم أمة ، ومنى مات مرن عليه غيري ، وأم الحسين فاطمة ، و أبوه على ابن عمي لحمي و دهي ، و متى مات حزنت ابدي ، وحزن ابن عمي ، و حزن أنا عليه ، وأنا أؤثر حزني على حزنهما يا جبرئيل يقبض إبراهيم فديته للحسين ، قال : فقبض بعد ثلاث ، فكان النبي عبي النبي إذا رأى الحسين مقبلا فديت من فديته بابني إبراهيم (٢).

يف: من الجمع بين الصحاح السنة عن سفيان مثله (٣).

٨ - فس: «يا أينها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحواعلى مافعلتم نادمين » فإنتها نزلت في مارية القبطينة أم إبراهيم و كان سبب ذلك أن عائشة قالت لرسول الله عَلَيْكُولَهُ : إن إبراهيم عَلَيْكُمُ ليس هو منك و انما هو من جريح القبطي فانه يدخل إليها في كل يوم فغضب رسول الله عَلَيْكُمُ لوم الله و قال لامير المؤمنين عَلَيْكُمُ خذالسيف وائتني برأس جريح فاخذ أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ خذالسيف وائتني برأس جريح فاخذ أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ السيف ثم قال بأبي أنت و امي يا رسول الله انتك إذا بعثتني في أمر اكون فيه كالسفود المحمى في الوبر فكيف تأمر ني أتثبت فيه ام أمضى على ذلك فقال له رسول الله عليه إلى مشربة ام ابراهيم فتسلق الله عليه إلى مشربة ام ابراهيم فتسلق

<sup>(</sup>۱) على الشرائح: ۵۵ (۲) مناتمبآل أبي طالب ۱۳ ۲۳۵ و ۲۳۵ (۲) الطرائف، ۵۲.

عليه فلمنا نظر إليه جريح هرب منه وصعد النخلة فدنا منه أمير المؤمنين عليه فقال له انزل فقال له يا على اتقالله ماههنا باس انى مجبوب ثم كشف عن عورته فاذا هو مجبوب فاتابه إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال له رسول الله عَلَيْكُ فقال له رسول الله عَلَيْكُ فقال يارسول الله عَلَيْكُ أَنْ الله عَلَيْكُ فقال يارسول الله عَلَيْكُ أَنْ أَنْ يَا مَنْ القبطيون لا يأ نسون الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَالقبطيين فبعثنى ابوها لادخل اليها و اخدمها والونسها فانزل الله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنباً » الاية .

• و في رواية عبيدالله ابن موسى ، عن أحمد بن رشيد عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك كان رسول الله على الله الله عن عبد الله علم وانتما دفع الله عن القبطى القتل بقتل القبطى وقد علم أنتها قد كذبت عليه اولم يعلم وانتما دفع الله عن القبطى القتل ما بتثبت علي فقال بلى قدكان والله علم ولو كان عزيمة من رسول الله على القتل ما رجع على حتى يقتله و لكن انتما فعل رسول الله الترجع عن ذنبها فما رجعت و لا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها (١).

بیان : « السفاود » كتنور حدیدة یشوی بها « والمشربة » بفتح الراء و ضماها الغرفة « و تسلق » الجدار تسواره «والجاب» استیصال الخصمة .

۱۱ \_ فس: و اما قوله: «إن الذين جاؤا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرآ لكم بل هو خير لكم » فان العامة روت انها نزلت في عايشة و ما رميت به في غزوة

 <sup>(</sup>۱) تفسير القمى: ۶۳۹ و ۶۴۰ (۲) الخصال ۲: ۱۲۵ و ۱۲۶.

بنى المصطلق من خزاعة ، و اما الخاصة فانتهم رووا إنتها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عايشة .

الم الذي يحد الله عبد الله بن المحمور قال حدثنا على بن عبسى عن الحسن بن علي بن فضّال قال حدثنى عبدالله بن المحمور الله عَلَيْلِه ورن عليه رسول الله عَلَيْله حزنا شديدا فقالت عايشة ما الذي يحز نك عليه فما هو إلّا ابن جريح فبعث رسول الله عَلَيْله علياً عَلَيْله وأمره الله عَلياً عَلَيْله علياً عَلياً عَلَيا الله ومعه السيف وكان جريح القبطي في حائط فضربعلي (۱) باب البستان فأقبل إليه ومعه السيف وكان جريح القبطي في حائط فضربعلي (۱) فأد بر راجعا ولم يفتح الباب ، فوثب علي على الحائط و نزل إلى البستان و أتبعه فأد بر راجعا ولم يفتح الباب ، فوثب علي على الحائط و نزل إلى البستان و أتبعه و ولى جريح مدبراً ، فلمنا خشيأن يرهقه صعد في نخلة و صعد علي في أثره ، فلمنا دنا منه رمى جريح بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته ، فا ذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ، فانصرف علي إلى النبي عَبْله فقال : يا رسول الله إذا بعنتني في الأمم أكون فيه كالمسمار المحمى (۱) أم الشبت عقال الجود الله الذي صرف عنا بعثك بالحق ماله ما للرجال و ماله ما للنساء (٥) فقال : الحمدالة الذي صرف عنا السوء أهل البيت المحمد (۱) أم النساء (٥) فقال : الحمدالة الذي صرف عنا السوء أهل البيت (١)

١٧ - سن: أبو سمينة عن على بن أسلم، عن الحسين بن خالد قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليا الله على يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله على الله جرت في موته ثلاث سنن، أمّا واحدة فا نمّه لممّا قبض انكسفت الشمس فقال الناس: إنّما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله ، فصعد رسول الله عَلَيْ المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: «أينها الناس إن الشمس (٧) و القمر آيتان من آيات الله يجريان

<sup>(</sup>۱) عليه خل .

 <sup>(</sup>٣) كالمسمار المحمر في الوبر خل . أقول : في المصدر ، كالمسمار المحمى في ألوبر .

<sup>(</sup>۴) تثبت خل

<sup>(</sup>٥) ولا ما للنساء خ ، أقول ، يوجد ذاك في المصدر .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ٢٥٣٠ . (٧) في المصدر: ان يسوف الشمس .

بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولالحياته ، فأ ذا انكسفا أو أحدهما صلّوا » ثم " نزل من المنبر فصلّى بالناس الكسوف ، فلما سلّم قال : يا علي قم فجه ين ابني قال : فقام علي فغسل إبراهيم و كفينه و حنطه (۱) و مضى رسول الله عَيْنِ الله حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس : إن "رسول الله نسي أن يصلّي على ابنه لما دخله من الجزع عليه ، فا تنصب قائماً ثم "قال : إن "جبرئيل أتاني وأخبرني بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن الصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا و إنه ليس كما ظننتم و لكن "اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، و جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، و أمرني أن لا أصلّي إلا على من صلّى ، ثم "قال : يا علي " انزل و ألحد ابني ، فنزل علي " فالحد إبراهيم في لحده ، فقال الناس : إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله علي البنه ، فقال رسول الله علي الله الله على الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولاد كم ، و لكن (١) لست آمن الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولاد كم ، و لكن (١) لست آمن الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولاد كم ، و لكن (١) لست آمن الناس إنه أحد كم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك (١) من الجزع ما يعبط أجره » ثم "انصرف (٤) .

كا: علي من أبيه ، عن عمر وبن سعيد ، عن علي بن عبدالله عن أبي الحسن موسى عَلَيْنَا مثله (٥) .

الحسن بن على الحسن بن على الحسن بن على الكندي"، عن أحمد بن الحسن الميثمي"، عن أبان ، عن عبدالله تعليل حينمات الميثمي"، عن أبان ، عن عبدالله بن راشد قال : كنت مع أبي عبدالله تم قال : هكذا إسماعيل ابنه فانزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض ممّا يلي القبلة ثم قال : هكذا

<sup>(</sup>۱) فی العصدر : [ و حنطه و مضی ، فمضی رسول الله ] و فی الکافی ، و حنطه و کفنه ثم خرج به ومضی رسول الله .

<sup>(</sup>٢) في الكافي ، و لكني لست . (٣) في الكافي ، عند ذلك

<sup>(</sup>۴) المحاسن: ۳۱۳و۲۳۳

 <sup>(</sup>۵) فروع الكافى ۱ ، ۵۷ ، و ذكر الكلينى قطعة من الحديث فى باب صلاة الكسوف و
 فيه : [ عمروبن عثمان ] مكان : عمروبن سميد .

صنع رسول الله عَلِين بابر اهيم (١).

عن ابن علي "، عن الحسن بن علي "، عن ابن الحسن بن علي "، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أباجعفر للي الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْن

عبدالله عَلَيْكُ قال : سمع النبي عَلَيْكُ الله الرأة حين مات عثمان بن مظعون و هي تقول : هنيمًا لك يا أبا السائب الجنية ، فقال النبي عَلَيْكُ : وما علمك ؟ حسبك أن تقولي : هنيمًا لك يا أبا السائب الجنية ، فقال النبي عَلَيْكُ : وما علمك ؟ حسبك أن تقولي كان يحب الله عز وجل و رسوله ، فلمنا مات إبراهيم بن رسو ل الله عَلَيْكُ ملت عين رسول الله بالدموع ، ثم قال النبي عَنيْكُ الله : تدمع العين و يحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، و إنا بك يا إبراهيم ملحزونون ، ثم رأى النبي عَنيْكُ في قبر وخللا فسو اه بيده ، ثم قال : « إذا عمل أحد كم عملا فليتقن » ثم قال: الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون (٤) .

المحلق المحلق المحلف المحلق ا

۱۸ ـ یه: روی مجل بن أحمد الأشعري "، عن السندي بن مجل ، عن یونس بن یعقوب ، عن أبي مريم ذكره عن أبيه أن "أمامة بنت أبي العاص و ا مجها زينب بنت رسول الله عَيْنِالله كانت تحت علي " بن أبي طالب عَلَيْنَا بعد وفاة فاطمة عَلَيْنَا فخلف عليها بعد علي " عَلَيْنَا المغيرة بن نوفل فذكر أنها وجعت وجعا شديداً حتى اعتقل

فروع الكافي ١ : ٥٣
 فروع الكافي ١ : ٥٣

 <sup>(</sup>٣) فروع الكافي ١ . ٥٥ (٩) فروع الكافي ١ . ٧٢ .

<sup>(</sup>۵) فروع الكافى ۱ ، ۳۱۸ فيه : ثم ائت مشربة ام ابراهيم فصل فيها وهى مسكن رسول الله صلى الله عليه و آله و مصلاه .

ج ۲۲

لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا على على الكلام، فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً و أهله ؟ فجعلت تشير برأسها لا (١) كذا وكذا ، فجعلت تشير برأسها : أن نعم ، لاتفصح بالكلام ، فأجازا ذلك لها<sup>(٢)</sup>.

١٩ ـ يج : روي عن على بن عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبدالله عَليَّكُم قاعداً ، فسأله رجل من القمسين أتصلَّى النساء على الجنائز ؟ فقال: إن المغيرة بن أبي العاص اداعي أنه رمي رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله فکسر <sup>(۳)</sup> رباعیتّنه و شقّ شفتیه و کذب ، و ادّعی أنّه قتل حزة و کذب ، فلمیّا . كان يوم الخندق ضرب على آذنيه فنام فلم يستيقظ حتَّى أصبح فخشي أن يؤخذفتنكَّر. و تقنتع بثوبه و جاء إلى منزل عثمان يطلبه و تسمتى باسم رجل من بني سليم كان يجلب إلى عثمان الحيل والغنم و السمن ، فجاء عثمان فأدخله منزله وقال : ويحك ما صنعت ، ادُّ عيت أنَّك رميت رسول الله ، و ادُّ عيت أنَّك شققت شفتيه ، وكسرت رباعيته، وادَّعيت أنَّك قتلت حمزة، و أخبره بما لقيوأنَّه ضرب على ارْدنه، فلمَّا سمعت ابنة النبي عَلَيْلُ بماصنع بأبيها وعملها صاحت فأسكتها عثمان ثم خرج عثمان إلى رسول الله و هو جالس في المسجد فاستقبله بوجهه و قال : يا رسول الله إنتك آمنت عمتى المغيرة فكذب (٤) فصرف عنه رسول الله عَلَيْظَة وجهه ثم استقبله من الجانب الآخرفقال: يا رسول الله إننك آمنت عمني المغيرة فكذب (٥) فصرف رسول الله عَمَا اللهِ وجهه عنه (٦) ثمّ قال: آمنيّاه و أجيّلناه ثلاثاً ، فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتباً (٢) أو سقاء أو قربة أو دلوا (٨) أو خفاً أو نعلا أو زاداً أو ماء ، قالعاصم : هذه عشرة أشياء فأعطاها كلُّها إيَّاه عثمان ، فخرج فسار على ناقته فنقبت (٦) ثمٌّ مشى في خفيه فنقبا ، ثم مشى في نعليه فنقبتاً ثم "(١٠) مشى على رجليه فنقبتا ثم مشى

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقية : ٥٢۶ طبعةطهران -

<sup>(</sup>۱) نعم خال ، إ

<sup>(</sup>۲و۵) وکذب خل.

<sup>(</sup>٣) فكسرت خل (۴) ثلاثاخ.

<sup>(</sup>٧) اوقماء خل.

 <sup>(</sup>A) أو اداوة خل.

<sup>(</sup>٩) نقب البدير، رقت اخفافه .

<sup>(</sup>١٠) ثم حبا خار.

بيان: في النهاية: فيه: فضرب على آذانهم، هو كناية عن النوم، و معناه حجب الصوت و الحس" أن يلجأ آذانهم فينتبهوا كأنتها قد ضرب عليها حجاب، و قال: ضرباً غير مبرح، أي غير شاق"، و كان مهينا اسم مولاه.

رو بر المان بن تغلب ، عن معلمة بن ميمون ، عن من بن قيس الأسدي قيل الله عن المان بن ربيع الأسدي قال أبو جعفر تَلَيَّكُم : إن رسول الله عَلَيْكُم وقي منافقين أبا العاص بن ربيع وسكت عن الآخر (1) :

<sup>(</sup>۱) فلما انتهيا اليه خال ٠ (٢) فدخل عليها خل

<sup>(</sup>٣) بجاريته خل. (٣) السرائر : ٢٧١.

٢١ ـ شي : عنيونس رفعه قال : قلت له : رو ج رسول الله عَلَمُولَهُ ابنته فلانا؟ قال : نعم ، قلت : فكيف رو جه الأخرى ؟ قال : قد فعل ، فأ نزل الله « ولا يحسبن " الذين كفروا أنسما نملي لهم خير لأ نفسهم » إلى « عذاب مهين (١) » .

٢٢ \_ كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و أحمد بن على الكوفي عن بعض أصحابه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الخولاني و هو يزيد بن خليفة الحارثي قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله عَلَيْكُ وأنا حاضر فقال: تحرج النساء إلى الجنازة و كان مدّ كئا فاستوى جالساً ، ثم " قال تَطْلَقُكُم : إن " الفاسق عليه لعنة الله آوى عمَّه المغيرة بن أبي العاص و كان ممِّن نذر (٢) رسول الله عَيْدُ الله الله عَيْدُ الله عَ فقال لابنة رسول الله عَلَيْكُ الا تخبري أباك بمكانه ، كأنه لا يوقن أن الوحي يأتي عَداً ، فقالت : ما كنت لا كتم رسول (٣) الله عَلَيْلِيْ عدو ه ، فجعله بين مشجب له و لحفه بقطيفة ، فأتى رسول الله عَلَيْكُ الوحي فأخبره بمكانه ، فبعث إليه عليًّا تَطْيَلْكُمْ وقال : اشتمل على سيفك ، وائت بيت ابنة عمَّك ، فا ن ظفرت بالمغيرة فاقتله ،فأتى البيت فجال فيه فلم يظفر به فرجع إلى رسول الله عَمَيْكُ فَأُ خبره فقال : يا رسول الله لم أره ، فقال : إن الوحي قد أتانى فأخبرني أنه في المشجب ، و دخل عثمان بعد خروج على " تَطْيَلُكُمْ فَأَخَذَ بِيدَ عَمَّهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِي ۚ غَيْنَالُهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَكُبَّ (٤) و لم يلتفت إليه ، و كان نبيّ الله حنيناً (°) كريماً ، فقال : يا رسول الله هذا عمّي ، هذا المغيرة بن أبي العاص و قد (٦) و الذي بعنك بالحقّ آمنته ، قال أبو عبدالله : و كذب و الذي بعثه بالحق نبياً ما آمنه ، فأعادها ثلاثاً ، و أعادها أبو عبدالله عليال ثلاثاً انتى آمنته (٧) إلا أنه يأتيه عن يمينه ، ثمّ يأتيه عن يساره ، فلمّاكان في الرابعة

<sup>(</sup>١) تفسير المياشي ١ : ٢٠٧ و الاية في سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>۲) هدر خل ٠
 (۳) في المصدر ، لاكتم عن رسول الله .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فاتني به الى النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه اكب عليه .

<sup>(</sup>۵) حيياً ځل

<sup>(</sup>٤) وقد بالذي خل اقول : في المصدر : [ وفد ] بالفاء

<sup>(</sup>٧) في المصدر الذي آمنه:

رفع رأسه إليه فقال: قدجعات لك ثلاثاً فا ن قدرت عليه بعدثلاثة قتلته، فلما أدبر قال رسول الله : اللَّهم " العن المغيرة بن أبي العاص ، و العن من يؤويه ، والعن من يحمله ، و العن من يطعمه ، و العن من يسقيه ، و العن من يجهيزه ، و العن من يعطيه سقاء أو حداء أورشاء أووعاء و هو يعد هن بيمينه ، و انطلق به عثمان فآواه و أطعمه و سقاه و حمله و حمَّزه حنَّى فعل جميع ما لعن عليه النبيُّ عَلَيْظُهُ من يفعله به ، ثم " أخرجه في اليوم الرابع يسوقه ، فلم يخرج من أبيات المدينة حتلى أعطب الله راحلته . و نقب حذاه ، و دميت (١) قدماه ، فاستعان بيده و ركبنه (٢) و أثقله جهازه حتتي وجربه (٣) فأتي سمرة (٤) فاستظل بها لو أتاها بعضكم ما أبهره (٥) فأتى رسول الله عَيْنِ اللهِ الوحي فأخبر ، بذلك فدعاعليًّا تَاليُّكُ اللهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ ال أنت و عمـّار و ثالث <sup>(٦)</sup> لهم فا ِن المغيرة بن أبي العاس <sup>(٧)</sup> تحت شجرة كذا وكذا فأتاه على على الله فقتله ، فضرب عثمان بنت رسول الله عَلِيا وقال : أنت أخبرت أباك بمكانه ، فبعثت إلى رسول الله عَيْنَاللهُ تَشْكُو ما لقيت ، فأرسل إليها رسول الله عَنْنَاللهُ اقنى حياء ك فما أقبح بالمرأة ذات حسب و دين في كل يوم تشكو زوجها ، فارسلت إليه مر الله كل ذلك يقول لها ذلك ، فلما كان في الرابعة دعاعليا عَلَيْكُ وقال : خدسيفك واشتمل عليه ، ثم ائت بنتابن عملك فحدبيدها ، فان حال بينك وبينها (٩) فاحطمه بالسيف، وأقبل رسول الله عَمَا الله عَمَالِ كالواله من منزله إلى دار عثمان، فأخرج على على ابنة رسول الله عَمَا الله عَمَا نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء، و استعبر

<sup>(</sup>١) درمت خل . أقول : هكذا في نسخة المصنف و لعله مصحف ورمت كما في المصدر .

<sup>(</sup>۲) بیدیه و رکبتیه خل .

<sup>(</sup>٣) حسر خل وجس به خل ، أقول: يوجد الاخير في المصدر ،

<sup>(</sup>۴) شجرة خل ، (۵) في المصدر : ما أبهره ذلك .

<sup>(</sup>۶) و ثالث لهما خل

<sup>(</sup>٧) في المصدر : فأت المغيرة بن ابي العاس تحت سمرة « شجرة خل » كذا و كذا .

<sup>(</sup>A) مرارا خل .

<sup>(</sup>٩) في المصدر ، فان حال بينك و بينها أحد .

رسول الله عَلَيْهِ وبكى ثم "أدخلها منزله وكشفت عن ظهرها ، فلمناأن رأى ما بظهرها قال ثلاث مر "ات: ماله ؟ قتلك قتله الله ، وكان ذلك يوم الأحدوبات عثمان متلحقاً (١) بجاريتها ، فمكثت الاثنين والثلثاء وماتت في اليوم الرابع ، فلمنا حضرأن يخرج بها أمر رسول الله عَلَيْهِ فاطمة عليها السلام فخرجت ونساء المؤمنين معها ، وخرج عثمان يشينع جنازتها ، فلمنا نظر إليه النبي عَلَيْهِ قال : من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن "جنازتها ، قال ذلك ثلاثا ، فلم ينصرف فلمناكان في الرابعة قال : لينصر فن أولاً سمنين السمه ، فأقبل عثمان متوكيا على مولى له ممسكا ببطنه (٢) فقال : يارسول الله إنتي أشتكي بطني ، فان رأيت أن تأذن لي أن أنصرف ، قال : انصرف ! وخرجت فاطمة عليه المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ملتحفا خل . متخلیا خل ۰ بطنه خل ۰

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ١ : ٩٩ و ٧٠ .

بعض النسخ [أنسى آمنه] على صيغة الماضي الغائب، فأنسى بالفتح والنشديد للاستفهام الإنكاري"، والاستثناء متعلق به، لكن في أكثر النسخ بصيغة التكلم، فيدل على أن قول اللعين سابقاً [آمنته] بصيغة التكلم أيضا، وغرضه إنسي آمنته في المعركة وأدخلته المدينة، إذ الأمان بعدها لاينفع، وربما يقرء [أمنته] على بناء التفعيل، أي جعلته مؤمنا، و على النسخة الظاهرة [آمنته] بصيغة الخطاب، أي ادعى أن رسول الله عمليا آمنه، فيكون موافقا لما من في خبر الخرائج، قوله: حتى وجربه قال الجوهري : و جرت منه، بالكسر: خفت، و في بعض النسخ حسربه، أي فزع.

قوله: ما أبهره، ما نافية لبيان قرب المسافة ، أو للتعجب لبيان بعدها و مشقيّتها ، والبهر: انقطاع النفس من الإعياء، و بهره الحمل يبهر بهراً: إذا وقع عليه البهر، فانبهر، أي تتابع نفسه، و أبهر: احترق من حرس بهرة النار، و قال الجوهري : قنيت الحياء بالكسر قبيانا أي لزمته، قال عنترة.

اقلي حياء ك لا أباً لك و اعلمي إنتى امرؤ سأموت إن لم اتقتل

والحطم: الكسر، والتحف بالشيء: تغطّى به، واللحاف ككتاب: مايلتحف به و زوجة الرجل.

وقف رسول الله عَلَيْكُ على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه و قال الناس: ذكرت هذه و ما لقيت فرققت لها و استوهبتها من ضعطة القبر ، قال الناس: وقف رسول الله عَلَيْكُ على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه و قال للناس: إنّي ذكرت هذه و ما لقيت فرققت لها و استوهبتها من ضمّه القبر ، قال : فقال اللهم هب لي رقيمة من ضمّة القبر ، فوهبها الله له ، قال : وإن وسول الله عَلَيْكُ خرج في جنازة سعد وقد شيمّه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله عَبَيْنَا الله وقد شيمّه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله عَبَيْنَا الله رأسه إلى السماء ثم "

<sup>(</sup>١) نعوذ بالله منها خل .

قال: مثل سعديضم ، قال: قلت: جعلت فداك إنّا نحد ث أنّه كان يستخف بالبول فقال: مثل سعد: هنيئا فقال: معاذ الله إنّماكان من زعارة في خلقه على أهله، قال: فقالت أمّ سعد: هنيئا لك يا سعد، قال: فقال لها رسول الله عَلَيْنَا : يا ارْم سعد لا تحتمى على الله (١).

بيان: قال الشيخ السعيد المفيد قد "سالله روحه في المسائل السروية في جواب من سأل عن تزويج النبي " عَلِيْلِ الله ابنته زينب ورقية من عثمان ، قال رحمالله بعد إيراد بعض الأجوبة عن تزويج أمير المؤمنين عَلَيْكُ بنته من عر: وليس ذلك بأعجب من قول لوط (٤): « هؤلاء بناتي هن "أطهر لكم» (٥) فدعاهم إلى العقد عليهم (٦) لبناته وهم كفار ضلا ل ، قد أذن الله تعالى في هلا كهم (٧) ، وقد زو جرسول الله عَلَيْكُ ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام ، أحدهما عنبة بن أبي لهب ، والآخر ابو العاس بن الربيع ، فلمنا بعث رسول الله عَلَيْكُ في الله الله الكفر وقد زو "ج من يتبر "أ من دينه وهو معاد من الأحوال كافراً ولا مو الياً لأهل الكفر وقد زو "ج من يتبر "أ من دينه وهو معاد له في الله عز "وجل" ، وهما اللذان (٩) زو "جهما عثمان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاس فد في الله في الله عنه وهو معاد له في الله عز "وجل" ، وهما اللذان (٩) زو "جهما عثمان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاس

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ١ ، ٢٩ ، (٢) في المصدر ، قائما يدعو .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ١ ، ۶۶ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، من قوم لوط كما حكى الله عنه بقوله ، هؤلاء ·

 <sup>(</sup>۵) هود : ۲۸ .
 (۲) في المصدر : الى العقد عليهن .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : و قد اذن الله تمالي في إهلاكهم .

 <sup>(</sup>A) فى المصدر ، و اسلم ابوالماص بعد ابائة الاسلام فردها عليه .

 <sup>(</sup>٩) فى المصدر : و قد زوج من يتبرأ من دينه من بنى امية هو يعاديه فى الله عزوجل ، و
 هاتان هما اللتان .

وإنها رو جه النبي عَيْنَا على ظاهر الإسلام، ثم إنه تغير بعددلك ولم يكن على النبي عَيْنَا الله على قول بعض أحجا بنا وعلى قول فريق النبي عَيْنَا الله تبعة فيما يحدث في العاقبة، هذا على قول بعض أحجا بنا وعلى قول فريق آخر: إنه ذو جه على الظاهر، وكان باطنه مستوراً عنه ويمكن (۱) أن يستر الله عن نبيته عَيْنَا الله نفاق، كثير من المنافقين، وقد قال الله سبحانه: « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم (۲) » فلا ينكر أن يكون في أهل مكة كذلك، والنكاح على الظاهر دون الباطن، وأيضاً يمكن أن يكون الله تعالى قدأ باحه منا كحة من يظاهر الاسلام (٦) و إن علم من باطنه النفاق، و خصه بذلك، و رخيص له فيه كما خصه في أن يجمع بيناً كثر من أربع حرائر في النكاح، وأباحه أن ينكح بغير مهر، ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا الصلاة (٤) بعد قيامه من النوم بغير وضوء مهر، ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا الصلاة (١٤) بعد قيامه من النوم بغير وضوء تزويج النبي عَيْنَا الله عنمان، و كل واحد منها كاف بنفسه، مستغن عمّا سواه، والله تزويج النبي عَيْنَا الله كلامه، طوبي له وحسن مآب (٥).

و قال السيّد المرتضى رحمه الله في الشافي : فا ن قيل : إذا كان جحد النصّ كفراً عندكم و كان الكافر على مذاهبكم لا يجوز أن يتقدّم منه إيمان ولا إسلام ، والنبي عَلَيْكُ عالم بكلّ ذلك ، فكيف يجوز أن ينكح ابنته من يعرف من باطنه خلاف الا يمان ؟

قلنا: ليس كل من قال بالنس على أمير المؤمنين عَلَيْكُ يكفّر دافعيه، ولا كل من كفّر دافعيه يقول بالموافاة، و إن الموافي بالكفر لا يجوز أن يتقدم منه إيمان، و من قال بالأمرين لا يمتنع أن يجو " كون النبي عَيْنَا الله غير عالم بحال دافعي النس على سبيل التفصيل، فإذا علم ذلك علم ما يوجب تكفيرهم، و متى لم يعلم جو " ذأن يتوبوا كما يجو " زأن يمو توا على حالهم، و ذلك يمنع من القطع في يعلم جو " ذأن يتوبوا كما يجو " زأن يمو توا على حالهم، و ذلك يمنع من القطع في

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، ١٠١،

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، ولا في الصلاة .

<sup>(</sup>۱) فى المصدر : وليس بمذكر .(۳) فى المصدر : من ظاهره الاسلام .

<sup>(</sup>۵) المسائل السروية : ۶۲ - ۶۴.

الحال على كفرهم و إن أظهروا الأسلام، ثم لو ثبت أنه عَلَيْظَهُ كان يعلم التفصيل والعاقبة وكل شيء جو زنا أن لا يعلمه لكان ممكناأن يكون تزويجه قبل هذا العلم فلو كان تقد م له العلم لما زو جه، فليس معنى في العلم إذا ثبت تاريخ انتهى (١). فلو كان تقد م له العلم لما في ذلك في باب المطاعن إن شاء الله .

٢٥- قال في المنتقى: ولدت خديجة له عليه الله زين ورقية والم كلثوم و فاطمة والقاسم، و به كان يكنتي، والطاهر والطيِّب، وهلك هؤلاء الذكور في الجاهليَّة، و أدركت الأناث الاسلام فأسلمن و هاجرن معه ، و قيل : الطيّب والطاهر لقبان لعبدالله ، و ولدني الاسلام ، وقال ابن عبَّاس : أو َّل منولد لرسول الله عَمَالِيا الله عَمَالِيا الله قبل النبوَّة القاسم و يكنني به ، ثم ولد له زينب ، ثم وقينة ، ثم فاطمة ، ثم أم له كَلْمُوم ، ثم ولدله في الإسلام عبدالله ، فسمتَّى الطيَّب والطاهر ، وأمَّهم جميعا خديجة بنت خويلد ، و كان أو ل من مات من ولده القاسم ، ثم مات عبدالله بمكّة ، فقال العاص بن وائل السنّهمي : قد انقطع ولده فهوأبتر ، فأنزل الله تعالى: «إن شانئك هو الأبتر (٢١» و عن جبير ابن مطعم قال: مات القاسم و هو ابن سنتين ، و قيل: سنة (٣) ، وقيل إن القاسم والطيب عاشا سبع ليال ، و مات عبدالله بعد النبوة بسنة و أمًّا إبراهيم فولد سنة ثمان من الهجرة ، و مات و له سنة و عشرة أشهر و ثمانية أيَّام ، وقيل : كان بن كلِّ ولدين لخديجة سنة ، و قيل : إنَّ الذكور من أولاده ثلاثة ، والبنات أربع ، أولهن زينب ، ثم القاسم ، ثم الم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ثم عبدالله وهوالطيب والطاهر ، ثم إبراهيم ، ويقال : إن أو الهمالقاسم ، ثم زينب ثم عبدالله ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، وأمَّا بناته فزينب كانت زوجة أبي العاص و اسمه القاسم بن الربيع ، و كان لها منه ابنة اسمها أمامة ، فتزوَّجها المغيرة بن نوفل ثمُّ فارقها ، و تزوُّجها على كَالْتِكُمُ بعد وفاة فاطمة عَالِيْكِكُا ، و كانت

<sup>(</sup>۱) الشافي ، ۲۶۲ و ۲۶۳ · ۲۶۳ (۲) الكونن س .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و قبل ، ابن سنة .

أوصت بذلك (١) قبل فوتها ، وتوفيت زينب سنة ثمان من الهجرة ، وقيل إنهاولدت من أبي العاس ابنا اسمه علي ومات في ولاية عمر ، و مات أبوالعاس في ولاية عثمان وتوفيت أمامة سنة خمسين ، ورقية كانت زوجة عتبة بن أبي لهب فطلقها قبل الدخول بأمر أبيه وتزو جها عثمان في الجاهلية فولدت له ابنا سماه عبدالله ، وبه كان يكنى وهاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة و توفيت سنة اثنتين من الهجرة والنبي علي الله في غزوة بدر و توفي ابنها سنة أربع وله ست سنين ويقال : نقره ديك على عينيه فمات ، وأم كلثوم تزو جها عتيبة بن أبي لهب وفارقها قبل الدخول ، وتزو جها عمان بعد رقية سنة ثلاث ، و توفيت في شعبان سنة سبع ، و فاطمة صلوات الله عليها عمان بعد رقية سنة ألاث ، و توفيت في شعبان سنة سبع ، و فاطمة من بدر ، و ولدت ترو جها علي علي الكبرى و أم كلثوم الكبرى ، و انتشر نور النبو تو العصمة حسباً و نسباً من ذرياتها و توفيت بعد وفاة أبيها صلوات الله عليهما بمائة يوم ، و قيل : توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة ، و قيل : يوم ، و قيل : توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة ، و قيل : غير ذلك (١) و أمّا منزل خديجة فا نه يعرف بها اليوم اشتراه معاوية فيما ذكر فجعله مسجداً يصلّى فيه ، و بناه على الذي هو عليه اليوم ولم يغير (٤) .

<sup>(1)</sup> في المصدر : وكانت اوسته بذلك .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : و محسنا . اقول و هوالصحيح كماياً تى فى محله ، وقد صرح بذلك رجال من اهل السنة منهم ابن قتيبة في المعارف .

 <sup>(</sup>٣) يأتي الخلاف في تاريخ وفاتها في محله .

<sup>(</sup>۴) المنتقى في مولد المصطفى ، الباب الثامن فيماكان سنة خمس وعشرين من مولده ،

<sup>(</sup>د) في المصدر : وانطلق به .

مالايرى الغائب، فأقبلت متوسّحاً بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف، فلمنّا أقبلت نحوه عرف أنّيا ريده، فأتى نخلة فرقى إليها ثم رمى بنفسه على قفاه و شغر برجليه، فا ذا إنّه أجب أمسح ماله ممنّا للرجل قليل ولا كثير، قال: فغمدت السيف ورجعت إلى النبي عَلَيْ الله فأخبرته، فقال: الحمدالله الذي يصرف عنّا أهل البيت (١). قال رضي الله عنه: في هذا الخبر أحكام و غريب، و نحن نبدأ بأحكامه ثمّ نتلوه بغرييه، فأوّل ما فيه أن لقائل أن يقول: كيف يجوزأن يأمم الرسول عَنْ الله المناه المناه

بقتل رجل على النهمة بغير بيتة و ما يجري مجراها ؟

(1) يصرف عنا الرجس أهل البيت.

و الجواب عن ذلك أن القبطي جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخذ عليهم أن يجري فيهم أحكام المسلمين ، وأن يكون الرسول عَنْ الله تقدُّم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى مارية فخالف و أقام على ذلك ، و هذا نقض للعهد ، و ناقض العهود من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة ، و المؤذن بها مستحق للقتل فأمَّا قوله : « بل الشاهديري ما لا يرى الغائب ، فا نتما عنى به رؤية العلم ، لارؤية البصر ، لأ نته لا معنى في هذا الموضع لرؤية البصر ، فكأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : بل الشاهد يعلم و يصح له من وجه الرأي و التدبير مالا يصح للغائب ، ولولم يقل ذلك اوجب قتل الرجل على كلّ حال ، و إنَّما جاز منه أن يخيِّر بين قتله و الكفُّ عنه ، و يفو"ض الأمر في ذلك إلى أمير المؤمنين عَليَّكُمْ من حيث لم يكن قتله من الحدود و الحقوق التي لا يجوز العفو عنها ، ولا يسع إلَّا إقامتها . لأن " ناقض العهد ممِّن إلى الإمام القائم با مور المسلمين إذا قدر عليه قبل النوبة أن يقتله أو يمن عليه ، وممَّا فيه أيضاً من الأحكام اقتضاؤه أن مجر د أمر الرسول لايقتضى الوجوب ، لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولااستفهامه ، و في حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنَّه لا يقتضي ذلك ، و ممَّا فيه أيضاً من الأحكام دلالته على أنَّه لا بأس بالنظر إلى عورة الرجل عند الأمرينزل فلا يوجد من النظر إليها بدٌّ، إمَّا لحدٌّ يقام ، أولعقوبة تسقط ، لأن " العلم بأنه أمسح أجب لم يكن إلَّا عن تأمَّل و نظر ، و إنَّما جاز

لتأمّل و النظر ليتبيّن هل هو مميّن يكون منه ما قرف به أم لا ، و الواجب على لا مام فيمن شهد عليه بالزنا و ادعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه و يتبيّن أمره و مثله (١) أمر النبي عَيْنِ الله في قتل مقاتلة بني قريظة لأنه عَيْنِ الله أمر أن ينظر واإلى مؤتزر كل من أشكل عليهم أمره ، فمن وجدوه قد أثبت قتلوه ، ولولا جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لما قامت شهادة الزنا، لأن من رأى رجلا مع امرأة واقعا عليها متى لم يتأمّل أمرهما حق التأمّل لم تصح شهادته ، و لهذا قال النبي عَيْنِ الله لسعد بن عبادة وقد سأله عمّن و جد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال : « حتى يأتي بأربعة شهداء » فلو لم يكن الشهداء إذا حضروا تعمدوا إلى النظر إلى عورتيهما لا قامة الشهادة كان حضورهم كغيبتهم ، ولم تقم شهادة الزنا ، لأن من شرطها مشاهدة العضو في العمو كالميل في المكحلة .

فان قيل: كيف جاز لأمير المؤمنين ﷺ الكفَّ عن القتل؟ و من أي جهة آثره لمناً وجده أجب ؟ و أي تأثير لكونه أجب قيما استحق به القتل و هو نقض العهد؟

قلنا : إنه عَلَىٰ لله أن يقتله على كل حال و إن وجده أجب ، لأن كونه بهذه الصفة لا يخرجه عن نقض العهد كل حال و إن وجده أجب ، لأن كونه بهذه الصفة لا يخرجه عن نقض العهد و إنها آثر الكف الذي كان إليه و مفوضاً إلى رأيه لإ زالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية ، و لا ننه أشفق من أن يقتله فيتحقق الظن ويلحق بذلك العار، فرأى عليه السلام أن الكف أولى لما ذكرناه .

فأمّا غريب الحديث فقوله: شغر برجليه ، يريد رفعهما، وأصله في وصف الكلب إذا رفع رجله للبول ، وأما قوله: فإذا إنه أجب ، فيعني به المقطوع الذكر، لأن الجب هو القطع ، و منه بعير أجب : إذا كان مقطوع السنام ، وقد ظن بعض من تأو ل هذا الخبر أن الأمسح ههنا هو قليل لحم الإلية ، و هذا غلط لأن الوصف بذلك لا معنى له في الخبر ، و إنها أراد تأكيد الوصف له بأنه أجب ، و المبالغة

<sup>(</sup>۱) و تبيين امره ، و بمثله أمر .

فيه لأن قوله: أمسح ، يفيد أنه مصطلم الذكر ، ويزيد على معنى الأجب زيادة ظاهرة (١) . انتهى كلامه قد س سره ، ولم نتعر ض لما يرد على بعض ما أفاده رحمه الله إحالة على فهم الناظرين .

## ۲ ﴿ بابٍ ﴾

### ى ( جمل أحوال أزواجه صلى الله عليه و آله و فيه قصة زينب وزيد ) الله عليه و

الأحزاب «٣٣»: وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق و هو يهدي السبيل الم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندالله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم و ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه السهاتهم ٤٠٢».

و قال تعالى: «ياأينها النبي" قل لأ زواجك إن كنتن " تردن الحيوة الدنياو زينتها فتعالين المتعكن وأسر حكن سراحا جيلاً الله و إن كنتن " تردن الله ورسوله و الدار الآخرة فا ن "الله أعد "لمحسنات منكن آجراً عظيماً الله يا نساء النبي من يأت منكن " بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذلك على الله يسيرا الله و من يقنت منكن "لله و رسوله و تعمل صالحاً نؤتها أجرها مر "نين و أعتدنا لها رزقاً كريماً الله يا نساء النبي "لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً الله وقرن في بيوتكن ولا تبر "جن تبر "ج الجاهلية الا ولى و أقمن الصلاة و آتين الزكاة و أطعن الله و رسوله إنسا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيراً اله و اذكرن ما يتلى يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيراً اله و اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً الهان المسلمين والمسلمات

<sup>(</sup>١) الغرر والدرر ويقال له الامالي ١ ، ٥٢ ــ ٥٧ طبعة السعادة بمصر .

و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات والصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين والخاشعات و المتصد قين و المتصد قات و الصائمين والصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات أعد "الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴿ و ماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمها أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴿ و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن و طراً وكانأم من قبل وكان أمرالله قدراً مقدوراً ﴿ الذين يبلّغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحداً إلّا الله و كفى بالله حسيباً ﴿ ما كان على الله على الله على الذين علماً و حمد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيسين و كان الله بكل شيء عليماً « ٢٩ ـ ٤٠ ٤ » .

وقال تعالى: «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت الجورهن وماملكت يمينك من أفاء الله عليك وبنات منك وبنات منات عنات اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وماملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج و كان الله غفوراً رحيماً و ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك من تشاء و من ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما والايحل الك النساء من بعد ولاأن تبدل بهن من أزواج ولوأ عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً والما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي " إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه و لكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فا نتشروا ولامستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن مناعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن مناعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم

أطهر لقلوبكم و قلوبهن و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عندالله عظيماً الله إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فا ن الله كان بكل شيء عليماً الله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن و اتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً « ٥٠ - ٥٥ » .

## إلى قوله تعالى :

« يا أينها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤد ين وكان الله غفوراً رحيماً المئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينة لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً « ٥٠ و ٢٠ » .

 «ادعوهم لآ بائهم» الذين ولدوهم وانسبوهم إليهم أو إلى من ولدواعلى فراشهم «هو أقسط عندالله» أي أعدل عندالله قولا و حكما ، روي عن ابن عمر (۱) قال : ما كنتا ندعو زيد بن حارثة إلّا زيد بن ص حتى نزل القرآن «ادعوهم لآ بائهم هو أقسط عندالله قا ن لم تعلموا آ بائهم » أي لم تعرفوهم بأعيانهم « فا خوانكم في الدين » أي عندالله قا ن لم تعلموا آ بائهم » أي لم تعرفوهم بأعيانهم « فا خوانكم في الدين أو أولياؤكم في الدين في وجوب النصرة ، أو معتقوكم و محر "روكم إذا أعتقتموهم من رق فلكم و لاؤهم « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » أي إذا ظننتم أنه أبوه فلا يؤاخذكم الله به و لكن الله به و لكن الا ثم و الجناح في الذي قصد تموه من دعائهم إلى غير آ بائهم ، و قيل : ما أخطأتم قبل النهي و ما تعمدتموه بعدالنهي « و كان الله غفوراً » لما سلف من قولكم « رخيماً » بكم « و أزواجه امهاتهم » أي انتهن للمؤمنين كالأمهات في الحرمة و تحريم النكاح ، وليس أمهات لهم على الحقيقة انهن لا يحل للمؤمنين على الحقيقة ، فكان لا يحل للمؤمنين ولا يرثن المؤمنين ولا يرثون (۱ كذلك لكانت بناته أخوات المؤمنين رؤيتهن "، ولا يرثن المؤمنين ولا يرثون (۱ كدلك لكانت بناته اله يحل للمؤمنين رؤيتهن "، ولا يرثن المؤمنين ولا يرثون (۱ كدلك كون الله ترى أنه لا يحل للمؤمنين رؤيتهن "، ولا يرثن المؤمنين ولا يرثون (۱ كمون (۱ كان الله علي المؤمنين ولا يرثون (۱ كان الله علي يحل المؤمنين ولا يرثون (۱ كان الله علي يعل المؤمنين ولا يرثون (۱ كان الله علي المؤمنين ولا يرثون (۱ كان الله علي يونون (۱ كان الله و الله يعل المؤمنين ولا يرثون (۱ كله و الله و الله

<sup>(1)</sup> فى المصدر : وروى سالم عن ابن عمر . (۲) فى المصدر ، الحلوكن .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٨ ، ٣٣٧ و ٣٣٧ .

بيني و بينك رجلا؟ قالت: نعم، فأرسل إلى عمر فلمّا أن دخل عليهما قال لها: تكلّمي، قالت: يا رسول الله تكلّم ولا تقل إلّا حقّا، فرفع عمر يده فوجاً وجهها المناسي عَيْنَا الله النبي عَيْنَا الله والذي بعثه بالحق ولامجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي النبي عَيْنَا الله فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغدى ويتعشى فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيات « إن كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها أي سعة العيش في الدنياو كثرة المال « فتعالين أ متعكن " أي أعطيكن متعة الطلاق وقيل: بتوفير المهر « و أسر حكن " أي الطلقكن " « سراحاً جميلاً » أي طلاقاً من غير خصومة ولا مشاجرة « و إن كنتن تردن الله و رسوله » أي طاعتهما و الصبر على ضيق العيش « والدار الآخرة » أي الجنة « فا ن الله أعد المحسنات » أي العارفات فقيل: إنه خير هن بين الدنيا والآخرة ، فا ن هن اخترن الدنيا استاً نف حينكذ طلاقهن بقوله: «المتعكن " وأسر حكن " » و قيل: خيرهن بين الطلاق و المقام طلاقهن " بقوله: «المتعكن " وأسر حكن " » و قيل: خيرهن بين الطلاق و المقام معه ، و اختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال: أحدها: أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها فلا شيء ، و إن اختارت نفسها تقم تطليقة واحدة (١) .

و ثانیها : إنّه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطلیقات ، و إن اختارت زوجها تقع واحدة (٢) .

و ثالثها : إنَّه إن نوى الطلاق كان طلاقاً و إلَّا فلا (٣) .

و رابعها : إنه لا يقع بالتخيير طلاق ، و إنها كان ذلك للنبي عَلَيْكُ خاصة و لو اخترن أنفسهن لبن منه ، فأمّا غيره فلا يجوز له ذلك ، و هو المروي عن أئمّتنا عَالِيْكُل .

<sup>(</sup>۱) في المصدر : و هو قول عمر بن الخطاب و ابن مسعود واليه ذهب ابوحنيفة و اصحابه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، و هو قول زيد بن ثابت ، و اليه ذهب مالك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و هو مذهب الشافعي .

« بفاحشة مبينة » أي بمعصية ظاهرة « يضاعف لها العذاب » في الآخرة « ضعفين » أي مثلي ما يكون على غيرهن " ، و ذلك لأن " نعم الله سبحانه عليهن أكثر لكان النبي " عَلِيلِه منهن " ، و نزول الوحي في بيوتهن " ، و إذا كانت النعمة عليهن أعظم و أوفر كانت المعصية منهن " أفحش ، و العقوبة بها أعظم و أكثر ، و قال أبوعبيدة : الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثا ، فيكون عليهن " ثلاثة حدود ، وقال غيره ؛ المراد بالضعف المثل ، فالمعنى أنها يزاد في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف كما قال : « نؤتها أجرها مي "بن » .

« و كان ذلك » أي عذا بها « على الله يسيراً » أي هيـّنا « و من يقنت منكن " لله و رسوله ، القنوت : الطاعة ، و قيل : المواظبة عليها ، و روى أبو حزة الثمالي " عن زيد بن علي أنه قال: إنهي لأرجو للمحسن منا أجرين ، و أخاف على المسيء منًا أن يضاعف له العذاب ضعفين ، كما وعد أزواج النبي عَلَيْنَ و روى ممَّ بن أبي عير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن على " بن عبدالله بن الحسين ، عن أبيه عن على " بن الحسين الما أنه قال له رجل: إنسكم أهل بيت مغفور لكم ، قال: فغضب و قال : نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي عَيْدَالله من أن نكون كما تقول ، إنَّا نرى لمحسننا ضعفين من الأحر ، و لمسيئنا ضعفين من العذاب ، ثمُّ قرأ الآيتين « وأعتدا لهارزقا كريماً » أي عظيم القدر، رفيع الخطر « لستن "كأحد من النساء » قال ابن عباس : أي ليس قدر كن عندي كقدر غير كن من النساء الصالحات « إن اتـ قيتن "» شرط عليهن " التقوى ليبين سبحانه أن " فضيلتهن "بالتقوى لا بمحض اتَّصالهن " بالنَّمي " غَيْدُوالله « فلا تخضعن بالقول » أي لا ترقَّقن القول ، و لاتلن "الكلام للرجال، ولا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤد "ي إلى طمعهم فتكن كما تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في الرجال « فيطمع الذي في قلبه مرض » أي نفاق و فجور ، وقيل : شهوة الزنا « وقلن قولاً معروفاً» أي مستقيماً جميلاً بريئاً عن التهمة بعيداً من الريبة « و قرن في بيو تكن " » من القرار ، أو من الوقار ، فعلى الأول يكون الأمراقررن فيبدل من العين الياء كراهة التضعيف، ثم تلقى الحركةعلى الفاء و تسقط العين فتسقط همزة الوصل ، و المعنى اثبتن في منازلكن و الزمنها ، و إن كان من وقر يقر فمعناه كن أهل وقار و سكينة « ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الأولى » أي لا تخرجن على عادة النساء اللاتي كن في الجاهلية ، ولا تظهرن زينتكن كما كن يظهرن ذلك ، و قيل : التبر ج التبختر و النكب في المشي، و قيل : هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشد فتواري قلائدها و قرطيها فيبدو ذلك منها ، و المراد بالجاهلية الا ولى ما كان قبل الإسلام ، و قيل : ما كان بين ذلك منها ، و المراد بالجاهلية الا ولى ما بين عيسى و على ، عن الشعبي ، قال : وهذا لا يقتضي أن يكون بعدها جاهلية في الإسلام ، لأن الأولى الم المسابق تأخر عنه غيره أو لم يتأخر ، و قيل : إن «معنى تبر ج الجاهلية الأولى » أنهم كانوا يجو زون أن تجمع امرأة واحدة زوجاً و خلا ، فتجعل لزوجها نصفها الأسفل ، و لخلها نصفها الأعلى يقبلها و يعانقها .

أقول: سيأتي تفسير آية التطهير في المجلَّد التاسع.

« واذكرن » الآية ، أي اشكرن الله إذ صير كن في بيوت تتلى فيها القرآن و السنة ، أو احفظن ذلك وليكن ذلكن منكن على بال أبداً لتعملن بموجبه ، قال مقاتل : لمنا رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع ذوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي على الله فقالت : هل ذرل فينا شيء من القرآن ؟ قلن : لا ، فأتترسول الله على نساء النبي قالت : يا رسول الله إن النساء لفي خيبة و خسار ، فقال : و مم ذلك ؟ قالت : لا نهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : وإن المسلمين » أي المخلصين الطاعة لله ، أو الداخلين في الإسلام ، أو المستسلمين لأ وامر الله والمنقادين له من الرجال والنساء « والمؤمنين » أي المصد قين بالتوحيد « و القانتين » أي الدائمين على الأعال الصالحات ، أوالداعين « و الخاشعين » أي المتواضعين الخاضعين لله تعالى « و الحافظين فروجهم » من الزنا و ارتكاب الفجور « و الذاكرين الله » روي عن أبي عبدالله تطبي أنه قال : من بات على تسبيح فاطمة و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرين اله كثيراً و الذاكرين اله كثيراً و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرين الله كيرا الله كيرا و الخاطية المناطقة الم

<sup>(1)</sup> مجمع البيان ٨ ، ٣٥٣ و ٣٥٣ و ٣٥٩ و ٣٥٨ .

« و ماكان لمؤمنولامؤمنة » نزلت فيزينب بنت جحش الأسدينة ، وكانت بنت أُ ميمة بنت عبد المطلب عمية رسول الله عَلَيْهِ فخطبها رسول الله عَلِيْهِ على مولاه زيد ابن حارثة ، و رأت أنَّه يخطبها على نفسه ، فلمَّا علمت أنَّه يخطبها على زيد أبت و أنكرت ، و قالت : أنا ابنة عمَّتك فلم أكن لأفعل ، و كذلك قال أخوها عبدالله بن جحش ، فنزل : « وماكان لمؤمن ولامؤمنة » الآية يعني عبدالله وأُخته زينب ، فلمنّا نزلت الآية قالت: رضيت يا رسول الله ، وجعلت أمرها بيد رسول الله صلى الله عليه و آله، و كذلك أخوها، فأنكحها رسول الله عَلَيْكُ زيداً فدخل بها، و ساق إليها رسول الله عَيْنَالِيُّهُ عشرة دنا نبر و ستَّين درهما مهراً ، وخماراً و ملحفةً و درعاً و إزاراً و خمسين مداً من طعام ، و ثلاثين صاعاً من تمر ، عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و قالت زينب: خطبني عدّة من قريش فبعثت الختي حمنة بنت جحش إلى رسول الله عَيْدُ اللهُ عَيْدُ أَللهُ أَستشيره فأشار بزيد فغضبت أُختي و قالت : أتُـزو ِّ ج بنت عمَّتك مولاك ؟ ثم أعلمتني فغضبت أشد من غضبها ، فنزلت الآية ، فأرسلت إلى رسول الله عَيْدَالله فقلت : زو "جني ممـّن شئت ، فزو "جني من زيد ، و قيل : نزلت في أم "كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، و كانت وهبت نفسها للنبي عَيْمُ اللهِ فقال : قد قبلت وزو جهازيد ابن حارثة فسخطت هي و أخوها و قالا : إنَّما أردنا رسول الله عَيْنَا فَلَهُ فَرُو َّجِنَا عبده فنزلت الآية ، عن ابن زيد « إذا قضى الله ورسوله » أي أوجبا أمراً وألزماه وحكما به « أن يكون لهم الخيرة » أي الاختيار « من أمرهم » على اختيار الله تعالى « وإذ تقول » أي اذكريا على حين تقول « للذي أنعم الله عليه » بالهداية « و أنعمت عليه » بالعتنق، و قيل: أنعم الله عليه بمحبّة رسوله، و أنعم الرسول عليه بالتبنّي وهوزيد ابن حارثة « أمسك عليك زوجك » يعني زينب تقول : احبسها ولا تطلَّقها ، و هذا الكلام يقتضي مشاجرة جرت بينهما حتّى وعظه الرسول عَلِيْلا و قال: أمسكها « و اتَّق الله » في مفارقتها و مضار تها « و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس و الله أحقُّ أن تخشاه » و الذي أخفاه في نفسه هو أنَّه إن طلقها زيد تزوَّجها ، و خشى عَمْدُ الله لائمة الناس أن يقولوا: أمره بطلاقها ثم تزو جها، وقيل: الذي

أخفاه في نفسه هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه ، وأن زيداً سيطلّقها فلمنا جاء زيد و قال له : أريد أن الطلق زينب قال له : أمسك عليك زوجك ، فقال سبحانه : لم قلت : أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنَّها ستكون من أزواجك ؟ و روي ذلك عن على بن الحسين الله إلى ، وهذا الناويل مطابق لتلاوة القرآن ، وذلك أنَّه سبحانه أعلم أنَّه يبدي ما أخفاه ولم يظهر غير النزويج فقال : « زوَّ جناكها ، فلو كان الذي أضمره محبِّتها أو إرادة طلاقها لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنَّه يبديه ، فدل ذلك على أنه عوت على قوله : أمسك عليك روحك ، مع علمه بأنها ستكون زوجته ، و كتمانه ما أعلمه الله به حيث استحيى أن يقول لزيد : إن التي تحتك ستكون امرأتي ، قالالبلخي : و يجوز أيضاً أن يكون على ما يقولونه : إنَّ النبي عَيْدَ الله استحسنها فتمنَّى أن يفارقها فيتزوُّجها و كتم ذلك ، لأن هذا التمنسي قد طبع عليه البشر ولاحرج على أجد فيأن يتمنَّى شيئًا استحسنه و قيل: إنَّه عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ال إنَّما أضمر أن يتزوُّ جها ، إن طلَّقها زيد من حيث أنَّها كانت ابنة عمَّته ، فأرادضمُّها إلى نفسه لئلًا يصيبها ضيعة ، كما يفعل الرجل بأقاربه ، عن الجبائي "قال : فأخبر الله سبحانه الناس بما كان يضمره من إيثار ضمتُّها إلى نفسه ليكون ظاهره مطابقاً لباطنه ، و قيل : كان النبي مَيْنِالله يريد أن يتزو ج بها إذا فارقها ، و لكنَّه عزم أن لا يتزوُّ جها مخافة أن يطعنوا عليه فأنزل الله هذه الآية كيلا يمتنع من فعل المباح خشية الناس، ولم يرد بقوله: « والله أحق أن تخشاه » خشية التقوى ، لأنتُّه عَلِيْكُ كَانَ يَنَّقِي الله حق تقاته ويخشاه فيما يجب أن يخشى فيه ، والكنَّه أرادخشية الاستحياء ، لأن الحياء كان غالباً على شيمته الكريمة كما قال سبحانه : « إن الاستحياء ، لأن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم (١) » و قيل : إن زينب كانت شريفة فزو جها رسول الله عَلِيْالله من زيد مولاه و لحقها بذلك بعض العار ، فأراد عَلِيالله أن يزيدها شرفاً بأن يتزوَّجها ، لأنبَّه كان السبب في تزويجها من زيد ، فعزم أن يتزوَّج بها إذا فارقها ، و قيل : إنَّ العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في الحكم

<sup>(</sup>١) الاحزاب ، ٥٣ .

فأراد عَلَيْكُ أن يبطل ذلك بالكلّية و ينسخ سنة الجاهليّة ، فكان يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض كيلا يقول الناس : إنّه تزوّج امرأة ابنه و يقرفونه (١) بما هو منز "ه عنه ، و لهذا قال : « أمسك عليك زوجك » عن أبي مسلم ، و يشهد لهذا التأويل قوله فيما بعد : « فلمّا قضى زيد منها وطراً زو "جناكها » الآية ، و معناه فلمّا قضى زيد حاجته من نكاحها فطلّقها و انقضت عد "تها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من فراقها ، فان معنى القضاء هو الفراغ من الشيء على التمام ، أذنّا لك في تزويجها ، و إنّما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حتّى لا يكون (٢) إثم في أن يتزوّجوا أزواج أدعيائهم الذين تبنّوهم إذا قضى الأدعياء منهن "حاجتهم و فارقوهن " « و كان أمر الله مفعولاً » أي كائنا لا محالة ، و في الحديث أن "زينبكانت تفتخر على سائر نساء النبي " عَيَالِيْلِيْ و تقول : زو "جني الله من النبي " ، و أنتن " إنّما زو "جكن "أولياؤكن".

و روى ثابت عن أنس بن مالك قال: لمنّا انقضت عدّة زينب قال رسول الله عَلَيْهُ لنيد: اذهب فاذكرها علي ، قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري قد أرسلني رسول الله عَلِيهُ يذكرك، ونزل القرآن وجاء رسول الله عَلِيهُ فدخل عليها بغير إذن لقوله: « زو جناكها ».

و في رواية أخرى: قال زيد: فانطلقت فاذا هي تخمر عجينها ، فلما رأينها عظمت في نفسي حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله عَلَيْتُها ذكرها فوليتها ظهري و قلت: يا زينب ابشري ، إن رسول الله عَلَيْتُها يخطبك ، ففرحت بذلك و قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوام ربتي ، فقامت إلى مسجدها ونزل: « زو جناكها » فتزو جها رسول الله عَلَيْتُها و و خل بها ، و ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ، ذبح شاة و أطعم الناس الخبز و اللحم حتى امند " (۱) النهار .

<sup>(</sup>١) في المصدر : يقذ فونه -

<sup>(</sup>٢) في المصدر : حتى لا يكون عليهم اثم .

<sup>(</sup>٣) حتى اشته خل .

وعن الشعبي ": قال : كانت زينب تقول للنبي عَيْدُ الله : إنّي لأدل (١)عليك بثلاث ، ما من نسائك امرأة تدل بهن : جداي و جداك واحد ، و إنى أنكحنيك الله في السماء ، و إنَّ السفير لجبر ئيل عَلَيْكُ ﴿ مَا كَاءَ عَلَى السِّي مِن حرج ، أي إثم و ضيق « فيما فرض الله له » أي فيما أحل له من التزويج بامرأة المتبني ، أو فيما أوجب عليه من التزويج ليبطل حكم الجاهليَّة في الأدعياء « سنَّة الله في الذين خلوا من قبل » أي كسنّة الله في الأنبيا. الماضين و طريقته وشريعته فيهم في زوال الحرج عنهم و عن أنمهم بما أحل سبحانه لهم من ملاذِّهم ، و قيل : في كثرة الأزواج كما فعله داود و سليمان ، و كان لداود تَطَيِّكُم مأة امرأة ، و لسليمان ثلاثمائة امرأة ، و سبعمائة سرية ، و قيل : أشار بالسنة إلى أن النكاح من سنة الأنبياء ، كما قال صلّى الله عليه و آله: النكاح من سنتني ، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتني « و كان أمر الله قدراً مقدوراً » أي كان ما ينزله الله على أنبيائه من الأمر الذي يريده قضاء مقضياً « ولا يخشون أحداً إلَّا الله » أي ولا يخافون من سوى الله فيما يتعلق بالأداء و التبليغ ، و متى قيل : فكيف ما قال لنبيتنا عَلَيْكِاللهُ : « وتخشى الناس » فالقول إنَّه لم يكن ذلك فيما يتعلَّق بالتبليغ ، و إنَّما خشى المقالة القبيحة فيه ، و العاقل كما يتحرُّ زعن المضار " يتحرُّ زعن إساءة الظنون به ، و القول السيِّيء فيه ، ولا يتعلُّق شيء منذلك التكليف « وكفي بالله حسيباً » أي حافظاً لأعمال خلقه ومحاسباً مجازياً عليها ، ولما تزوج عَيالُهُ زينب بنت جحش قال الناس : إن عِن أ تروج امرأة ابنه فقال سبحانه: « ما كان عن أبا أحد من رجالكم (٢) » و قد من تفسيره . « اللآتي آتيت أُ جورهن " » أي أعطيت مهورهن « و ما ملكت يمينك » من الا ماء « ممَّا أفاء الله عليك » من الغنائم والأنفال فكانت من الغنائم مارية القبطيّة أمّ ابنه إبراهيم و من الأنفال صفية و جويرية أعتقهما و تزوُّ جهما « و بنات عمَّك و بنات عمَّاتك »

<sup>(</sup>۱) دلیدل ، افتخر ، تفنج و تلوی · دلت المرأة علی زوجها ؛ اظهرت جرأة علیه فی تلطف کانها تخالفه و ما بها خلاف .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٨: ٣٥٩ \_ ٣٦١ ·

يعني نساء قريش « و بنات خالك و بنات خالاتك » يعني نساء بني زهرة « اللاتي هاجرن معك » إلى المدينة ، و هذا إنَّما كان قبل تحليل غير المهاجرات ، ثمُّ نسخ شرط الهجرة في التحليل « و امرأة مؤمنة إن وهبت تفسها للنبي " ، أي وأحللنا لك امرأة مصد قة بتوحيد الله تعالى وهبت نفسها منك بغير صداق، و غير المؤمنة إن وهبت نفسها منك لا تحل " (١) « إن أراد النبي "أن يستنكحها » أي إن آثر النبي " نكاحها و رغب فيها « خالصة لك من دون المؤمنين » أي خاصة لك دون غيرك ، قال ابن عبّاس: يقول: لا يحلُّ هذا لغيرك و هو لك حلال، و هذا من خصائصه في النكاح، فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة، ولا ينعقد ذلك لأحد غيره، واختلف في أنَّه هل كانت عند النبيِّ عَلِيلًا امرأة وهبت نفسها له أم لا ؟ فقيل : إنَّه لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له ، عن ابن عباس و مجاهد ، وقيل : بلكانت عندهميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي مَلِياليٌّ في رواية أُخرى عن ابن عبَّاس و قتادة ، وقيل : هيزينب بنت خزيمة أمّ المساكين امرأة من الأنصار، عن الشعبي " وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها : أمّ شريك بنت جابر ، عن علي بن الحسين عليه السلام، و قيل: هي خولة بنت حكيم، عن عروة بن الزبير، وقيل: إنَّهالمًّا وهبت نفسها للنبي عَيْدا الله قالت عايشة: مابال النساء يبدلن أنفسهن بلا مهر وفنزلت الآية ، فقالت عايشة : ما أرى الله تعالى إلّا يسارع في هواك ، فقال رسول الله عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ و إنَّك إن أطعت الله سارع في هواك « قد علمنا ما فرصنا عليهم في أزواحهم " أي قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهر و الحصر بعدد محصور ، و وضعناه عنك تخفيفاً عنك « و ما ملكت أيمانهم » أي و ما أحدنا عليهم في ملك اليمين أن لايقع لهم الملك إلَّا بوجوه معلومة من الشراء والهبة والأرث و السبي، و أبحنالك غير ذلك ، و هو الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبي ، و إنها خصصناك على علم مناً بالمصلحة فيه من غير محاباة والحزاف « لكيلايكون عليك حرج » أي لير تفع

<sup>(</sup>١) في المصدر : لا تحل لك .

عنك الحرج و هو الضيق و الأثم « و كان الله غفوراً » لذنوب عباده « رحيماً » بهم أو بك في رفع الحرج عنك (١) .

« ترجى من تشاء » نزلت حين غار بعض أمّهات المؤمنين على النبي عَلَيْهِ اللهِ و طلب بعضهن ّ زيادة النفقة فهجرهن ّ شهراً حتّى نزلت آية التخيير ، فأمره الله أن يخيِّرهن بين الدنيا و الآخرة ، و أن يخلِّي سبيل من اختار الدنيا ، و يمسك من اختار الله تعالى و رسوله على أنهن أشهات المؤمنين ولا ينكحن أبدأ ، و على أنه يؤوي من يشاء منهن م يرجي من يشاء منهن و يرضين به قسم لهن أو لم يقسم او قسم لبعضهن ولم يقسم لبعضهن "، أوفضل بعضهن "على بعض في النفقة و القسمة و العشرة ، أو سوتى بينهن، و الأمم في ذلك إليه ، يفعل ما يشاء ، وهذا من خصائصه فرضين بدلك كلُّه و اختر نه على هذا الشرط ، فكان عَمَا الله يسوُّي بينهن مع هذا إلَّا امرأة منهن أراد طلاقها و هي سودة بنت زمعة فرضيت بترك القسم ، و جعلت يومها لغايشة ، عن ابن ريد وغيره ، و قيل : لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلّقن فقلن : بيا نبيي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت و دعنا على حالنا ، فنزلت الآية ، و تَكُولِن مُمِّن أُرجى منهن "سودة وصفيتة و جويريتة و ميمونة و أم حبيب ، فكان يقسم الهن ماشاء كماشاء ، وكان ممن آوى إليه عايشة وحفصة وا م سلمة وزينب ، وكان يقسم بينهن على السواء ، لايفضل بعضهن على بعض عن ابن رزين « ترجي » أي تؤخر « من تشاء » من أزواجك « و تؤوي » أي تضم « إليك من تشا. » منهن ، و اختلف في معناه على أقوال : أحدها : أنَّ المراد تقدُّم من تشاء من نسائك في الإيواء وهو الدعاء إلى الفراش، و تؤخِّر من تشاء في ذلك ، و تدخل من تشاء في القسم، و لاتدخل من تشاء ، عن قتاده ، قال : و كان عَمْالله يقسم بين أزواجه ، و أباح الله له ترك ذلك.

و ثانيها : أن المراد تعزل من تشاء منهن بغير طلاق ، و ترد إليك من تشاء منهن بعد عز اك إيناها بلا تجديد عقد ، عن مجاهد و الجبائي و أبي مسلم .

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۸ : ۳۶۳و ۳۶۵ .

و ثالثها: ان المراد تطلّق من تشاء منهن ، وتمسك من تشاء ، عن ابن عباس ، و رابعها : أن المراد تترك نكاح من تشاء منهن من نساء الممتك ، و تنكح من تشاء ، عن الحسن ، قال : و كان عَلَيْ الله ، إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يترو جها أو يتركها .

و خامسها : تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك و تترك من تشاء منهن فلا تقبلها ، عن زيد بن أسلم و الطبري ، قال أبو جعفر و عزلت فلا جناح عليك » أي إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممّن عزلتهن و تضمّها إليك فلا سبيل عليك بلؤم ولا عيب (١) ولا إثم عليك في ابتغائها ، أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساء حتمى يؤخل من يشاء عن وقت نوبتها ، و يطأ من يشاء بغير نوبتها، و له أن يعزل من يشاء، و له أن يرد المعزولة إن شاء، فضَّله الله تعالى بذلك على جميع الخلق « ذلك أدنى أن تقر "أعينهن ولايحزن" و يرضن بما آتيتهن" كلُّهن "، أي إنَّهن إذا علمن أن له ردَّهن إلى فراشه بعد ما اعتزلهن قر " أعينهن " ولم يحرّن و يرضين بما يفعله النبي عَلِينه من التسوية و التفضيل ، لأ نَهْن يعلمن أنَّهُنَّ لَم يَطَلَّقَنَ ، عَنَ ابنَ عَبَّاسُ وَ مَجَاهِدٍ ، وَ قَيْلُ : ذَلْكُ أَطْيِبُ لَنْفُوسُهُن ۚ ، و أقل لحزنهن إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى ، و يرضين بما يفعله النبي " صلَّى الله عليه و آله من التسوية والتفضيل ، عن قتادة ، وقر"ة العين عبارة عن السرور و قيل : ذلك المعرفة بأنتُّك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى بسرورهن وقرة أعينهن ، عن الجبائي ، وقيل : معناه نزول الرخصة من الله تعالى أقر" لأعينهن" و أدنى إلى رضاهن" بذلك ، لعلمهن" بمالهن" في ذلك من الثواب في طاعة الله تعالى ، ولو كان ذلك من قبلك لحزن وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهن " « والله يعلم ما في قاوبكم » من الرضا والسخط ، و الميل إلى بعض النساء دون بعض « و كان الله عليماً » بمصالح عباده « حليماً » في ترك معاجلتهم بالعقوبة « لا يحل لك

<sup>(</sup>١) في المصدر : بلوم ولا عتب .

النساء من بعد » أي من بعد النساء اللآتي أحللناهن" لك في قولنا : « إنَّا أحللنا لك » وهي (١) ستّة أجناس : النساء اللآتي آتاهن "أجورهن" ، أي أعطاهن مهورهن " و بنات عمَّه ، و بنات عمَّاته ، و بنات خاله ، و بنات خالاته اللَّم تي هاجرن معه و من وهبت نفسها له ، يجمع من يشاء من العدد ، ولا يحل له غيرهن من النساء عن أُ بي من كعب وعكرمة و الضحَّاك ، و قيل : يريد المحرَّمات في سورة النساء عن أبي عبدالله عَلَيْتِكُمُ ، و قيل : معناه لا تحل لك اليهوديَّات ولا النصر انيَّات « ولا أن تبدُّل بهن من أرواج ، أي ولا أن تتبدل (٢) الكتابيّات بالمسلمات ، لأنَّه لا ينبغى أن يكن "أمّهات المؤمنين إلّا ما ملكت يمينك من الكتابيّات فأحل له أن يتسر "اهن"، و قيل : معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيـّرتهن " فاخترن الله و رسوله و هن "التسع صرت مقصوراً عليهن"، و ممنوعاً من غيرهن "، و من أن تستبدل بهن غير هن « ولو أعجبك حسنهن و إلَّا ما ملكت يمينك » أي وقع في قلبك حسنهن مكافأة لهن على اختيارهن الله و رسوله ، و قيل : إن التي أعجبه حسنها اسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها ، و قيل : إنه منع من طلاق من اختارته من نسائه كما أمر بطلاق من لم يختره ، فأمَّا تحزيم النكاحعليه فلا ، عن الضحاك ، و قيل أيضاً : إن هذه الآية منسوخة و أبيح له بعدها تزويج ماشاء ، فروي عن عايشة أنها قالت : ما فارق رسول الله عَيْدُ الدنيا حتى حلَّل له ما أراد من النساء .

<sup>(</sup>١) في المصدر : وهن سته

<sup>(</sup>٢) د : ولا ان تبدل.

نهاهم سبحانه عن دخول دار النبي مَلِيالله بغير إذن ، يعني إلَّا أن يدعو كم إلى طعام فادخلوا « غير ناظرين إناه » أي غير منتظرين إدراك الطعام فيطول مقامكم فيمنزله يقال: أنى الطعام يأني إنى مقصوراً: إذا بلغ حالة النضج و أدرك وقته، و المعنى لا تدخلوها قبل نضج الطعام انتظار نضجه فيطول مكثكم و مقامكم (١) « ولكن إذا دعيتم فادخلوا فا ذا طعمتم فانتشروا » أي فا ذا أكلتم الطعام فتفر "قوا و اخرجوا « ولا مستأنسين لحديث » أي فلا تدخلوا و تقعدوا بعد الأكل متحد "ثين يحد"ث بعضكم بعضاً لِيؤنسه ، ثم "بيتن المعنى في ذلك فقال : « إِن " ذلكم كان يؤذي النبي " فيستحيي منكم » أي طول مقامكم في منزل النبي " عَيْدُ الله يؤذيه لضيق منزله فيمنعه الحياء أن يام كم. بالخروج من المنزل « والله لا يستحيي من الحق" » أي لا يترك إبانة الحقِّ « و إذا سئلتموهن مناعاً فاسئلوهن من وراء حجاب » يعني فا ذا سألتم أزواج النبي عَلِيالية شيئاً تحتاجون إليه فاسئلوهن من وراء سنر ، قال مقاتل : أم الله المؤمنين أن لايكلموا نساء النبي عَيال إلا من وراء حجاب « ذلكم » أي السؤال من وراء حجاب « أطهر لقلو بكم و قلو بهن" » من الريبة و من خواطر الشيطان « و ما كان لكم أن تؤذوا رسولالله » بمخالفة ما أمر به في نسائه ولا في شيء منالاً شياء • ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » أي لا يحل " لكم أن تتزو "جوا واحدة من نسائه بعد مماته ، و قيل : أي من بعد فراقه في حياته « إن ذلكم كان عندالله عظيماً » أي إيذاء الرسول بما ذكر ناكان ذنبا عظيم الموقع عندالله تعالى « إن تبدوا شيئاً أو تخفوه » أي تظهروا شيئًا أو تضمروه ممَّا نهيتم عنه من تزويجهن َّ« فا ِن َّالله كان بكل ُّ شيء عليماً » من الظواهر و السرائر، ولميًّا نزلت آية الحجاب قال الآباء و الأبنا. و الأقارب لرسول الله عَمَالِكُ : ونحن أيضاً نكلَّمهم (٢) من وراء حجاب ؟ فأنزل الله تعالى قوله : « لاجناح عليهن" في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن" ، الآية ، أي في أن يرونهن ولا تحتجبن عنهم « ولانسائهن"» قيل : يريد نساء المؤمنين لانساء اليهود

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فيطول لبثكم و مقامكم

<sup>(</sup>۲) ۱ نکلمهن ۱

والنصارى فيصفن نساء رسول الله عَلَيْظَيْ لأ زواجهن إن رأينهن "، عن ابن عباس ، و قيل : يريد جميع النساء « ولا ما ملكت أيما نهن " » يعني العبيد و الا ماء « و اتقين الله » أي اتركن معاصيه أو اتقين عذاب الله من دخول الأجانب عليكم (١) « إن الله كان على كل " شيء شهيداً » أي حفيظاً لا يغيب عنه شيء ، قال الشعبي " و عكرمة : و إنها لم يذكر العم " و الخال لئلا ينعناهن " لا بنائهما (٢) .

«يدنين عليهن من جلابيبهن » أي: قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب و هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، و قيل : الجلباب : مقنعة المرأة ، أي يغطّين جباههن و رؤسهن إذا خرجن لحاجة ، بخلاف الاماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤس و الجباه ، عن ابن عبَّاس ، وقيل: أراد بالجلابيب الثياب والقميص و الخمار و ما يتستر به المرأة « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » أي ذلك أقرب إلى أن يعرفن بريتهن أنتهن "حرائر و لسن باماء فلا يؤديهن "أهل الريبة ، فا نتهم كانوا يمارحون الإماء، وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر، فا ذا قيل لهم في ذلك قالوا: حسبناهن " إماء ، فقطع الله عذرهم ، و قيل : معناه ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر و الصلاح ، فلا يتعرُّض لهنَّ، لأنَّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستروالصلاح لم يتعرُّض لها « لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض » أي فجور و ضعف في الإيمان وهم الذين لا امتناع لهم من مهاودة النساء و إيدائهن « و المرجفون في المدينة » وهم المنافقون الذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة بأن يقولوا: اجتمع المشركون في موضع كذا لحرب المسلمين، و يقولوا لسرايا المسلمين إنّهم قتلوا وهزموا « لنغرينتك بهم » أي لنسلطنتك عليهم وأمرناك بقتلهم وإخراجهم وقد حصل الإغراء بهم بقوله: « جاهد الكفّار و المنافقين (٣) » و قيل: لم يحصل لأنتهم انتهوا ، ولو حصل لقتلوا و شردوا وا خرجوا عن المدينة « ثم لا يجاورونك

<sup>(</sup>١) في المصدر عليكن.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٨ ، ٣٩٨ ـ ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) التوبة ، ٧٣ و التحريم ، ٩ .

فيها إِلَّا قليلاً ، أي لا يساكنونك في المدينة إِلَّا يسيراً . انتهى كلام الطبرسيُّ رحمه الله (١) .

وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء عَلَيْهِ : فان قيل: فما تأويل قوله تعالى : « و إذ تقول للذي أنعم الله عليه » الآية ، أو ليس هذا عتابا له عَلَيْهُ من حيث أضمر ما كان ينبغي أن يظهره ، و راقب من لا يجب أن يراقبه ؟ فما الوجه في ذلك ؟

قلنا: وجه هذه الآية معروف، وهو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كانت عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الدعي والدعي هوالذي كان أحدهم يستحبه (٢) و يربيه و يضيفه إلى نفسه على طريق البنو "ة ، و كان من عادتهم أن يحر موا على نفوسهم (٣) نكاح أزواج أدعيائهم كما يحر مون نكاح أزواج أبنائهم وأوحى الله تعالى إلى نبيه أن زيد بن حارثة وهو دعي "رسول الله عملاله سيأتيه مطلقاً زوجته و أمره أن يتزو جها بعد فراق زيد لها ، ليكون ذلك ناسخاً لسنة الجاهلية التي تقد "م ذكرها ، فلما حضر زيد محاصماً زوجته عازماً على طلاقها أشفق الرسول عملاله من أن يمسك عن وعظه و تذكيره ، لا سيسما وقد كان ينصرف (٤) على أمره وتدبيره فيرجف المنافقون به عمليك زوجك تبرئا مما ذكر ناه و تنز ها ، و أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعد طلاقه لها ، لينتهي إلى أمرالله تعالى فيها ، ويشهد، لصحة هذا التأويل على نكاحها بعد طلاقه لها ، لينتهي إلى أمرالله تعالى فيها ، ويشهد، لصحة هذا التأويل قوله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرأ زو جنا كها ، فدل "على أن "العلة في أمره قوله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرأ زو "جنا كها ، فدل "على أن "العلة في أمره بنكاحها ما ذكر ناه من نسخ السنة المنقد "مة .

فا ن قيل : العتاب باق على حاله : لأنبّه قد كان ينبغي أن يظهر ما أضمره و يخشى الله ولا يخشى الناس .

قلنا ؛ أكثر ما في الآية إذا سلّمنا نهاية الاقتراح فيها أن يكون ﷺ فعل

في المصدر ١ ٨ ، ٣٧١ و ٣٧١ . (٢) في المصدر : يجتميه .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، وقد كان يتصرف ،

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، على انفسهم .

مَا غيره أولي منه ، و ليس يكون عَلَيْكُ بترك الأولى عاصياً ، وليس يمتنع على هذا الوجه أن يكون صبره على قرف المنافقين و إهوانه (١١) بقولهم أفضلله و أكثر ثواباً فيكون إبداء ما في نفسه أولى من إخفائه ، على أنَّه ليس في ظاهر الآية ما يقتضي العتاب ولا ترك الأولى ، و أمَّا إخباره بأنَّه أخفى ما الله مبديه فلا شيء فيه من الشبهة ، و إنَّما هو خبر محض ، وأمَّا قوله : « و تخشى الناس والله أحقَّ أن تخشاه » ففيه أدنى شبهة ، و إنكان الظاهر لايقتضيعند المتحقيق ترك الأفضل ، لأنتَّه خير (٢) أنَّه يخشى الناس و إن َّ الله أحقُّ بالخشية ، و لم يخبر أنَّك لم تفعل الأحقُّ ، أو عدات إلى الأدون ، و لو كان في الظاهر بعض الشبهة لوجب أن يترك و يعدل (٣) عنه للقاطع من الأدلة، وقدقيل: إن زيد بن حارثة لمَّا خاصم زوجته ابنة جحش (٤) وهي ابنة عميّة رسول الله عَيْنَا و أشرف على طلاقها أضمر رسول الله عَيْنَا أنَّه إن طلَّقها زيد تزوُّ جها من حيث كانت ابنة عمَّته ، وكان يحبُّ ضمُّها إلى نفسه ، كما يحب "أحدنا ضم" قراباته إليه حتى لا ينالهم بؤس (٥) فأخبر الله تعالى رسوله والناس بماكان يضمره من إينار ضمُّها إلى نفسه ، ليكون ظاهر الأنبياء و باطنهم سواء ، و لهذا قال رسول الله عَيْدَالله الانصار يوم فتح مكّة وقد جاءه عثمان بعبدالله بنسعد بن أبي سرح و سأله أن يرضي عنه ، و كان رسول الله عَيْدُ الله قبل ذلك قد هدر دمه فأمر بقتله (٦) ، فلمنا رأى عثمان استحيى من ردة وسكت طويلا ليقتله بعض المؤمنين فلم يفعل المؤمنون ذلك انتظاراً منهم لأمر رسول الله عَلِيا الله مجدَّداً ، فقال للا نصار : ما كان (٢) منكم رجل يقوم إليه فيقتله ؟ فقال له عبّاد بن بشر : يارسول الله إن عيني

<sup>(1)</sup> في المصدر : على قذف المنافقين و اهانته .

۲) د الانه اخبر.

<sup>(</sup>٣) د الوجب ان نتركة و نمدل عنه .

<sup>(</sup>۴) د ا زوجته زینب اینه جحش .

<sup>(</sup>۵) ه ، من حيث أنها أبنة عمه ، و كان يحب ضمها ألى نفسه ، كما يعب أحدنا ضم قرأبته إلى نفسه حتى لاينالهم بؤس ولا ضرر ،

<sup>(</sup>۶) في المصدر : قد اهدر دمه وامربقتله .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، اما كان فيكم .

ما زالت في عينك انتظاراً أن تؤمي إليّ فأقتله ، فقال له رسول الله : « إن ّ الأنبياء لا تكون لهم خائنة أعين » و هذا الوجه يقا رب الأول في المعنى .

فان قيل: فما المانع مماوردت به الرواية من أن رسول الله عَلَيْلُ رأى في بعض الأحوال زينب بنت جحش فهواها ، فلما أن حضرزيداطلاقها أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده و هواه لها ، أوليس الشهوة عندكم التي قد تكون عشقا على بعض الوجوه من فعل الله تعالى ، و أن العباد لا يقدرون عليها ، وعلى هذا المذهب لا يمكنكم إنكار ما تضمنه السؤال ؟

١ \_ فس : حميد بن زياد ، عن على بن الحسين ، عن على بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السلام في قوله تعالى : «ولا تبر جن تبر ج الجاهلية الأولى قال : أي ستكون جاهلية أخرى (٣) .

<sup>(1)</sup> في المصدر : و ليس كل شيء يجب ان يجتنبه الانبياء عليهم السلام مقصوراً على افعالهم الاترى .

۲) تنزيه الانبيا ۱۰۹ – ۱۱۲ - ۱۱۲ (۳) تفسير القمي : ۵۳۰ .

**۲۲** 7

" سن: الوشاء عن أبي الحسن الرضا عَلَيْكُ يقول : إن النجاشي لماخطب لرسول الله عَيْدُ أُم " حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزو "جه دعا بطعام وقال : إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج (٢).

كا: العدُّة ، عنسهل والحسين بنعِّل ، عن المعلِّي جميعا عن الوشَّاء مثله (٤) .

ع ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه قال: إن رسول الله عليها ، و أطعم الناس الحيس (٩) .

كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٦) . بيان : الحيس : تمر بخلط سمن و أقط .

<sup>(1)</sup> في المصدر : و يتزوج هو نساءنا .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى : ۵۳۳ و ۵۳۴ و تقدم ذكر موضع الايات في صدر الباب .

 <sup>(</sup>٣) المحادن ، ۴۱۸ · (۴) فروع الكاوی ۲ ، ۱۷ .

 <sup>(</sup>١) المحاسن ١ ٢١٨ . (٩) فروع الكافي ٢ : ١٧ .

ه \_ قب: قال الصادق ﷺ: تزو ج رسول الله ﷺ بخمس عشرة امرأة و دخل بثلاث عشرة منهن ، و قبض عن تسع .

المبسوط: إنَّه قال أبو عبيدة : تزوُّج النبيُّ عَلِيْهُ ثَمَا ني عشرة امرأة .

و في إعلام الورى و نزهة الأبصار و أمالي الحاكم و شرّف المصطفى: إنّه تزو ج با حدى و عشرين امرأة .

و قال ابن جرير و ابن مهدي ": و اجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت .

ترتيب أزواجه : تزوَّج بمكَّة أوَّلا خديجة بنت خويلد ، قالوا : وكانت عند عنيق بن عائد المخرومي" ، ثم عندأ بي هالة ررارة بن نباش الأسيدي" ، و روى أحمد البلادري وأبوالقاسم الكوني في كتابيهماوالمرتضى فيالشافي وأبوجعفر فيالتلخيص أن" النبي" عَيْدُ اللهِ: تزو"ج بها و كانت عذراء ، يؤكّد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن وقية و زينبكانتا ابنتي هالة أخت خديجة وسودة (١) بنت زمعة بعد موتها بسنة ، وكانت عندالسكران بن عمرو ، من مهاجري الحبشة فتنصُّرومات بها. و عايشة بنت أبي بكر ، و هي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين ، ويقال : كانت ابنة ستّ و دخل بها بالمدينة في شو"ال و هي ابنة تسع ، و لم يتزو"ج غيرها بكرا ، و توفّي النبي عَيْدُ الله و هي ابنة ثمانية عشر سنة ، و بقيت إلى أمارة معاوية ، و قد قاربت السبعين - وتزوَّج بالمدينة أمَّ سلمة و اسمها هند بنت أُميَّة المخزومية ، و هي بنت عمِّته عاتكة بنت عبدالمطَّلب، وكانت عند أبي سلمة بن عبدالأسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ . و في هذه السنة تزوُّج بحفصة بنت عمر ، وكانت قبله تحت خنيس بن عبدالله ابن حدافة السهمي" فبقيت الى آخر خلافة على عليا الله وتوفيت بالمدينة . و زينب بنت جحش الأسديّة و هي ابنة عمَّته أميمة بنت عبدالمطلّب ، و كانت عند زيد بن حارثة ، وهي أو ل من ماتت من نسائه بعده في أينام عمر بعدستين من التاريخ. وجويرية بنت الحارث بن ضرار (٢) المصطلقية، ويقال: إنَّه اشتراها

<sup>(</sup>۱) ای تزوج سودهٔ ۰

 <sup>(</sup>۲) في اسد الغابة : الحارث بن أبي ضرار .

فأعتقها فتزو "حيا ، و ماتت في سنة خمسين ، و كانت عند مالك بن صفوان (١) بن ذي السفرتين. وأمُّ حبيبة بنت أبي سفيان و اسمها رملة ، وكانت عند عبدالله بن جحش في سنة ستٌّ ، و بقيت إلى أمارة معاوية . و صفّية بنت حييٌّ بن أخطب النضريٌّ ، و كانت عند سلام بن مشكم ، ثم عند كنانة بن الربيع ، وكان بني بها (٢) و أسربها في سنة سبع . وميمونة بنت الحارث الهلاليّـة خالة ابن عبَّاس ، و كانت عند عمير بن عمروالثقفيّ ، ثم عندأ بي زيد بن عبدالعامري خطبها للنبي عَيْدَالله جعفر بن أبيطالب و كان تزويجها و زفافها وموتها و قبرها بسرف ، و هو على عشرة أميال من مكّة في سنة سبع ، و ماتت في سنة ست و ثلاثين ، و قد دخل بهؤلاء ، والمطلَّقات أو من لم يدخل بها (٢) أومن خطبها ولم يعقد عليها : فاطمة بنت شريح ، وقيل : بنت الضحَّاك تزو َّجها بعد وفاةابنته زينب ، وخيـَّرها حين ا ُنزلت عليه آيةالتخييرفاختارت الدنيا ـ ففارقها ، فكانت بعدذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقيَّة اخترت الدنبا ، و زينبيت خزيمة بن الحارث أمّ المساكين من عبد مناف ، و كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وأسماء بنت النعمان بن الأسود الكندي من أهل اليمن ، وأسماء بنت النعمان لما دخلت عليه قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : أعذتك الحقى بأهلك وكان بعض أزواجه علَّمتها وقالت: إنتَّك تحظين (٤) عنده، وقتيله ا'حت الأشعث بن قيس الكندي ما تت قبل أن يدخل بها ، ويقال : طلّقها فتزو "جها عكرمة بن أبي جهل وهوالصحيح ، و ارم شريك واسمها غزية بنت جابر من بني النجار ، وسني بنت (٥) الصلت من بني سليم ، ويقال : خولة بنت حكيم السلمي" ، ماتت قبل أن تدخل عليه وكذلك سراف (٦) أخت دحية الكلي"، ولم يدخل بعمرة الكلابيية، وأميمة بنت

<sup>(1)</sup> صفوان بن مالك خل · أقول ، في اسدالغاية ؛ كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي ، و ذكر عن ابن اسحاق انه قال ؛ كانت عند ابن عم لها يقال له ؛ ابن ذي الشفى .

<sup>(</sup>۲) فیالمصدر ، وکانت انی بها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، أو من يدخل بهن ،

<sup>(</sup>۴) اى تصير ذا منزلة عنده بدلك فخدعتها بدلك .

<sup>(</sup>۵) في أسد الغابة ، بنت أسماء ] بن السلت ،

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، صراف ،

-194-

النعمان الجونيَّـة، والعالية بنت طبيان الكلابيَّـة، و مليكة الليثيَّـة، و أمَّـا عمرة ۖ بنت بريد (١) رأى بها بياضاً فقال: دلَّستم على فرد ها، و ليلي ابنة الحطيم (٢) الأنصارية ض بت ظهره وقالت: أقلني ، فأقالها ، فأكلها الذئب ، وعمرة من العرطا وصفها أبوها حمَّتي قال: إنَّها لم تمرض قطٌّ، فقال عَلَيْكُ : ما لهذه عندالله من خير والتسع اللاتي قبض عنهن": أم "سلمة ، زينب بنت جحش ، ميمونة ، أم "حبيبة ، صفيتة جو يريَّة ، سودة ، عايشة ، حفصة ، قال زين العابدين عَلَيْكُ والضحَّاك و مقاتل : الموهوبة امرأة من بني أسد، و فيه ستّة أقوال، و مات قبل النبي عَلَيْظُ حديجة و أمَّ هانيء و زينب بنت خزيمة ، و أفضلهن " خديجة ثمَّ أمَّ سلمة ثمَّ ميمونة .

مبسوط الطوسي": إنَّه اتبَّحد من الا ماء ثلاثا: عجميتين و عربيَّة ، فأعتق العربيلة، واستولد إحدى العجميلتن، وكانَ له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية بنت شمعون (٣) القبطية ، وريحانة بنت (٤) زيد القرطية ، أهداهما المقوقس صاحب الاسكندرية، وكانت لمارية الخت اسمها سيرين، فأعطاها حسَّان، فولد عبدالرحمن ، وتوفِّيت مارية بعدالنبي عَنِياتُ بَعْمَسُ سَنِين ، ويقال : إنَّه أعتقريحانة ئم" تزو"جها .

تاج التراجم: إن النبي عَيْنُ الله المناه المناه عَلَيْنَ الله المناه الم بنت عمرو ، و كانت في ملكه ، فلمَّا توفُّني زوَّجها العبَّاس ، وكان مهر نسائه اثنتا

<sup>(</sup>١) في اسد الغامة ، بنت يزيد بن الجون الكلابية ، وقيل : بنت يزيد بن عبيدبن رواس ابن كلاب الكلابية ، و كانت قبله عنه الفضل بن المباس بن عبدالمطلب .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ، بثت الحطيم ، و في اسد الغابة ، ليلي بنت الخطيم \_ بالخاء المعجمة \_ ابن عدى بن عمروبن سواد بن ظفر بن الخزرج بن عمرو الانصارية الظفرية اخت قيس بن الخطمم

<sup>(</sup>٣) في المصدر : مارية القبطية .

<sup>(</sup>۴) في اسد الغابة : بنت سمعون بن زيدبن قثامة من بني قريظة و قال ابن اسحاق : بنت عمروبن خنافة . أقول ا تقدم فيغزوة بني قريظة انه اصطفى لنفسه من نساء بني قريظة ريحانة بنت عمرو بن خناقه ٠

عشرة ا وقيلة ونش (١) .

رفعه قال: كان النبي عَلَيْكَ إِذَا أَرَادِ عَنَ البَّرِقِي (٢) رفعه قال: كان النبي عَلَيْكَ إِذَا أَرَادِ تَرَوِيجِ امْرَأَة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة: شمتي ليتها، فأن طاب ليتهاطاب عرفها و انظري لكعبها فان درم كعبها عظم كعثبها (٣).

بيان: الليت بالكس : صفحة العنق . والعرف بالفتح : الريح طينبة كانتأو منتنة ، والدرم في الكعب: أن يواريه اللحم حتى لايكون له حجم ، والكعثب بالفتح الركب الضخم و هو منبت العانة .

<sup>(1)</sup> مناقب آل ابي طالب ١ ، ١٣٧ ـ ١٤٠ - اقول ؛ النش : النصف ،

<sup>(</sup>٢) في المصدر : البرقي عن بعض اصحابنا .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ٢ ، ٤ . (٣) المبناء خل الشنباء خل .

<sup>(</sup>۵) الخصال ۲ ، ۴۴ و ۴۵ .

بيان : عمرة بالفتح ، والسنا بالفتح و القصر ، قال في القاموس : السنا : بنت أسماء بن الصلت ماتت قبل أن يدخل بها النبي عَنْدُولَهُم ، وسائر النسخ تصحيف ، وسودة بفتح السين و سكون الواو ، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم ، و قيل : بفتحها ، و رملة بالفتح .

٨ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البرنطي " ، عن ابن حيد ، عن أبي بصير عن أبي جعفر علي قال : سمعته يقول : رحم الله الأخوات (١) من أهل الجنية ، فسماهن أسماء بنت عميس الخثعمية ، وكانت تحت جعفر بن أبيطالب علي و سلمى بنت عميس الخثعمية و كانت تحت حزة ، و خمس من بني هلال : ميمونة بنت الحارث ، كانت تحت النبي علي النبي علي الفصل عند العياس اسمها (١) هند والغميصاء أم خالدبن الوليد ، وغرة (١) كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ وحيدة لم يكن لها عقب (٥) .

٩ \_ فس : « وما ملكت يمينك ممّا أفاء الله عليك » يعني من الغنيمة إلى قوله: « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " ، فا نه كان سبب نزولها أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله عَلَيْكُ وقد تهيئات و تزينت فقالت : يا رسول الله هل لك في حاجة فقد و هبت نفسي لك ؟ فقالت لها عايشة : قبت الله ما انهمك للرجال ؟ فقال لها رسول الله عَلَيْكُ الله عَليْكُ الله عَلَيْكُ الله عَليْكُ الله عَلِيْكُ الله عَليْكُ الله عَليْكُ الله عَلِيْكُ الله عَليْكُ الله الله عَليْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

<sup>(1)</sup> كان السبع كلهن اخوات اما من جهة الاب او من جهة الام ، قاني رأيت في بعض الكتب ان ام الفضل واسماء بنت عميس اختان لميمونة ، منه عفى عنه أقول :قال ابن الاثبر في اسد الغابة ، اسما، بنت عميس اخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه و آله و إخت ام الفضل امرأة العباس و اخت اخواتها لامهم وكن عشراخوات لام وقيل ، تسم اخوات ، (٢) و اسمها خل أقول ، في اسد الغابة ، اسمها لبابة و هي لبابة الكبرى ، و اختها ام خالد بن الوليد اسمها أيضاً لبابة و هي الصغرى وقال ، في اسلامها و صحبتها اي ام خالد نظر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عن و هو الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) الصحيح حجاج بن علاط ، راجع اسد الغابة ١ ، ٣٨١ ،

<sup>(</sup>۵) الخصال ۲ ، ۱۳ ،

رحمك الله ورحمكم يا معشر الأنصار نصرني رجالكم ، ورغبت في نساؤكم ، ارجعي رحمك الله فا نتي أنتظر أمر الله ، فأنزل الله : « و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أزاد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » فلا تحل الهبة إلا لرسول الله عَمَالِيهِ (١) .

المحافر بن على بن مروان عن أبيه ، عن علي " بن على " عن علي " بن على الخراساني "، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق السبيعي "قال: دخلنا على مسروق الأجدع فا ذا عنده ضيف له لا نعرفه و هما يطعمان من طعام لهما ، فقال الضيف: كنت مع رسول الله علي الله بحنين (٤) ، فلما قالها عرفنا أنه كانت له صحبة من النبي علي الله قال: جاءت صفية بنت حيي بن أخطب إلى النبي علي الله فقالت: يارسول الله إن له الله على اله على الله على اله على

من عن المعنى ا

<sup>(1)</sup> تفسير القمى، ٥٣٢ و الاية في الاحزاب، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في المالي المفيد و نسخة من المصدر : مسيح بن محمد

<sup>(</sup>٣) في أمالي المفيد و نسخة من المصدر ، عن أبي على بن عمرة الخراساني .

<sup>(4)</sup> في نسخه من المصدر : [ بخيبر ] و في المالي المفيد [ بخير ] و لمله مصحف بخيبر .

<sup>(</sup>۵) اما اي ابن الشيخ ۲۰۱ و ۲۱ ، و رواه المفيد في الامالي ، ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر المطبوع : مسيح

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، [ مماذ ] و فيه ، قال حدثني أبي قال : حدثني جدى عبدالله بن مماذ عن أبيه و عمه و مماذ و عبيدالله أبنى عبدالله ،

<sup>(</sup>٨) في المصدر المطبوع : [ صفير ] و في نسخة ، شقير .

ائذن للرجل فدخل فقالت: من أين أقبل الرجل ؟ قال: من الكوفة ، قالت: فمن أي القبائل أنت ؟ قال: من بني عامر ، قالت: حييت ازدد قربا ، فما أقدمك ؟ قال: يا أم المؤمنين رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت ، فقالت: هل كنت بايعت عليا ؟ قال: نعم ، قالت: فارجع فلا تزل عن صفة ، فوالله ماضل و ما ضل به ، فقال: يا أمّه فهل أنت محد ثنني (١) في علي بحديث سمعتيه من رسول الله عَلَيْ الله على اللهم نعم ، سمعت رسول الله عَلَيْ الله يعلى آية الحق و راية الهدى ، علي سيف الله يسلّه على الكفار والمنافقين ، فمن أحبته فبحبي (٢) أحبة ف علي الغضة على الكفار والمنافقين ، فمن أحبته فبحبي (٢) أحبة ف وجل و راية الهدى ، على الغضة في المؤمن أبغضني أوا بغض عليا لقي الله عز وجل الله عربة و من أبغضه فبغضي أبغضه ، ألاومن أبغضني أوا بغض عليا لقي الله عز وجل الله و حدة له (٣) .

الله الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » فا نتها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب ، وكانت زوجة رسول الله عَلَيْلِله ، وذلك أن عايشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها : يابنت اليهودية ، فشكت ذلك إلى رسول الله عَلَيْلِله فقال لها : ألا تجيبتنهما (٤) ؟ فقالت : بماذا يا رسول الله ؟ قال : قولي : إن أبي هارون نبي "الله وعمي موسى كليم الله ، و زوجي على رسول الله عَلَيْلِله ، فما تنكران منتي ؟ فقالت لهمافقالتا : هذا علمك رسول الله ، فأنزل الله في ذلك : « ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » إلى قوله : «ولا تنابزوا بالأ لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان (٥).

الله عَلَيْكُمُ يَقُول : قال أبي : ما عبدالله عَلَيْكُمُ يَقُول : قال أبي : ما رو "ج رسول الله عَلَيْكُمْ شيئًا من بناته ، ولا تزو "ج شيئًا من نسائه على أكثر من اثنى

<sup>(</sup>١) في المصدر : تحدثني .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، [ فيحبني ] و فيه ، فيبغضني .

 <sup>(</sup>٣) امالي ابن الشيخ ، ٣٢٢ .
 (٣) في المصدر ، الا تجيبينهما ؟

<sup>(</sup>۵) تفسير القمى : ۴۴۱ و ۴۳۲ , و الاية في الحجرات : ۱۱ .

عشر أُ وقينة و نش ، يعني نصف أُ وقينة (١) .

المع عن ابن أبي عمير، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ما تزو ج رسول الله عَلَيْكُ شيئاً من نسائه ولا زو ج شيئاً من بناته على أكثر من اثنى عشراً وقيتة و نش ، والأوقيتة أربعون درهما ، و النش عشرون درهما .

 ١٥ ـ فس : « يا أيتها النبي قل الأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها » إلى قوله : « أجراً عظيماً » فا ننه كان سبب نزولها أننه لمنّا رجع رسول الله عَمِينَ عَنُوهَ خيبر و أصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه : أعطنا ما أصبت فقال لهن وسول الله عَلَيْه الله عَلَيْه : قسمته بين المسلمين على ما أمر الله ، فغضبن من ذلك و قلن : لعلُّك ترى أنُّك إن طلَّقتنا أن لانجد الأ كفاء من قومنايتزو َّجونا ؟ فأنف الله لرسوله فأمره أن يعتزلهن ، فاعتزلهن (٦) رسول الله علي في مشربة أم إبراهيم تسعة و عشرين يوماً حتمي حضن وطهرن ، ثمّ أنزل الله هذه الآية و هي آية التخيير فقال (٤): « يا أيتها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أمتلعكن " » إلى قوله : «أجراً عظيماً » فقامت أم سلمة أو ل من قامت فقالت : قد اخترت الله و رسوله ، فقمن كلّمهن فعانقنه وقلن مثل ذلك ، فأنزل الله : ﴿ ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » فقال الصادق عَلْبَاللهُ : من آوى فقد نكح ، و من أرجى فقد طلَّق ، و قوله : « ترجى من تشاء منهن و تؤوي إليك من تشاء » مع هذه الآية : « يا أيِّها النبيُّ قل لأزواجك إن كنتن " تردن الحياة الدنيا و زينتها " فتعالمن أُمتَّعكن " و ا'سر"حكن " سراحاً جميلاً ۞ و إن كنتن " تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فا ن " الله أعد " للمحسنات منكن " أجراً عظيماً ، وقد ا خرت عنها في التأليف، ثم خاطب الله عز وجل نساء نبيَّه عَلَيْكُ فقال: « يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العداب ضعفين » إلى قوله: « نؤتها أجرها مرتين

 <sup>(</sup>٣) يمتزلهم فاعتزلهم خل .
 (٣) و قالر خل .

و أعتدنا لها رزقاً كريماً » و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَطَيَّكُمُ قال : أجرها مر"تين ، و العذاب ضعفين ، كل هذا في الآخرة حيث يكون الأجر يكون (١) العذاب (٢) .

١٦ \_ فس : على بن أحد ، عن على بن عبدالله بن غالب ، عن ابن أبي نجران عن حمّاد ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله تَعْلَيْكُمُ عن قول الله الله النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » قال: الفاحشة (٢): الخروج بالسيف (٤) .

۱۷ ـ سر: موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر تَلْقِيْلُ قال: ما حرام الله شيئاً إلّا وقد عصي فيه ، لأ نتهم تزويجوا أزواج رسول الله عَلَيْلُ من بعده ، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن ، أو يتزوجن ، فاخترن التزويج فتزوجن قال زرارة : ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أتحل لك إذن ؟ لقال : لا ، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمها تهم ، ان كانوا مؤمنين فان أزواج رسول الله عَيَالَ مثل امهما تهم أبه .

بيان: إشارة إلى تزويج المستعيدة و غيرها كما سيأتي ، قال البيضاوي في قوله تعالى: « ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » و خص التي لم يدخل بها لما روي أن الأشعث بن قيس تزو ج المستعيدة في أيّام عمر فهم برجهما ، فأخبر بأنه فارقها قبل أن يمستها ، فترك من غير نكير (٦) انتهى .

١٨ \_ شي : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إن الله

<sup>(</sup>۱) و يكون خل.

<sup>(</sup>٢) تفسير القملي ١٩٢٠ و ٥٣٠ . و الايات فيالاحزاب ٢٣٨ــ١٣١.

<sup>(</sup>٣) فسرها عليه السلام باحد افرادها ، حيث ان الخروج على الامام عليه السلام من القبايح و السيئات الكبيرة خصوصاً من النساء المأمورات بقوله تعالى ، و قرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى .

 <sup>(</sup>۳) تفسير القمى ، ۵۳۰ .

<sup>(</sup>۶) انوار التنزيل ۲ : ۲۷۹ .

حنَّ م علينا نساء النبي عَلِيالَ يقول الله : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (١١)». بيان: لعل المراد الاستدلال بكون أولاد فاطمة الينك أبناء رسول الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله عَنا حقيقة ، بكون تحريم زوجة الرجل على أولاد بناته إنَّما هو بهذه الآية كماسيأتي في كثير من الأخبار ، فالمراد حرَّم علينا أهل البيت ، و يحتمل أن يكون المراد حرَّم علينا كافَّة المسلمين ، فيكون إشارة إلى ماورد في قراءة أهل البيت عَاليَّكُمْ ، و هو أب لهم، فالمعنى أنته كما يحرم نساؤه عَلَيْكُ على المسلمين بقواه : « و أزواجه ا'مّهاتهم » فكذلك يحرم بتلك الآية أيضاً ، فتكون المنكوحة غير المدخولة أيضاً

١٩ \_ شي : على بن مسلم عن أحدهما على الله الله على الله عن أدأيت قول الله : « لا يحل لك النساء من بعدولا أن تبدُّل بهن من أزواج ، ؟ قال : إنَّما عني به التي حرَّم عليه في هذه الآية : « حرَّمت عليكم أُمَّها تكم  $(\Upsilon)$  » .

حراماً كسائر الآباء، و الأول أظهر ، و سيأتي ما يؤيده.

٢٠ \_ عمر: أول امرأة تزو حيا رسول الله عَلِيل خديجة بنت خويلد بنأسد ابن عبد العربي بن قصى "، ترو جها و هو ابن حمس و عشرين سنة ، و كانت قبله عند عنيق بن عائذ المخزومي"، فولدت له جارية، ثمّ تزوّ جها أبو هالة الأسدي" فولدت له هند بن أبي هالة ، ثمّ تزوُّجها رسول الله ﷺ و ربَّى ابنها هنداً . ولمَّا استوى رسول الله عَلِيالية و بلغ أشد"ه و ليس له كثير مال (٣) استأجرته خديجة إلى سوق خباشة ، فلمَّا رجع تزو ج خديجة ، زو جها إيَّاه أبوها خويلد بنأسد ، وقيل: زو جها عملها عمروبن أسد ، و خطب أبوطالب لنكاحها و من شاهده من قريش حضور فقال: « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذريتة إسماعيل ، و جعل لنا بيتا محجوباً (٤) و حرما آمنا (٥) يجبي إليه ثمرات كلٌّ شيء، و جعلنا الحكّام على الناس في بلدنا (٦) الذي نحن فيه ، ثم إن ابن أخي على بن عبدالله بن عبدالمطلب

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ١ ، ٢٣٠ و الآية في النساء ، ٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) تفسيرالمياشي ١ ، ٢٣٠ ، والاية الاولى في الاحزاب : ٥٢ ، والثانية في النساء ، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : مال كثير .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : مال كثير .
 (٩) محجوجا خل .
 (۵) في المصدر : و بارك لنا في بلدنا .

لا يوزن برجل من قريش إلّا رجح (١) ولا يقاس بأحد منهم إلّا عظم عنه (٢) ، و إن كان في المال قل" ، فا ن" المال رزق حائل ، وظلٌّ زائل ، و له في خديجة رغبة ، و لها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عاجله و آجله من مالي  $^{\circ}$  و له خطر عظيم  $^{(7)}$  ، و شأن رفيع ، و لسان شافع جسيم فزو جه و دخل بها (٤) من الغد ، ولم يتزو جعليها رسول الله عَبِالله حتيم ماتت ، و أقامت معه أربعاً وعشرين سنة وشهراً ، ومهر هااثنتا عشرة أُوقيَّة و نشٌّ ، و كذلك مهر سائر نسائه ، فأوَّل ما حملت ولدت عبدالله بن يِّن ، و هو الطيُّب الطاهر ، و ولدت له القاسم ، و قيل : إنَّ القاسم أكبر ، و هو بكره (٥) و به كان يكنتي ، و الناس يغلطون فيقولون : ولدله منها أربع بنين: القاسم و عبدالله و الطيِّب و الطاهر ، و إنَّما ولد له منها ابنان ، و أربع بنات : زينب و رقيتة و أُمَّ كلثوم و فاطمة ، فأمَّا زينب بنت رسول الله عَيْدُالله عَيْدُورٌ جها أبوالعاس (٦) ابن الربيع بن عبد العزاي بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية ، فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة تزو جها على " بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة البَقَلالُم ، وقتل على عَلَيْكُ وعنده أمامة، فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب (٧) و توفّيت عنده ، وأُم أبي العاص هالة بنت خويلد ، فخديجة خالته ، و ماتت زينب بالمدينة لسبع سنين من الهجرة ، و أمَّا رقية بنت رسول الله عَيْدُولُهُ فَنْزُو جها عتبة بن أبي لهب فطلَّقها قبل أن يدخل بها ، و لحقها منه أذى ، فقال النبي عَيْمَاكِ : « اللَّهم "

<sup>(1)</sup> في المصدر: الأرجم به .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : الاعظم عنه ، ولا عدل له في الخلق ، و إن كان ما له قليلا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و كان أبو طالب له خطر عظيم .

<sup>(</sup>۴) في المصدر : و دخلها من الغد .

<sup>(</sup>۵) البكر ، اول مولود لابويه ·

<sup>(</sup>ع) اختلف في اسمه فقيل ، هشيم ، و قيل : مهشم ، و الاكثران اسمه لقيط ·

<sup>(</sup>٧) و ذكر ابن الاثيرفي اسد النابة ۴ ، ۴ أنها ولدت ابنا اسمه على ، و كان مسترضماً في بني غاضرة فضمه رسول الله صلى الله عليه و آله إليه و ابوه يومئذ مشرك ، و لما دخلصلي الله عليه و آله مكة يوم الفتح اردف عليا خلفه ، و توفي على وقد ناهز الحلم في حياة رسول الله صلى الله علمه و آله .

سلّط على عتبة كلِباً مِن كلابك » فتناوله الأسد من بين أصحابه ، و تزو جها بعده بالمدينة عثمان بن غفّان فولدت له عبدالله ومات صغيراً نقره ديك على عينيه فمرض و مات ، و توفّيت بالمدينة زمن بدر ، فتخلّف عثمان على دفنها ، و منعه ذلكأن يشهد بدراً ، وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة و معه رقيّة ، و أمّا أمّ كلثوم فتزوجها أيضاً عثمان بعد أختها رقيّة و توفّيت عنده ، و أمّا فاطمة عليه فسنفرد لها بابافيما بعد إنشاء الله ، ولم يكن لرسول الله عَيْنِ ولد من غير خديجة إلّا إبراهيم بنرسول الله عَيْنِ من مارية القبطيّة ، و ولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة و مات بها ، وله سنة و سنّة أشهر و أيّام ، و قبره بالبقيع .

و الثانية : سودة بنت زمعة ، و كانت قبله عند السكران بن عمرو فمات عنها بالحبشة مسلماً .

و الثالثة : عايشة بنت أبي بكر، تزو جها بمكّة وهي بنت سبع ، ولم يتزو ج بكراً غيرها ، و دخل بها و هي بنت تسع لسبعة أشهر من مقدمه المدينة ، و بقيت إلى خلافة معاوية .

و الرابعة : أم شريك التي وهبت نفسها للنبي عَيْنِ أَلَيْنَ ، و اسمها غزية (١) بنت دودان بن عوف بن عامر ، وكانت قبله عند أبي المكربن سمي "الأزدي"، فولدت له شريكا .

و الحامسة : حفصة بنت عمر بن الخطّاب ، تزوّجها بعد مامات زوجها خنيس ابن عبدالله بن حدّافة السهمي ، و كان رسول الله عَلَيْلِيْ قد وجهم إلى كسرى فمات ولا عقب له ، و ماتت بالمدينة في خلافة عثمان .

و السادسة : اُم حبيبة بنت أبي سفيان ، و اسمها رملة ، و كانت تحت عبيدالله ابن جحش الأسدي فها جر بها إلى الحبشة و تنصر بها ، و مات هناك فتزو جها رسول الله عَلَيْلِيْلِهُ بعده ، و كان وكيله عمروبن المينة الضمري .

<sup>(</sup>١) و قبل ، غزيلة ايضاً .

و السابعة: أم سلمة ، و هي بنت عمّته عاتكة بنت عبد المطلب ، و قيل: هي عاتكة بنت عامربن ربيعة من بني فراس بن غنم ، و اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمروبن مخزوم ، و هي ابنة عم "أبي جهل ، و روي أن " رسول الله عَلَيْلَهُ أرسل إلى انم سلمة أن مري ابنك أن يزو جك ، فزو جها ابنها سلمة بن أبي سلمة من رسول الله عَلَيْلَهُ و هو غلام لم يبلغ ، و أد ي عنه النجاشي صداقها أربعمائة دينار عند المقد ، و كانت أم سلمة من آخر أزواج النبي عَلَيْلَهُ وفاة بعده و كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد و انه بر " و بنت عبد المطلب ، فهوا بن عمد وسول الله عَلَيْلُهُ و المنه و انه بن عبد الأسد و انه بن عبد المطلب ، فهوا بن عمد أبي سلمة بن عبد الأسد و انه بن و عن مواليها شيبة بن نصاح إمام أهل المدينة و القراءة ، و خيرة أم " الحسن البصري " .

و الثامنة : زينب بنت جحش الأسديلة ، و هي ابنة عمّته ميمونة بنت عبد المطلب ، وهي أو ل من مات من أزواجه بعده ، توفيّت في خلافة عمر ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة فطلّقها زيد ، وذكرالله تعالى شأنه وشأن زوجته زينب في القرآن وهي أو ل امرأة جعل لها النعش ، جعلت لها أسماء بنت عميس يوم توفيّت ، وكانت بأرض الحبشة رأتهم يصنعون ذلك .

و العاشرة : ميمونة بنت الحارث من ولد عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة تزوّ جها و هو بالمدينة ، و كان وكيله أبو رافع (٢) و بنى بها بسرف حين رجع من عمرته على عشرة أميال من مكة ، و توفيت أيضاً بسرف ودفنت هناك أيضاً ، وكانت

<sup>(1)</sup> في المصدر : [ عمرو ] و زاد في أحد الغابة ا سلمة و درة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في نسخة المصنف ، و الصحيح ابا رافع · كما في المصدر .

قبله عند أبي سبرة بن أبي دهمر (١) العامري .

و الحادية عشر : جويرية بنت الحارث من بني المصطلق ، سباها فأعتقها و تزوّجها ، و توفيت سنة ست و خمسين .

و الثانية عشر : صفية بنت حيي بن أخطب النضري ، من حيبر ، اصطفاها لنفسه من الغنيمة ، ثم أعتقها و تزو جها و جعل عتقها صداقها ، وتوفيت سنة ست و ثلاثين .

فهذه اثنتا عشرة امرأة دخل بهن رسول الله عَلَيْلِهُ تزو ج إحدى عشرة منهن وواحدة وهبت نفسها منه ، وقد تزو ج المنه علية بنت ظبيان ، وطلقها حين أدخلت عليه ، و تزو ج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يدخل بها فتزو جها عكرمة بن أبي جهل بعده ، و قيل : إنه طلقها قبل أن يدخل بها ، ثم مات تَلِيَّكُم ، و تزو ج فاطمة بنت الضح الديا و فارقها ، فكانت بعد ذلك تلقط البعر و أنزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا و فارقها ، فكانت بعد ذلك تلقط البعر و تقول : أنا الشقية اخترت الدنيا ، و تزو ج سنى بنت الصلت فمات قبل أن يدخل عليه (٢) و تزو ج أسماء بنت النعمان بن شراحيل فلمنا الدخلت عليه قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : قد أعذتك الحقي بأهلك ، وكان بعض أزواجه علمتها ذلك فطنلقها ولم يدخل بها ، و تزو ج مليكة الليثية فلمنا دخل عليها قال لها : هبي لي نفسك فقالت : و هل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ فأهوى عَلَيْكُ بيده يضعها عليها (٣) فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، فس حها و متعها ، و تزو ج عمرة بنت يزيد فرأى بها بياضا فقال : دلستم علي " ، و رد ها .

وتزوّج ليلى بنت الخطيم الأنصارية فقالت : أقلمني فأقالها ، و خطب امرأة من بني مرّة فقال أبوها : إنّ بها برصا ، ولم يكن بها فرجع فا ذا هي برصاء ، و

<sup>(</sup>١) في المصدر : ابي رهم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فماتت قبل ان تدخل عليه ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ليضعها عليها ،

خطب عمرة (١) فوصفها أبوها ثم قال : و أزيدك أنها لم تمرض قط ، فقال عَمِلاً الله عندالله من خير ، و قيل : إنه تزو جها فلم قال ذلك أبوها طلّقها .

فهذه إحدى وعشرون امرأة ، ومات رسول الله على عن عشرة ، واحدة منهن لم يدخل بها ، و قيل : عن تسع : عايشة و حفصة و الم سلمة و الم حبيبة و زينب بذت جحش و ميمونة و صفية و جويرية و سودة ، و كانت سودة قد وهبت ليلتها لعايشة حين أراد طلاقها و قالت : لا رغبة لي في الرجال ، و إنها أريد أن المحشر في أزواجك (٢).

العداة عن سهل ، عن البرنطي ، عن حمّاد بن عثمان و ابندر الج عن حدّيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : كان صداق النبي عَلَيْكُم اثنتي عشرة أوقيلة و نشا ، و الأوقيلة أربعون درهما ، و النش : عشرون درهما ، و هو نصف الأوقيلة (٢) .

ابن و هب قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : ساق رسول الله عَلَيْكُ إلى أزواجه اثنتى عشرة ا وقيلة و نشا ، و الا وقيلة : أربعون درهما ، و النش : نصف الا وقيلة عشرون درهما ، و النش : نعم الا وقيلة عشرون درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا (٥) ؟ قال : نعم (٦) .

١٣ - كا: العدّة عن سهل عن البرنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن الصداق هل له وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي عَلَيْكُم اثنتي عشرة الوقييّة و نشّا ، و النش نصف الاوقييّة ، و الأوقييّة أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم (٧) .

٢٤ - كا : علي عن أبيه عن حاد بن عيسى عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: سمعته

<sup>(1)</sup> و خطب امرأة فوصفها ابوها .

<sup>(</sup>٢) اعلام ااورى ، ٨٥ - ٨٨ (ط1) و ١٤٤ - ١٥٠ . ط ٢ ·

<sup>(</sup>٣و١ور٧) فروع الكافي ٢٠ : ٢٠ . (۴) في المصدر : أحمد بن محمدبن عيسي .

<sup>(</sup>د) موزننا هذا خل

يقول: قال أبي: ما زو ج رسول الله عَلَيْهِ ساير بناته ولا تزو ج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة الوقيلة و نش ، الأوقيلة أربعون درهما ، و النس عشرون درهما ، و روى حمّاد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (١) .

٢٦ - كا : عن بن يحيى ، عن أحمد بن عن عن عن بن إسماعيل ، عن على بن الفضيل ، عن على بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله تطبيع قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله عَيَالِكُم ، و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر (٣) .

عبدالله تَلْقَطْنُ في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليسها ، فقال : لا ، إنسماكان داك لرسول الله عَيْدُ و ليس لغيره إلّا أن يعوضها شيئاً قل أو كثر (٤) .

١٨ - كا : على " ، عن أبيه ، و على بن يحيى عن أحد بن على جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي " ، عن أبي عبد الله تَلْبَيْلُ قال : سألته عن قول الله عز وجل " : « يا أيتها النبي إنّا أحللنا لك أزواجك » قلت : كم أحل له من النساء قال : ما شاء من شيء ، قلت : قوله : « لا يحل " لك النساء من بعد ولاأن تبد لبهن من أزواج » فقال : لرسول الله عَلَيْلُهُ أن ينكح ما شاء من بنات عمّه و بنات عمّاته و بنات خاله و بنات خالاته ، و أزواجه اللاتي هاجرن معه ، و أحل " له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة ، ولا تحل "الهبة إلّا لرسول الله عَلَيْلُهُ ، فأمّا من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة ، ولا تحل "الهبة إلّا لرسول الله عَلَيْلُهُ ، فأمّا

<sup>(</sup>۱) فروع الكافي ۲۰، ۲۰.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ٢ ، ٢٣ . و تقدم الايماذ إلى موضع الاية في صدر الباب.

<sup>(</sup>۳و۳) فروعالکافی ۲ ۲۳۰

لغير رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَله يَعلَى : دو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " » قلت : أرأيت قوله : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » قال : من آوى (١) فقد نكح ، و من أرجى فلم ينكح ، قلت قوله : « لا يحل " لك النساء من بعد » قال : إنها عنى به النساء اللاتي حر " م عليه في هذه الآية : « حر "مت عليكم الم ما تكم وبناتكم وأخواتكم (٢) إلى آخر الآية ، و لوكان الأمر كما يقولون (٣) كان قد أحل " لكم مالم يحل " له ، إن " أحد كم يستبدل كلما أراد ، و لكن ليس الأمر كما يقولون ، إن " الله عز وجل " أحل لنبيه ما أراد من النساء إلّا ما حر " م عليه في هذه الآية التي في النساء إنّا ما حر " م عليه في هذه الآية التي في النساء (١) .

٢٩ - كا: العدة، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله عز وجل : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله عليه الله الله عليه و بناتكم و بناتكم و الله الله النهاء من بعد الذي حر مع عليك قوله: « حر مت عليه أم الكم الآية (٢٠) .

٣٠ \_ كا: الحسين بن عَن ، عن المعلّى ، عن الوشّاء ، عن ابن در ّاج وعدبن حران ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قالا : سألنا أباعبدالله عَلَيْكُمْ كم أحل لرسول الله عَلَيْكُمْ من النساء ؟ قال : ما شاء ، يقول بيده هكذا و هي له حلال ، يعني يقبض يده (٨) . هن النساء ؟ قال : العدّة ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالكريم بن عمرو

<sup>(</sup> ۱) و من آو*ی خ* 

 <sup>(</sup>۲) النساء : ۲۲ .
 (۳) في المصدر : كما تقولون .

<sup>(</sup>ع) فروع الكافي ٢ : ٢٣ ـ و تقدم الايعاز إلى موضع الايات في صدر الباب .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر : وقد احل .

<sup>(</sup>٧) فروع الكافي ٢ ؛ ٢٣ ، والآية الاولى تقدمت في صدرالباب والثانية في النساء ، ٢٢.

<sup>(</sup>٨) فروع الكافي ٢ ، ٢٠٠٠

عن الحضرمي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم في قول الله عز وجل لنبيه عَلَيْكُم الله النبي إنّا أحللنا لك أزواجك » كم الحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء قلت (١) : « و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » فقال : لاتحل الهبة إلا لرسول الله عَلَيْكُم فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، قلت : أرأيت قول الله عَرْوجل : «لا يحل لك النساء من بعد » فقال : إنّما عنى به لا يحل لك النساء الله عز وجل ألك النساء من بعد » فقال : إنّما عنى به لا يحل لك النساء وخالاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاتكم وخماتكم وخالاتكم » إلى آخرها (١) ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ، و لكن ليس الأمر كما يقولون (١) إن الله عز وجل أحل لنبيه عَلَيْكُما أراد ، و لكن ليس الأمر كما يقولون (١) إن الله عز وجل أحل لنبيه عَلَيْكُما أن ينكح من النساء ما أراد إلّا ما حر "م عليه في هذه الآية في سورة (١) النساء .

٣٧ ـ و عنه ، عن عاصم بن حيد ، عن أبي بصير و غيره في تسمية نساء النبي " صلّى الله عليه و آله و نسبهن و صفتهن : عايشة ، و حفصة ، و أم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ، و زينب بنت جحش ، و سوه بنت زمعة ، وميمونة بنت الحارث وصفيلة بنت حيي بن أخطب ، و أم سلمة بنت أبي أميلة ، وجويريلة بنت الحارث و كانت عايشة من بني تيم و حفصة من بني عدي (٥) و أم سلمة من بني مخزوم ، و سودة من بني أسد بن عبد العزى ، وزينب بنت جحش من بني أسد ، و عدادها من بني اأميلة ، و اأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أميلة ، و ميمونة بنت الحارث من بني الميلة ، و صفيلة بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل ، ومات عاليا عن تسع (١) و كان له سواهن التي و هبت نفسها للنبي عَبَالِ الله ، و خديجة بنت خويلد أم ولده

<sup>(</sup>١) في المصدر ، قلت : قوله . (٢) إلى آخر الاية خل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، كما تقولون .

<sup>(</sup>۴) فروع الكافى ٢ : ٢۴ . ذكرنا موضع الايات فى صدر الباب ، و الاية الاخيرة فى سورة النساء : ٢٢ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : من تيم و حفسة من عدى .

۶) ۱ عن تسعة نسوة.

و زينب بنت أبي الجون التي خدعت ، و الكنديئة (١).

٣٣ - كا: أحمد بن على العاصمي"، عن علي "بن الحسن بن فضال ، عن علي "
ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال:
قلت له: أرأيت قول الله عز "وجل": « لا يحل " لك النساء من بعد » فقال: إنها لم
يحل له النساء التي حر "مالله عليه في هذه الآية: «حر "مت عليكم المهاتكم وبناتكم»
في هذه الآية كلّها ، ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل " لكم مالم يحل " له
هو ، لأن " أحد كم يستبدل كلّما أراد ، و لكن ليس الأمر كما يقولون ، أحاديث
آل على خلاف أحاديث الناس ، إن " الله عز "و حل " أحل " لنبية علي الله أن ينكح من
النساء ما أراد إلّا ما حر "م الله عليه في سورة النساء في هذه الآية (٢).

٣٤ - ٣٤ : على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن على بن مسلم عن أحدهما على أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلّى الله عليه و آله لقول الله عز وجل : « و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولاأن تنكحوا أزواجه من بعده (٦) » حرم (٤) على الحسن و الحسين المَهَ الله الله على العسن و العسين المَهَ الله على تبارك و تعالى اسمه : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (٥) » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جد " ه (١) .

وه \_ كا: الحسين بن على ، عن المعلّى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن علمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله عَلَيْكُ يقول و ذكر هذه الآية : « و وصّينا الا نسان بوالديه حسنا (٧) » فقال عَلَيْكُ : رسول الله عَلَيْكُ أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : من الآخر ؟ قال : علمي علي الماؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة (٨) .

<sup>(1</sup>و۲) فروع الكافى ۲ : ۲۴ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: [ من بعده ابدا ] راجع سورة الاحزاب: ٥٣.

۲۲ : حرمن . (۵) النساء : ۲۲ .

 <sup>(</sup>۶) فروع الكافى ۲ ، ۳۳ ، (۷) العنكبوت : ۸ .

بيان: أي هذه الآية نزلت فينا، فالمرادبالا نسان الأئمة عَلَيْهِ وبالوالدين رسول الله عَيْدُ الله عَنْدُ الله الله الله عَنْدُ الله عَالله الله عَنْدُ الله عَالله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ

٣٦ \_ كا : علي "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُ ذينة قال: حد "ثني سعيد بن أبي عروة (١) عن قتادة ، عن الحسن البصري" إن "رسول الله عَنْ الله تَنْ الله عَنْ الله عَن امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها: سناة (٢) وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمنا نظرت إليها عايشة و حفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله عَلَيْنَ الله بجمالها، فقالتا لها لا يرى منك رسول الله عَمَالِين حرصا ، فلمنا دخلت على رسول الله عَمَالِين تناولها بيده فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله ﷺ عنها ، فطلَّقها و ألحقها بأهلها و تزوّج رسول الله عَيْدَاللهُ امرأة من كندة بنت أبي الجون ، فلمّا مات إبراهيم بن رسول الله عَلِيظَ ابن مارية القبطية قالت: لوكان نبيًّا مامات ابنه، فألحقها رسول اللهُ يَمْنِكُ بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلمَّا قبض رسول الله عَلِينَ وولَّى الناس أبو بكر أتنه العامريّة و الكنديّة وقد خطبتا ، فاجتمع أبوبكر و عمر فقالا لهما : اختاراإن شئتما الحجاب، و إن شئتما الباه، فاختارتا الباه، فنزوَّجتا، فحدم أحد الرجلين و جنَّ الآخر ، فقال عمر بن ا ُذينة : فحدُّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر تَلْيَكُمُ أنَّه قال : ما نهى الله عز وجل عن شيء إلَّا وقد عصى فيه ، حتَّى لقد نكحوا أزواج رسول الله (٣) عَمَالِللهُ من بعده ، و ذكرها تين العامية والكندية ثم قال أبو جعفر عَلَيْكُ : لو سألتم عن رجل تزو ج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ لقالوا: لا ، فرسول الله عَلَيْكُ أعظم حرمة من آبائهم (٤) . ين : ابن أبي عمير مثله <sup>(٥)</sup> .

٣٧ - كا: جن بن يحيى ، عن أحمد بن عن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى

<sup>(</sup>۱) في المصدر ، سعد بن ابي عروة و لعل الصحيح : سعيد بن ابي عروبة .

<sup>(</sup>٢) في الفروع المطبوع جديداً : [ سنى ] بالقصر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ازواج النبي صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافى ٢ ، ٣٣ و ٣٣(٥) مخطوط لم يطبع بمد .

ابن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه الحرمة و قال في حديثه : وهم يستحلّون (١) أن يتزو جوا الله عليه المحرمة مثل المهم الهم الله عليه المحرمة مثل المهم الهم (٢) .

٣٨ ـ كا: العدّة ، عن البرقي "، عن أبيه أو غيره ، عن سعد بن سعد ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن أبي الحسن الحسن

بيان: البضع بالضم : الجماع.

وم ابن رئاب ، عن عربن قيس عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عربن قيس عن أبي جعفر المستخدي الله على الله الله على الله الله عليه و هو في منزل حقصة ، والمرأة متلبسة متمسطة ، فدخلت على رسول الله على الله فقالت : يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج ، و أنا الرأة أيسم لازوج لي منذ دهر ولا ولد ، فهل لك من حاجة ؟ فا ن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول الله عن الله حيراً ، ودعا لها ، ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيراً ، فقد نصر ني رجالكم ، و رغبت في نساؤكم ، فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك و أجراك وأنهمك للرجال ؟ فقال رسول الله عن الله عن عنها يا حفصة فنا ننها خير منك ، رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها (١٤) ثم قال للمرأة انصر في فنا ننها خير منك ، رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها (١٤) ثم قال للمرأة انصر في وسيأتيك أمري إنشاء الله ، فأنزل الله عز وجل : « و الرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وسيأتيك أمري إنشاء الله ، فأنزل الله عز وجل : « و الرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للمنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (٢٠) وقال: فأحل للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (٢٠) وقال: فأحل للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (١٥) وقال: فأحل للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (١٦) وقال: فأحل للنبي وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله على الله عن وجل دلك لغيره (٧) .

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ٢ : ٣٣ .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، فلمتها و عيبتها .

<sup>(</sup>٤) الاحزاب: ٤٩.

<sup>(1)</sup> في المصدر ، ولاهم يستحلون .

<sup>(</sup>٣) فروع الكمافي ٢ : ٧٨ و ٧٩ ·

<sup>(</sup>۵) لرغبتك.

<sup>(</sup>٧) فروع الكافي ٢ : ٧٩ ·

على "بن عن صفوان و على "بن المحسن بن رباط ، عن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان و على "بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيتوب الخز "از عن على بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار ، ففال : و ما هو و ما ذاك ؟ إنسما ذاك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله (١) .

الله عن أبي عن ابن سماعة ، عن على بن زياد و ابن رباط ، عن أبي أيسوب الخز أز ، عن على بن مسلم قال : قلت لا بي عبدالله تَلَيَّكُم : إنّي سمعت أباك يقول : إن رسول الله عَلَيْكُم خير نساءه فاخترن الله و رسوله ، فلم (٢) يمسكهن على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عايشة ، و ما للناس و الخيار ، إن هذا شيء خص الله به رسول الله عَلَيْكُم (٤) .

عبدالله على القاسم عن أبي عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله على الله على الله عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إنها هذا شيء كان لرسول الله عَلَيْلِيّ خاصّة ، أمر بذلك فقعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن "(°) وهو قول الله عز وجل " : قل لأ زواجك إن كنتن " تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين ا متعكن " و اس حكن " سراحاً جيلا (٢).

٣٤ ـ كا: حَلَى بن يحيى ، عن أحمد بن حَلى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عَلَيْكُ يقول : إن "الله عز " و جل " أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله آية التخيير ، فاعتزل رسول الله عَلَيْكُ نساء تسعاً و عشرين ليلة في مشربة ا 'م " إبراهيم ، ثم " دعاهن " فخيرهن " فاختر نه فلم يك شيئاً ولو اخترن أنفسهن "كانت واحدة باينة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ماهي ؟ قال : وفال: إنهاقالت : يرى عَل أنه لوطلقنا أنه لاياً تينا الأكفاء من قومنا يتزو "جو نا (٧) .

<sup>(</sup>۱) فروع الكافي ۲ : ۱۲۲ · (۲) حميد بنزياد خ ·

<sup>(</sup>٣) ولم يمسكهن خل •

<sup>(</sup>۴) فروع الكافي ۲ : ۱۲۲ · فيه ، انما هذا شيء خص الله به رسوله .

<sup>(</sup>۵) لطلقن خل.

<sup>(</sup>۴) فروع الكافي ۲ ، ۱۲۲ ، و تقدم ذكر الاية في صدر الباب .

<sup>(</sup>٧) ﴿ ﴿ ﴿ فَيَهُ أَوْ طَلَقْنَا لَا يَأْتَيْنَا .

بيان : لعلّه سقط من الرواة لفظ التسعة في العدد ، مع أنّه يحتمل أن يكون احتباس الوحى بعد الأمر بالاعتزال تلك المدّة ، فلا ينافي ما مرّ و ما سيأتي .

عبد الأعلى بن أعين قال : سمعت أباعبدالله تَحْلَيْكُمْ يقول : إن بعض نساء النبي تَجَيِّلُهُ عَلَيْكُمْ يقول : إن بعض نساء النبي تَجَيِّلُهُ عَلَيْكُمْ يقول : إن بعض نساء النبي تَجَيِّلُهُ قالت : أيرى (٣) عمّ إنه إن طلّقنا لانجد الأكفاء من قومنا ؟ قال : فغضب الله عز و جل له من فوق سبع (٤) سماواته ، فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت . جحش فقادت فقبلته و قالت : أختار الله و رسوله (٥) .

 <sup>(1)</sup> في قومنا اكفانا خل. أقول افي المصدر: في قومنا اكفاء.

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ٢ : ١٢٢ ذكرنا موضع الاية في صدر الباب.

<sup>(</sup>۳) ایری محمدا انه او طلقنا خل.

<sup>(</sup>۴) بيان لمظمته و جلالته ، و انه فوق الخلائق و محيط بجميمهن ، لا يمزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات و الارض و هو بكل شيء عليم .

<sup>(</sup>٥) فروع الكافي ٢ : ١٢٢ ·

<sup>(</sup>۶) فروع الكافى ۲ : ۱۲۳ .

بيان: لعل المعنى أنه عَلَيْهِ إِنَّمَالُم يطلقهن ابتداء ، بل خير هن لا ننه عَلِيالَهُ كَان يحب عايشة لجمالها ، و كان يعلم أنهن لايخترن غيره لحرمة الأزواج عليهن أو لغيرها من الأسباب ، أو أن السبب الأعظم في تلك القضية كان سوء معاشرة عايشة وقلة احترامهاله عَلَيْهُ ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهن أن يخترن أن يخترن أن أن يخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسول عَلَيْهُ فَا يَدُا لَا عَلِيهُ كُول من الأخبار ، لكنه خلاف المشهور .

النس ، عن حسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أحدهما عَلَيْقَلامُ قال : إن على "بن الحسين عَلَيْنَكُم ترو "ج أم " ولد عمه الحسن عَلَيْنَكُم ، وزو ج أمه (١) مولاه فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب إليه : يا على "بن الحسين كأنتكلا تعرف موضعك من قومك و قدرك عندالناس تزو "جت مولاة ، وزو "جت مولاك بأمّك ، فكتب إليه على "بن الحسين عَلَيْكُم : فهمت كتابك و لنا أسوة برسول الله عَلَيْكُم فقد زو "ج يَعَمُولُ مولاته صفية بنت حيى "بن أخطب . زينب بنت عمية زيداً مولاه ، و تزو "ج عَلَيْكُم مولاته صفية بنت حيى "بن أخطب .

وما جعل أدعياء كم أبناء كم» : قال علي بن إبراهيم في قوله : « وما جعل أدعياء كم أبناء كم» : قال : فا ننه حد ثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن أبي عبدالله تَالَيْكُمُ قال: كان سبب ذلك أن رسول الله عَمَالِكُمُ لمَّا تزو ج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها ، و رأى زيدا يباع (٣) ورآه غلاما كيسًا حصيفا فاشتراه ، فلمًا نبتىء

<sup>(</sup>۱) اى مولاة كانت تربيه .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الاحكام ٢ ، ٢٧٤ ، في الحديث تقطيع .

<sup>(</sup>٣) خرجت امه به تزور قومها بنى معن فاغارت عليهم خيل بنى القين ابن جسر فاخذوا زيدا فقدموا به سوق عكاظ ليبيعو. .

رسول الله عَيْدَالله عَيْدِ دعاه إلى الإسلام فأسلم فكان (١) يدعى زيد مولى عن فلما بلغ حارثة بن شراحيل الكلبي خبر زيد قدم مكّة و كان رجلاً جليلاً فأتي أبا طالب فقال : يا أبا طالب إن ابني وقع عليه السبي و بلغني أنَّه صارلابن أخيك تسأله<sup>(٢)</sup> إمَّا أَن يبيعه وإمَّا أن يفاديه ، وإما أن يعتقه ، فكلَّم أبوطالب رسول الله عَلَيْلَ فقال رسول الله عَبِالله : هو حر فليذهب حيث شاء ، فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له: يا بني الحق بشرفك و حسبك، فقال زيد: لست ا فارق رسول الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله الم له أبوه : فتدع حسبك ونسبك وتكون عبداً لقريش ؟ فقال زيد : لست ا فارق رسول الله عَلَيْكُ مادمت حيًّا ، فغضب أبوه فقال : يا معشر قريش اشهدوا أنَّىقد برئت منه و ليس هو ابني ، فقال رسول الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلْمُ الله عَلَيْدُ الله عَلْمُ عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلْمُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلْ يدعى زيد بن عرب ، و كان رسول الله عَلَيْنَ يحبُّه و سمَّاه زيد الحبُّ ، فلمَّا هاجر رسول الله عَيْن إلى المدينة رو جه زينب بنت جحش و أبطأ عنه يوما فأتى رسول الله عَمِينًا ﴿ مَنْ لَهُ يِسَأَلُ عِنْهُ ، فَا ذَا زَيْنُبُ جَالِسَةٌ وَسَطَحَجَرَتُهَا تَسْحَقَ طَيْبًا بِفَهْرَ لَهَا فَدَفْعَ ( ) رسول الله عَمِيْكُ الباب فنظر إليها وكانت جميلة حسنة ، فقال : سبحان الله خالق النور وتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم رجع ﷺ إلى منزله و وقعت زينب في قلبه وقوعا عجيبا (٤) و جاء زيد إلى منزله فأخبرته زينب بماقال رسول الله كَلَالله فَعَلَالله فقال لهاريد: هل لك أن الطلّقك حتى يتزوّجك رسول الله عَلَيْكُ فعلَّك (٥) قد وقعت في قلبه ؟ فقالت: أخشى أن تطلُّقني ولا يتزوُّ جني رسول الله عَيْنَا ﴿ وَهِاء زيد إلى رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال : بأبي أنت و أمَّى (٦) أخبر تني زينب بكذا و كذا ، فهل لك أن ا طلَّقها حتَّى تتزو جها ؟ فقال له رسول الله عَيْنَا ﴿ ؛ ادْهُبُ وَ اتَّـقَ اللهُ وَ أمسك عليك زوجك ، ثمّ حكى الله فقال : « أمسك عليك زوجك و اتـــق الله وتخفى

<sup>(1)</sup> و كان خل . (٢) سله خل فسله خل .

<sup>(</sup>٣) فرفع ځل

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، [ موقفا عجيبا ] أقول : في الحديث غرابة شديدة ، بل فيه ازراء بمتمام النبوة ، وكذلك يشكل انتسابه الى الامام الصادق عليه السلام .

 <sup>(</sup>۵) فلملك خل . (۶) في المصدر ، بابي انت و أمي يا رسول الله .

في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زو جنا كها » إلى قوله: « و كان أمر الله مفعولا » (١) فزو جه الله من فوق عرشه فقال المنافقون: يحر م علينا نساء نا (٢) ويتزو ج امرأة ابنه زيد ، فأ نزل الله في هذا: « و ما جعل أدعياء كم أبناء كم » إلى قوله: « يهدي السبيل » ثم قال: « ادعوهم لا بائهم » إلى قوله: « و مواليكم (٦) » فأعلم الله أن زيداً ليس هوابن على ، و إنما اد عاه السبب الذي ذكرناه ، و في هذا أيضاً ما نكتبه في غير هذا الموضع في قوله: « ما كان على أبا أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شيء عليما (٤) » ثم نزل: « لا يحل الك النساء » بعد ما حر م عليه في سورة النساء و قوله: « ولا أن تبدل بهن من أزواج » معطوف على قصة امرأة زيد « ولو أعجبك حسنهن (٥) » أي لا يحل الك امرأة رجل أن تبعر في لها حتى يطلقها و تتزو جها أنت فلا تفعل (٢) « هذا الفعل بعد هذا (٧) .

بيان: عكاظ كغراب: سوق بصحراء بين نخلة و الطائف كانت تقوم هلالذي القعدة و تستمر عشرين يوما تجتمع قبائل العرب فيتعا كظون ، أي يتفاخرون و يتناشدون ، و منه الأديم العكاظي ، ذكره الفيروز آبادي ، و قال : حصف ككرم: استحكم عقله فهو حصيف ، و الفهر : الحجر قدر ما يملأ الكف . أقول : لعل هذا الخبر مجمول على التقيق ، أو مؤ ول بما سيأتي في الأخبار الآتية .

٥٠ - ج، ن: في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا ﷺ عن قول الله عز وجل " : « و إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجكواتيق

 <sup>(</sup>۱) الاحزاب: ۳۷ .
 (۲) في المصدر : نساء ابنائنا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ٣٠ ، ﴿ ٣) الاحزاب، ٣٠ .

<sup>.</sup> ar : > (a)

<sup>(﴿)</sup> فيه ايضا غرابه شديدة بعد ماكنا نعلم ان تزويجه صلى الله عليه وآله زينب بنت جحش كان لمصلحة الدين و بيان ان زوج الدعي ليست بمنزله زوج الابن في حرمة النكاح و غيرها فلا مجال لما يرى في الحديث من التعريض به صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٧) تفسير القمى : ٥١٣ ـ ٥١٤ . و فيه : « لايحل لك النساء من بمد ، اي بمد ماحرم .

الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس والله أحق أن تخشاه (١) ، قال الرضا ﷺ: إن وسول الله ﷺ قصد دار زيد بن حارثة بن شراجيل (٢) الكلبي " في أمر أراده ، فرأى امرأته تغتسل فقال لها : « سبحان الذي خلقك » و إنَّما أراد بذلك تنزيه الله تبارك و تعالى عن قول من زعم أنَّ الملائكة بنات الله ، فقال اللهعز " و جل": « أَفَأَصْفَاكُم ربُّكُم بالبنين و اتَّخَذُ مَنَ المَلائكَةَ إِنَاثًا إِنَّكُم لتقولُون قُولًا عظيماً (٣) » فقال النبي عَيْنَا لله لما رآها تغتسل: سبحان الذي خلقك أن يشخذولداً يحتاج إلى هذا التطهير و الاغتسال، فلماعاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله عَمَالِكُ و قوله لها: « سبحان الذي خلقك » فلم يعلم زيد ما أراد بذلك ، و ظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها ، فجاء إلى النبي عَنْ الله فقال له : يا رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء و إنّي أريد طلاقها ، فقال له النبي عَيْنَا ﴿ : « أَمسك عليك زوجك و اتَّق الله » وقد كان الله عز " و جل " عر "فه عدد أزواجه و أن " تلك المرأة منهن "، فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد ، و خشى الناس أن يقولوا : إن " عِمَّاً يَقُولَ لَمُولَاهِ : إِنَّ امرأتك ستكون لي زوجة فيعيبونه بذلك ، فأنزل الله عز " و جل": « و إذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالاسلام « و أنعمت عليه» يعني بالعتق « أمسك عليك زوجك و اتَّق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناسوالله أحق أن تخشاه » ثم إن زيد بن حارثة طلَّقها واعتد ت منه فزو جها الله عز وجل " من نبيت على مَا الله و أنزل بذلك قرآنا ، فقال عز وجل : « فلما قضى زيد منها وطرًا زو "جناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرجفيأزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن" وطراً و كان أمر الله مفعولاً » ثمّ علم عن وجل أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها فأ نزل: « ما كان على النبي " من حرج فيما فرض الله له » (٤).

٥١ ـ ن : في خبر علي بن عمّل بن الجهم أنّه سأل الرضا تَلْقِيْكُم عن قول الله عز وجل في نبيته على عَلِيْكُم أن و تخفي في نفسك ما الله مبديه » فأجاب تَلْقِيْكُم أن و

<sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ شراحيل ،

<sup>(</sup>۱) الاحزاب ، ۳۷ .(۳) الاسراء ، ۴۰ .

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج : ٢٣٧ و ٢٣٧ ، عيون الاخبار ، ١١٣ ، والاية فيالاحزاب ، ٣٧ و ٣٠٠

أقول: قد من هذا الخبر والذي قبله با سنادهما في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام (٢).

وماكان الله على الله و را الله الله و را الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>۱) عيون الاخبار ، ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) راجع ی ۱۱ : ۷۲ ـ ۷۴ د ۸۸ ـ ۸۵ .

أبا أحد من رجالكم » يعني يومئذ ، قال : إنه ليس بأبي زيد (١) هوخاتم النبيين » يعني لا نبي بعد على عَلِين (٢) .

عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : إن " زينب بنت جحش قالت : يرى (١) ابن سرحان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : إن " زينب بنت جحش قالت : يرى (١) رسول الله عَلَيْكُم إن خلّى سبيلنا أن لا نجد (١٠) زوجاً غيره ؟ وقد كان اعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة ، فلمنا قالت زينب التي قالت (١١) بعث الله عز " و جل " جبرئيل إلى عَن عَبْدُ الله فقال : « قل لا زواجك إن كنتن " تردن الحياة الدنيا و زينتها فنعالين المتعكن » الآيتن كلتيهما (١٦) فقلن : بل نختار الله و رسوله و الدار الآخرة (١٦).

وه ـ ك : حميد بن زياد ، عن حسن بن سماعة ، عن وهب بن حفص، عن أبي بسير ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال : إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله عَلَيْكُمْ :

<sup>(1)</sup> في المصدر : انه ليس باب زيد .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ، ٥٣١ و ٥٣٢ و الآية في الاحزاب: ٣٩ و ٣٠.

<sup>(</sup>٣) قال ، لما تزوج خل . (۴) و دعا خل .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر ، فكان اصحابه
 (۶) قال خل ،

<sup>(</sup>٧) تفسير القمى: ٥٣٢ و ٥٣٣ و الاية في الاحزاب، ٥٣ .

 <sup>(</sup>٨) في المصدر : جعفى بن محمد بن سماعة .
 (٩) في المصدر : جعفى بن محمد بن سماعة .
 (١٠) -

 <sup>(</sup>۱۰) د : أنا لا نجد ، الذي قالت .

<sup>(</sup>۱۲) كلتاهماخل،

<sup>(</sup>١٣) فروع الكافي ٢ ، ١٢٣ و ١٢٣ و الابة في الاحراب ٢٨ و ٢٩ .

لا تعدل و أنت نبي ؟! فقال: تربت (١) يداك إذالم أعدل فمن يعدل ؟ قالت: دعوت الله يا رسول الله ليقطع يداي ؟ فقال: لا، ولكن لتنربان، فقالت: إنك إن طلّقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا، فاحتبس الوحي عن رسول الله عَيْنَالَيْهُ تسعاً و عشرين ليلة ثم قال أبو جعفر عَلَيْنَا ؛ فأنف الله لرسوله عَلَيْنَا ، فأنزل الله عز و جل : « ياأيتها النبي قل لا زواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها » الآيتين، فاخترن الله و رسوله، ولم يكن شيء، ولو اخترن أنفسهن لبن (٢).

تا: حميد بن زياد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله (٣).

بيان: قال في النهاية: في الحديث: « تربت يداك » يقال: ترب الرجل: إذا افتقر، أي لحق بالتراب، و أترب: إذا استغنى، و هذه الكلمة جارية على ألسن العرب لايريدون بها الدعاء على المخاطب ولاوقوع الأمم بها، كما يقولون: قاتله الله، و قيل: معناها: لله در ك، وقيل: أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد"، و أنه إن خالفه فقد أساء، وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة، فا نته قدقال لعايشة: تربت يمينك، لأنه رأى الحاجة خير ألها، والأو للوجه، ويعضده قوله في حديث خزيمة: « أنعم صباحا تربت يداك » فا ن هذا دعاء له و ترغيب في استعماله ما تقد مت الوصية به، ألا تراه أنه قال: أنعم صباحا ؟.



<sup>(</sup>١) ترتبت خل.

<sup>(</sup>٢و٣) فروع الكافي ٢ ، ١٢٣ والاية في الاحزاب ، ٢٨ و٢٩ .

## ۰۰ ﴿ باب ﴾

## \$ ( أحوال ام سلمة رضى الله عنها ) \$

١ \_ لى : ابن الوليد ، عن حمِّل بن أبي القاسم ، عن عمِّل بن على "الصيرفي" عن على بن سنان ، عن المفضَّل بن عمر ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ، عن جدٌّ ، عليهم السلام قال: بلغ أم "سلمة زوج النبي" عَيْنَالله أن مولى لها يتنقص علياً عَلَيْكُم و يتناوله ، فأرسلت إليه ، فلمنّا أن صار إليها قالت له : يا بني " بلغني أننّك تتنقنّص عليًّا و تتناوله ، قال لها : نعم يا أُمَّاه ، قالت : اقعد ثكلتك أُمَّك حتَّى أحدَّتك بحديث سمعته من رسول الله عَلَيْكُ ثم اختر لنفسك ، إنا كنا عند رسول الله عَلَيْكُ تسع نسوة وكانت ليلتي و يومي من رسول الله عَيْاللهُ ، فدخل النبي عَيْدُللهُ و هو متهلَّل ، أصابعه في أصابع على "، واضعا يده عليه ، فقال : يا أم " سلمة اخرجي من البيت و اخليه لنا ، فخرجت و أقبلا يتناجيان أسمع الكلام و ما أدري ما يقولان حتّى إذا قمت فأتيت (١) الباب فقلت: أدخل يارسول الله ، قال: لا، قالت: فكبوت (١) كبوة شديدة مخافة أن يكون رد"ني من سخطة أو نزل في"شي. من السماء ، ثم" لم ألبث أن أتيت الباب الثانية فقلت : أدخل يا رسول الله ؟ فقال : لا ، فكبوت كبوة أشد" من الأولى ، ثم لم ألبث حتى أتيت الباب الثالثة فقلت : أدخل يارسول الله ؟ فقال : ادخلى يا امم سلمة ، فدخلت و على جاث بين يديه ، و هو يقول : فدالئا بي و المسي يا رسول الله إذا كان كذا و كذا فما تأمرني ؟ قال : آمرك بالصبر ، ثم العاد عليه القول الثانية فأمره بالصبر ، فأعاد عليه القول الثالثة فقال له : يا على "ياأخي إذا كان ذاك منهم فسل سيفك وضعه على عاتقك ، و اضرب به قدماً حتلى تلقاني و سيفك شاهر يقطر من دمائهم ، ثمَّ التفت إليَّ فقال لي : والله ما هذه الكأبة يا أمُّ

<sup>(</sup>١) في المصدر : حتى إذا قلت ، قد انتصف النهار فأنيت الباب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، قال ، لا ، فكبوت ·

سلمة ؟ قلت : للذي كان من رد "ك لي يا رسول الله (١) فقال لي : والله مارددتك من موجدة ، و إنتك لعلى خير من الله و رسوله ، و لكن أتيتني و جبر ئيل عن يميني و علي عن يساري ، وجبر ئيل يخبر ني بالأحداث التي تكون من بعدي ، و أمرني أن أوصي بذلك عليناً ، يا أم سلمة اسمعي و اشهدي ، هذا علي " بن أبي طالب أخي في الدنيا ، و أخي في الآخرة ، يا أم سلمة اسمعي و اشهدي ، هذا علي " بن أبي طالب وزيري في الآخرة ، يا أم سلمة اسمعي و اشهدي ، هذا علي " بن أبي طالب حامل لو ائبي غدا في القيامة (١) إا أم سلمة اسمعي و اشهدي ، هذا علي " بن أبي طالب حامل لو ائبي في الدنيا ، و حامل لو ائبي غدا في القيامة (١) إا أم سلمة اسمعي و اشهدي من بعدي ، وقاضي عداتي ، والذائد عن حوضي ، يا أم "سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي " بن أبي طالب عداتي ، والذائد عن حوضي ، يا أم "سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي " بن أبي طالب عداتي ، والذائد عن حوضي ، يا أم "سلمة اسمعي و اشهدي هذا علي " بن أبي طالب السبت عن و إمام المنقين ، وقائد الغر "المحجلين ، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ، قلت : عن القاسطون ؟ قال : معاوية و أصحابه من أهل الشام ، قلت : من القاسطون ؟ قال : معاوية و أصحابه من أهل الشام ، قلت : من المارةون ؟ قال : أصحاب النهروان ، فقال مولى أم "سلمة : فر "جت عني فر " ج الله المارةون ؟ قال : أصحاب النهروان ، فقال مولى أم "سلمة : فر "جت عني فر " ج الله عنك ، والله لا سبت علنا أبدأ (١)") .

ها: الغضائري"، عن الصدوق، عن ابن الوليد مثله (٤).

أقول: سيأتي ماروت أمّ سلمة في فضائل أهل البيت عَلَيْكُلا في أبواب فضائلهم و هي كثيرة لا سيّما في نزول آية التطهير.

٢ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن علي " بن على بن مخلّد ، عن عباد بن سعيد الجعفي" ، عن عبّل بن عثمان بن أبي البهلول ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن هاشم بن البريد ، عن أبي سعيد التيمي" ، عن ثابت مولى أبي ذر "رجمه الله قال: شهدت مع علي " تَلْيَكُلُم يوم الجمل فلما رأيت عايشة واقفة دخلني من الشك" بعض ما يدخل

<sup>(1)</sup> في المجالس: من ردك أياى يا رسول الله .

<sup>(</sup>٢) د ، و حامل لواء الحمد غدا يوم القيامة .

 <sup>(</sup>٣) امالي الصدوق ، ٢٢٨ و ٢٢٩ . (٣) مجالس الشيخ ، ٢٧٠ و ٢٧١ .

الناس ، فلمنا زالت الشمس كشف الله ذلك عني فقاتلت مع أمير المؤمنين عَلَيْكُ ثم ما أتيت بعد ذلك أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ ورجها فقصصت عليها قصتي فقالت: كيف صنعت حين طارت القلوب مطائرها ؟ قال : قلت : إلى أحسن ذلك ، و الحمدلله كشف الله عز وجل عني ذلك عند زوال الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين عَلَيْكُ قتالاشديداً فقالت : أحسنت ، سمعت رسول الله عَلَيْكُ الله يقول : على مع القرآن ، و القرآن معه لا يفترقان حتى يردا على الحوض (١١) .

٣ - ب : السندي بن على ، عن صفوان الجمال ، عنابي عبدالله تلكي قال : كانت امرأة من الأنصار تدعى حسرة ، تغشى آل على و تحن (٢) و إن زفرو حبس لقياها ذات يوم فقالا: أين تذهبين يا حسرة ؟ فقالت : أذهب إلى آل على فأقضي من حقرم ، و أحدث بهم عهداً ، فقالا : ويلك إنه ليس لهم حق إنما كان هذاعلى عهد رسول الله عمل الله عنائل فانصرفت حسرة و لبثت أياداً ثم جاءت فقالت لها الم سلمة زوجة النبي عمل الله على الله على عهدا الله على عهدالنبي عمل على الواجب ، فقالا : إنه ليس لهم حق ، إنما كان هذا على عهدالنبي عبدالنبي عنائل الله عنهم الواجب ، فقالا : إنه ليس لهم حق ، إنما كان هذا على عهدالنبي عبدالنبي منحقهم الواجب ، فقالا : إنه ليس لهم حق ، إنما كان هذا على عهدالنبي عبدالنبي القيامة (٤) .

بيان : زفرو حبتر عمروصاحبه ، و الأولل لموافقة الوزن ، و الثاني لمشابهته لحبتر و هو الثعلب في الحيلة و المكر ،

أقول: سيجيء في أبواب أحوال عايشة بعض فضائلها (٥).

عران بن موسى ، عن على بن الحسين ، عن على بن عبدالله بنزرارة عن عيسى بن عبيدالله (٦) عن أبيه ، عن جد ، عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم "

<sup>(</sup>۱) مجالس الشيخ : ۲۹۴ . (۲) اى تأتيهم . و تحن اليه اى تشتاق .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: ما أبطأ بك علينا
 (٣) قرب الاسناد ، ٢٩ ٠

<sup>(</sup>۵) ای فضائل ام سلمة .

<sup>(</sup>۶) في المصدر : [ عيسى بن عبدالله ] و هو عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابي طالب عليه السلام .

بيان : الأكارع جمع كراع كغراب و هو مستدق الساق .

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب جهات علوم الأئميَّة كاللَّكِيْلِ ، و أوردنا فيه وفي غيره بأسايند أن الحسين تَلْيَّكُمْ لمَّا أراد العراق استودعها الكتب فدفعتها إلى علي " بن الحسين عَالِيَهِ .

٥ - كا: على بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن علي " بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله علي قال : تزو ج رسول الله علي الم سلمة ، زو جها إياه عمر بن أبي سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم (٦) .

 <sup>(1)</sup> في المصدر ، [ في جوفها تابوت صغير ] أقول ، التابوت : صندوق من الخشب ، و منه تابوت الميت .

 <sup>(</sup>۲) بصائر الدرجات : ۴۴ .
 (۲) بصائر الدرجات : ۴۴ .
 (۲) بصائر الدرجات : ۴۴ .

٦ \_ كا : مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عبل ، عن على " بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : إن أبابكر و عمر أتيا أم سلمة فقالا لها : ياام سلمة إنتك قد كنت عند رجل قبل رسول الله عَيَالِين فكيف رسول الله عَيَالِين من ذاك؟ (١١) فقالت: ما هو إلَّا كسائر الرجال، ثمُّ خرجًا عنها و أقبل النبي عَلَيْكُ فقامت إليه مبادرة فرقاً (٢) أن ينزل أمهمن السماء فأخبرته الخبر، فغضب رسول الله عَلَيْهِ الله حتى تربيد (٣) وجهه ، و النوى عرق الغضب بين عينيه ، و خرج و هو يجر رداءه حتى صعد المنبر و بادرت (٤) الأنصار بالسلاح و أمن بخيلهم أن تحض ، فصعد المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : « أيتم الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي و يسألون عن عيبي (٥) والله إنتي لأكرمكم حسماً ، و أطهركم مولداً ، و أنصحكم لله في الغيب ولا يسألني أحد منكم عن أبيه إلَّا أُخبرته ، فقام إليه رجل فقال : من أبي ؟ فقال : فلان الراعي ، فقام إليه آخر فقال : من أبي ؟ فقال : غلامكم الأسود فقام (٦) إليه الثالث فقال: من أبي ؟ فقال: الذي تنسب إليه، فقالت الأنصار: يا رسول الله اعف عنّا عفا الله عنك ، فا ن " الله بعثك رحمة أ فاعف عننا عفا الله عنك ، و كان النبي عَيْدُ الله إذا كلّم استحيى و عرق و غضٌّ طرفه عن الناس حياء حين كلّموه ، فنزل ، فلمّا كان في السحر هبط عليه جبرئيل عَلَيْكُ بصحفة من الجنَّة فيها هريسة فقال: يا عمَّل هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت و علي و ذر يتنكما ، فإ ننه لا يصلح أن يأكلها غيركم ، فجلس رسول الله عَيْلِ وعلى و فاطمة و الحسن و الحسين عَلَيْكُمْ فأكلوا فا عطي رسول الله عَيْمَالَ في المباضعة من تلك الأكلة قو"ة أربعين رجلا ، فكان إذا شاء غشى نساءه كلّمهن" في ليلة واحدة (٢).

٧ \_ كا : العدّة ، عن أحمد بن عن ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بنعطية

<sup>(1)</sup> من ذلك في الخلوة خل . اقول : في المصدر ؛ من ذاك في الخلوة ،

 <sup>(</sup>۲) ای خوفاو فزءا .
 (۳) ای تغیر من الغضب .

<sup>(</sup>۴) و سارت خل . (۵) في المصدر : و يسألون عن غيبي  $\cdot$ 

<sup>(</sup>۶) و قام خل . (۷) فروع الكافي ۲ : ۲۸ .

عن أبي حزة ، عن أبي جعفر عَلَيَّا قال : مات الوليد بن المغيرة (١) فقالت أم سلمة للنبي : إن آل المغيرة قدأقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيئات و كانت من حسنها كأنها جان ، و كانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها ، و عقد (٢) بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله عَمَالِ فقالت :

أنعي الوليد بن الوليد الموليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجد المنافي المالي الوتيرة قد كان غيثا في السنين الله و جعفراً غدقا و ميرة (٢) فما عاب النبي (٤) عَيْدُاللهُ في ذلك ولا قال شيئاً (٥).

بيان: الحقيقة: ما يحق على الرجل أن يحميه. و الوتيرة: الطريقة، و الوتر: طلب الدم. والجعفر: النهر الصغير. والماء الغدق: الكثير. والميرة بالكسر: الطعام يمتاره الانسان.

٨ - كا : على "، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : دخل رسول الله عَلَيْكُ على أُم "سلمة فقال لها : مالي (٦) لا أرى في بيتك البركة ؟ قالت : بلى ، و الحمدلله إن "البركة لفي بيتي ، فقال : إن الله عز "وجل " أنزل ثلاث بركات : الماء ، و النار ، و الشاة (٧) .

<sup>(1)</sup> هو وليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي اخوخالد بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) في المصدر ، و عقدت .

<sup>(</sup>٣) في اسد الغابة ،

يا عين فالمكى للوليد \* بن الوليد بن المغيرة قد كان غيثا فى السنين \* و رحمة فينا و ميره ضخم الدسيعة ماجدا \* يسمو الى طلب الوتيره

مثل الوليد بن الوليد \* ابى الوليد كفى العشيرة

<sup>(</sup>۴) فما عاب عليها رسول الله خ ١٠ قول : في المصدر ، فما عاب ( ذلك خ ) عليها النبي صلى الله عليه و آله ٠

<sup>(</sup>۵) فروع الكافي ۲ : ۳۶۰. (۶) في المصدر ، ما لك .

<sup>(</sup>٧) فروع الكافي ٢ : ٢٣١ .

٩ \_ كا: الحسين بن محمّه، عن المعلّى، عن الوسّاء، عن همّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله تَطَيَّلُمُ قال: رأى رسول الله تَطَيِّلُهُ امرأة فأعجبته فدخل على الم سلمة و كان يومها فأصاب منها و خرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال: أيمّها الناس إنهاالنظر من الشيطان، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله (١).

المسلمة قال رسول الله عَلَيْمَا الله : عن انم سلمة قال رسول الله عَلَيْمَا الله : من الصيب بمصيبة فقال كما أمره الله : إنّا لله و إنّا إليه راجعون ، اللّهم أجرني من مصيبتي و أعقبني خيراً منه ، فعل الله ذلك به ، قالت : فلما توفّي أبو سلمة قلته ، ثم قلت : و من مثل أبي سلمة فأعقبني الله برسوله عَلَيْمَا الله فترو جني (٢) .

## ۴ ﴿باب﴾

## ( أحوال عايشة و حفصة ) الله المالية

الآيات: الحجرات « ٤٩ »: يا أينها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن «١١».

التحريم « ٤٦ »: يا أينها النبي لم تحر ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفوررحيم الله قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله موليكم و هو العليم الحكيم الله عليه المحكيم الله و إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلمنا نبئات به و أظهره الله عليه عرف بعضه و أعرض عن بعض فلمنا نبئاها به قالت من أنبأك هذا قال نبئاني العليم الخبير الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما و إن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير الله عسى ربنه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ألكاراً « ١ - ٥ » ،

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ٢ : ٥٤ -

۲) دعوات الراوندى : مخطوط ٠

إلى قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما منالله شيئاً و قيل ادخلا النار مع الداخلين « ١٠ » .

تفسير : قال الطبرسي طيب الله رمسه : قوله : « ولا نساء من نساء » نزل في نساء النبي عَيْدَ الله يسخرن من أم سلمة ، عن أنس ، و ذلك أنها ربطت حقويها بسبنية (١) وهي ثوب أبيض ، و سدلت طرفيها خلفها ، و كانت تجر (١) فقالت عايشة لحفصة : انظري ماذا تجر "خلفهاكاً نيه لسان كلب ، فهذا كانت سخريتها (٣) و قيل : إنها عير تها بالقص ، و أشارت بيدها أنها قصيرة ، عن الحسن (٤) و قال رحمه الله في قوله تعالى: « يا أينها النبي لم تحرُّم ، اختلف أقوال المفسِّرين في سبب نزول الآيات، فقيل: إن وسول الله عَمَالِ كان إذا صلَّى الغداة يدخل على أزواجه امرأة امرأة ، وكان قد ا'هديت لحفصة عكّة منءسل ، فكانت إذا دخلعليها رسول الله عَلَيْنَ مسلماً (٥) حبسته وسقته منها ، و إن عايشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية حبشية عندها: إذا دخل رسول الله عَلَيْنَا على حفصة فادخلي عليها فانظري ماتصنع، فأخبرتها الخبروشأن العسل، فغارت عايشة وأرسلت إلى صواحبها فأخبر تهن و قالت: إذا دخل عليكن رسول الله عَلَيْكُ فقلن: إنَّا نجد منك ريح المغافير ـ و هو صمغ العرفط كريه الرايحة ـ و كان رسول الله ﷺ يكره و يشق " عليه أن توجد منه ريح غيرطيبة ، لأنه يأتيه الملك ، قال : فدخل رسول الله عَمْلِيُّهُ على سودة قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله عَلِيْلِيُّهُ ثُمَّ إِنِّي فرقت (٦) من عايشة فقلت : يا رسول الله ما هذه الريح التي أجدها منك ؟ أكلت المغافير ؟ فقال :

<sup>(1)</sup> قال في النهاية ، السبنية : ضرب من الثياب ، تتخذ من مشاقة الكتان ، منسوب إلى موضع بناحية المغرب يقال له : سبن ، و قال ؛ المغافير ، شيء ينضحه شجر المرفط حلو كالناظف و قال ؛ المكة من السمن أوالعسل عيوعاء من جلود مستدير يختص بهما و هو بالسمن أخص منه. .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وكانت تجره . (٣) في المصدر : سخريتهما

 <sup>(</sup>۴) مجمع البيان ۹ : ۱۳۵ ، مسلما .

<sup>(</sup>۶) ای خفت و خشیت .

لا ، ولكن حفصة سقتني عسلا، ثم دخل على امهأة امرأة وهن يقلن له ذلك ، فدخل على عايشة فأخذت بأنفها فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أجد ريح المغافير ، أكلتها يا رسول الله ؟ قال : لا ، بل سقتني حفصة عسلا ، فقالت : جرست(١) إذا نحلهاالعرفط فقال عَمِلُواللهُ : والله لا أطعمه أبداً ، فنحر مه على نفسه ، و قيل : إن ّ التي كانت تسقى رسول الله (٢) عَمَالِكُ أُمُّ سلمة ، عن عطا ، و قيل : بل كانت زينب بنت جحش، قالت عايشة: إن رسول الله عليه كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواطيتأنا و حفصة أيَّتنا دخل عليها النبيُّ عَلَيْقَ فلنقل: إنَّى أجد منك ربح المغافير، أكلت مغافير ؟ فدخل عَلِيا الله على إحداهما فقالت له ذلك فقال : لا ، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش و لن أعود إليه ، فنزلت الآيات ، و قبل : إن رسول الله عَالِينَهُ قسم الأيام بين نسائه فلما كان يوم حفصة قالت : يا رسول الله إن لي إلى أبي حاجة ، فأذن لي أن أزوره ، فأذن لها ، فلمَّا خرجت أرسل رسول الله عَمَالِللهُ إلى جاريته مارية القبطيّة، وكان قد أهداها له المقوقس فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا ، فجلست عند الباب فخرج رسول الله عَلَيْهُ ووجهه يقطر عرقا ، فقالت حفصة : إنها أذنت لي من أجل هذا ، أدخلت أمنك بيتي ثمٌّ وقعت عليها في يومي و على فراشي ، أما رأيت ليحرمة و حقًّا ؟ فقال عَمْلُهُ : أليس هي جاربتي قد أحل" الله ذلك لي ؟ اسكتي فهي حرام على"، ألتمس بذاك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن ، و هو عندك أمانة ، فلما خرج مَلَالله قرعت حفصة الجدار الذي بينها و بن عايشة فقالت : ألا أ بشرك أن " رسول الله عَلَيْهُ قد حرام عليه أمنه مارية ، وقد أراحنا الله منها ، و أخبرت عايشة بمارأت و كانتا متصادقتن متظاهر تين على سائر أزواجه ، فنزلت : « يا أيَّم النبيِّ لم تحرُّم » فطَّلَق حفصة، و اعتزل سائر نسائه تسعة و عشرين يوما ، و قعد في مشربة أمَّ إبراهيم مارية حتَّى

<sup>(1)</sup> قال في النهاية ، فيد جرست نحلة العرفط ، أي اكلت يقال للنحل الجوارس و الجرس في الاصل ، الصوت الخفي ، و العرفط : شجر ـ منه عفي عنه .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ، تسقى رسول الله صلى الله عليه و آله العسل ام سلمة .

نزلت آية التخيير ، و قيل : إنَّ النبيُّ خلا في يوم لعايشة مع جاريته أمَّ إبراهيم فوقفت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله عَلِيْلِيُّهُ : لا تعلمي لعايشة ذلك ، و حرَّم مارية على نفسه ، فأعلمت حفصة عايشة بالخبر و استكتمتها (١) إينَّاه ، فاطلُّع الله نبيته على ذلك ، و هوقوله : « و إذ أسر" النبي إلى بعض أزواجه حديثا ، يعنى حفصة عن الزجاج، و قال : و لما حرام مارية القبطية أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبوبكر ثمٌّ عمر ، فعر فها بعض ما أفشت من الحبر ، و أعرض عن بعض ان أبابكر وعمر يملكان من بعدي ، و قريب من ذلك ما رواه العيّاشّي بالإسناد عن عبدالله بن عطاء المكمى عن أبي جعفر إلَّا أنَّه زاد في ذلك : إن "كلَّ واحدة منهما حدَّثت أباها بذلك ، فعاتبهما في أمر مارية و ما أفشتا عليه من ذلك ، و أعرض (٢) أن يعاتبهما في الأمر الآخر « ما أحل الله لك » من الملاذ «تبتغي» أي تطلب « مرضات أزواجك » و هن أحق بطلب مرضاتك ، و ليس في هذا دلالة على وقوع دنب منه صغير أو كبير لأن تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاذ بسبب أولغير سبب ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب، ولا يمننع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجُّع له صلَّى الله عليه و آله إذ بالغ في إرضاء أزواجه ، و تحمَّل في ذلك المشقَّة ، ولو أنَّ إنسانا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن الجاز أن يقال له : لم فعلت ذلك وتحملت فيه المشقَّة ؟ و إن كان لم يفعل قبيحا ، ولو قلنا : إنَّه عَبِّاللهُ عوتب على ذلك لأنَّ ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع ، لأنه يحسن أن يقال لتارك النفل: لم لم تفعله ؟ ولم عدلت عنه ؟ و لأن تطييب قلوب النساء ممَّا لا تنكره العقول.

و اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام (٣) و قال أصحابنا: إنه لا يلزم به شيء ، و وجوده كعدمه ، و إنها أوجب الله فيه الكفارة ، لأن النبي صلّى الله عليه و آله كان حلف أنه لا يقرب جاريته ، أو لا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه و يعود إلى استباحة ما كان حرامه ، وبيس أن

<sup>(1)</sup> و استكتمها خل . (۲) في المصدر ، و اعرض عن أن يعاتبهما .

<sup>(</sup>٣) ذكر في المصدر قول العامة في ذلك ، و لم يذكره المصنف اختصار أ .

التحريم لا يحصل إلَّا بأمر الله و نهيه ، ولا يصير الشيء حراما بتحريم من يحرُّمه على نفسه إلّا إذا حلف على تركه « والله غفور » لعباده « رحيم » بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى و الأليق بالتقوى « قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم ،أي قد قد ر الله لكم ما تحلَّلُون به أيمانكم إذا فعلتموها ، و شرع لكم الحنث فيها ، لأن اليمين ينحل بالحنث فسمنّى ذلك تحلَّة ، و قيل : أي بينن الله لكم كفَّارة أيما نكم في سورة المائدة ، عن مقاتل ، قال : أم الله نبيله أن يكفر يمينه و يراجع وليدته ، فأعتق رقبة و عاد إلى مارية ، وقيل : أي فرض الله عليكم كفَّارة أيمانكم « والله مولاكم » أي وليتكم يحفظكم و ينصركم ، و هو أولى بأن تنبعوا (١) رضاه دو هو العليم ، بمصالحكم « الحكيم » في أوامره و نواهيه لكم ، و قيل : هوالعليم بما قالت حفصة. لعايشة ، الحكيم في تدبيره « و إذ أسر" النبي" إلى بعض أزواجه ، و هي حفصة « حديثًا » كلاما أمرها با خفائه « فلمنّا نبنّات به » أي أخبرت غيرها بما خبّرها به فأفشت سر "ه « و أظهر ه الله عليه ، أي واطلع الله نبيله على ماجرى من إفشاء سر" « عرَّف بعضه و أعرض عن بعض » أيعر ف النبيُّ عَلِيْكُ خفصة بعضما ذكرت ، و أخبرها ببعض ما ذكرت ، و أعرض عن بعض ما ذكرت ، أو عن بعض ماجري من الأمر فلم يخبرها ، و كان عَالِمًا قد علم جميع ذلك ، لأن الإعراض إنما يكون بعد المعرفة ، لكنَّه عَلَيْكُ أَخَذَ بمكارم الأخلاق و التغافل من شيم الكرام « فلمَّا نبًّا ها به ، أي فلمًّا أخبر رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْهِ حفصة بما أظهره الله عليه قالت حفصة : « من أنبأك هذا » أي من أخبرك بهذا ؟ قال رسول الله عَنفال « نبتاً ني العليم » بجميع الأُمور « الخبير ، بسرائر الصدور ، ثم خاطب سبحانه عايشة و حفصة فقال : ﴿ إِن تتوبا إلى الله ، من التعاون على النبي عَلَيْكُونَ بالايذاء والتظاهر عليه فقد حق عليكما التوبة ، ووجب عليكما الرجوع إلى الحقّ «فقد صغت قلوبكما » أي مالت قلوبكما إلى الا ثم ، عن ابن عبَّاس و مجاهد ، و قبل : زاغت قلوبكما عن سبيل الاستقامة

<sup>(</sup>١) في المصدر ، بان تبتغوا رضاه .

و عدلت عن الصواب إلى ما يوجب الإثم، و قيل : إنَّه شرط في معنى الأمر، أي توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما « و إن تظاهرا عليه » أي و إن تتعاونا على السيُّ " صلَّى الله عليه و آله بالايذاء ، و عن ابن عبَّاس قال : قلت لعمر بن الخطَّاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله عَلِيالله ؟ قال: عايشة وحفصة ، أورده البخاري في الصحيح (١١) « فا ن الله هو مولاه » ألذي يتولّى حفظه و حياطته و نصرته « و جبرئيل » أيضا معين له «وصالح المؤمنين » يعنى خيار المؤمنين ، وقيل : يعني الانبياء ووردت الرواية من طريق الخاص" و العام" أنَّ المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين على على الإسناد عن سدير الصير في التنزيل بالإسناد عن سدير الصير في الم عن أبي جعفر تَطَيِّكُم قال : لقد عر"ف رسول الله عَلَيْكُ عليه عليه التَّلِيكُ أصحابه مر"تين أمًّا من " و فحيث قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » و أمًّا الثانية فحيث نزلت هذه الآية : « فا ن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين » الآية ، أخذ رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله بيد على على الله فقال: « أيم الناس هذا صالح المؤمنين » و قالت أسماء بنت عميس: سمعت النبي عَالَيْ يقول: و صالح المؤمنين: على بن أبي طالب « و الملائكة بعد ذلك » أي بعدالله و جبر ئيل و صالح المؤمنين « ظهير » أي أعوان للنبي " عَبْدَالله وهذا من الواحد الذي يؤدُّي معنى الجمع « عسى ربَّه » أي واجب من الله ربَّه « إن طلَّقكن "» يا معاشر أزواج النبي عَلَيْلَ « أن يبدله أزواجا خيراً منكن "» أي أصلح له منكن « مسلمات » أي مستسلمات لما أمر الله به « مؤمنات » أي مصد قات لله و رسوله ، و قيل : مصدّ قات في أفعالهن و أقوالهن « قانتات » أي مطيعات لله تعالى و لأزواجهن ، و قيل : خاضعات متذلُّلات لأمر الله تعالى ، و قيل : ساكتات عن

<sup>(1)</sup> صحيح البخارى ؟ : 190 ـ 197 ـ اقول ، ذكر البخارى و غيره من ائمة الحديث و جماعة من مفسرى المامة ماسمعت من المصنف في تفسير الآية ، و انى لاينقضي تعجبي منهم ، انهم صرحوا بذلك في شأن عائشة و حفسة و غيرهما من ازواج النبي صلى الله عليه و آله ومع ذلك يتمسكون باحاديثهم ، و يجملونها حجة بينهم و بين خالقهم ، و يأمرون الناس بالاخذ عنهن و العمل بماروين ، فكانهم لم يروا الكذب والافتراء وايذاء النبي صلى الله عليه وآله ومخالفته مباينة للمدالة ، وجارحة للراوى . اعاذنا الله عن التعصب و الحمية حمية الجاهلية .

الخناء و الفضول « تائبات » عن الذنوب ، و قيل راجعات إلى أمر رسول الله عَمَالِيْكُ تاركات لمحاب أنفسهن "، وقيل : نادمات على تقصير وقع منهن "« عابدات » الله تعالى بما تعبُّدهن به من الفرائض والسننعلى الإخلاص، وقيل:متذلُّلات للرسول عَمَالِيُّهُ بالطاعة « سائحات » أي ماضيات في طاعة الله ، وقيل : صائمات ، وقيل: مهاجرات (١١). قوله تعالى : « ضرب الله مثلا » أقول : لا يخفى على الناقد البصير و الفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عايشة وحفصة وكفرهما و هل يحتمل التمثيل بامرأتي نوح و لوط في تلك السورة التي سيقت أكثرها في معاتبة زوجتي الرسول عَلِياتُهُ و ما صدر عنهما باتَّفاق المفسِّرين أن يكون لغيرهما ولو كان التمثيل لسائر الكفيّار لكان التمثيل بابن نوح و سائر الكفيّار الدين كانوا: من أقارب الرسل أولى و أحرى ، و العجب من أكثر المفسرين كيف طووا عن مثل ذلك كشحا مع تعر ضهم لأدنى إيماء و أخفى إشارة في سائر الآيات، و هل هذا إلَّا من تعصَّبهم و رسوخهم في باطلهم ؟ و لمنَّا رأى الزمخشري " أنَّ الا عراض عن ذلك رأسا ليس إلّا كتطيين الشمس و إخفاء الأمس قال في الكشَّاف في تفسير تلك الآية : مثل الله عز وجل حال الكفار في أنتهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولامحاباة ولاينفعهم مععداوتهم لهم ماكان بينهم و بينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر ، لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق و بث الوصل ، و جعلهم أبعد من الأجانب وأبعد ، و إن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً من أنبياء الله تعالى بحال امرأة نوح و امرأة لوط لها نافقتا و خائتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما و بينهما من وصلة الزواج إغناء مامن عذاب الله ، و قيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة : « ادخلا النار مع الداخلين » الذين لا وصلة بينهم و بين الأنبياء أو مع داخلها (٢) من إخوانكما من قوم نوح و من قوم لوط صلوات الله عليهما ، و مثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا يضر هم ولاينقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عندالله بحال امرأة فرعون و

 <sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۱۰ : ۳۱۳ \_ ۳۱۶ .
 (۲) في المصدر : او مع داخليها .

منزلتها عندالله مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى، و مريم ابنة عمران و ما اوتيت من كرامة الدنيا و الآخرة و الاصطفاء على نساء العالمين مع أن ومهاكانوا كفاراً، وفي طي هذين التمثيلين تعريض بالمي المؤمنين المذكور تين في أول السورة، و ما فر ط منهما من النظاهر على رسول الله علي الخلف بما كرهه و تحذير لهما على أغلظ وجه و أشده، لما في التمثيل من ذكر الكفر، و نحوه في التغليظ قوله: « و من كفر فا ن الله غني عن العالمين » فا شارة إلى أن من حقه ما أن تكونا في الإخلاص و الكمال فيه كمثل هاتين المؤمنين، ولم تنكلا (١) على أن تكونا في الإخلاص و الكمال فيه كمثل هاتين المؤمنين، ولم تنكلا (١) على أنهما زوجا رسول الله علي فا ن ذلك الفضل لا ينفعهما إلّا أن تكونا مخلصين (١) و التعريض بحفصة أرجح، لأن أم أة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله علي المنزيل و رموزه في كل باب بالغة من اللطف و الخفاء حداً تدق عن تفطن العالم، و تزل عن تبصر (١) انتهى كلامه بعبارته.

وقد أوما إمامهم الرازي أيضاً في تفسيره إلى ذلك إيماء لطيفاً حيث قال: و أمّا ضرب المثل بامرأة نوح و امرأة لوطفمشتمل على فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلّا الله تعالى، و الظاهر منها تنبيه الرجال و النساء على الثواب العظيم، و العذاب الأليم، و منها العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد، و فساد الغير لا يضر المصلح (٤) إلى آخر ما قال.

١ ــ يف : روى الثعلبي في تفسير قوله تعالى « و إن تظاهرا عليه فا ن الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين » قال : هو علي بن أبي طالب (٩) .

٢ - نهج : فأمّا فلانة فأدركها رأي النساء ، و ضغن غلا في صدرها كمرجل القين ، ولو دعيت لننال من غيري ما أتت إليّ لم تفعل ، و لها بعد حرمتها الأولى و الحساب على الله (٦) .

<sup>(1)</sup> في المصدر ؛ و ان لا تتكلا .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢ : ٣٥٧ و ٣٥٨

<sup>(</sup>۵) الطرائف ، ۲۴ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، الا مع كونهما مخلصتين .

<sup>(</sup>٣) راجع مفاتيح الغيب، سورة التحريم.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١ ٣٠٢ .

-440-

بيان : قال ابن أبي الحديد في شرح هذا القول : الضغن : الحقد . والمرجل: قدر كس . و القبن : الحدّ اد ، أي كغليان قدر من حديد . و فلانة كناية عن عايشة أبوها أبو بكر ، و أُمَّها انم ّرومان ابنة عامربن عويمربن عبد شمس ، تزو ّجهارسول الله عَيْدُ الله عَمْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللله عَنْهُ الله عَنْهُ اللله عَنْهُ اللله عَنْهُ اللله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ ع و بني عليها بالمدينة وهي بنت تسع سنين و عشرة أشهر ، وكانت قبله تذكر لجبير بن مطعم ، و كان نكاحه إيَّاها في شوَّال ، و بناؤه عليها في شوَّال ، و توفَّـى رسول الله صلَّى الله عليه و آله عنها و هي بنت عشرين سنة ، و كانت ذات حظ من رسول الله صلَّى الله عليه و آله و ميل ظاهر إليها ، وكانت لها عليه جرأة وإدلال ، حمَّه كان(١١) منها في أمره في قصة مارية ما كان من الحديث الذي أسرة الأخرى (٢) و أدلى إلى تظاهر هما علمه ، وأُنزل فيهما قرآن يتلي في المحاريب ، يتضمَّنوعيداً غليظاً عقيب تصريح بوقوع الذنب و صغوالقلب ، و أعقبتها تلك الجرأة وذلك الانبساطأن حدث منها في أيتًام الخلافة العلوييّة ما حدث . الاستيعاب (٣) في باب عايشة با سناده عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ لله الله عَلَيْهِ للسائه: أيتنكن صاحبة الجمل الأدب ، يقتل حولها قتلي كثير ، و تنجو بعد ما كادت . قال ابن عبد البر" : هذا من أعلام نبو "ته صلَّى الله عليه و آله (٤) ولم تحمل عايشة من رسول الله عَلَيْكُم ولا ولد له ولد من مهيرة إلّا من خديجة ، و من السراري من مارية ، و قذفت عايشة في أيًّام رسول الله صلَّى الله عليه و آله بصفوان بن المعطَّل السلميُّ ، و القصَّة مشهورة ، فأنزل الله

<sup>(</sup>١) في المصدر ١ [ لم يزل ينمي و يستسرى حتى كان ] أقول : ينمي الحديث أي يبلغه على جهة الأفساد .

<sup>(</sup>٢) في المصدر، اسره الي الزوجة الاخرى .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و روى أبو عمر بن عبدالمرفى كتاب الاستيماب في باب عائشة عن سميد ابن نصر عن قاسم بن اصبغ عن محمد بن و ضاح عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس . اقول ، راجع الاستيماب ٣٥١ : ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) زاد في المصدر : قال ، و عصام بن قدامة نقة ، و سائل الاسناد فثقة رجاله أشهل من ان تذكر .

براءتها في قرآن يتلى وينقل ، وجلد قاذفوها الحدّ ، وتوفّيت في سنة سبعوخمسين للهجرة ، و عمرها أربع و ستون سنة ، و دفنت بالبقيع في ملك معاوية .

أقول: ثم " ذكر ابن أبي الحديد عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني "أسباباً للعداوة بين عايشة و بين أمير المؤمنين و فاطمة صلوات الله عليهما و بسط الكلام في ذلك ه إلى أن قال »: وأكرم رسول الله عليها فاطمة إكراماً عظيما أكثر مما كان الناس يظنّونه ، وأكثر من إكرام الرجال لبناتهم ، فقال بمحض الخاص و العام مراراً لا من واحدة و في مقامات مختلفة لا في مقام واحد: إنها سيّدة نساء العالمين ، و إنها عديلة مريم بنت عمران ، و إنها إذا من في الموقف نندى مناد من جهة العرش : يا أهل الموقف غضّوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت عنى، و هذه من الأحاديث الصحيحة و ليس من الأخبار المستنقحة (١) و إن إنكاحه عليا إياها لم يكن إلابعد أن أنكحه الله تعالى إياها في السماء بشهادة الملائكة ، و كم قال من و (١) : « يؤذيني ما يؤذيها ، و يغضبني ما يغضبها ، وإنها بضعة منتي، يريبني ما رابها » فكان هذا و أمثاله يو جب زيادة الضغن عند الزوجة ، و النفوس البشرية تغيظ على ما هودون (١) هذا ، ثم "كان بينها وبين علي " عليا في حياة رسول الله عملية المنها ما هودون (١) هذا ، ثم "كان بينها وبين علي " عليا في حياة رسول الله عملية المنها على ما هودون (١) هذا ، ثم "كان بينها وبين على " علية المناه في حياة رسول الله عملية المنها على ما هودون (١) هذا ، ثم "كان بينها وبين على "علية في حياة رسول الله عملية المنها على ما هودون (١) هذا ، ثم "كان بينها وبين على "علية في حياة رسول الله عملية المنها وبين على "علية في حياة رسول الله عملية المنه المنه

(1) في المصدر ، المستضعفة .
 (۲) في المصدر : كم قال لامرة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، [ ثم حصل عند بعلها ما هو حاصل عندها ، اعنى عليا عليه السلام فان النساء كثيرا ما يحصلن الاحقاد في قلوب الرجال ، لا سيماوهن محدثات الليل كما قيل في المثل ، و كانت تكثر الشكوى من عائشة و يغشاها نساء المدينة و جيران بيتها فينقلن اليها كلمات عن عائشة ثم يذهبن الى بيت عائشة فينقلن اليها كلمات عن فاطمة و كما كانت فاطمة تشكو الى بعلها كانت عائشة تشكو إلى ابيها لعلمها ان بعلها لا يشكيها على ابنته ، فحصل في نفس ابي بكر من ذلك اثر ما ، ثم تزايد تقريظ رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام و تقريبه و اختصاصه فاحدث ذلك حسداً له و غبطه في نفس ابي بكر عنه و هو ابوها ، و في نفس طلحة و هو ابن عمها و هي تجلس اليهما و تسميع كلامهما و هما يجلسان اليها و يحادثانها فاعدى اليها منهما كما اعدتهما ] أقول ، ذكرت كلامه بطوله \_ و ان كان فيه ما يضاد نفسية بخمة الرسول صلى الله عليه و آله بخمة الرسول صلى الله عليه و آله بخمة الرسول صلى الله عليه و الخيه المنجب صلوات الله عليه و على آله ، لانهما كانالا يؤثران على طاعة الله شيئا، ولا يقر بان بحروا خيه المنجب صلوات الله عليه و على آله ، لانهما كانالا يؤثران على طاعة الله شيئا، ولا يقر بان به

ما يقتضي تهييج ما في النفوس، نحوقولها له وقد استدناه رسول الله عَلَيْمُ فَجَاء حتى قعد بينه و بينها و هما متلاصقان: أما وجدت مقعدالكذا لا يكنتي عنه (۱) إلافخذي و نحوه ما روي أنه سايره يوما و أطال مناجاته فجاءت و هي سايرة خلفهما حتى دخلت بينهما و قالت: فيم أنتما فقد أطلتما ؟ فيقال: إن رسول الله عَلَيْلُهُ غضب ذلك اليوم، وماروي من حديث الجفنة من الثريد التي أمرت الخادم فوقفت لهافاً كفأتها و نحوذلك ممّا يكون بين الأهل و بين المرأة و أحائها، ثم "اتفق أن فاطمة ولدت أولادا كثيرة بنين و بنات، و لم تلد هي ولدا، و إن رسول الله عَيْنُهُ كان يقيم بني فاطمة مقام بنيه، ويسمي الواحد منهم ابني، ويقول: «دعوالي ابني الأولان يقيم بني على ابني الا و ما فعل ابني (۱) » ثم "اتفق أن "رسول الله عَيْنُهُ الله سابره، أبيها إلى المسجد وفتح باب سهره، ثم "بعث أباها ببراءة إلى مكة ثم عزله عنها بصهره، فقدح المسجد وفتح باب سهره، ثم "بعث أباها ببراءة إلى مكة ثم عزله عنها بصهره، فقدح ذلك أيضاً في نفسها، و ولد لرسول الله عَيْنُهُ إبراهيم من مارية فأظهر علي "عَلَيْنُ بناك سروراً كثيراً، و كان يتعصب لمارية و يقوم بأمرها عند رسول الله عَيْنُهُ منها وكشف بذلك سروراً كثيراً، و كان يتعصب لمارية و يقوم بأمرها عني "المَيْنُهُ منها وكشف بطلانها، أو كشفه الله تعالى على يده، و كان ذلك كشفا عيساً بالبصر لا يتهياً بالمه بالمها، أو كشفه الله تعالى على يده، و كان ذلك كشفا عساً بالبصر لا يتهياً بالمه بالمها باله كشفا عما الله تعالى على يده، و كان ذلك كشفا عساً بالبصر لا يتهياً بالمه بالمها بالمكثور الله كشفا عما بالمها بالمها بالمها بالمها بالله بالمكانها بالمكانها بالمكان يتهياً بالمكانها بالمكانها بالمكان يتهياً بالمكانها بالمكانها بالمها بالمكانها بالمكانها بالمكان بالمكانها بالمكان بالمكان يتهياً بالمكانها بالمكانها بالمكانها بالمكانها بالمكانها بالمكان بالمكانها بهيا بالمكانها بالمكانها بهيا بالمكانها بالمكا

<sup>◄</sup> ما فيه سخط الله و سخط الرسول صلى الله عليه و آله ، و لذاكانلا يسمع قولهما فيهما ولا يشكيها على ابنته ـ لما فيه من بغضها و بغض ابيها و ابن عمها طلحة اياهما ، و انهم كانوا يجلسون و يغتابون النبى صلى الله عليه و آله و اخيهوبضعته ، ويدبرون عليهم ، فكان من تدبيرهم و سوء صنيعتهم ما وقع بعد موته صلى الله عليه و آله من غصب الخلافة ، و وقوع الفتن فى حرب الجمل .

<sup>(1)</sup> الما تكنى عنه خل .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب و مصدره ، و فيه وهم ، و الصيح ، [ لاتزرموا ] بتقديم المعجمة قال المجزرى في النهاية ؛ فيه انه بال عليه الحسن بن على فاخذ من حجره فقال الا تزرموا ابنى ، اى لا تقطعوا عليه بوله .

<sup>(</sup>٣) زاد في المصدر: فما ظنك بالزوجة اذا حرمت الولد من البعل ثم رأت البعل يتبنى بنى ابنته من غيرها و يحنو عليهم حنو الوالد المشفق هل تكون محبة لاولئك البنين و لامهم ولا بيهم ام مبغضة ، و هل تود دوام ذلك و استمرار، ام زواله و انقضاءه ؟ .

للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في القرآن المنزل ببراءة عايشة ، و كلّ ذلك ممّا كان يوغر صدر عايشة ، ثمّ مات إبراهيم فأبطنت شماتة و إن أظهرت كأبة ، و وجم على و فاطمة المنظام من ذلك (١).

أقول: ثم ساق كلامه بطوله ، فلما ختمه قال : هذه خلاصة كلام أبي يعقوب ، و لم يكن يتشيّع ، و كان شديداً في الاعتبزال إلّا أننه في التفضيل كان بغدادياً (٢) .

٣ - مع: القاسم بن على بن أحمد الهمداني"، عن أحمد بن الحسين ، عن إبراهيم ابن أحمد البغدادي"، عن أبيه ، عن عبد السلام (٣) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة (٤) عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني بامرأتك و البادلك بامرأتي (٥) تنزل لي عن امرأتك فأنزل (٦) لك عن امرأتي ، فأنزل الله عز و جل " : « ولا أن تبدل بهن " من أزواج و لو أعجبك حسنهن " (٢) » قال : فدخل عيينة بن حصين (٨) على النبي عن أمرأت على و عنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي عن المن هذه الحميراء إلى قال : ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدر كت ، ثم " قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الخلق و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن أحسن الغلول و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن المنه عن أحسن الغلول و تنزل (١٠) عنها ؟ فقال رسول الله عن المناس ا

<sup>(1)</sup> ثم ذكرما وقع في مرضه صلى الله عليه و آله و بعد موته راجعه .

 <sup>(</sup>۲) شرح نهج البلاغة ، ۲، ۲۵۶ – ۴۶۰ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ابراهيم بن احمد بن نعيس البغدادى قال احدثنا ابن الحماني قال ، حدثنا عبدالسلام .

 <sup>(</sup>٣) قروب خل. أقول ، في نسخة ايضاً ؛ [ فروب ] و الصحيح ما اخترناه في المنن ، و و هو مذكور في رجال العامة .

<sup>(</sup>۵) تترك خل . (۶) فاترك خل .

<sup>(</sup>٧) الاحزاب : ۵۲ .

<sup>(</sup>٨) استظهر المصنف في الهامش ان الصحيح ، [ حصن ] و هو كما استظهر .

<sup>(</sup>٩) افلا أترك خل . (١٠) تقرك خل .

قد حرّم ذلك علي "، فلمنّا خرج قالت له عائشة: من هذا يا رسول الله ؟ قال: هذا أحمق مطاع ، و إنّه على ما ترين سيند قومه (١) .

٤ - فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سيّار ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُ في قوله (٢) تعالى : « يا أينها النبي لم تحر م ما أحل الله لك » الآية ، قال : اطلّعت عايشة و حفصة على النبي عَلَيْكُ وهومع مارية فقال النبي : والله ما أقر بها (٦) ، فأمره الله أن يكفر عن يمينه .

و قال علي "بن إبراهيم: كان سبب نزولها أن "رسول الله كان في بعض بيوت نسائه، و كانت مارية القبطية تكون معه تخدمه، و كان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناولرسول الله عَلَيْ الله هذا في يومي و في داري و على و أقبلت على رسول الله عَلَيْ الله فقالت: يا رسول الله هذا في يومي و في داري و على فراشي، فاستحيى رسول الله عَلَيْ الله منها، فقال: كفي فقد حر "مت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا، و أنا أفضي إليك سر"ا، فا ن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله و الملائكة و الناس أجعين، فقالت: نعم ما هو ؟ فقال: ان "أبابكر يلي الخلافة بعدي (٤) ثم " بعده أبوك (٥) فقالت: من أخبرك بهذا ؟ قال: الله أخبرني، فأخبرت عنصة عايشة أبابكر فجاء أبوبكر إلى عمر فقال له: إن عايشة أخبر تني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها، فاسئل أنت حفصة، فجاء عمر إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عايشة، فأنكرت ذاك، و قالت: ما قالت لها من ذلك شبئاً، فقال لها عمر: إن كان هذا حقاً فأخبرينا حتى ننقد مفيه فقالت: نعم قد قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَوْ الله عَلَيْ الله عَلَ

<sup>(1)</sup> مماني الاخبار ، ٩٧ و ٨٠ (٢) في قول الله تمالي خل .

لا اقربها خل . (۳) لا اقربها خل .

<sup>(</sup>۵) ثم من بعده أبوك خل أقول ، أراد أن أبابكر وعمل ينتصبان الخلافة بعدى يدل عليه ما بعده و رواية تقريب المعارف .

<sup>(</sup>۶) أى يسقونه سما .

ما أحل الله لك » إلى قوله: « تحلَّم أيمانكم » يعنى قد أباح الله لك أن تكفَّر عن يمينك « والله موليكم و هو العليم الحكيم ۞ و إذ أسرّ النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً فلمنّا نبنات به » أي أخبرت به « و أظهره الله عليه » يعني أظهر الله نبينه على ما أخبرت به و ما همُّوا به من قتله د عر ف بعضه » أي خبَّرها و قال : لم أخبرت بما أخبر تك (١١) ؟ و قوله: « وأعرض عن بعض » قال : لم يخبرهم بما يعلم ممّا همّوا به من قتله « قالت من أنبأك هذا قال نبًّا ني العليم الخبير ۞ إن تنوبا إلى الله فقد صغت قلو بكما و إن تظاهرا عليه فا ن" الله هو موليه و جبرئيل و صالح المؤمنين » يعني أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ « و الملائكة بعد ذلك ظهير » يعني لأ مير المؤمنين عَلَيْكُمْ ثمُّ " خاطبها فقال: « عسى ربّه إن طلّقكن أن يبدله أزواجاً خبر أمنكن مسلمات مؤمنات قا تنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً عايشة (٢) لأ ندلم يتزو جببكر غير عايشة قال على " بن إبر اهيم في قوله : « و ضرب الله مثلا » : ثمّ ضرب الله فيهمامثلاً فقال: ضرب اللهمثلاللذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوطكاننا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما «قال والله ماعني بقوله: « فخانتاهما « إلَّا الفاحشة ، و ليقيمن " الحد " على ا فلانة فيما أتت في طريق البصرة ، وكان فلان يحبُّها ، فلمنَّا أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل " لك أن تخرجين (٤) من غير محرم ، فزو "جت نفسها من فلان ثم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله: « التي أحصنت فرجها »

<sup>(</sup>۱) في المصدر : بما اخبرتك به .

<sup>(</sup>٢) اعرض عائشة خل . أقول ، في المصدر المطبوع ، عرض و لمل المراد ان قوله : [ و ابكارا ] عرض بمائشة ، أي يبدله زوجا خيرا من عائشة .

<sup>(</sup>٣) فيه شناعة شديدة ، وغرابة عجيبة ، نستبعد صدور مثله عن شيخنا على بن ابراهيم بل نظن قريبا انه من زيادات غيره ، لان التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره ، بل فيه زيادات كثيرة من غيره ، فعلى اى هذه مقالة يخالفها المسلمون باجمعهم من الخاصة و المامة و كلهم يقرون بقداسة اذيال أزواج النبى صلى الله عليه و آله مما ذكر ، نعم بعضهم يعتقدون على عليه السلام .

 <sup>(</sup>۴) هكذا في الكتاب و مصدره ، واستظهر المصنف في الهامش أن الصحيح : أن تخرجي .
 بحار الأنوار \_0\_\_

قال: لم ينظر إليها « فنفخنا فيه من روحنا » أي روح الله (١) مخلوقة « و كانت من القانتين » أي من الداعين (٢) .

بيان · قوله : أربعة ، أي أبوبكر و عمر وبنتاهما ، قوله : إلّا الفاحشة ، العلّها مؤو "لة بمحض التزويج (٢) قوله : و ليقيمن "الحد"، أي القائم عُلَيْكُمْ في الرجعة، كما سيأتي ، والمراد بفلان طلحة كما مر ما يؤمي إليه من إظهاره ذلك في حياة الرسول صلّى الله عليه و آله ، وفي هذا الخبر غرائب لانعلم حقيقتها ، فطوينا على غر "ها والله يعلم و حججه صلوات الله عليهم جهة صدورها .

م عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالعزيز قال : وجدت في كتاب أبي عن الزهري، عن عبدالله بن المعلم الله بن المعلم المعبر في الله بن عبدالله عبد

حما: الفحام ، عن مله ، عن إسحاق بن عبدوس ، عن مله بن بهار بن مله عن عن على بن بهار بن مله عن عن كرياً بن يحيى ، عن جابر ، عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي من المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت النبي المؤمنين صلوات المؤمنين صلوات عليه و آله قال : أتبت المؤمنين صلوات المؤمنين صلوات المؤمنين صلوات المؤمنين المؤمن

<sup>(1 )</sup> قال ' روح مخلوقة خل .

<sup>(</sup>٢) الراغبين خل. تفسير القمى: ٩٨٠ \_ ٤٨٨ و الايات في سورة التحريم ١٠ \_ ۵ و

<sup>. 17 - 1.</sup> 

<sup>(</sup>٣) لم يرد غير ذاك، و لكنه أيضا فيه غرابة شديدة ،لان نكاح ازواج النبي صلى الله عليه و آله كان محرما، و المسلمون باجمعهم قائلون بعدم وقوع ذلك منها .

<sup>(</sup>٣) مجالس ابن الشيخ ، ٩٣ .

بينه و بين عائشة ، فقالت لي عائشة : ما وجدت إلّا فخذي أو فخذ رسول الله عَلَيْلُهُ؟ فقال : مه يا عائشة لا تؤذيني في علي ، فإ نه أخي في الدنيا ، وأخي في الآخرة ، وهو أمير المؤمنين ، يجلسه الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياء الجنة ، وأعداء النار (١) .

شف: إبر اهيم بن على الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن صباح المزني ، عن جابر . عن إبر اهيم ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن أبيه مثله (٢) .

٧ ـ ل : الطالقاني ، عن الجلودي ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه قال : شهرة ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه الله على رسول الله على الله عل

أقول: قد من في أحوال خديجة ما يدل على شقاوتها .

٨. ع: ما جيلويه ، عن عميه ، عن البرقي " ، عن أبيه ، عن على بن سليمان عن داود بن النعمان ، عن عبد الرحيم القصير قال : قال لي أبو جعفر عليا أمالو قامقائمنا لقد رد " و إليه الحميراء (٤) حتى يجلدها الحد " ، وحتى ينتقم لابنة على فاطمة عليها السلام منها ، قلت : جعلت فداك ولم يجلدها الحد " ؟ قال : لفريتها على الم " إبراهيم ، قلت : فكيف أخره الله للقائم علي الم " وقال له : لأن " (٥) الله تبارك وتعالى بعث على أعلى الله عن على أعلى الله و بعث القائم على الم " .

<sup>(1)</sup> مجالس ابن الشيخ : ١٨٢٠

<sup>(</sup>۲) اليقين في امرة اميرالمؤمنين ، ٣٩ لفظ الحديث فيه هكذا : [عنعلى عليه السلام انه دخل على رسول الله صلى الله صلى الله حلى رسول الله صلى الله عليه و آله و عنده ابو بكر و عمر فجلس بين رسول الله صلى الله عليه و آله و عائشة ، فقالت ، ما وجدت لاستك مجلسا غير فخذى او فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله : مهلا لا تؤذيني في اخي فانه اميرالمؤمنين و سيدالمسلمين و امبر النر المحجلين يوم القيامة ، يقمده الله على الصراط فيدخل اولياء م الجنة و اعداء النار] و رواه باسناد آخر في ص 11 .

 <sup>(</sup>٣) الخصال ١، ٨٩. و المراد بالمرأة عائشة . (۴) الحمراء غل :

<sup>(</sup>۵) ان الله خل (۶) علل الشرائع : ۱۹۳ .

سن : أبي ، عن على بن سليمان مثله (١) .

٩ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عمّ بن محمود بن بنت الأشج" ، عن أحد بن عبد الرحن الذهلي " ، عن عمّ الربن الصباح ، عن عبد الغفور أبي الصباح الواسطي " ، عن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري " عن أبيه عن جد " وكانت له صحبة عن الم سلمة زوج النبي عملاني قالت : حج "رسول الله عملاني عام حجة الودا عبأ زواجه فكان يأوي في كل يوم وليلة إلى امرأة منهن"، وهو حرام يبتغي بذلك العدل بينهن قالت : فلمنا أن كانت ليلة عائشة و يومها خلا رسول الله عملاني بعلي " بن أبي طالب عليه السلام يناجيه وهما يسيران ، فأطال مناجا تهفشق ذلك على عائشة فقالت : إنتي عليه السلام يناجيه وهما يسيران ، فأطال مناجا تهفشق ذلك على عائشة فقالت : إنتي أريد أن أذهب إلى علي " فأناله أو قالت : أتناوله بلساني في حبسه رسول الله عملية على النبي " عملية فقلت : مالك ؟ ويني ما الله عملية أنه الله عملية فقلت : يابن أبي طالب ما تزال تحبس عنتي رسول وإنه لا يبغضه و الذي نفسي بيده مؤمن ولا يحبق كافر ، ألا إن الحق " بعدي مع علي " يميل معه حيث ما مال ، لايفترقان جيعاً حتى يردا علي "الحوض ، قالت أم علي " يميل معه حيث ما مال ، لايفترقان جيعاً حتى يردا علي "الحوض ، قالت أم علي " يميل معه حيث ما مال ، لايفترقان جيعاً حتى يردا علي "الحوض ، قالت أم سلمة : فقلت لها : قد كنت نهيتك فأبيت إلا ما صنعت (١).

بيان: نص ناقته بالصاد المهملة: استخرج أقصى ما عندها من السير.

ابن أمية المقري"، عن عبد الغفّار بن القاسم الأنصاري"، عن عبدالله بن شريك العامري"، عن جند الأزدي"، عن علي " عَلَيْكُلُلُلُمُ ، قال : وحد "ثنا سفيان بن إبراهيم عن عبدالله بن شريك ، عن جندب الأزدي"، عن علي عن عبدالله بن شريك ، عن جندب ، عن علي عَلَيْكُلُمُ قال : دخلت على رسول الله عَلَيْكُلُمُ أناس قبل أن يحجب النساء ، فأشار بيده أن اجلس دخلت على رسول الله عَلَيْكُلُمُ أناس قبل أن يحجب النساء ، فأشار بيده أن اجلس

<sup>(1)</sup> المحاسن · ٣٣٩ فيه ، [ و هوينتقم لامه ] و فيه ، [ ولم تجلد الحد ] وفيه · ويبعث القائم عليه السلام نقمة .

<sup>(</sup>٢) مجا اس ابن الشيخ : ٣٠٢ .

بيني و بين عائشة ، فجلست فقالت : تنح كذا ، فقال رسول الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِ

البحلي"، عن علي" بن أبي طالب عَلَيْكُمْ قال : دخلت على رسول الله عَلَيْدُ قبل أن يو البحلي"، عن على "، عن عبدالله البحلي"، عن على "، عن على "، عن على أن البحلي"، عن على "بن أبي طالب عَلَيْكُمْ قال : دخلت على رسول الله عَلَيْدُ قبل أن يضرب الحجاب و هو في منزل عائشة فجلست بينه و بينها ، فقالت : يابن أبي طالب ما وجدت مكانا لا ستك غير فخذي ؟ امط عنتي ، فضرب رسول الله عَلَيْكُمْ بين كتفيها مم قال لها : ويك ما تريد من أمير المؤمنين ، و سيت الوصيتين ، و قائد الغر" المحجلين (").

ما : جماعة عن أبي المفضَّل ، عن عمَّل بن جعفر مثله (٤) .

توضيح : أماط جاء بمعنى بعد ، و أبعد ، و المراد هنا الأول .

العداة ، عن البرقي قال : استأذن ابن اثم مكنوم على النبي عَلَالله وعنده عائشة و حفصة ، فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالنا : إنه أعمى ، فقال : إن لم يركما فا نتكما تريانه (٥) .

۱۳ \_ كا : علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة (٦) قال : سمعته يقول وسئل عن التزويج في شو ال فقال : إن النبي عَلَيْنَا الله تزو جبعائشة في شو ال (٧) .

<sup>(1)</sup> اليقين في امرة امير المؤمنين ، ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) في المصدر احدثنا محمد بن جعفر بن الحسن الرزاز ابوالعباس قال احدثني ابوامي محمد بن عيسي بن جعفر القيسي-.

 <sup>(</sup>٣) اليقين في امرة اميرالمؤمنين ، ١٧۴ ، وقد ذكر روايات اخرى نحود باسانيد مختلفة و اختلاف في الالفاظ في س ١١ و ٣٧ و ١٩٠ . راجمه .

 <sup>(</sup>۴) المجالس و الاخبار : ۳۰ . (۵) فروع الكافي ۲ ، ۶۸ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام -

<sup>(</sup>٧) فروعالكافي ٢ : ٧٧ · فيه : تزوج عائشه .

القاسم بن على ، عن على بن أبي حمرة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر علي قال : كان رسول الله علي بن أبي حمرة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر علي قال : كان رسول الله على عند عائشة ذات ليلة فقام يتنقل فاستيقظت عائشة فضر بت بيدها فلم تجده ، فظنت أنه قد قام إلى جاريتها ، فقامت تطوف عليه فوطئت على عنقه (١) وهو ساجد باك يقول : « سجد لك سوادي و خيالي ، و آمن بك فؤادي ، أبوء إليك بالنعم ، و أعترف لك بالذنب العظيم ، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرلي إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت ، أعوذ بعفوك من عقوبتك ، و أعوذ برضاك من سخطك ، و أعوذ برحتك من نقمتك ، و أعوذ بك منك ، لا أبلغ مدحك والثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، أستغفرك وأتوب إليك » فلمنا انصرف قال : ياعائشة لقد أوجعت عنقى ، أي شيء خشيت ؟أن أقوم إلى جاريتك (١)؟ ! .

أقول: قد من بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة ، و في باب أحوال أولاده عَلَيْكُ فَيْ في قصص مارية و أنها قذفها فنزلت فيها آيات الأفك ، و سيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل .

والمقداد و سألت علي بن أبي طالب عن ذلك (٣) فقال : سمعت سلمان و أبا غلي المقداد و سألت علي بن أبي طالب عن ذلك (٣) فقال : صدقوا ، قالوا : دخل علي علي المقداد و سألت علي بن أبي طالب عن ذلك (٣) فقال : صدقوا ، قالوا : دخل علي المقداد و سألت على رسول الله عَيْنِ و عائشة قاعدة خلفه ، و البيت غاس بأهله ، فيهم المخمسة أصحاب المكساء ، والخمسة أصحاب الشورى ، ولم يجد مكانافأشار إليه رسول الله عَيْنِ خلفه ، و عائشة قاعدة خلفه و عليها كساء ، فجاء علي تعيين فقعد بين رسول الله عَيْنِ فله وبين عائشة ، فغضبت عائشة وأقعت كما يقعي الأعرابي (٤) قد قد قدعته عائشة وغضبت وقالت : ما وجدت لا ستك موضعاً غير حجري ؟ فغضب رسول الله عَيْنِ أَنْ الله عَيْنِ الله عَلْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنَ الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنَافِي الله عَيْنِ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنِ الله عَيْنَ عَيْنَ الله عَيْنَ عَيْنَ الله عَيْنَ ا

 <sup>(</sup>۱) في المصدر ، فوطئت عنقه .
 (۲) فروع الكافي ١ ، ٩٩ .

 <sup>(</sup>۳) ای ما اقول بعد ذلك
 (۳) اقعى الكلب ، جلس على استه .

المسلمين، و صاحب الغر" المحجَّلين، يوم القيامة يجعله الله على الصراط.

وفي رواية ا'خرى: يقعده الله يوم القيامة على الصراط. فيقاسم النار فيدخل أولياءه الجنتة، ويدخل أعداءه النار (١).

إيضاح: في بعض النسخ « قدعته » بالدال المهملة ، والقدع: الكف و المنع و في بعضها بالمعجمة يقال: قذعه كمنعه: رماه بالفحش و سوء القول ، و بالعصا: ضربه.

١٦ ــ تقريب المعارف : عن أبي جعفر للكنائي في قوله : عز وجل : « وإذاًس النبي إلى بعض أزواجه حديثا (٢) » قال : أسر إليهما امر القبطية و أسر إليهما أن أبابكر و عمريليان أمرالاً من بعده ظالمين فاجرين غادرين (٣) .

٧٧ \_ الصراط المستقيم: في حديث الحسين بن علوان و الديلمي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: « و إذ أسر " النبي " إلى بعض أزواجه حديثا. (٤) » هي حفصة ، قال الصادق تُلْيَئُلُ : كفرت في قولها: « من أنبأك هذا » و قال الله فيها وفي أختها: « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » أي زاغت ، و الزيغ : الكفر.

وفي رواية : إنه أعلم حفصة أن أباها وأبابكر يليان الأمر فأفشت إلى عايشة فأفشت إلى عايشة فأفشت إلى المحبه فأفشت إلى صاحبه فأفشت إلى صاحبه فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك على أن يسقياه سما فلما أخبره الله بفعلهما هم بقتلهما فحلفا له أنهما لم يفعلا فنزل : يا «أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ه (٥) .

ملحة : قال ناصبي لشيعي : أتحب أم المؤمنين ؟ قال : لا ، قال : ولم ؟ قال : يقول النبي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ المرأتي تحب المرأتي تحب المرأتي تحب المرأتك ؟ .

<sup>(1)</sup> كتاب سليم بن قيس ، 109 ·

<sup>(</sup>٢و٩) تقدم موضع الايه في صدر الباب .

<sup>(</sup>٣) تقريب المعارف: مخطوط لم نظفر على نسخته .

<sup>(</sup>۵) التحريم: ٧

-Y&Y-

## ه ☀ باب ﴾

3 ( أحوال عشائره و أقربائه و خدمه و مواليه ، لا سيما حمزة ) 3 3 ( و جعفر و الزبير و عباس و عقيل ذائداً على ) 4 4 ( ما مر في باب نسبه صلى الله عليه و 4 4 4

١ ـ قب: كان لعبد المطلب عشرة بذين : الحارث و الزبير ، و حجل و هو الغيداق ، و ضرار و هو نوفل ، و المقوم ، و أبولهب و هو عبد العزلى ، و عبدالله و أبوطالب ، و حزة ، والعباس وهو أصغرهم سنا ، وكانوا من أمهات شتى إلاعبدالله و أبوطالب ، فا نتهما كانا ابني أم ، وأمهما فاطمة بنت عمروبن عائد ، و أعقب منهم المنون أربعة : أبوطالب و عباس و الحارث و أبولهب .

و عمّاته ستّة: عاتكة ، الميمة ، البيضاء و هي أمّ حكيم ، صفيّة و هي أمّ الزبير ، أروى ، برّة ، ويقال : و زيدة ، وأسلم من أعمامه أبوطالب وحمزة والعبّاس و من عمّاته صفيّة وأروى و عاتكة ، و آخر من مات من أعمامه العبّاس ، ومنعمّاته صفيّة .

وجد"ته لأ بيه فاطمة بنت عمروالمخزومي"،وجد"ته لأمّه بر"ة بنت عبدالعز"ى ابنعثمان بنعبدالدار.

إخوته من الرضاعة : عبدالله وأنيسة .

و خد امه أولاد الحارث ، و كان له أخ في الجاهلية اسمه الخلاص بن علقمة و كان النبي عليه علي عليه على الحالال بن علقمة و كان النبي عليه على عليه على المحللة ، و ربيبه هند بن أبي هالة الأسدي من خديجة ، و عمر بن أبي سلمة ، و زينب الخته من أم سلمة .

رفقاؤه : علي و ابناه و حمزة و جعفر و سلمان و أبو ذر و المقداد و عمّار و

حذيفة و ابن مسعود و بلال و أبوبكر وعمر .

كتابه: كان على "غلاله كند الوحي، و يكتب أيضاً غير الوحي، و كان زيد و عبدالله بن الأرقم كان أبي بن كعب و زيد بن ثابت يكتبان الوحي، و كان زيد و عبدالله بن الأرقم يكتبان إلى الملوك، وعلاء بن عقبة و عبدالله بن أرقم يكتبان القبالات، والزبير بن العوام وجهم بن (١) الصلت يكتبان الصدقات، و حديفة يكتب صدقات التمر، وقد كتب له عثمان و خالد و أبان ابنا سعيد بن العاص و المغيرة بن شعبة و الحصين بن نمير و العلاء بن الحضرهي و شرحبيل بن حسنة الطانحي وحنظلة بن بيعالاسيدي و عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وهو الخائن في الكتابة، فلعنه رسول الله علي المعاوية ليكتب ارتد ، و في تاريخ البلاذري أنه أنفذ النبي عليه النبي عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن الله ولم يفرغ من أكله، فقال النبي عبد الله بن الله ولم يفرغ من أكله، فقال النبي عبد الله بطنه.

حاجبه: أنس بن مالك.

مؤذ"نه: بلال ، و هو أو ل من أذ ن له ، و عمرو بن أم مكتوم ، و اسم أبيه قيس ، و زياد بن الحارث الصدائي و أبو محذورة أوس بن مغير (٢) كان لا يؤذ ن إلا في المحر ، و عبدالله بن زيد الأنصاري ، و أذ ن له سعيد القرظي في مسجد قبا . مناديه : أبو طلحة .

و من كان يضرب أعناق الكفيّار بين يديه عليّ و الزبير و عمّل بن مسلمة و عاصم بن الأفلح و المقداد .

حراً الله : سعد بن معاذ، حرسه يوم بدر وهوفي العريش ، وقد حرسه ذكوان ابن عبدالله ، وبا حد محل بن مسلمة ، وبالخندق الزبير، وليلة بنى بصفية وهو بخيبر سعد بن أبي وقاص و أبو أيـّوب الأنصاري ، و بلال بوادي القرى ، وزياد بن أسد

<sup>(</sup>١) لمل الصحيح ، جهيم بن الصلت .

<sup>(</sup>٣) في أسد الفابة ، اوس بن معير .

ليلة فتح مكّة ، و كان سعد بن عبّادة يلي حرسه ، فلمّا نزل : « والله يعصمك من الناس (١٠) » ترك الحرس .

و من قد مهم للصلاة فأمير المؤمنين كان يصلّي بالمدينة أيّام تبوك ، و في غزوة الطائف و فدك ، و سعد بن عبّادة على المدينة في الأ بواء و ود " ان ، و سعد بن معاذ في بواط ، و زيد بن حارثة في صفوان ، و بني المصطلق إلى تمام سبع مر "ات ، و أبا سلمة المخزومي " في ذي العشيرة ، و أبا لبابة في بدر القتال و بني قينقاع و السويق و عثمان في بني غطفان و ذي أمر وذات الرقاع ، و ابن أم مكتوم في قرقرة الكدر و بني سليم وأحد و حمراء الأسد و بني النضير و الخندق و بني قريظة و بني لحيان و ذي قرد و حجة الوداع والأكيدر، وسباع ابن عرفطة في الحديبية ودومة الجندل و أبا ذر " في حنين و عمرة القضا ، و ابن رواحة في بدرالموعد ، و عن بن مسلمة ثلاث مرات ، وقد قد معد الرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و أباعبيدة و عائشة بن محصن ومرثد الغنوي " .

عمّاله: وآلى عمروبن حزم الأنصاري نجران ، و زياد بن اسيد حضر موت و خالد بن سعيد بن العاص صنعاء ، و أبا أ مية المخزومي كندة و الصدق (1) ، و أبا موسى الأشعري زبيد ، وزمعة عدن والساحل ، ومعاذ بن جبل الجبلة والفضا(1) من أعمال اليمن ، و عمر و بن العاص عمّان و معه أبو زيد الأنصاري ، و يزيد بن أبي سفيان على نجران ، و حديفة دبا(1) و بلالا على صدقات الثمار ، و عباد بن بشير الأنصاري على صدقات بني المصطلق ، و الأقرع بن حابس على صدقات بني دادم و الزبر قان بن بدر على صدقات عوف ، و مالك بن نويرة على صدقات بني ير بوع

<sup>( 1)</sup> المائدة : ۱۷ ·

<sup>(</sup>٢) لم زمرف موضعه . و لعله مصحف ، [ سرف ] و هو موضع قرب التنعيم او [ صدف ] و هي قبيلة من حمير .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : الفضا ، وفي القاموس : ارض لبني كلاب ، و واد بنجد ، والفضا : موضع المدينة .

<sup>(</sup>۴) في القاموس : دبي كملي ، سوق للمرب .

و عدي " بن حاتم على صدقات طيء و أسد ، وعيينة بن حصن على صدقات فزارة ، و أبا عبيدة بن الجر "اح على صدقات مزينة و هذيل و كنانة .

رسله: بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، و شجاع بن وهب الأسدي" إلى الحارث بن شمر (١)، و دحية الكلبي" إلى قيصر، و سليط بن عمرو العامري" إلى هودة بن علي "الحنفي"، و عبدالله بن حذافة السهمي" إلى كسرى و عمر و بن أمية الضمري" إلى النجاشي (٢).

المشبتهون به : جعفر الطيتار ، و الحسن بن علي (7) و قثم بن العبتاس (8) و أبوسفيان (8) بن الحادث بن عبد المطتلب ، و هاشم بن (8) عبد المطتلب ومسلم بن معتب بن أبي لهب .

وا بأبي شبه ابي \* غير شبيه بعلي

(۴) في المحبر، و كان العباس يرقصه و يقول :

ايا بنى يا قدم \* اياشبيه ذى الكرم

(۵) اسمه مغیرة .

(ع) لم يذكره البغدادى، و اضاف ، محمد بن جعفر بن ابى طالب ، و عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، و السائب بن حبد بزید بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وكابس ابن دبیعة بن مالك بن عدى بن الاسود بن حشم بن ربیعة بن الحارث بن سامة بن اوى ، و كابس كان بلغ معاویة ان بالبصرة رجلا یشبه برسول الله صلى الله علیه و آله و كتب إلى عامله عبدالله ابن عامر بن كرين ان يوفده إليه فاوفدكابسا ، فلما دخل إلى معاوية نزل عن سريره و مشى إليه حتى قبل بين عينيه و اقطعه المرغاب انتهى . أقول ، يفمل به ذلك ، و يقتل الحس بن على عليه السلام شبيه النبى صلى الله عليه و آله و ربحانته و سيد شباب اهل الجنة ، و يحارب اباه عليه الرسول صلى الله عليه و آله و زوج البتول، و ابا السبطين الذى كان يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله . لمن الله الدهاء و المكر .

<sup>(</sup>١) في المحبر : إلى جبلة بنالايهم الغساني · اقول : الصحيح : الحارث بن ابي شمر ·

<sup>(</sup>۲) زاد البغدادی فی المحبر ، ۷۵ جریر بن عبدالله البجلی إلی ذی الكلاع وذی عمرو إلی الیمن . و العلاء بن الحضرمی إلی اهل البحرین ، و عمروبن الماس السهمی إلی حیفر و عبد الهنی الجلندی ، و عبدالله بن حدافة السهمی إلی كسری بن هرمز أقول ، وله رسل غیرهم يطول ذكرهم ، فمن شاء فليراجع كتبه إلى الملوك و غيرهم .

<sup>(</sup>٣) ذكر البغدادي المشبهون به صلى الله عليه و آله في المحبر ، ١٤٤ و فيه : و كانت فاطمة صلوات الله عليها إذا رقصته قالت :

-101-

من هاجرمعه من مكَّة إلى المدينة: أبو بكر وعامربن فهيرة، ودليلهم عبدالله ابن أريقط الليثي"، و خلف عليًّا على الودايع، فلمنَّا سلَّمها إلى أصحابها لحق به فخرج إلى الغار ، و منها إلى المدينة ، وفي رواية أنَّه أدرك النبي ﴿ مُلاُّ لِللَّهُ بِقِيا .

خدًّامه من الأحرار: أنس وهندو أسما. ابنتا خارجة الأسلميَّة، و أبو الحمراء وأبوخلف.

عيونه: الخزاعي وعبدالله بن حدرد (١).

الذي حلق رأسه يوم الحديبية : خراش بن ا ميـّة الخزاعيّ ، و في حجـّته معمد بن عبدالله بن حارثة بن نضر .

الذي حجمه : أبو طيبة الذي شرب دم النبي عَيْدُ فَهُ فَحَطَّب في الأُشراف ، و أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي ّالذي قال له النبي ۗ عَلَيْكُ : إنَّما أبوهندرجل منكم فأنكحوه و انكحوا إليه ، و أبو موسى الأشعري" .

شعراؤه : كعب بن مالك ، قوله :

و إنتى و إن عنفتموني لقائل اله فدی لرسول الله نفسی و مالیا شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا أطعناه لم نعدله فينا بغيره 🛪

و له :

و فينا رسول الله نتبع أمره 🛪 إذا قال فينا القول لا نتطلُّع (٢)

ينزل من جواالسماء ويرفع تدلّی علیه الروح منعند ربته 🙀

و عبدالله بن رواحة ، قوله :

كل" الأنام وكان آخر مرسل و كذاك قد ساد النبي عِن و حسيّان بن ثابت قوله:

<sup>(1)</sup> ذكر البغدادي في المحبر ، ٢٨٥ ، عينه على اهل بدر و غيره فقال ، بسبس بن عمرو ابن ثملبة الخزرجي ، و عدى بن أبي الزغباء من الخزرج ' و أنس بن فضالة ، كان عينه على اصحاب احد ، و اخوه مویس بن فضاله .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، لا يتطلع .

ألم تر أن الله أرسل عبده الله ببرهانه والله أعلى و أمجد فشق له من اسمه ليجله الله فذو العرش محود و هذا على نبي أتانا بعد يأس و فترة الله من الرسلوالا و ثان في الأرض تعبد تعاليت رب العرض من كل فاحش الله فأ يناك نستهدي و إيناك نعبد و أمره النبي عليا أن يجيب أبا سفيان فقال:

ألا أبلغ أبا سفيان عنتى مغلغلة وقد برح الخفاء وعيد الدار سادتها الاماء بأن سبوفنا تركتك عبداً ☆ فشر كما لخبر كما الفداء أتهجوه ولست له بند" ₩ هجوت عمل ابراً حنيفاً أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسولالله منكم ويمدحه وينصره سواء لعرض مجّل منكم وقاء فا<sub>ب</sub>ن"أبيووالدتي وعرضي 갂 و النابغة الجعدي قوله:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى الله و يتلوكتاباً كالمجرة نيـرا بلغنا السماء مجدنا و سناؤنا (١) الله و إنّا لنرجوفوق ذلك مظهرا

فقال النبي عَالِي إلى أين ؟ قال: الجنَّة ، فقال عَالِي : أجل.

کعب بن زهیر :

إن الرسول لنور يستضاء به (۱) ﴿ مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ﴿ ببطن مكة لمنا أسلموا زولوا شم العرانين أبطال لبوسهم ﴿ من نسج داود في الهيجاسرابيل مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ﴿ القرآن فيه مواعيظ و تفصيل (۱) لا تأخذنني بأقوال الوشاة ولم ﴿ أذنب ولو كثرت في الأقاويل

<sup>(1)</sup> وجدودنا خل · أقول : في المصدر ، بلغنا السما في مجدنا و سنائنا .

<sup>(</sup>٢) لسيف خل ، أقول ، يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>٣) و تفضيل خل أقول: في الدهمدر: مواعيد و تفصيل .

یدگر لویلقی <sup>(۱)</sup> صدیقاً مواتیا فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فأصبح مسرورا بطيبة راضيا و كان له عوناً من الله باديا وما قال موسى إد أجاب المناديا

وأقبل الشيب بالإسلام إقبالا

راتق ما فتقت إذ أنا بور إذا جاري الشيطان في سنن نه الغبي و من مال ميله منبور (٣) ثم قلبي الشهيد أنت الندير

و لقد شهدت بأن دينك صادق والله يشيد أنّ أحمد مصطفى

فالآن أخضع للنبي عمر وعمِّل أوفى البريَّـة دُمَّة

حقيًّا وأنيَّك في العباد جسيم

مستقبل في الصالحين كريم

بيد مطاوعة و قلب تائب و أعز مطلوباً و أظفر طالب

للمؤمنين بضوء نور ثاقب 芷

(١) لو ألفى خل . أقول : في المصدر ، يذكر من يلقى صديقا مواليا .

잒

₽

(۲) لم احفل به اى لم اهتم له .
 (۳) الغي انا في ذاك حاسر مثبور خل .

نبيَّت أنَّ رسول الله أوعدني 🛪 و العفو عند رسول الله مأمول قيس بن صرمة من بني النجار:

ثوى في قريش بضع عشرة حجتَّة 🛪

ويعرض في أهل المواسم نفسه 🛪

فلمًّا أتاها أَظير الله دينه 😝

وألقى صديقاً واطمأنت بمالنوى ته

يقص لنا ما قال نوح لقومه 🜣 و لم يقل لبيد بعد إسلامه إلَّا كلمة :

رال الشباب فلم أحفل بهبالا(٢) الم

الحمد لله إذ لم يأتني أجلى 🛪 حتى لبستمن الاسلام سربالا ابن الزبعري :

يا رسول المليك إن" لسانى 🛪

شهد اللحم و العظام بربِّي 🛪 يعتذر من الهجاء فأمر له النبي عَيْظُهُ بحلَّة .

و له:

و له:

هادى العباد إلى الرشادوقائد

₽

₽

₽

☆

다

4

₩

⇔

₿

إنّي رأيتك ياعيّ عصمة و اُميّة بن الصلت :

و أحد أرسله ربنا و قد علموا أنه خيرهم نبي الهدى طيب صادق عطاء من الله أعطيته العباس بن مرداس:

رأيتك يا خير البريدة كلّها سننت لنا فيه الهدى بعد جورنا ونو رت بالبرهان أمراً مدمسًا أقمت سبيل الحق بعداعو جاجها طفيل الغنوى ":

فأبصرت الهدى و سمعت قولا فصد قت الرسول و هان قوم كعب بن نمط:

و ما حملت من ناقة فوق رحلها ولا وضعت ا'نثى لا حد مشبهاً مالك بن عوف :

ما إن رأيت ولا سمعت بواحد قيس بن بحر الأشجعي : رسولا يضاهي البدر يتلو كتابه عبدالله بن الحرب الأسهمي : فينا الرسول و فينا الحق نتبعه

- 🛱 للعالمين من العداب الواصب
- فعاش الذي عاش لم يهتضم وفي بيته ذي الندى والكرم
- رحيم رؤف بوصل الرحم
- و خصٌّ به الله أهل الحرم
- نشرت كتابا جاء بالحق معلما عن الحق مظلما
- وأطفأت بالبرهان جمراً تضرّما و دانت قديما وجهها قد تهدّما
- كريما ليس من شجع الأنام علي وموه بالبهت العظام
- أبر" و أوفى ذمّة من على من من من من من الماس في التقوى ولافي التعبيّد
- في الناس كلُّهم شبيه عمَّا،
- ۞ ولمنّا أتى بالحقّ لم يتلعثم
- المات و نصرغير محدود (١)

(1) في المصدر ، غير مجذوذ .

أبو دهبل الجمحي :

إن البيوت معادن فنجاره الله دهب وكل نبوته (١) ضخم

عقم النساء فلا يلدن شبيهه الله النساء بمثله عقم

متهلَّل ینعم (۲) بلا متباعد الله سیَّان (۳) منه الوفر و العدم

بحير بن أبي سلمي :

إلى الله وجهي والرسول ومن يقم ﴿ إلى الله يوماً وجهه لا يخيُّب و أتى الأعشى مكّة فقالت قريش : إِن َّحِيًّا يحر م الخمر و الزنا ، فانصرف فسقط عن بعيره و مات ، و يقال : إنَّه قال :

نبي يرى مالايرون و ذكره 🚓 أغار لعمري في البلاد وأنجدا

و من هجاته ابن الزبعرى السهمي"، و هبيرة بن أبي وهب المخزومي"، و مسافع بن عبد مناف الجمحي"، و عمر و بن العاص، و الميلة بن الصلت الثقفي" و أبوسفيان بن أبي حارث، و من قوله:

فأصبحتقدر اجعت حلمي ورد "ني الله من طر دت كل مطر د أصد و أناى جاهداً (٤) عن على الله و أدعى و إن لم أنتسب من على

فضرب النبي عَيْدُ الله في صدره و قال : منى طردتني يابا سفيان ؟

مواليه : سلمان الفارسي"، و زيد بن حارثة، و ابنه أسامة، وأبورافع أسلم ويقال : اسمه بندويه العجمي، وهبه العبّاس و أعتقه النبي عَلَيْكُ للّا بشّر با سلام عبّاس، و زو جه سلمى فولد له عبيد الله كاتب أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، و بلال الحبشي و صهيب الرومي"، و سفينة اسمه مفلح الا سود، و يقال : رومان البلخي"، و كان لا م سلمة فأعتقته، و اشترطت عليه خدمة النبي عَلَيْكُ وثوبان الحميري"، اشتراه النبي عَلَيْكُ وثوبان الحميري"، اشتراه النبي عَلَيْكُ و و النبي معاوية، و يسار النبي أسر في غزوة بني ثعلبة فأعتقه، و هو الذي قتله العرنيون، و شقران و النوبي "أسر في غزوة بني ثعلبة فأعتقه، و هو الذي قتله العرنيون، و شقران و

<sup>(</sup>١) في المصدر: و كل بيوته . (٢) في المصدر ، نعم .

<sup>(</sup>٣) شتان خل . (۴) ، جاهلا ٠

اسمه صالح بن عدي الحبشي"، ورثه عن أبيه ، و يقال : هو من أولاد دهاقين الري و مدعم الجشعمي (۱) وهو هدينة فروة بنت عمروالجذامي ، و أبومويهبةمن و الدي مزينة ، أعتقه النبي عَلَيْ الله ، و أبو كبشة و اسمه سليم من مولدي أرض دوس أومكة فاشتراه و أعتقه ، مات في أو ل يوم من جلوس عمر ، و أبو بكرة و اسمه نفيع تدللي من الحصن على بكرة و نزل من حصن الطائف إلى النبي عَلَيْ الله فانعتق ، وأبوأيمن من الحصن على بكرة و نزل من حصن الطائف النبي عَلَيْ الله فانعتق ، وأبوأيمن و اسمه رباح و كان أسود ، وكان يستأذن على النبي عَلَيْ الله أنه و فضالة وهبه رفاعة بنزيد قتل ، و أبو لبابة القرظي اشتراه النبي عَلَيْ الله فأعتقه ، و فضالة وهبه رفاعة بنزيد الجذامي و قتل بوادي القرى ، و أبيسة (۲) بن كردى من العجم قتل في بدر ، و قيل : توفقي في أيام أبي بكر ، و كر كرة الهدي له فأعتقه ، و يقال : مات و هو أبو ضمرة كان مما أفاء الله عليه من العرب وهو أبوضميرة ، ويقال : اشتر ته علوك ، و أبو ضمرة كان مما أفاء الله عليه من العرب وهو أبوضميرة ، ويقال : اشتر ته الملك ، و نبيه (٤) من مولدي السراة ، و أسلم الأصفرالرومي ، و الحبشة الحبشي أبورافعالا صغر ، و أبو لقيط ، و أبو ثابت ، وأبو نيرز (٥) ابوسلمي وأبوعسيب ، و ماهران المقوقس أهداه إليه ، و أبو البشر ، وأبو البشر ، وأبو الفيط ، وأبوالبشر ، ومهران ، وعبيد ، وأفلح ، ورفيع ، و سار الأكر . .

إماؤه: حارثة بنت شمعون أهداها لهملك الحبشة ، سلمي ورضوى ، وأم أيمن اسمها بركة ، و أسلمة ، و آنسة ، و أبو مويهبة (٢) و قيل : هما من مواليه ، و كان له خصى يقال له : ما بورا (٢) .

<sup>(1)</sup> في المصدر : الخندي .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: [ انبسة ] و في اسد الغابة ، أنسة

<sup>(</sup>۲) د ، کشماس .

<sup>(</sup>٣) في اسد الغاية ، نبية ، و قيل ، النبية بالالف و اللام و ضم النون و قيل ؛ بالفتح .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، أبو نيزر .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : [ مويهبة ] وعده ابن الاثيرفي اسد الغابة في الرجال وقال ، الومويهبة ،

<sup>(</sup>۷) مناقب آل أبي طالب ۱ ، ۱۳۷ و ۱۴۰ ـ ۱۴۹

-404-

بيان : منهم من جعل أعمامه اثني عشر ، بجعل الغيداق و الحجل اثنين ، و زيادة قثم و عبد الكعبة ، فعبدالله ثالث عشرهم كذا في جامع الأصول ، ومنجعلهم عشرة أسقط عبد الكعبة وقال: هو المقوم، وجعل الغيداق و حجلا واحداً ، ومن جعلهم تسعة أسقط قثم، و لم أر من ذكر من عمّاته سوى الستّ، و الغيداق بفتح الغين المعجمة و الدال المهملة ، و المقوم بضم الميم و فنح القاف و الواو المشددة و ضرار بالكسر و النخفيف ، و قثم بضم القاف و فتح الثاء المثلَّثة ، و حجل بفتح حاء المهلة و سكون الجيم ، و صحّح ابن عبد البر بنقديم الجيم على الحاء ، وبر ة بفتح الباء و تشديد الراء ، و أنيسة كانت تعرف بالشيماء و هي الَّتي كانت تحضن النبي عَيْدُهُ ، و النقريظ : مدح الانسان و هو حيّ بحق أو باطل ، و ذكرالا كثر لا ُم الله من أبي سلمة أربعة أولاد : زينب ولدت بأرض الحبشة ، ثم الله و عمر و درية ، و العوام كشداد ، و أبو محذورة بالحاء المهملة و الدال المعجمة قبل : اسمه سمرة بن مغير (١) و قيل : أوس بن مغير ، و قيل : سليمان (٢) بن سمرة . و قيل: سلمة بن مغير، و رجيع ابن عبد البر" (٢) أنه أوس (٤) و مغير بكسر الميم و سكون الغبن المعجمة و فتح الياء المثنَّاة التحنانيَّة . وودَّان : موضع قرب الأبواء قوله: إلى تمام سبع مرات ، أي استخلف زيداً على المدينة في سبع غزوات ، وقيل: إنه خرج في سبع سرايا . وعمروابن أم مكنوم قال بعضهم: استخلفه رسول الله عَيْنَاللهُ ثلاث عشرة من " ق في غزواته على المدينة و كان ضريرا ، و في الاستيعاب (٥) أن سباع ابن عرفطة استعمله عَمَالِكُ على المدينة حين خرج إلى خيبر ، و إلى دومة الجندل و أبو طيبة صحَّحه الأكثر بالطاء المهملة ، ثمَّ الياء المثنَّاة النحتانيَّة ، ثمَّ الباء

<sup>(1)</sup> في احد الغامة ، [ ممبر ] وكذا فيما يأتي ، و قال ضبطه بمضهم : [ ممبن ] بضم الميم وتشديد المياء ، وآخر. نون ، والاكثريقولون :معير ، بكسرالميم وسكون العين وآخره راء .

<sup>(</sup>۲) في اسد الغابة : سلمان بن معير .

<sup>(</sup>٣) راجم الاستمال ۴ ، ۱۷۶ ·

<sup>(</sup>۴) زاد في اسد الغابة على اسمه في قول ، معير بن محيريز .

<sup>(</sup>٥) الاستيماب ٢ ، ١٢٤ ،

الموحدة ، و كان حجاما ، و اسمه نافع ، و قبل : دينار ، و قبل : ميسرة ، و هو مولى محيصة بن مسعود الأنصاري ، و قوله : فخطب في الأشراف ، أي صار ذلك سببا لشرفه حتى خطب في الأشراف و زو جوه . قوله : لا نتطلت أي لا ننتطر ولا نستكشف وقوعه و حقيته لعلمنا بمحض قوله ، أو لا نعترض عليه كقولهم : عافى الله من لم يتطلع في فمك ، أي لم يتعقب كلامك .

وقال الجوهري": الغلغلة: سرعة السير، و المغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. و قال: برح الخفاء، أي وضح الأمر كأنه ذهب الستر و زال. و قال: الند" بالكسر: المثل والنظير. و النابغة: قيس بن عبدالله، وقيل: حيّان بن قيس و ابن (١) عبد البر" روى أو "لا":

بلعنا السماء مجدنا وسناؤنا .

ثم قال: و في رواية:

علونا على طر" العباد تكر"ما 😁 وإنَّا لنرجو فوق ذلك مظهر ا

ثم قال: و في ساير الروايات: مجدنا وجدودنا .

وفي النهاية : الشمم : ارتفاع قصبة الأنف ، و استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا ، و منه قصيدة كعب :

«شم العرانين أبطال لبوسهم » شم جمع أشم ، و العرانين : الأنوف ، و هو كناية عن الرفعة و العلو و شرف الأنفس ، و منه قولهم للمتكبس المتعالى : شمخ بأنفه . قوله : نافلة ، أي زائدة ، و الوشاة بالضم جمع الواشي ، يقال : وشي به إلى السلطان ، أي نم و سعى . و ثوى بالمكان : أطال الإقامة به ، فلما أتاها : الضمير لطيبة .

و في الصحاح : النوى : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد ، و هي مؤنتنة لا غير ، و استقر ت نواهم : أقاموا .

<sup>(1)</sup> الاستيعاب ٢ ، ٥٥٤ .

\_709\_

و البور بالضم": الفاسد و الهالك لاخير فيه ، و يكون للواحد و الجمع . و دمس الظلام: اشتد"، و دمسه في الأرض: دفنه، كدمّسه، و الموضع: درس، و على الخبر : كتمه . و دان يدون : ضعف وصار دوناً خسيساً ، و دان يدين : خضع و ذل من و تهد من الناقة : اشتد ت ضيعتها . و تلعثم : تمكُّث و توقَّف و تأنَّى ، أو نكص عنه و تبصِّره ، والنجار بالكسر و الضمُّ : الأصل و الحسب .

و قال الجوهري": اختلفوا في قول الأعشى: أغار الخ، قال الأصمعي": أغار بمعنى أسرع و أنجد ، أي ارتفع ، ولم يرد أتي الغور ولا نجدا ، و ليس عنده في إتيان الغور إلَّا غار ، وزعم الفرَّاء أنَّها لغة ، واحتجَّ بهذا البيت ، وناسيقولون أغار و أنجد ، فا ذا أفردوا قالوا : غار ، كما قالوا : هناني الطعام و مرأني ، فا ذا أفردوا قالوا : أمرأني ، و التغوير : إتيان الغور .

و قال ابن عبد البر": أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم "رسول الله عَمَالِكُ كَانِ مِن الشَّعْرَاء المطبوعين ، وكان سبق له هجاء في رسول الله عَبَالِكُ وإيَّاه عارض حسَّان بقوله : ألا أبلغ أبا سفيان الخ .

ثم أسلم فحسن إسلامه فيقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله منه ، وقال على على علي الله الله عليه الله عليه من قبل وجهه ، فقل له ماقال إخوة يوسف ليوسف: « تالله لقد آثرك الله علينا و إن كنَّا لخاطئين (١) » فا نَّه لا يرضي أن يكون أحد أحسن قولًا منه ، ففعل ذلك أبوسفيان فقال له رسول الله عَبَالِللهُ : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحين (٢).

أقول: ثم "ذكر أبياتا منه في الاعتدار ، منها:

هدانی هاد غیر نفسی و دلّنی 🛪 علی الله من طرّدته کل مطرد أصد وأنأى جاهلا عن عمر الله وأدعى وإن لم أنتسب من عمر الله ثم قال : و كان رسول الله عَيْنَا يحبه و شهد له بالجنة انتهى (٣) .

<sup>(</sup>٢) يوسف ، ٩٢ . (1) يوسف ، ٩١ .

<sup>(</sup>٣) الاستيماب ٢ : ٨٣ .

و مدعم بكسر الميم و فتح العين . و كركرة بفتح الكافين و كسرهما . و أبو ضميرة قيل اسمه : سعد ، و قيل : روح بن سعد ، و قيل : ابن شير زاد (١) ، و المشهور أنه كان من العرب فأعتقه رسول الله عَيْنَالله و كتب له كتابا يوصي به ، و هو بيد ولده ، قيل : و قدم حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة بكتاب رسول الله عَيْنَالله بالا يصاء بآل ضميرة و ولده على المهدي ، فوضعه على عينيه ووصله بمال كئير (٢) .

و أسلم ، ذكروا أنه كان حبشيا أسود مملوكاً ليهودي فأسلم ، و قاتل فقتل و أبوسلمى اثنان : أحدهما راعي رسول الله عَلَيْلَ ، و قيل : هما واحد و أبو رافع اسمه أسلم ، و قيل : إبراهيم ، و قيل : هرمز ، وقيل : ثابت ، ولم أروصفه بماذكر في كتبهم . و المشهور أن آنسة وأبا مويهبة من الموالي من الرجال ، وكون الأخير من الموليات أو الا ماء في غاية البعد .

<sup>(1)</sup> في اسد الغابة : روح بن سندر ، و قبل ، روح بن شيرزاد و قال بعد ذكر الكتاب ، و هو اسناد لا يقوم به حجة .

 <sup>(</sup>۲) في اسد الغابة ، بثلاثوائة دينار .
 (۲) في المصدر ، مع أخيه .

الأناث أم هاني ، و اسمها فاختة و جمانة ، المهم جميعا فاطمة بنت أسد ، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين ، و أعقبوا إلا طالبا ، وتوفي قبل أن يهاجر النبي عَلَيْقًا بثلاث سنين ، ولم يزل رسول الله عَلَيْقًا من الاذى بمكة ، موقى لمحتى توفي أبوطالب ، فنبت به مكة ولم يستقر له بها دعوة حتى جاءه جبر عبل علي فقال : إن الله يقر على السلام و يقول الى : اخرج من مكة فقدمات ناصرك ، و لما قبض أبوطالب أتى على رسول الله المنتقلة فأعلمه بموته ، فقال له : امض يا على فتول غسله و تكفينه و تحنيطه ، فا ذا رفعته على سريره فأعلمني ، ففعل ذلك ، فلما رفعه على السرير اعترضه النبي علي الله و قال : وصلتك رحم ، وجزيت خيرا يا عم ، فلقد ربيت و كفيلت صغيرا ، و وازرت و نصرت كبيرا (١) ثم أقبل على الناس و قال : والله لا شفعن لعمي من مع شفاعة يعجب لها أهل الثقلين .

و أمّا العباس فكان يكني أبا الفضل، وكانت له السقاية و زمزم، و أسلميوم البدر، و استقبل النبي عَلَيْهِ عام الفتح بالابواء، و كان معه حين فتح و به ختمت الهجرة، و مات بالمدينة في أيّام عثمان، وقد كف بصره، و كان له من الولدتسعة ذكور، و ثلاث الناث: عبدالله، وعبيدالله، و الفضل، وقثم، و معبد، وعبدالر من و الم حبيب الممهم لبابة بنت الفضل بن الحارث الهلالية المخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَيَيْهِ ، و تمام، و كثير، و الحارث و آمنة و صفية، لأمّهات أولاد شتى، و أمّا أبو لهب فولده عتبة و عتيبة (٢) و معتب، و أمّهم الم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان حالة الحطب، وكانت عمّاته عمّاته المؤلسلة من المهات شتى، و هن أممهم أم حكيمة، و برّة، و عاتكة، و صفية، و أروى، و كانت أميمة عند حرير بربال الأسدي ، و كانت أميمة و هي البيضاء عند كريز بن ربيعة جحش بن ربال الأسدي ، و كانت أم حكيمة و هي البيضاء عند كريز بن ربيعة

<sup>(</sup>۱) و كان ابوطالب يخفى ايمانه عن قومه ، ليتيس له الدفاع عن النبى صلى الله عليه وآله و ان كانت اشعاره تنادى بالايمان بالله و برسالته ، و كان قول النبى صلى الله عليه و آله هذا اشارة إلى ايمانه ، و انه كان عونا و وزيرا في اداء رسالته .

<sup>(</sup>٢) زاد في المصدر: و عقبه،

ابن حبيب بن عبد شمس، وكانت بر ق عند عبد الأسد بن هلال المخزومي ، فولدت له أبا سلمة الذي كان تزو ج أم سلمة ، و كانت عاتكة عند أبي ا مية بن المغيرة المخزومي ، و كانت صفية عند الحارث بن حرب بن ا مية ، ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبير ، و كانت أروى عند عمير بن عبد العز "ى بن قصي"، ولم يسلم منهن غير صفية ، و قبل : أسلم منهن ثلاث : صفية ، و أروى و عاتكة .

ذكر قراباته منجهة المه من الرضاعة ، لم يكن لرسول الله والمنظمة قرابة من جهة أمّه إلا من الرضاعة ، فإن "المه آمنة بنت وهب لم يكن لها أخ ولا الخت فيكون خالاً له أو خالة إلّا أن "بني زهرة يقولون : نحن أخواله ، لا أن "آمنة منهم ولم يكن لا بويه عبدالله و آمنة ولد غيره ، فيكون له أخ أو الخت من النسب ، وكان له خالة من الرضاعة يقال لها : سلمي و هي الخت حليمة بنت أبي ذؤيب ، له أخوان من الرضاعة : عبدالله بن الحارث و أنيسة بن الحارث ، أبوهما الحارث بن عبد العزى بن سعد بن بكر بن هوازن ، فهما أخواه من الرضاعة .

ذكر مواليه و مولياته و جواريه: أمّا مواليه فزيدبن حارثة ، وكان لخديجة اشتراه لها حكيم بن حزام بسوق عكاظ بأربع مائة درهم ، فوهبته لرسول الله عَلَيْقُهُ بعد أن تزو جها فأعتقه فزو جه ائم أيمن فولدت له أسامة و تبنّاه رسول الله عَلَيْقُهُ فكان يدعى زيد بن رسول الله حتى أنزل الله تعالى : « ادعوهم لآ بائهم (۱۱)» وأبورافع فكان يدعى زيد بن لعبنّاس فوهبه له ، فلمنّا أسلم العبنّاس بشتر أبورافع النبي عَلَيْقُهُ واسمه أسلم ، وكان للعبنّاس فوهبه له ، فلمنّا أسلم العبنّاس بشتر أبورافع النبي عَلَيْقَهُ با سلامه فأعتقه ، و زو جه سلمى مولاته ، فولدت له عبيدالله بن أبي رافع ، فلم يزل كأتباً لعلي أينّام خلافته ، و سفينة و اسمه رباح ، اشتراه رسول الله عَلَيْقَهُ فأعتقه ، و يسار ثوبان يكننى أبا عبدالله من حير أصابه سبي فاشتراه رسول الله عَلَيْقَهُ فأعتقه ، ويسار و كان عبداً نوبينًا أعتقه رسول الله عَلَيْقَهُ فقتله العر نيون الذين أغاروا على لقاح رسول الله عَلَيْقَهُ و شقران واسمه صالح ، و أبو كبشة و اسمه سليمان ، و أبوضميرة و مدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات ، و أعتقه و كتب له كتاباً فهو في يد ولده ، ومدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات ، و

<sup>(</sup>١) الاحراب، ٥.

أبو مويهبة ، و أنيسة ، و فضالة ، و طهمان ، و أبو أيمن و أبوهند ، و أنجشة ، و هو الذي قال فيه عَيْنِ أَنْ : «رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير » وصالح ، و أبو سلمى ، و أبو عسيب ، و عبيد ، و أفلح ، و رويفع ، و أبو لقيط ، و أبو رافع الأصغر ، ويسار الأكبر ، و كركره ، أهداه هوذة بن علي "الحنفي" إلى النبي عَيْنَ أَنْ فأعتقه ، و رباح ، و أبو لبابة ، و أبو اليسر ، و له عقب .

وأمّامولياته فا ن المقوقس صاحب الاسكندرية أهدى إليه جاريتين: إحداهما مارية القبطية ولدت له إبراهيم و ماتت بعده بخمس سنين سنة ست عشر ، و وهب الأخرى لحسّان بن ثابت ، و أم أيمن حاضنة النبي عَيْدُ الله و كانت سوداء ، ورثها عن امّه ، و كان اسمها بركة ، فأعنقها و زو جها عبيد الخررجي بمكّة فولدت له أيمن ، فمات زوجها فزو جها النبي عَيْدُ الله من زيد فولدت له السامة أسود يشبهها فأسامة وأيمن أخوان لام "، و ريحانة بنت شمعون غنمها من بني قريظة .

و أمَّا خدمه من الأحرار فأنس بن مالك ، و هند ، و أسماء ابنشا خارجة الأسلميـتان (١١) .

بيان: نبابفلان منزله: إذالم يوافقه، وفي النهاية: في حديث أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير، أي امهل و تأن ، و هو تصغير روديقال: رودبه، ارواد أ، ويقال: رويد زيد، و رويدك زيداً، و هي مصدر مضاف، و قد يكون صفة نحو ساروا سيراً رويداً، وحالاً نحو ساروا رويداً، وهي من أسماء الأفعال المتعدية، وأراد بالقوارير النساء، شبيهن بالقوارير من الزجاج، لأنه يسرع إليها الكسر، و كان أنجشة يحدو وينشد القريض و الرجز، فلم يؤمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك، و في المثل: الغناء رقية الزنا، و قيل أراد أن الا بل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي و اشتدت، فأزعجت الراكب و أتعبته، فنهاه عن ذلك، لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة.

٣ \_ كا : العدَّة ، عن سهل ، عن جعفر بن عرالاً شعري " ، عن ابن القدَّاح

<sup>(1)</sup> اعلام الورى ، ٨٨ \_ . ٩٠ (ط1) و ١٥١ \_ ١٥٠.

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي عَلَيْكُمْ فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله عَلَيْكُمْ مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله عَلَيْكُمْ فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم و اصلّي و ألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح (١).

٤ - كا: عن بن يحيى ، عن أحمد بن عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيس و الله عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أي و ياد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن رسول الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قال : إن رسول اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قال : إن رسول اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قال : إن رسول اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ

٦ - كا: عن بن يحيى ، عن عن بن الحسين ، عن العلابن رزين ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه قال : أذ نابن أم مكتوم لصلاة الغداة و من رجل برسول الله عَيْنِالله و هو يتسحر ، فدعاه أن يأكل معه ، فقال : يا رسول الله قد أذ ن المؤذ ن للفجر ، فقال : إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذ ن بليل ، فإذا

فروع الكافى ٢ ، ١٤ و ٥٧ . (٢) فروع الكافى ١ : ٣٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم في باب احوال ابراهيم متناوسندا .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ١ ، ٧٧ و ٧٣ .

-4770-

أذّ ن بلال فعند ذلك فأمسك (١).

٧ - كا : علي ، عن أبيه ، و عمل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل جميعاً ، عن أبن أبي عمير ، عن حمَّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْتُكُمُ عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : و كان بلال يؤذَّن للنبي عَيْدًا إِلَيْهُ ، وابن أم مكتوم ، وكان أعمى يؤدن بليل ، و يؤدن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي عَيْدُ إلله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم (٢) .

الجعفى"، عن أبي جعفر عَلَيَا لِي الله الله الله الم المالجلة المجعفى"، عن أبي جعفر عَلَيَا لي الله المجلة و ما كانت تعرف ما أنتم عليه <sup>(٣)</sup> .

٩ \_ كا: العدة، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم عن رجل، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ إن رسول الله عَلِياتُ زو ج المقداد بن الأسودضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال: إنهما زو جنها (٤) المقداد لنتضع المناكح، و لمتأسوا (٥) بسنة رسول الله عَلَيْكُ و لتعلموا أن أكرمكم عندالله أتقاكم (٦) وكان الزبير أخا عبدالله و أبي طالب لأبيهما و أمّهما (٧).

١٠ \_ كا : على بن يحيى ، عن ابني عيسى ، و على ، عن أبيه معا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسبن بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَكُمْ قال : لمَّا أرادت قريش قتل النبي عَبِيا اللهِ قالت: كيف لنا بأبي لهب؟ فقالت الم جيل: أنا أكفيكموه، أناأقول له : إنَّى إن تقعد (٨) اليوم في البيت نصطبح ، فلمَّا أن كان من الغدوتهيَّأ المشركون للمنبي عَلَيْهِ فَعَد أَبُو لَهُبُ وَ أُمْ جَمِيلُ (٩) يَشَرَ بَانَ ، فَدَعَا أَبُوطَالُبُ عَلَيْنًا عَلَيْنًا

<sup>(</sup> او۲) فروع الكافي ۱ : ۱۹۰ ،

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ٢ : ٢-٥ . و للحديث صدر تركه المصنف .

 <sup>(</sup>۵) و ليتأسوا خل أقول: في المصدر: ليتأسوا برسول الله . (**۴)** زوجها خل .

<sup>(</sup>٧) فروع الكافي ٢: ٩ و ١٠ . (۶) وليعلموا ان اكرمهم عنداله اتقاهم.

<sup>(</sup>٩) في المصدر ، و أمرأته . (٨) في المصدر ، اني احب أن تقعد -

له: يا بني ادهب إلى عمر ك أبي لهب فاستفتح عليه ، فا ن فتح لك فادخل ، و إن لم يفتح لك فتحامل على الباب و اكسره و ادخل عليه ، فا ذا دخلت عليه فقل له: يقول لك أبي: إن امرها عمه عينه في القوم ليس بذليل ، قال : فذهب أمير المؤمنين عليه السلام فوجدالباب مغلقاً فاستفتح فلم يفتح له فتحامل على الباب فكسره ودخل فلما رآه أبولهب قال له: مالك يا ابن أخي وفقال له (١): أبي يقول لك إن امره أعمه عينه في القوم ليس بذليل فقال : له: صدق أبوله فما ذاك يا ابن أخي وفقال له: يقتل ابن أخيك وأنت تأكل وتشرب ، فو ثب فأخذ سيفه فتعلقت به أم جميل فرفع يده و لطم وجهها لطمة ففقاً عينها فما تت وهي عوراء و خرج أبولهب ومعه السيف ، فلما رأته قريش عرفت الغضب في وجهه فقالت : مالك يا أبا لهب وفقال : البايعكم على ابن أخي ثم تريدون قتله ؟ واللات والعز "ى لقد هممت أن أسلم ثم " ترون ما أصنع فاعتذروا إليه و رجع (٢).

بيان: اصطبح، أي شرب صبوحا. قوله: عمّه عينه، المراد بالعمّ أبولهب أو نفسه، و الأوّل أظهر، و المراد بالعين السيّد أو الرقيب أو الحافظ، و الحاصل أن من كان عمّه مثلك سيّد القوم و زعيمهم لا ينبغي أن يكون ذليلا بينهم و كأنه كان مكان عينه أبو عتبة أو أبو عتبة ، فا نه كان يكنى بأبي عتبة و أبي عتبة وأبي معتبّب اسماء أبنائه، و وجدت في ديوان أبي طالب أنه بعث إليه هذه الأبيات:

و إن امرء أبوعتيبة عمد الله المعتب ثبت سوادك قائما المفالط الما أقول له وأين منه نصيحتي الله الله عنه الله عنه .

الحكم على بن يحيى ، عن أحمد بن عبّ بن عبسى ، عن على بن الحكم وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران جميعاً ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمّار بن حيّان ، عن أبي عبدالله تعيّلاً

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فقال له : إن أبي ،

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي ، ٢٧٤ و ٢٧٧ فيه ، ثم تنظرون ما اصنع .

قال: إن رسول الله عَلَيْهِ أتنه أخت له من الرضاعة ، فلما نظر إليها سر بهاوبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثم أقبل يحد ثها و يضحك في وجهها ، ثم قامت فذهبت فجاء أخوها (١) فلم يصنع به ما صنع بها ، فقيل له : يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل ؟ فقال : لأ نها كانت أبر بوالديها منه (٢).

۱۲ - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين علي : روى الشارح أن عثمان (٣) كان قبل الهجرة في جوار الوليد بن المغيرة ، فلما رأى ما يلقى سائر الصحابه من الأذى خرج من جواره ليكون السوة لهم ، فقرأ في ذلك المجلس لبيد بن المغيرة :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ◘ وكل نعيم لا محالة زائل

فصد ق عثمان المصراع الأول، وأنكر الثاني، ووقع التشاجر بينهم فلطم شاب من القريش عثمان فأصيب باحدى عينيه، فقال له الوليد: يابن أخ كانت عينك عمان الغنية، وكنت في ذمّة منيعة، فقال عثمان: والله ان عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب ا ختها في الله، ثم أنشد:

فا ن تك عيني في رضا الربّ نالها له يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي فقد عوّض الرحمن منها ثوابه له و من يرضه الرحمن يا قوم يسعد و إنّي و إن قلتم غوي مضلّل له سفيه على دين الرسول عبّل اربيد بذاك الله و الحقّ ديننا له على رغم من يبغي علينا و يعتدي فمهلا بني فهر فلا تنطقوا الخنا له فتستوخموا غبّ الأحاديث (٤) في غد و تدعوا بويل في الجحيم و أنتم له لدى مقعد في ملتقى النار موصد إذا دعوتم بالشراب سقية م عيماً و ماء آجناً لم يبرد و

فأنشد أمير المؤمنين عَلَيَتُكُمُ هذه الأبيات غضباً له ، و قيل : إن هذا أو ل شعر أنشده ، شعر :

استاه اسعر .

<sup>(1)</sup> في المصدر ، و ذهبت و جاء اخوها ·

 <sup>(</sup>۲) أصول الكافي ۲ : ۱۶۱ .
 (۳) أي عثمان بن مظمون .

<sup>(</sup>٣) استوخمه : وجده وخيما . غب الاحاديث ا فاسدها .

أصحت مكتئباتبكي كمحزون أمن تذكّر قوم غير ملعون يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين أمن تذكر أقوام دوى سفه ⇔ و الغدر فيهم سبيل غيرمأمون(١) لاينتهون عن الفحشاء ماا مروا ⇔ أنيًّا غضينا لعثمان بن مظعون ألا يرون أقل الله خبرهم طعنأ دراكأ وضربأ غيرموهون إذ يلطمون ولا يخشون مقلته ♡ كيلا بكيل جزاء غير مغبون فسوف نجزيهم إن لم نمت عجلا ₽ فيه ويرضون منيًّا بعد بالدون<sup>(٢)</sup> أوينتهون عنالأممالذي وقفوا بكل مطرد في الكف مسنون ونمنع الضيم منير جوهضيمتنا يشفي بها الداء من هام المجانين (٣) و مر هفات كأن" الملح خالطها حتَّى يقر" رحال لا حلوم لهم <sup>(٤)</sup> بعد الصعوبة بالاسماح و اللن ⇔ على نبي "كموسي أو كذي النون أو يؤمنوا بكتاب منزل عجب ℧ كما تبين في آيات ياسين (٥) يأتي بأمر جلي" غير ذي عوج ⇔

بيان: لعل وصفهم بغير ملعون للتقية و المصلحة ، أو للنعريض ، و الخطاب مع النفس ، والمقلة : شحمة العين التي تجمع السواد و البياض . والدراك المتتابع . و الهضيمة : الظلم . و اطرد الشيء : تبع بعضه بعضاً ، و جرى ، و سننت السكين : أحددته .

۱۳ \_ کا: العدّة ، عن سهل ، عن أحمد بن هلال ، عن زرعة ، عن سماعة قال: تعر سن حلمن ولد عمر بن الخطّاب لجارية رجلعقيلي فقالت له: إن هذا العمري قد آذاني ، فقال لها : عديه و ادخليه الدهليز ، فأدخلته فشد عليه فقتله ، و ألقاه في الطريق ، فاجتمع البكريتون و العمريتون و العثمانيتون و قالوا : ما لصاحبنا

 <sup>(1)</sup> في المصدر: و الغدر منهم .
 (۲) في المصدر: بالدين .

<sup>(</sup>۳) د نشقی .

 <sup>(</sup>۴) د ، حتى تقر رجال .

<sup>(</sup>۵) الديوان المنسوب إلى امير المؤمنين عليه السلام ، ١٣٠ .

-479-

كفو ، لن نقتل به إلَّا جعفر بن يِّل ، و ما قتل صاحبنا غيره ، وكان أبوعبدالله عَالَيْكُ قد مضى نحو قبا ، فلقيته بما اجتمع القوم عليه فقال دعهم ، فلما جاء ورأوه وثبوا عليه و قالوا : ما قتل صاحبنا أحد غيرك ، ولانقتل (١) به أحداً غيرك ، فقال: ليكلّمني منكم جماعة ، فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم وأدخلهم المسجد ، فخرجوا وهم يقولون: شيخنا أبو عبدالله جعفر بن على معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذا ، ولا يأمر به فانصر فوا (٢) قال : فمضيت معه فقلت : جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم قال: نعم دعوتهم فقلت: أمسكوا و إلاّ أخرجت الصحيفة ، فقلت: ما هذه الصحيفة جعلني الله فداك ؟ فقال : إن " أم الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب فسطر بها نفيل فأحبلها ، فطلبه الزبير فخرج هاربا إلى الطائف . فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا: يا أبا عبدالله ما تعمل هيهنا؟ قال: جاريتي سطر بها نفيلكم ، فهرب منه إلى الشام و خرج الزبير في تجارة له إلى الشام فدخل على ملك الدومة (٣) فقال له : يا با عبدالله لي إليك حاجة ، قال : و ما حاجتك أيُّها الملك ، فقال : رجل (٤) من أهلك قد أخذت ولده فأحبُّ أن تردُّه عليه ، فقال : ليظهر لي حتتَّى أعرفه ، فلمنَّا أن كان من الغد دخل الملك فلمنَّا رآه الملك ضحك قال : ما يضحكك أينها الملك ؟ قال : ما أظن هذا الرجل ولدته عربية ، لما رآك قد دخلت لم يملك إسته أن جعل يضرط ، فقال : أيتها الملك إذا صرت إلى مكّة قضيت حاجتك ، فلمنّا قدم الزبير تحمنْل عليه ببطون قريش كلّمها أن يدفع إليه ابنه فأبي ، ثم تحميل عليه بعبد المطلب فقال : ما بيني و بينه عمل ، أما علمتم ما فعل في ابني فلان ؟ و لكن امضوا أنتم إليه فكلموه فقصدوه و كلموه ، فقال لهم الزبير : إنَّ الشيطان له دولة ، وإنَّ ابن هذا ابن الشيطان و لست آمن أن يتراءس علينا و لكن ادخلوه من باب المسجد على على أن أحمى له حديدة و أخط في وجهه خطوطاً وأكتب عليهو على ابنه أن لا يتصدُّر في مجلس ، ولا يتأمَّر على أولادنا ، ولا يضرب

<sup>(</sup>٢) في المصدر : انصرفوا .

<sup>(</sup>١) في المصدر، و ما نقتل.

<sup>(</sup>۴) اراد به نفیلا .

<sup>(</sup>٣) اى دومة الجندل .

معنا بسهم قال : ففعلوا وخط وجهه بالحديدة ، وكتب عليه الكتاب ، و ذلك الكتاب عندنا فقلت لهم : إن أمسكتم و إلّا أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم فأمسكوا .

و توفقي مولى لرسول الله عَلَيْهِ الله عَدِينَ تلك السنة ، فجلس لهم فقال أباعبدالله عَلَيْهِ ، و كان هشام بن عبد الملك قد حج في تلك السنة ، فجلس لهم فقال داود بن علي ": الولاء لنا ، وقال أبوعبدالله عَلَيْه الله الولاء لي ، فقال داود بن علي ": إباك قاتل معاوية ، فقال : إن كان قاتل أبي معاوية (١) فقد كان حظ أبيك فيه الأوفر ، ثم فر " بجنايته (٢) وقال : والله لا طوقتك غدا طوق الحمامة ، فقال (٦) داود بن علي " : كلامك هذا أهون علي " من بعرة في وادي الا رزق ، فقال : أما إذ ما داود بن علي " : كلامك هذا أهون علي " من بعرة في وادي الا رزق ، فقال : أما إذ ما أن كان من الغد خرج أبو عبدالله عَلَيْكُم و معه كتاب في كرباسة ، و جلس لهم هشام فوضع أبو عبدالله عَلَيْكُم الكتاب بين يديه ، فلما أن (٤) قرأ قال : ادعوالي جندل الخزاعي " و عكاشة الضمري " (٥) و كانا شيخين قد أدركا الجاهلية ، فرمي بالكتاب إليهما فقال : تعرفان هذه الخطوط؟ قالا : نعم ، هذا خط العاص بن أ مية ، و هذا خط فلان و فلان لقوم فلان من قريش (٢) وهذا خط حرب بن أ مية ، فقال هشام : يا أبا عبدالله أرى خطوط أجدادي عند كم ؟ فقال : نعم ، قال قد قضيت بالولاء لك يا أبا عبدالله أرى خطوط أجدادي عند كم ؟ فقال : نعم ، قال قد قضيت بالولاء لك قال : فضرج وهويةول:

إن عادت العقرب عدنالها الله حاضرة

قال: فقلت: ما هذا الكتاب جملت فداك؟ قال: إن نثيلة كانت أمة لا م الزبير: الزبير و لأبيطالب و عبدالله. فأخدُها عبد المطلب فأولدها فلاناً، فقال له الزبير: هذه الجارية ورثناها من أمّنا، و ابنك هذا عبد لنا، فتحمل عليه ببطون قريش

<sup>(1)</sup> في المصدر ، أن كان أبي قاتل مماوية .

<sup>(</sup>٢) بجناحيه خل أقول ، في المصدر ، رخمانته ،

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : فقال له داود بن على .
 (٣) في المصدر : فلما أن قرأه .

<sup>(</sup>۵) د : الضميري .

 <sup>(</sup>۶) د ، و هذا خط فلان و فلان لفلان من قریش

قال: فقال له: قد أجبتك على خلّة على أن لايتصدّر ابنك هذا في مجلس، ولايضرب معنا في سهم (١) فكتب عليه كتاباً و أشهد عليه، فهو هذا الكتاب (٢).

بيان : فشد عليه ، أي حل عليه ، قوله : فسطر بالسن المهملة ، أي زخرف لها الكلام و خدعها ، قال الجزري": سطرفلانا على فلان : إذا زخرف له الأقاويل و نمِّقها ، و في بعض النسخ بالشين المعجمة ، قال الفيروز آبادي " : شطر شطره، أي قصد قصده ، قوله : تحمل عليه ، أي كلّفهم الشفاعة عند الزبير ليدفع إليه الخطاب ثم إنه لما يئس من تأثير شفاعتهم ذهب إلى عبد المطلب ليتحمل عليه عبدالمطلب مضافا إلى بطون قريش. قوله: عمل ، أي معاملة وألفة ، قوله: في ابني فلان ، يعنى العبيَّاس، و أشار بذلك إلى ما سيأتي في آخر الخبر، قوله: و لكن امضوا، يعني نفيلا مع بطون قريش ، قوله : أن لايتصدر ، أي لايجلس في صدر المجلس . قوله: ولا يضرب معنا بسهم أي لا يشترك معنا في قسمة ميراث ولا غيره . قوله عَلَيْكُ : فقد كان حظ أبيك ، أي جد "ك عبدالله بن العباس فيه الأوفر ، أي أخذ حظا وافرامن غنائم تلك الغزوة ، و كان من أعوانه ﷺ عليها ، قوله : ثم فر بجنايته ، إشارة إلى ما سيأتي من خيانة عبدالله في بيت مال البصرة (٢) و فراره إلى الحجاز. قوله عليه السلام: طوق الحمامة ، أي طوقا لازما لا يفارقك عاره. قوله : أما إنَّه وادر ليس لك ، أي و إلّا ادَّعيت بعرة تلك الوادي و أخذتها ولم تتركها ، و يحتمل أن يكون اسما لواد كانت المنازعة فيها ، فأجاب عَلْقِلْ عن سفهه بكلام حق مفيد في الحجاج. قوله: فأولدها ذلانا، يعنى العباس، قال الحادث بن سعيد التغلبي في قصيدته الميميّة التي مدح بها أعل البيت عَلَيْكُ يخاطب بني العباس في أبيات :

ولا لجد كم مسعاة جد هم الله ولا نثيلتكم من أمّهم أمم ولا يتلتكم من أمّهم أمم و قيل :كانت نثيلة بنت كليب بن مالك بن حباب ، وكانت تعان في الجاهلية قوله عَلَيْتُكُم : فأخذها عبد المطلب ، الظاهر أنّه كان أخذها برضا مولاتها ، أو كان

<sup>(1)</sup> في المصدر ، ولا يضرب معنابسهم ، ﴿ ﴿ ﴾ روضة الكافي : ٢٥٨ و ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) و كان مبلغه الفي ألف درهم .

قو مها على نفسه ولاية بعد موت أم الزبير ، و إنسما كانت منازعة زبير لجهله ، إذ جلالة عبدالمطلب و وصايته تمنع نسبة الذنب إليه .

المعاوية: إن قوما استشهدوا في كناب كتبه أمير المؤمنين تُلَيِّكُم إلى معاوية: إن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين، و لكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيد الشهداء، و خصة رسول الله عَيْدُ الله الله عليه عنيه، أولا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله و لكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل (١) بواحدهم قيل: الطيار في الجنة، و ذو الجناحين.

و ساق تُلَيِّكُمُ الكلام إلى أن قال: منا أسد الله ، ومنكم أسد الأحلاف (٢) .

10 - فس: نزلت النبو ق على رسول الله عَلَيْكُمُ يوم الاثنين ، وأسلم على عَلَيْكُمُ يه م الثلثاء ، ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي عَلَيْكُمُ ، ثم دخل أبوط الب إلى النبي عَبَيْكُمُ وهو يصلي وعلي بجنبه وكان مع أبي طالب جعفر ، فقال له أبو طالب: صل جناح ابن عم أن ، فوقف جعفر على يسار رسول الله عَبَيْكُمُ ، فبدر رسول الله عَبَيْكُمُ و علي و جعفر و زيد بن رسول الله عَبَيْكُمُ و علي و جعفر و زيد بن حارثة و خديجة إلى أن أنزل (٢) الله عليه . « اصدع بما تؤمر » الآية (٤) .

النس النسرالخز "از عن عن سعد ، عن البرقي "، عن أبيه ، عن أحمد بن النسرالخز "از عن عمروبن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي "، عن أبي جعفر المسلم قال: أوحى الله عز وجل إلى رسوله: أنسي شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال ، فدعاء النبي عن المبير فقال: لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك ، ماشر بت خمرا قط" ، لا نسي علمت أنسي إن شربتها ذال عقلي ، و ما كذبت قط "لا ن "الكذب

<sup>(</sup>١) في المصدر : ما فعل ،

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغه ۲ : ۳۲ و ۳۳ أقول ، اسد الله حمزة ، و اسد الاحلاف ابوسفيان ،لانه حزب الاحزاب و حالفهم على قتال النبى صلى الله عليه و آله فى غزوة الخندق و غيرها . (۳) فى المصدر ، فلما اتى لذلك سنةين انزل الله عليه .

<sup>(</sup>۴) تفسير القمى : ٣٥٣ و الاية في سورة الحجر ، ٩۴ و فيه ، فاصدع .

بحار الأنوار ج ٢٢ \_١٧\_

ينقص (١) المرو"ة ، و ما زنيت قط" لأنتي خفت أنتي إذا عملت عمل بي ، وما عبدت صنها قط" ، لأنتي علمت أنته لا يضر" ولا ينفع ، قال فضرب النبي عَلَيْكُ يده على عاتقه و قال : حق لله (٢) عز" وجل" أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنتة (٢) .

لى : أبي ، عن من بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عمله عبدالله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمروبن شمر مثله (٤) .

١٧ \_ ما: المفيد، عن إسماعيل بن يحيى، عن على بن جرير الطبري"، عن على بن جرير الطبري"، عن على بن إسماعيل الصواري"، عن أبي الصات الهروي"، عن الحسين الأشفر (٥) عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن أبي أيتوب الأنصاري" عن النبي " عَلَيْتُهُم أنّه قال لفاطمة: شهيدنا أفضل الشهداء و هو عمّك، ومنّا من جعل الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة و هو ابن عمّلك الخبر (٦).

ل: الطالقاني"، عن الحسن بن علي "العدوي"، عن عمر و بن المختار، عن يحيى الحماني". عن قيس بن الربيع مثله (٧).

أقول: قد مر ت الأخبار الكثيرة في باب الركبان يوم القيامة ، و سيأتي في أبواب فضائل أمير المؤمنين تَلْقِيْكُمُ أنه قال النبي تَمَيْنُكُمْ : من الركبان يوم القيامة عمري حزة أسد الله و أسد رسوله على ناقتي العضباء .

۱۸ \_ ن : بالأسانيد النلاثة عن الرضا على عن آبائه عن الحسين بن علي علي علي السلام قال : رأيت النبي على الله على حزة خمس تكبيرات ، وكبرعلى الشهداء بعد حزة خمس تكبيرات ، فلحق حزة سبعون تكبيرة (٨) .

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>۵) في الاصل [ الاشمر ] بغير الاعجام ، ولمل الصحيح : الاشقر ، و هو الحسين بن الحسن الفزارى ابو عبدالله الاشقر الكوفي المتوفي ٨ ٢ ·

<sup>(</sup>۶) امالي ابن الشيخ : ۹۵ و ۹۶ . (۷) الخصال ۲ : ۴۱ .

<sup>(</sup>٨) عيون الاخبار ، ٢١٠ .

١٩ ـ ن : با سناد النميمي عن الرضا عن آبائه عَالِي عن السي عَنَا أَنَّهُ أَنَّهُ قال: خير إخواني على"، و خير أعمامي حزة، و العباس صنو أبي (١).

٢٠ ــ لي : العطّار ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن الأصم ، عن عبدالله البطل ، عن عمروبن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله علي دات يوم و هو آخد بيد على بن أبي طالب عليك و هو يقول : يا معشر الأنصار ، يا معشر بني هاشم ، يا معشر بني عبد المطلب ، أنا على ، أنا رسول الله ، ألا إنَّى خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيني أنا ، و على" ، و حمزة ، و جعفر ، الخبر <sup>(٢)</sup> .

٢١ - لي : الهمداني"، عن علي "بن إبراهيم ، عن اليقطيني" ، عنيونس، عن ابن أسباط ، عن على بن سالم ، عن أبيه ، عن ثابت بن أبي صفية قال : نظر على " ابن الحسين سيتد العابدين صلّى الله عليه إلى عبيدالله بن عبيًّاس بن على بن أبيطالب عليه السلام فاستعبر ثم قال: مامن يوم أشد على رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ من يوم ا حد، قتل فيه عمته حزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله ، وبعده يوم موتة ، قتل فيه ابن عميَّه جعفر بن أبي طالب ، ثم قال عَلَيْكُ ؛ ولا يوم كيوم الحسين صلَّى الله عليه ازدلف إليه (٣) ثلاثون ألف رجل يزعمون أنتهم من هذه الأثمة ، كل يتقرّب إلى الله عز وجل " بدمه ، و هو بالله يذكَّرهم فلا يتسَّعظون حتَّى قتلوه بغياً و ظلماً و عدواناً ثم قال تَلْيَتُكُمُ : رحم الله العباس فلقد آثرو أبلي و فدى أخاه بنفسه حتسي قطعت يداه فأبدله الله عز و جل بهما جناحين ، يطير بهما مع الملائكة في الجندة كماجعل لجعفر بن أبي طالب ، و إن للعبَّاس عندالله تبارك و تعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة (٤).

**ل** : مثله مع اختصار (٥) .

<sup>(1)</sup> عيون الاخبار، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) امالي الصدوق : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ازدلف عليه ،

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق ، ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۵) الخصال (۱: ۳۷.

الطالقاني ، عن إسماعيل بن إبراهيم الحلواني ، عن أحمد بن منصور ، عن هدبة بن عبد الوهاب ، عن سعد بن عبد الحميد ، عن عبدالله بن زياد اليماني ، عن عكرمة بن عار ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَمْنُولُهُ : نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة : رسول الله ، و حمزة سيد الشهداء ، و جعفر ذوالجناحين ، وعلي و فاطمة والحسن والحسين و المهدي (۱۱) .

أقول: سيأتي بعض فضائل جعفر في باب فضائل أبي طالب عَلَيْقِطالُم .

٢٣ ــ لى: ابن المغيرة ، عن جدة ، عن جدة ، عن السكوني ، عن الصادق عن آبائه عَالِي على بن أبي طالب وأحب أعمامي إلي حمزة (٢).

على بن أبي طالب تَلْقِيلُ : مناسبعة خلقهم الله عن وجعفر عن أبيه يَنِهَا قال : قال على بن أبي طالب تَلْقِيلُ : مناسبعة خلقهم الله عن وجل لم يخلق في الأرض مثلهم منا رسول الله عَنْهُ سيند الأولين و الآخرين و خاتم النبيس ، و وصيه خير الوصيان ، و سبطاه خير الأسباط : حسنا و حسينا ، و سيد الشهداء حزة عمنه ، ومن طار مع الملائكة جعفر ، و القائم تَلْقِيلُ (٣).

روي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن الشهداء ، وروي: خير الشهداء ، و لولا أن تجده (٤) صفية لتركت دفنه حتى يحشر من بطون الطير و السباع ، و كان قد مثل به و بأصحابه يومئذ (٥)

قال: وكان جعفر بن أبي طالب أشبه الناس خلقا و خلقا برسول الله عَلَيْهُ وَ كَانَ جَعْفُر بَعْشُر سَلَيْنَ وَكَانَ عَقَيْلُ أَكْبُر مَنَ جَعْفُر بَعْشُر سَلَيْنَ

<sup>(</sup>۱) أما اي الصدوق ، ۲۸۴ و ۲۸۵ . (۲) اما لي الصدوق ، ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٣) قرب الاستاد : ١٣ و ١٣.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، [ ولو لا أن تجد صفية ] القول ، وجده : أصابه ، و وجد له ، حرّن .

<sup>(</sup>٥) الاستيماب ١ ا ٢٧٣ .

و كان طالب أكبر من عقيل بعشر سنين ، وكان جعفر من المهاجرين الأو لينهاجر إلى أرض الحبشة ، و قدم منها على رسول الله عليه حين فتح خيبر ، فتلقاه النبي صلّى الله عليه و آله و اعتنقه ، و قال : ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا ، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر ؟ وكان قدومه و أصحابه من أرض الحبشة في السنة السابعة من الهجرة و اختط له رسول الله عَيْنِ الله إلى جنب المسجد ، ثم غزا غزوة موتة في سنة ثمان من الهجرة و قاتل فيها حتى قطعت يداء جيعاً ، ثم قتل ، فقال رسول الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله الله عَيْنِ الله عَدْن هناك قيل له : جعفر الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء » فمن هناك قيل له : جعفر ذو الجناحين .

وعن سالم بن أبي الجعد قال : أري رسول الله عَيْنَا الله في النوم جعفر بن أبي طالب ذا جناحين مضر من جا بالدم .

و عن ابن عمر قال : وجدنا مابين صدر جعفر و منكبيه و ما أقبل منه تسعين جراحة ، ما بين ضربة بالسيف و طعنة بالرمح ، و لما أتى النبي من عليات عي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس فعر اها في زوجها جعفر ، و دخلت فاطمة وهي تبكي و تقول : و اعماه ، فقال رسول الله عمال على مثل جعفر فلتبك البواكي .

و عن علي " عَلَيْكُمُ إِن النَّبِي عَلَيْكُمُ قَالَ لَجَعَفُر : أَشْبَهُت خَلَقِي وَ خُلَقِي يَا جَعَفُر .

وعن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله عَلَيْلَةُ: دخلت البارحة الجنَّة فا ذافيها جعفر يطير مع الملائكة ، و إذا حزة مع أصحابه (١).

٢٦ - فس: الحسن (٢) بن علي "، عن أبيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن الحسين ابن علوان ، عن علي " بن الحسين (٦) العبدي "، عن أبي هارون العبدي "، عن بيعة السعدي "، عن حديقة بن اليمان إن " رسول الله علي قال : إن " ألهي اختارني في

<sup>(</sup>۱) الاستيماب ۱ : ۲۱۱ \_ ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٢) الحسين خل.

<sup>(</sup>٣) على بن الحسن خل.

- 444 -

ثلاثة من أهل بيتي ، و أنا سيِّد الثلاثة و أتقاهم لله ولا فخر ، اختار ني ، و عليًّا و جعفراً ابني أبي طالب و حزة بن عبد المطلب ، كناً رقوداً بالأبطح ليس منا إلَّا مسجتى بثوبه على وجهه ، علي بن أبي طالب عن يميني ، و جعفر بن أبي طالب عن يساري ، و حمزة بن عبد المطلّب عند رجلي ، فما نبتهني عن رقدتي غير حفيف (١) أُجنحة الملائكة، و برد دراع على بن أبي طالب عَلَيْكُمْ في صدري، فانتبهت من رقدتي ، و جبر ئيل في ثلاثة أملاك يقول له أحد الأملاك الثلاثة : يا جبر ئيل إلى أي هؤلاء الأربعة الرسلت ؟ فرفسني (٢) برجله ، فقال : إلى هذا ، قال : و من هذا ؟ يستفهمه ، فقال : هذا على سيد النبيين عَلَيْ الله ، و هذا على بن أبي طالب سيد الوصيِّين ، وهذا جعفر بنأ بيطالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنَّة ، وهذا حزة بن عبدالمطلب سيد الشيداء المنتج (٣).

٢٧ ـ ما: با سناده عن إبراهيم بن صالح، عن زيد بن الحسن، عن أبيه عن أبي عبدالله عَلَيُّكُمُ قال قال رسول الله عَلَيْظُ و ذكر نحوه (٤) ، و قد مر" في باب المبعث <sup>(٥)</sup> .

 ٢٨ - فس : في رواية أبي الجارود عن أبى جعفر التيالي في قوله : « من المؤمنين . رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ألّا يفر وا أبدأ « فمنهم من قضى نحبه ، أي أجله و هو حمزة و جعفر بن أبي طالب « و منهم من ينتظر » أجله (٦) يعني عليًّا عَلَيُّكُمْ يقول الله : « و ما بدّ لوا تبديلا » الآية (٢) .

٢٩ \_ فس : « إند لا تهدي من أحببت » قال : نزلت في أبيطالب ، فا ن " رسول الله عَيالية كان يقول: « يا عم قل لا إله إلَّا الله (^) أنفعك بها يوم القيامة »

<sup>(</sup>١) الحقيف ، الصوت . (۲) ای ضربنی برجله ۰

<sup>(</sup>۴) مجالس الشيخ ، ۸۹ -(٣) تفسير القمى ، ٩٩٢ .

<sup>(</sup>۶) في المصدر: اي اجله · (۵) راجع بحار الانوار ۱۸ : ۱۹۳

<sup>(</sup>٧) تفسير القمى ، ٧٢٧ . و الآية في الاحزاب ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٨) في المصدر المطبوع: [قل: لا اله الا الله بالجهر] أقول: أخذه القمي من تماسير العامة ، و هذا مزعمتهم في ابي طالب شيخ الابطح ، و اما الشيعة الامامية فمجمعون على انه آمن بالنبي صلى الله عليه وآله ، وروايات اهلبيت العصمة ناطقة بذلك ؛ واشعار. مصرحة مه ·

فيقول: يا ابن أخ أنا أعلم بنفسي فلمنا مات شهد الغباس بن عبدالمطلب عندرسول الله عَلَيْكُ أَمَّا أَنَا فَلَم أَسمعها منه و أَرجوأَن أَنفعه يوم القيامة، وقال رسول الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله

٣٠ ــ فس : « اُدن للذينيقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير»
 قال : ازالت في على و حمزة و جعفر ، ثم جرت (٦) .

٣١ ـ ل : ابن الوليد ، عن من العطار ، عن سهل ، عن اللؤلؤي ، عن علي البن خفص العيسي ، عن اللوليد ، عن على البن خفص العيسي ، عن الصلت بن العلا ، عن أبي الحزور ، عن أبي جعفر تلكي قال : قال رسول الله عَمَالُولُهُ : خلق الناس من شجر شتى ، و خلقت أنا وابن أبي طالب من شجرة واحدة ، أصلي على ، و فرعي جعفر (٤) .

الوصية لعيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه الله روحه وقلا من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه الميلة قال : لما هاجر النبية صلى الله عليه و آله إلى المدينة وحضر (٥) خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البيعة فبالع على السمع و الطاعة ، وكان رسول الله على الله على السمع و الطاعة ، وكان رسول الله على إذا خلا دعا عليا فأخبره من يفي منهم و من لا يفي ، و يسأله كتمان ذلك ، ثم دعا رسول الله على الله عليا و المن من يفي منهم و من لا يفي ، و يسأله كتمان ذلك ، ثم دعا رسول الله على أنت و أمني على ما نبايع ؟ أليس قد بايعنا ؟ فقال : يا أسد الله و أسد رسوله تبايع الله و لرسوله بالوفاء و الاستقامة لابن أخيك إذن تستكمل الا يمان ، قال : نعم سمعا و طاعة ، و بسط يده ، فقال لهم : يدالله فوق أيديكم (٢) على أمير المؤمنين تاييل و حزة سيد بسط يده ، فقال لهم : يدالله فوق أيديكم (٢) على أمير المؤمنين تاييل و حزة سيد

<sup>(</sup>١) في المصدر المطبوع : تكلم بها باعلى صوته عند المونت .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى : ۴۹۰ . و الآية في سورة القصص : ۵۶ -

<sup>(</sup>٣) د د ۲۴۰ و الاية في الحج : ٣٩ . (۴) الخصال ١٣٠١.

 <sup>(</sup>۵) في المصدر : لما هاجر النبي صلى الله عليه و آله إلى المدينة اجتمع الناس و سكن رسول الله صلى الله عليه و آله و حض .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : إماقال الهم يداش فوق إيدريهم .

الشهداء و جعفر الطيار في الجنة و فاطمة سيدة نساء العالمين و السبطان : الحسن و الحسين سيِّدا شباب أهل الجنَّة ، هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجنَّ ا و الانس أجعين ، فمن نكث فا نمَّا ينكث على نفسه ، و من أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً ، ثم قرأ : « إن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله (١) « قال: و لمنَّا كانت الليلة التي أُصيب حزة في يومها دعا به رسول الله عَلَيْكُ فقال: يا حزة يا عمُّ رسول الله ، يوشك أن تغيب غيبة بعيدة ، فما تقول لو وردت على الله تمارك و تعالى ، و سألك عن شرائع الاسلام و شروط الايمان ؟ فبكي حزة و قال : بأبيأنت و أُمِّي ارشدني و فهتمني ، فقال : ياحزة تشهد أن لاإله إلَّا الله مخلصاً ، و أنتَّى رَسول الله تعالى بالنحق"(٢) قال حمزة : شهدت ، قال : و أن" الجنَّة حق" ، وأن" النار حقَّ" و أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها ، و أنَّ الصَّراط حقٌّ ، و الميزان حقٌّ ، و من يعمل مثقال ذريَّة خبراً يره ، و من يعمل مثقال ذرة شرًّا يره و فريق في الجنَّة ، و فريق في السعير ، و أن عليا أمير المؤمنين ، قال حزة : شهدت و أقررت و آمنت وصد قت و قال: الأئميّة من ذرّيته الحسن و الحسين ، و في ذرّيته (٢) قال حمزة: آمنت و صدُّقت ، وقال : فاطمة سيَّده نساء العالمين (٤) قال : نعم صدَّقت ، و قال : حزةسيَّد الشهداء و أسد الله و أسد رسوله و عم نبيته ، فبكى حزة (٥) حتى سقط على وجهه و جعل يقبُّل عيني رسول الله عَمْلِيلَهُم ، و قال : جعفر ابن أخيك طيَّار في الجنَّة مع الملائكة ، و أن على أ و آله خير البرينة تؤمن يا حمزة بسر هم و علانيتهم وظاهرهم و باطنهم ، و تحيى على ذلك و تموت ، توالى من و الاهم ، و تعادي من عاداهم قال: نعم يا رسول الله ، أُشهد الله و الشهدك و كفي بالله شهيدا ، فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) في المصدر : [ يبايعون الله يدالله فوق ابديهم ] اقول : الآية في سورة الفتح ، ١٠

<sup>(</sup>۲) د ، وانی رسول الله بعثنی بالحق -

<sup>(</sup>٣) ه دو في ذرية ولده.

 <sup>(</sup>۴) د ، سیدة نساء العالمین من الاولین والاخرین .

۵) د : فبكى حمزة و قال ۱ نعم صدقت و بررت يا رسول الله و بكى حمزة حتى

صلَّى الله عليه و آله: سدَّدك الله و وفَّقك (١١).

٣٣ ـ ل : على بن على بن الشاه ، عن إبر اهيم بن عبدالله الور " ق ، عن يحيى ابن المستفاد ، عن يزيد بن سلمة النميري " ، عن عيسى بن يونس ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن زاذان ، عن زر " بن حبيش قال : سمعت على بن الحنفية رضي الله عنه يقول : فينا ست خصال لم تكن في أحد مم تن كان قبلنا ، ولا تكون في أحد بعدنا : منا على سيد المرسلين ، و على "سيد الوصيين ، و حمزة سيد الشهداء ، و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة ، و جعفر بن أبي طالب المزين بالجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء ، و مهدي "هذه الا مقة الذي يصلّى خلفه عيسى بن مريم (٢) .

٣٤ - ج، ل: في احتجاج أمير المؤمنين تَطَيَّكُم على أهل الشورى: نشدتكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزين بالجناحين في الجنة، يحل فيها حيث يشاء، غيري ؟ قالوا: اللهم لا، قال: نشدتكم هل فيكم أحد له عم مثل مشي حزة أسد الله و أسد رسوله و سيند الشهداء، غيري ؟ قالوا: اللهم لا (٣).

٣٥ ـ ير: أحمد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن بكير، عن أبي جعفر علي قال : على قائمة العرش مكتوب : حمزة أسد الله و أسد رسوله وسيد الشهداء ، الخبر (٤) .

٣٦ - ٤: ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن حاد ، عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش ، و إبراهيم بن عمر ، عن سليم بن قيس ، عن سلمان قال : قال النبي عَيْلِ للله لفاطمة : شهيدنا سيد الشهداء ، و هو حزة بن عبد المطلب ، و هو عمّ أبيك ، قالت : يا رسول الله و هو سيّد الشهداء الذين قتلوا معك ؟ قال : لا بل سيّد شهداء الأوسياء ، و جعفر بن أبي سيّد شهداء الأوسياء ، و جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيّار في الجنّة مع الملائكة (٥) .

 <sup>(</sup>۱) الطرف ، ۸ ـ ۱۰ .
 (۲) الخصال ۱ ، ۱۵۵ .

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج ، ٧٢ . الخصال ٢ . ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٣٣ . (٥) أكمال الدين : ١٥٣ .

-711-

أقول: تمامه في باب إخبار النبي عَيْنَا لَيْ بمظلومية أهل بيته عَالِيُّهُ .

٣٧ \_ م : قال رسول الله عَلَيْنَ : إنَّه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس لا يعرف عددهم إلَّا الله تعالى، هم كانوا محبتَّى حزة، وكثير منهم أصحاب الذنوب و الآثام ، فتحول حيطان بينهم و بين سلوك الصراط و العبور إلى الجنَّة ، فيقولون : يا حمزة قدتري مانحن فيه ، فيقول حمزة لرسول الله ولعليٌّ ابن أبي طالب: قد تريان أولياني يستغيثون بي ، فيقول على رسول الله عَيْنَا للله الله عَيْنَا لله الله ولى الله عَلَيْكُمُ : يا على أعن عملك على إغاثة أوليائه ، و استنقاذهم من النار ،فيأتني على " بن أبي طالب ﷺ إلى الرمح الذي كان يقاتل به حزة أعداء الله في الدنيا فيناوله إياه و يقول: يا عم رسول الله ، و يا عمَّ أخي رسول الله ذُد الجحيم بالرمي عن أوليائك برمحك هذا ، كما كنت تذود به عن أولياء الله في الدنيا أعداء الله فيناول حزة الرمح بيده فيضع زجَّه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه و بين العبور إلى الجنّة على الصراط ، ويدفعها دفعة فينحيّه المسيرة خمسمائة عام ، ثمّ يقول لأوليائه و المحبين الذين كانوا له في الدنيا : اعبروا ، فيعبرون على الصراط آمنين سالمين قد انزاحت عنهــم النيران ، و بعدت عنهـم الأهوال ، و يردون الجنَّة غــانمين ظافرين <sup>(١)</sup> .

٣٨ \_ كا: العدة ، عن سهل، عن البزنطي ، عن مثني بن الوليد ، عنزرادة عن أبي جعفر تَلَيُّكُم قال: صلَّى رسول الله على حمزة سبعين صلاة (٢).

٣٩ \_ كا : على "، عن أبيه ، عن حاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال: دفن رسول الله عَيْنَاكُ عمَّه حزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، و رد اه النبي عَمَا الله بردائه (٦) فقصر عن رجليه ، فدعا له بأذخر فطرحه عليه ، فصلَّى عليه سبعين صلاة ، و كبِّر عليه سبعين تكبيرة (٤) .

<sup>(1)</sup> التفسير المنسوب إلى الامام المسكري عليه السلام ا ١٧٤.

 <sup>(</sup>٢) فروع الكافي ١ ، ٥١ في نسخة : سبمين تكميرة .

<sup>(</sup>۴) فروع الكافي ۱ ، ۵۸ · (٣) في المصدر : برداء

٤٠ فر : علي بن على الزهري معنعنا عن أبي عبدالله تَطَيِّلُكُم في قول الله تعالى:
 ه الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلّا أن يقولوا ربينا الله » : علي و الحسن و الحسن و جعفر و حزة عَالِيكِل (١) .

١٤ \_ كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضَّال ، عن الحسين بن علوان الكلبي" ، عن على "بن الحزو"ر الغنوي " ، عن أصبغ بن نباتة الحنظلي "قال: رأيت أمير المؤمنين عَلَيْكُ يوم افتتح البصرة و ركب بغلة رسول الله عَبِيْكُ ثم قال : « يا أيتها الناس ألا ا خبركم بخير الخلق يوم يجمعهم الله ؟ » فقام إليه أبو أيـُّوب الأنصاري فقال: بلي ياأمير المؤمنين حد ثنا فا ننك كنت تشهد و نغيب (٢) فقال: وإن " خير الخلق يوم يجمعهمالله سبعة من ولد عبدالمطلب، لا ينكر فضلهم إلَّا كافر ، و لا يجحد به إلّا جاحد » فقام عمّار بن ياسر رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين سمتهم لنا لنعرفهم ، فقال : إن خير الخلق يوم يجمعهم الله الرسل ، و إن أفضل الرسل عمَّل و إن أفضل كل أمّة بعد نبيتها وصيّ نبيتها حتنى يدركه نبيّ ، ألا و إن أفضل الأوصياء وصى على عَلَيْظُهُم ، ألا و إن أفضل الخلق بعد الأوصياء الشهداء ، ألا وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، و جعفر بن أبي طالب، له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنيّة ، لم ينحل (٢) أحد من هذه الأُمّة جناحان غيره ، شيء كرمّم الله به من أَ عَلِيلِهُ و شرُّفه ، و السبطان : الحسن و الحسين ، و المهدي " عَلَيْكُمْ يَجِعَلْهُ الله من شاء مناً أهل البيت ، ثم تلاهذه الآية : « و من يطع الله و الرسول فأ ولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله و كفي بالله عليماً (٤) . .

علية السلام يوم الشورى: فأ نشدكم الله (٥) هل فيكم أحد له مثل عملي حزة أسدالله

<sup>(</sup>١) تفسير فرات ، ٩٩ و الآية في الحج : ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) و تغیب خل .
 (۲) ای لم یعط احد .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ : ٣٥٠ . و الاية في سورة النساء . ٧٩ و ٧٠ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، فانشدكم بالله في الموضعين .

و أسد رسوله ؟ قالوا : اللّهم" لا ، قال : فأ نشدكم الله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين مضر ج بالدماء الطيّار في الجنّـة ؟ قالوا : اللّهم لا الخرر (١) .

بيان : لعل الجناح في الجسد المثالي ، ولا يبعد الأصلي أيضاً .

ع على على الحسين بن سعيد معنعنا عن ابن عبيّاس في قوله تعالى « من كان يرجو لقاء الله فا ن أجل الله لآت » قال نزلت في بني هاشم ، منهم حزة بن عبد المطلب و عبيدة بن الحارث ، و فيهم نزلت : « و من جاهد فا نيّما يجاهد لنفسه (٢) » .

عامر بن السمط ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن علي بن الحسين المَهْ الله قال : لم يدخل عامر بن السمط ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن علي بن الحسين المَهْ الله قال : لم يدخل الجنة حية غير حية حزة بن عبد المطلب ، و ذلك حين أسلم غضاً للنبي عَنْ الله في حديث السلى الذي الله على النبي عَنْ الله (٤).

بيان: لم يدخل على بناء الافعال، و يحتمل المجرُّ د فالا سناد مجازي .

جع \_ دعوات الراوندي : عن ابن عباسقال : قال لي النبي عَمَالَ : رأيت

<sup>( 1 )</sup> مجالس الطوسی : ۷ ·

<sup>&</sup>gt; > > (Y)

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات ، ١١٨ · و الايتان في سورة العنكبوت ١ ٥ و ٠ .

<sup>(</sup>۴) اصول الكافي ۲ ، ۳۰۸ .

فيما يرى النائم عملي حزة بن عبدالمطلب و أخي جعفر بن أبيطالب و بين أيديهما طبق من نبق (١) فأكلا ساعة فتحول العنب لهما رطباً ، فأكلا ساعة فدنوت منهماو قلت : بأبي أننما أي الأعمال وجدتما أفضل ؟ قالا: فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك ، و سقى الماء ، و حب على بن أبي طالب تماليك ، و سقى الماء ، و حب على بن أبي طالب تماليك ، و سقى الماء ، و حب على بن أبي طالب تماليك ،

أقول : قد مضى كثير من فضائل حمزة و جعفر و عبيدة رضي الله عنهم في باب غزوة بدر ، و باب غزوة اُحد ، و باب غزوة موتة ، و سيأتي في أبواب الجنائز .

الله عن إسحاق بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر ، عن آبائه عَالَيْكُمْ عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ في خطبة يعتدر فيها عن القعود عن قتال من تقد م عليه قال : و ذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي ، و بقيت بين خفيرتين (٣) قريبي عهد بجاهلية : عقيل و عبّاس (٤) .

بيان: الخفير: المجار، و المجير، و المراد هنا الأول، أي اللّذين أسرا فأ جيرا من القتل، فصارا من الطلقاء، فليسا كالمهاجرين الأولين، كما كتب أمير المؤمنين تَلْقِيلًا في بعض كتبه إلى معاوية: « ليس المهاجر كالطليق » و في كتاب آخر إليه: ما للطلقاء و أبناء الطلقاء، و التميز بين المهاجرين الأولين ؟ .

٨٤ ـ ب : اليقطيني ، عن القد الح ، عن جعفر ، عن أبيه عَلَيْهَ قَال أتي (٥) النبي عَلَيْهَ بمال دراهم ، فقال النبي عَلَيْه للعباس : يا عباس أبسط رداءك وخذ من هذا المال طرفا ، فبسط رداءه فأخذ منه طائفة ، ثم قال رسول الله عَلَيْهُ : يا عباس هذا من الذي قال الله تبارك و تعالى : « يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلو بكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم و يغفر لكم والله غفور رحيم (٢) » .

 <sup>(</sup>۱) النبق ، حمل شجر العمدر
 (۲) دعوات الراوندى ، مخطوط .

<sup>(</sup>٣) خفيرين خل . (٣) الاحتجاج . ١٠١ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر: اوتي

<sup>(</sup>۴) قرب الاستاد : ۱۲ و الاية في سورة الانفال : ۷۰ .

٤٩ ـ شي: عن أبي الطفيل ، عن أبي جعفر ، عن أبيه النظام في قوله تعالى :
 « ولا ينفعكم نصحي إن اربد أن أنصح لكم » قال : نزلت في العباس (١) .

و من البو عمرو ، عن ابن عقدة ، عن الله النبي عن الله عن النبي عن شريك عن إسماعيل المكتي ، عن سليمان الأحول ، عن أبي رافع قال : بعث النبي عليه الله عمر ساعيا على الصدقة ، فأتى العباس يطلب صدقة ماله ، فأتى النبي عَلَيْكُ و ذكر ذلك (٢) فقال له النبي عَلَيْكُ : يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ، إن العباس أسلفنا صدقة للعام عام أو لل (٢) .

بيان: قال في النهاية: في حديث العباس فان عم الرجل صنو أبيه، و في رواية: العباس صنو أبي ، و في رواية: صنوي ، الصنو: المثل ، و أصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد ، يريد أن أصل العباس و أصل أبي واحد ، و هو مثل أبي أو مثلى .

ما: جماعة عن أبي المفضل، عن الحسن بن على بن اشكاب (٤) ، عن أبيه ، عن علي بن حفص ، عن أبيوب بن (٥) سينار ، عن على بن المنكدر ، عنجابر ابن عبد الله الأنصاري قال: أقبل العبناس ذات يوم إلى رسول الله عَلَيْتُواللهُ وكان العبناس طوالا حسن الحسم ، فلمنا رآه النبي عَلَيْتُواللهُ تبسم إليه ، فقال: إنتك ياعم الحميل ، فقال العبناس: ما الجمال بالرجل يارسول الله ؟ قال: بصواب القول بالحق قال: فما الكمال ؟ قال: تقوى الله عن وجل وحسن الحلق (٢) .

ما: ابن (۲) بسران ، عن على بن عمرو البختري ، عن سعدان بن نصر عن سعدان بن عبدالله يقول : لما كان العباس

<sup>(1)</sup> تفسير المياشي ٢ ، ١٤۴۴ و الاية في سورة هود ، ٣٤ أقول ، و لعل المراد ان الاية منطبق نزولها على المباس ايضا ، و انه كان قبل ال يؤمن .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر : و ذكر ذلك له ٠
 (۳) امالي ابن الشيخ ١ ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٩) 
 اسكاف .
 في ندخة من المصدر ، أيوب بن يساد .

<sup>(</sup>۶) امالي ابن الشيخ ، ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ابن بشران.

بالمدينة و طلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلَّا قميص عبدالله ابن اربي فكسوه إياه (١) .

عن عن عن إسحاق ، عن الحسن بن عن الميثي قال : حد تني أبوجعفر المنصور ، عن أبيه ، عن جد من عن الحسن بن على الليثي قال : حد تني أبوجعفر المنصور ، عن أبيه ، عن جد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عباس قال : قال : قال الله عباس قال : قال : قال الله عباس قال : قال

قال الصدوق رحمه الله : ذكر العباس و عقيل غريب في هذا الحديث لمأسمعه إلا عن عمر الجعابي في هذا الحديث (٤) .

٥٦ ـ ن : و بهذا الا سناد عن النبي علي الله قال : خير إخواني علي ، و خير أمامي حمزة ، و العباس صنو أبي (٥) .

٥٧ - قب: أنشد العباس في النبي عَلَيْهِ الله :

⇔ مستودع حيث يخصف الورق
 ⇔ أنت ولا مضغة ولا علق

ألجم نسراً و أهله الغرق

🗗 إذا مضى عالم بدا طبق

من قبلها طبت في الظلال و في ₩ ثم هبطت البلاد لا بشر ₩ بل نطفة تركب السفين وقد ₩ تنقل من صالب إلى رحم ↔

(۲) امالي ابن الشيخ ، ۲۳۱ .

(۴) عيون الحبار !ارضا : ۲۲۰ .

(1) أمالي أبن الشيخ ، ٢٥١ .

(٣) أمالي أبن الشيخ : ١٧١ و١٧٢ .

(4) عيون أخبار الرضا : ٣٣٣ .

-444-

حتّی احتوی بیتك المهیمن من خندف علياء تحتها النطق ☆ وأنت لما ولدت أشرفت الأر ض وضارت بنهورك الأفق ₽ فنحن في ذلك الضياء و في النور و سبل الرشاد نحرق فقال رسول الله عَبِيلِهُ: لا يفضض الله فاك (١).

بيان: من قبلها ، قال في النهاية: أي من قبل نزولك إلى الأرض ، فكنَّى عنها ، ولم يتقد م لها ذكر لبيان المعنى ، أي كنت طيباً في صلب آدم حيث كان في الجنَّة ، و قال في الفائق : أراد بالظلال ظلال الجنَّة ، يعنى كونه في صلب آدم نطفة حين كان في الجنّة. و المستودع: المكان الذي جعل فيه آدم و حوّاء من الجنّة و استودعاه يخصف الورق: عني به قوله تعالى: « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنَّة (٢) ، و الخصف: أن تضمُّ الشيء إلى الشيُّ و تشكُّه معه. و أراد بالسفين سفينة نوح تَطَيُّكُنُّ .

و نسر: صنم لقوم نوح. و الصالب: الصلب. و الطبق: القرن من الناس وفي النهاية: يقول: إذا مضيقرنبدا قرن، وقيل للقرن: طبقٌ لا نهم طبق للأرض ثمٌّ ينقرضون ، و يأ تى طبق آخر . و قال : حتّى احتوى بيتك ، أراد شرفه فجعله في أعلى خندف بيتا . والمهيمن : الشاهد ، أي الشاهد بفضلك ، و في الفائق : أرادببيته شرفه ، والمهيمن نعته ، أي حتِّي احتوى شرفك الشاهد على فضلك أفضل مكان وأرفعه من نسب خندف. و في النهاية: خندف لقب ليلي بنت عمران بن الحاف بن قضاعة سمَّت بها القبيلة.

وقال : علياء : اسم للمكان الهرتفع كاليفاع (٢)، وليست بتأنيث الأعلى، لأنَّما جاءت منكّرة ، و فعلى <sup>(٤)</sup> أفعل يلزمها التعريف . والنطق جمع نطاق ، وهيأعراض

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ٢٠: ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الاعراف: ٢٢ . و طه: ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، كالبقاع .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و فعلاء .

من جبال بعضها فوق بعض ، أي نواح و أوساط منها ، شبتهت بالنطق التي تشد "بها أوساط الناس ، ضربه له مثلا في ارتفاعه و توسطه في عشيرته ، و جعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال . و في الفائق : يقال : ضاء القمر والسراج يضوء ، نحو ساء يسوء و أنث الأفق ذها با إلى الناحية ، كما أنت الأعرابي " الكتاب على تأويل الصحيفة أولا ننه أراد افق السماء فأ جري مجرى ذهبت بعض أصابعه ، أو أراد الآفاق ، أو جمع فلك على فلك .

و في القاموس: اخترق: من ، و مخترق الرياح: مهبلها .

وفي النهاية والفائق: في حديث العباس أنه قال: يارسول الله إنتي امتدحتك وفي الفائق إنتي المتدحك فقال: قل ؛ لا يفضض الله فاك ، فأنشده الأبيات القافية ، في النهاية: أي لا يسقط الله أسنانك ، و تقديره : لا يسقط الله أسنان فيك فحذف المضاف ، يقال : فضه : إذا كسره ، و في الفائق : والفم يقام مقام الأسنان يقال : سقط فم فلان .

مه ـ لى: ابن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن على بن مالك، عن على بن المدند الحسين بن زيد، عن على بن زياد، عن زياد بن المدند ، عن سعيدبن جبير، عنابن عبّاسقال: قال على على المسول الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَلَيْ

90 - فس : أبي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزلت في علي والعباس و شيبة ، قال العباس ، أنا أفضل لأن سقاية الحاج بيدي ، و قال شيبة : أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدي ، و قال علي تا أنا أفضل فا نتي آمنت قبلكما ، ثم هاجرت وجاهدت ، فرضوا برسول الله علي الما الما الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله على الله

<sup>(1)</sup> امالي الصدوق : ٧٨ ·

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ، ٢۶٠ ، و الآيات في سورة التوبة ، ١٩ – ٢٢ .

يحار الأنوار \_١٨\_

فأ نزل الله : « أجعلتم سقاية الحاج " و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عندالله » إلى قوله : إن الله عنده أجر عظيم .

روس : أبي ، عن من بن الفضيل ، عن أبي المحسن تَلْقَلْمُ قال : جاء العباس إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال : انطلق نبايع الك الناس ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتراهم فاعلون ؟ قال : نعم ، قال : فأين قول الله : « الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ، أي اختبر ناهم فليعلمن " الله الذين صدقوا وليعلمن " الكاذبين " .

١٦ - فس أبي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الطفيل ، عن أبي جعفر تلقيل قال : جاء رجل إلى أبي علي " بن الحسين القلام ققال له : إن " ابن عبّاس يزعم أنّه يعلم كل " آية نزلت في القرآن في أي " يوم نزلت وفيمن نزلت فقال أبي تلقيل : سله فيمن نزلت : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل " سبيلا " (٢) » ؟ و فيمن نزلت : « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم " (١) وفيمن نزلت : « يا أينها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا (٤) » فأتاه الرجل فسأله فقال : وددت أن " الذي أمرك بهذا و اجهني به فأسأله عن العرش مم " خلقه الله ، و متى خلق ، و كم هو ، وكيف هو ؟ فانصرف الرجل إلى أبي تلقيل فقال أبي تلقيل : فهل أجابك بالآيات ؟ قال : لاقال فانصرف الرجل إلى أبي تلقيل فقال أبي تلقيل : فهل أجابك بالآيات ؟ قال : لاقال أبي : لكن ا جيبك فيها بعلم و نور غير المد عي ولا المنتحل ، أما قوله : « ومن كان فيهذه أممى فهو في الآخرة أعمى وأضل " سبيلاً » ففيه نزل وفي أبيه وأما قوله : « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أصح لكم ، ففي أبيه نزلت ، و أمّا الا خرى ففي ابنه نزلت ، و أمّا الا ضرى نسلنا المرابط (١) نزلت وفينا ، ولم يكن الرباط الذي أمرنا به ، وسيكون ذلك من نسلنا المرابط (١)

<sup>(1)</sup> تفسير القمى: ٣٩٣ و الآيات في المنكبوت ١ - ٣.

 <sup>(</sup>۲) الاسراء : ۷۲ .
 (۳) هود : ۳۴ .

<sup>(</sup>ع) آل عمران ، ٢٠٠ . (ن) المرابطة خل · أقول ، يوجد ذلك في المصدر .

ج۲۲

ومن نسله المرابط الحير (١) .

٧٢ ــ الاستيعال لابن عبدالبر": روى ابن عبّاس و أنس بن مالك أن عمر بن الخطَّاب كان إذا قحط أهل المدينة استسقى بالعبَّاس، قال أبو عمر: وكان سبب ذلك أنَّ الأرض أجدبت إحداباً شديداً على عهد عمر سنة سبع عشرة ، فقال كعب : إن بني إسرائيل كانوا إذا قنحطوا و أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة (٢) الأ بياء ، فقال عمر: هذا عم النبي عليه وصنو أبيه وسيد بني هاشم ، فمضى إليه عمر فشكى إليه مافيه الناس ثم صعد المنبر ومعه العبّاس فقال: اللّمم "إنّا قد توجّمنا إليك بعم " نبيّناوصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، ثم قال : يا أبا الفضل قم فادع الله فقام العباس فقال بعد حمدالله والثناء عليه: « اللَّهم "إن عندك سحابا ، وعندك ماء ، فانشر السحاب ثم أنزل الماء منه علينا ، فاشدد به الأصل، و أطل به الفرع ، وأدربه الضرع، اللَّهم ۗ إنَّك لم تنزل بلاء إلَّابذنب ، ولم تكشفه إلَّابتوبة ، وقد توجَّه القوم بي إليك ، فاسقنا الغيث ، اللَّهِم شفَّعنا في أنفسنا و أهلنا ، اللَّهِم وإنَّا شفعاء عمَّن لا ينطق من بهائمناو أنعامنا ، اللَّهم "اسقنا سقيا وادعاً ، نافعاً طبقاً (٣) سحبًا عاما ، اللَّهم لا نرجو إلَّا إِيَّاكَ ، ولا ندعو غيرك ، ولا نرغب إلاّ إليك ، اللَّهم " إليك نشكو جوع كل "جائع و عرى كل عار ، و خوف كل خائف ، و ضعف كل ضعيف » في دعاء كثير وهذه الالفاط كلُّها لم يجيء في حديث واحد ولكنُّها جائت فيأحاديث جمعتها و اختصرتها قال: فأرخت السماء عزالها (٤) وأخصبت الأرض، فقال عمر: هذه والله الوسيلة إلى الله و المكان منه <sup>(٥)</sup>.

٦٣ - ل: أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن ابن حيد ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) العصبة ، قوم الرجل الذين يتعصبون له .

<sup>(</sup>٣) سيح الماء؛ صبه صبا متتابما سحابة سحوى ، شديدة المطر .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل ولعله مصحف [ عزاليها ] كما في المصدر ، أو عزالاها ، والعزالي و المزالي جمع العزلاء : مصب الماء من القربة و نحوها . و هذا اشارة الي شدة وقع المطر .

<sup>(</sup>۵) الاستيماب ٣ : ٩٩ و ٩٩ .

أبي بصير ، عن أبي جعفر تَليَّنَا قال : سمعته يقول : رحم الله الأخوات من أهل الجنية فسمياهن : أسماء بنت عميس الخثعمية ، و كانت تحت جعفر بن أبي طالب ، وسلمى بنت عميس الخثعمية ، و كانت تحت حزة و خمس من بني هلال : ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبي تَمَالِلْهُ ، وأم الفضل عند العبياس واسمها هند ، والغميصاء أم خالد بن الوليد ، و غرة كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ (١) ، و حميدة لم يكن لها عقب (٢) .

ع حدد الله عَلَيْ الله عَبَالله و عليه قباء (٣) أُسَود و منطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ما هذا الزي و فقال : زي ولد مملك العباس ، فخرج النبي عَبَيْ الله إلى العباس فقال : ياعم ويل لولدي منولدك ، فقال : يا رسول الله أفا جب نفسي ؟ قال : (٤) جرى القلم بما فيه (٥) .

ورس نقلاً عن كتاب الطرف: للسيد على "بن طاووس نقلاً عن كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد قال: دعارسول الله عَلَيْ العباس عندموته فخلابه و قال له: يا ابا الفضل اعلم أن من احتجاج ربتي على "(٦) تبليغي الناس عامة وأهل بيني خاصة ولاية على "(٢) عليه السلام، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، يا أبا الفضل جد د للاسلام عهداً وميثاقاً، و سلم لولي "الأمم إمرته، ولا تكن كمن يعطي بلسانه و يكفر بقلبه يشاقني في أهل بيتي، ويتقد مهم، ويستأمم عليهم، ويتسلط عليهم ليذل "قوما أعز هم الله و ليعز "قوماً (١) لم يبلغوا ولا يبلغون ما مد وا إليه أعينهم، يا أبا الفضل إن "ربتي عهد إلي "عهداً أم ني أن البلغة الشاهد من الانس والجن "، وأن آمم شاهدهم أن يبلغوا (١) غائبهم، فمن صد ق علياً ووازره وأطاعه و نصره وقبله، وأد "ى ما عليه أن يبلغوا (١) غائبهم، فمن صد ق علياً ووازره وأطاعه و نصره وقبله، وأد "ى ما عليه

<sup>(1)</sup> الصحيح ، علاط . (٢) الخصال ٢ : ١٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: في قباء أسود .
 (٣) جف خل .

<sup>(</sup>۵) من لا يحضره الفقيد ، ۴۸ طبعة طهران ·

 <sup>(</sup>۶) زاد في المصدر ، يوم القيامة .

<sup>(</sup>٧) زاد في المصدر ، و طاعته ، على انى قد بلغت رسالة ربى فمن ٠

<sup>(</sup>٨) في المصدر ، اقواما . (٩) ان يبلغه خل .

من الفرائض (۱) لله فقد بلغ حقيقة الايمان ، و من أبى الفرائض فقدأ حبط الله عمله حتى يلقى الله ولا حجية له عنده ، يا أبا الفضل فما أنت قائل ؟ قال : قبلت منك يا رسول الله و آمنت بما جئت به و صد قت و سلمت فاشهد علي (۲).

أقول: سيأتي بعض أحوال العبّاس في باب وفاة النبي عَلَيْظَةً و باب صدقاته و في باب غصب الخلافة و باب شهادة فاطمة عليها ، و أحوال عقيل في باب أحوال عشائر أميرالمؤمنين ، و قد مر" بعض أحوال عبّاس في باب أحوال عبدالمطّلب عَلَيْظَةً و غيرها (٣) .

#### ۳ پزیاب پ

#### 🕸 ( نادر في قصة صديقه عليه السلام قبل البعثة ) 🕸

١ ـ ب : السندي بن عن ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : نزل رسول الله عَلَيْكُمُ على رجل في الجاهليّة فأكرمه ، فلمّا بعث عن عَلَيْكُمُ قيل له : يا فلان ما تدري من هذا النبيّ المبعوث ؟ قال : لا ، قالوا : هذا الذي نزل بك يوم كذا وكذا فأكرمته ، فأكل كذا وكذا ، فخرج حتى أتى رسول الله عَلَيْكُمُ فقال : يا رسول الله تعرفني ؟ فقال : من أنت ؟ قال : أنا الذي نزلت بي يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا وكذا ، فقال : مرحبا بك سلني ، قال : ثمانين ضائنة برعاتها ، فأطرق رسول الله عَلَيْكُمُ ساعة ثمّ أمر له بما سأل ، ثمّ قال للقوم : ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني (٤) إسرائيل ؟ قالوا : يارسول الله ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني (٤) إسرائيل ؟ قالوا : يارسول الله ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني (٤) إسرائيل ؟ قالوا : يارسول الله ما كان على هذا الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني (٤)

<sup>(1)</sup> في المصدر : من فرائض الله . (٢) الطرف : ١٧ .

<sup>(</sup>۳) ذكرالبندادى فى المحبراسلافه وامراءه و عيونه و نقباءه وبشراءه و حواريه · راجعه و تقدم بعض ما يتملق بابى طالب فى احوالاته صلى الله عليه و آله ، و يأتى بعض اخر فى باب احوال والدى امير المؤمنين عليه السلام . (۴) موسى خل .

وما سؤال عجوز بني إسرائيل (١) قال : إن الله تبارك و تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يحمل عظام يوسف عليه فشأل عن قبره فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم ففلانة ، فأرسل إليها فجاءت فقال : أتعلمين موضع قبر يوسف ؟ فقالت : نعم ، قال : فدليني عليه ولك الجنبة ، قالت : ٧، والله لاأدلك عليه إلا أن تحكمني قال : فأوحى قال : و لك الجنبة ، قالت : لا ، والله لا أدلك عليه حتى تحكمني ، قال : فأوحى الله تبارك و تعالى إليه : ما يعظم عليك أن تحكمها ؟ قال : فلك حكمك ، قالت : أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها ، قال عليها أن أكون معى في الجنبة (٢) .

عن يزيد عن جيل بن صالح ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر المالي مثله إلا أن فيه انه قال : أسالكما كتي شاة برعاتها (٣٠) .

س كا: على بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله عبد عبدالله النبي عبدالله النبي عبدالله بن عبدالله النبي عبدالله بن عبدالله النبي عبدالله بن عبدالله بن

بيان : لعل المعنى أنتك كنت وسطاً في المخالطة لم تكن ترد ربحا تستحقه ولا تمسك ضرساً على ما في يدك من حقي فتخو نني فيه ، و يحتمل أن يكون المعنى لم تكن ترد ربحا أعطيك لقلته فتتمني فيه ، ولم تكن بخيلا في مألك أيضاً (٥) والمواتاة: الموافقة .

<sup>(</sup>۱) موسی خ ل . (۲) قرب الاسناد : ۲۸ ·

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي: 1۵۵ و فيه اختلافات راجمه و راجع ايضا ماياًتي تحت الرقم ٥ .

<sup>(</sup>۴) فروع الكافي ۱ : ۱۱۸ .

<sup>(</sup>۵) او المعنى انه قال للنبى صلى الله عليه و آله ، انك لم تكن تخالف القوم و تجادلهم قبل ذلك ، فكيف صرت الان الى خلاف ذلك فتخالفهم ؟ فاجاب عنه بانك أيضاً فيما مضى لن تردر بحاً فكيف ترد الان ربحا عظيماً عرض عليك وهوالاسلام ، وكنت لا تبخل فى قبول نصحى فيما مضى ، و الان كيف تبخل فى قبول اأبير اليك مما فيه صلاح دنياك ، و نجاة الاخرة .

٤ - كا: العدة، عن سهل، وأحمد بن المعرب في الجاهلية على فرقتين: عن الحضرمي عن أبي عبدالله المحمد العرب في الجاهلية على فرقتين: الحل والحمس (١) فكانت الحمس قريشا، وكانت الحل سائر العرب، فلم يكن أحد، من الحل إلا و له حرمي من الحمس، و من لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك يطوف (١) بالبيت إلا عريانا، وكان رسول الله عليا المجاشعي وكان عياض بن حار (١) المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر، وكان قاضيا لا هل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقي عنه ثياب الذنوب والرجاسة و أخذ ثياب رسول الله على الله عليه و آله لطهرها فلبسها فطاف (١) بالبيت، ثم يرده عليه إذا فرغ من طوافه، فلمنا أن ظهر رسول الله عنيان بهدية فأبي رسول الله عنيان أن عياض لوأسلمت لقبلت هدينة فأبي رسول الله عنيان المنوب وقال: يا عياض لوأسلمت لقبلت هدينتك، إن الله عز وجل أبي لي زبدالمشر كين فقبلها منه (٥).

بيان: قال الجزري : الحمس جمع الأحمس و هم قريش و من ولدت قريش و كنانة و جديلة قيس ، سمّوا حساً لأنّهم تحمّسوا في دينهم ، أي تشدّدوا ، وقال: الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء.

ه ـ دعوات الراوندي": عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : كان النبي عَيَالَ إِذَا سَئَلَ شَيَا فَأُواد أَن يَفْعَل سَكَت ، وكان لا يقول لشيء: لا فاتاه أعرابي فسأله فسكت ، ثم سأله فسكت ، ثم س

<sup>(1)</sup> الحل و الحمس بالضم جمع الاحل و الاحمس .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، ان يطوف .

<sup>(</sup>٣) حمان خل . اقول ، في المصدر ، حماز ، و في هامش النسخة : [ صحح في رجال المامة عياض بن حمار بن ابي حمار بن ناجية بن عقال التميمي المجاشعي . عياض بكسر العين و تخفيف الياء ، وحمار في الموضعين بالحاء و الراء المهملتين منه رحمه الله ] وفي اسدالغابة ، عياض بن حماد بن ابي حماد بالدال .

<sup>(</sup>۴) في المصدر : و طاف بالبيت . (۵) فروع الكافي ۱ ، ۳۶۸ .

المسترسل: ماشئت ياأعرابي ؟ فقلنا: الآن يسأل الجنبة ، فقال الأعرابي ": أسألك ناقة و رحلها وزاداً: قال: لك ذلك، ثم "قال عَلَيْ الله الله الله عرابي " وعجوز بني إسرائيل ؟ ثم "قال: إن " موسى لما أمرأن يقطع البحر (١١). وساق الحديث قريبا مما مما مر " في أو "ل الباب أوردته في با به من المجلّد الخامس (٢).

## ۷ ﴿باب﴾

#### صدقاته و اوقافه صلىالله عليه وآله

ا \_ ما : أبو عمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن ، عن أبيه قال : أبيه ، عن على بن إسحاق ، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه قال : عرض في نفس عمر بن عبدالعزيز شيء من فدك ، فكتب إلى أبي بكر (٣) و هوعلى المدينة : انظر ستّة الآف دينار فزد عليها غلّة فدك أربعة آلاف دينار فاقسمها في ولد فاطمة رضي الله عنهم من بني هاشم ، وكانت (٤) فدك للنبي عَيْنِالله خاصة ، فكانت ممّا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، قال: وكانت للنبي عَيْنَالله أموال سمّاها منها العواف وبرقط والميث والكلا وحسنا (٥) والصانعة (١) وبيت أمّ إبراهيم ، فأمّا العواف فمن سهمه من بني قريظة (٧) .

بيان : الظاهر أن أكثر هذه الأسماء تممّا صحّفه النسّاخ ، والعواف صحيح مذكور في تاريخ المدينة ، لكن في أكثر رواياته الأعواف ، و في بعضها العواف

<sup>(1)</sup> دعوات الراوندى ، مخطوط ·

<sup>(</sup>٢) في الحديث ٣٣ من الباب الرابع راجع ج ١٣٠ ١٣٠ .

<sup>(</sup>۳) ای الی عامله ابی بکر بن عمرو بن حزم .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : قال : و كانت · (۵) هكذا في نسخة المصنف و الصحيح : حسنى .

<sup>(</sup>۶) د ، و الضايفة ٠

<sup>(</sup>٧) أمالي أبن الشيخ ، ١٤٧ . و فيه : فهو سهمه من بني قريظة ،

ج ۲۲

والظاهر أن "برقط تصحيف برقة ، و في النهاية هو بضم " الباء و سكون (١) الراء : موضع بالمدينة به مال كانت صدقات رسول الله على الله منها ، و الكلا غير مذكور والكلاب بالضم والتخفيف اسم ماء بالمدينة ، وكأنه تصحيف الدلال ، والحسنى (٢) بضم الحاء و سكون السين ، و قيل : بفتح الحاء ، ذكره في الناريخ من الصدقات و ذكر بدل الصانعة الصافية :

٢ ـ ب: ابن عيسى، عن البرنطي قال: سألت الرضا عَلَيْكُ عن الحيطان السبعة فقال: كانت مير اثا من رسول الله عَلَيْكُ وقف وكان (٢) رسول الله عَلَيْكُ يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها فشهد على على عَلَيْكُ و غيره أنها وقف ، و هي الدلال ، والعواف ، و الحسنى ، و الصافية ، و مالام (٤) إبراهيم ، والميثب ، وبرقة (٩) .

٣ ـ كا: على "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وعمّ بن مسلم عن أبي عبدالله تَهُلِيَكُمُ قالا: سألناه عن صدقة رسول الله تَهَلِيْكُمُ و صدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقنهما لبني هاشم وبني المطمّلب (٢) .

٤ ـ كا: علي "، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن هميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني "، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُمُ قال : الميثب هو الذي كاتب رسول الله ـ صلى الله عليه و آله عليه ـ سلمان ، فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقاتها (٧).

بيان: الضمير لفاطمة عليه الكونهامعهودة بينه التي وبين المخاطب، ورواه الكشي (٨) و زاد بعد تمام الخبر: يعني فاطمة عليه التعلق .

<sup>(1)</sup> ورروى ايضاً بالفتح .

<sup>(</sup>۲) فى وفاء الوفاء، [حسنى ] مقصورا بلا حرف التمريف. و فى كتاب تحقيق النصرة ؛ [حسناء] بالنون ، و رده السمهودى كما يأتى . (۳) فكان خل .

<sup>(</sup>٣) و مال ام ابراهيم خل · أقول : يوجد ذلك في المصدر ·

<sup>(</sup>۵) قرب الاسناد ، ۱۶۰ · ۲۴۷ (۶٫۷) فروع الكافي ۲ ، ۲۴۷ ،

<sup>(</sup>٨) رجال الكشي . ١٢ .

ه ــ كا: على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر عن أجمد بن عمر عن أبيه ، عن أبي مريم قال: سألت أباعبدالله تَلْقِيْكُم عنصدقة رسول الله عَلَيْكُلُهُ وصدقة على على تَلْقَالَ ، فقال : هي لنا حلال ، وقال : إن قاطمة عَلَيْكُلُ جعلت صدقتها لبني هاشم و بنى المطلب (١١) .

- كا: على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن أبي الحسن الثاني تُطَيِّكُمُ قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله عَبَالِهُ له المامة عَلَيْكُمُ قال : لا ، إنها كانت وقفا ، فكان رسول الله عَبَالِهُ يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه و التابعة تلزمه فيها ، فلمن قبل قبل جاء العباس يخاصم فاطمة عَلَيْكُمُ فيها ، فشهد على قاطمة على قاطمة

بيان: الميش: كمنبر بناء مثلثة بعد الياء المثنّاة النحتانيّة ، قال أهل اللغة: هي إحدى الصدقات النبويّة ، و برقة بضم الباء و سكون الراء ، و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه : المسموع من ذكر احد الحوائط الميثب و لكنّي سمعت السيّد أبا عبدالله عن بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنّها تعرف عندهم بالميثم انتهى (٦).

و أقول: ذكر السمهودي في تاريخ المدينة المسملي بالوفاء بأخبار دار المصطفى الميثب بالبا. أيضاً ، و قال: هو من أودية العقيق (٤) ، قال: قال ابن شهاب: كانت

<sup>(</sup>او۲) الفروع: ۲ ، ۲۴۷ .

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٢ ، ٢٩١ طبعة لكنهو ، و ٥٤١ طبعة طهران ٠

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ٣ : ١٣١٤ و فيه ، ذوالميثب ، وقال في س ١٢٩٨ المثثب مهموز كمنبر و الثاء مثلثة ، في اللغة : ما ارتفع من الارض ، و كذا الارض السهلة ، و هو اسم لاحدى صدقات النبي صلى الله عليه و آله ، و في القاموس ، هو جبل او موضع كان به صدقه النبي صلى الله عليه وآله ، قلت ، ووقع في كناب يحيى ، ميثم بميم في آخر م بدل الموحدة و الاول اصوب ، وقال ياقوت ، انه بكسر الميم والياء الساكنة والمثلثة والباء الموحدة ، ومقتضى كلامه انه غير مهموز .

صدقات رسول الله عَيْنِهِ أموالا لمخيريق اليهودي"، بالخاء المعجمة و القاف مصغيّرا و قال عبد العزيز بن عمران: بلغني أنيّه كان من بقايا بني قينقاع.

و نقل الذهبي عن الواقدي أنه قال: حبرا عالما من بني النضير، آمن بالنبي عَلَيْكُ ، و لذا عد و الذهبي من الصحابة ، لكن رأيت في أوقاف الحصافقال الواقدي : مخيريق لم يسلم و لكنه قاتل و هو يهودي ، فلما مات دفن في ناحية من مقبرة المسلمين ولم يصل عليه . انتهى .

و قال ابن شهاب: أوصى بأمواله للنبي عَلَيْكُ و شهد الحدا فقتل به ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : مخيريق سابق اليهود ، وسلمان سابق فارس ، و بلال سابق الحبشة قال : و أسماء أموال مخيريق التي صارت للنبي عَلَيْكُ الدلال ، و برقة ، و الأعواف و الصافية ، و الميثب ، و حسنا (۱) ، و مشربة أم إبراهيم ، فأمّا الصافية و برقة و الدلال و الميثب فمجاورات بأعلى الصورين (۲) من خلف قصر مروان بن الحكم و يسقيها مهزور (۱) و أمّا مشربة أم إبراهيم سمّيت بهالأن أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و آله ولدت فيها ، وتعلّقت حين ضربها المخاص بخشبة من خشب تلك المشربة ، فتلك الخشبة اليوم معروفة (۱) و كان النبي عَلَيْكُ أسكن مارية هناك ، و

<sup>(1)</sup> في المصدر ، حسني . (٢) في المصدر ، اعلى الصورين .

<sup>(</sup>٣) وفا. الوفاء ، ٩٨٨

<sup>(</sup>۴) في المصدر بعد ذلك ، قال ابن النجار ، و هذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل و هو اكمة قد حوط عليها بلبن ، و المصربة ، البستان ، و اظنه قد كان بستانا لهارية القبطية ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه و آله ، قلت ، قال في الصحاح ، المصربة بالكسر، اناء يشرب فيه ، و المسربة بالفتح ؛ الغرفة ، و المسارب ؛ الملالي ، و ليس في كلامه اطلاق ذلك على البستان ، و الظاهر انها كانت عليه في ذلك البستان ، وفي الاستيماب ذكر الزبيران مارية ولدت ابراهيم عليه السلام بالمالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة ام ابراهيم بالقف مارية ولدت ابراهيم عليه السلام بالمالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة ام ابراهيم بالقف وروت عمرة عن عائشة حديثا فيه ذكر غيرتها من مارية و انها كانت جميلة ، قالت : و اعجب بها رسول الله صلى الله عليه وآله و كان انزلها اول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان و كانت جارتنا ، و كان رسوله الله عليه وآله و كان انزلها اول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان و كانت جارتنا ، و كان رسوله الله عليه و آله و كان انزلها الله النهار و المليل عندها حتى قد عنالها و المقدع الشتم من خولها الى المالية هو كان يتختلف اليها هناك ، فكان ذلك اشد ، ثم رزقها الله المولد بر حرمنا منه ، راجع وفاء الوفاء ، ١٨٥٥

المشربة: الغرفة ، فكأن ذلك المكان سمتي باسمها (١) و أمّا حسنا (٢) و الأعواف فيسقيهما مهزور انتهى (٢) .

و قال أبو غسّان : اختلف في الصدقات فقال بعض الناس : هي من أموال بني قريظة و النضير .

و عن جعفر بن على ، عن أبيه على أن يحيبها لها ، ثم هو حر " ، فأعلم بذلك و كان لها سلمان الفارسي " فكاتبته على أن يحيبها لها ، ثم هو حر " ، فأعلم بذلك النبي " غَيْنِالله فخرج إليها فجلس على فقير ، ثم جعل يحمل إليه الودي "فيضعه بيده فما عدت منها ودية أن أطلعت (٤) قال : ثم "أفاءها الله على رسوله على النفير ، قال أبو غسل ان : الذي تظاهر عندنا ان الصدقات المذكورة من أموال بني النفير (٥) . و يؤيده ما في سنن أبي داود أنه كانت نخل بني النفير لرسول الله عَيْنَالله خاصة أعطاه الله إياه فقال : « ماأفاء الله على رسوله» (١) الآية ، فأعطى أكثرها المهاجرين ، وبقي منها صدقة رسول الله عَيْنَالله التي في أيدي بني فاطمة الحوائط السبعة (٧) .

ثم قال: و أمّا الصدقات السبع فالصافية معروفة اليوم شرقي المدينة بجزع زهيرة ، و برقة معروفة اليوم أيضاً في قبلة المدينة ممّا يلي المشرق ، و الدلال جزع معروف أيضا قبل الصافية ، و الميثب غير معروف اليوم ، و الأعواف جزع معروف اليوم بالعالية (^) و مشربة أمم إبراهيم أيضا معروفة بالعالية ، و حسنا (٩) ضبطه

<sup>(1)</sup> و قال في ص ٩٨٩ ، و اما مشربة ام ابراهيم فيسقيها مهزور ، فاذا بلغت بيت مدراس اليهود فحيث مال ابي عبيدة بن عبدالله بن زمعة الاسدى فمشربة ام ابراهيم الى جنبه .

<sup>(</sup>۲) في المصدر ، و أما حسنى فيسقيها مهزور ، وهي من ناحية القف ، وأما الأعواف فيسقيها مهزور ، و هي من أموال بني محمم .

<sup>(</sup>٣) لفظة [ انتهى ] زائدة ، لأن بعده ايضا من كلام السمهودى .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ [ أن طلعت ] أقول ، الفقير ، الحفرة تغرَّس فيها فسيلة النخل .

<sup>(</sup>۵) وفاء الوفاء : ۹۸۸ و ۹۸۹ . وفيه : والذي يظهر عندنا .

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٤.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٢ ، ١۴٠ . ولم يذكن فيه ، [ الحوائط السبعة ] ولعله سقط عن الطبع . . .

 <sup>(</sup>A) زاد في المصدر ، يقرب المربوع · · · (٩) في المصدر ، و حسني .

ج ۲۲

المراغيُّ بخطُّه بضمُّ الحاء و سكون السبن المهملتين ثمُّ نون مفتوحة ، ولا يُـعرف اليوم، و لعلَّه تصحيف من الحناء بالنون بعد الحاء، و هو معروف اليوم، قلت: هو خطاء لأنَّه مخالف للضبط، ولا تشرب من مهزور (١١) و الذي يظهر أنَّ الحسنا هي الموضع المعروف اليوم بالحسينيار قرب جزع الدلال <sup>(١)</sup> و هو يشرب من مهزور و هذه الصدقات ممَّا طلبته فاطمة عليتا من أبي بكر مع سهمه عَيْدَالله بخيبر و فدك كما في الصحيح ، فأبي أبوبكر عليها ذلك ، ثمَّ دفع عمر صدقته بالمدينة إلى على " و العمَّاس و أمسك خيير و فدك ، وقال : هما صدقة رسول الله عَبالله ، وكانتا لحقوقه التي تعروه ، و كانت هذه الصدقة بيد على منعها العباس فعلبه عليها ، ثم كانت بيد الحسن ، ثم بيدالحسين (٣) ثم بيد عبدالله بن الحسن ، حتى ولى بنو العباس فقبضوها

و في القاموس: الجزع، بالكسر: منعطف الوادي و وسطه أو منقطعه أو منحناه ، أو هو مكان بالوادي لاشجرفيه ، و ربما كان رملا . ومحلَّة القوم . والمشرف من الأرض إلى جنبه طمأ نينة ، و قال : الفقير : البئر الَّتي تغرس فيها الفسيلة .

<sup>(1)</sup> في المصدر ، قلت : حمل ذلك على التصحيف المذكور متمدر ، لاني رأيته بحاء ثم سين ثم نون في عدة مواضع من كتاب ابن شبة و من كتاب ابن زماله و غير هما ، وان اراد أن أهل زمانه صحفوم؛ بالحناء فلا يصح أيضًا ؛ لأن الموضع المعروف اليوم بالحناء في شرقي الماجشونية لايشرب بمهزور ، وقد تقدم أن حسنى يسقيها مهزور ، وأنها بالقف ، وسيأتي في بيان القف مايقتضى انه ليس بجهته الحناء

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فانه بجهة القف و يشرب بمهزور .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ثم بيه على بن الحسين و الحسن بن الحسن ثم بيه زيه بن الحسن . و روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري مثله و زاد : قال معمر ؛ ثم كانت بيد عبدالله بن حسن حتىوالي بنو المباس فقبضوها .

 <sup>(</sup>۴) وفاء الوفاء ، ۹۹۳ – ۹۹۸ و في الحديث اختصار راجع المصدر .

# ۸ ﴿ باب ﴾

#### 

الآيات: البقرة « ٢ »: إن الذين آمنوا و الذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله « ٢١٨ ».

آل عمران « ٣ » : فالذين هاجروا و الخرجوا من ديارهم و الوذوا في سبيلي وقاتلوا و قتلوا لا كفرن عنهمسيئاتهم ولا دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاد ثواباً من عندالله والله عنده حسن الثواب « ١٩٥ » .

التوبة « ٩ » : والسابقون الأو لون من المهاجرين والأنصاروالذين اتسبعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه وأعد لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم « ١٠٠ » .

الفتح «٤٨»: على رسول الله والذين معه أشد اء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجودذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرح شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً « ٢٦ ».

الحشر « ٥٩ »: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله والذين تبوسوا الدار و الإيمان من قبلهم يحبسون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ممّا أوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فا ولئك هم المفلحون 40 و الذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا

الذين سبقونا بالا يمان ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا رباّنا إناك رؤف رحيم « ٨ - ٧٠ » .

تفسير: قال الطبرسي " نو "ر الله ضريحه في قوله تعالى: « فالذينها جروا»: أي إلى المدينة، و فارقوا قومهم من أهل الكفر « و الخرجوا من ديارهم » أخرجهم المشر كون من مكة « و قاتلوا و قتلوا » في سبيل الله « ثواباً » أي جزاء لهم « من عندالله » على أعمالهم « والله عنده حسن الثواب » أي عنده من حسن الجزاء على الأعمال مالا يبلغه وصف واصف (١). « و السابقون الأو "لون » أي السابقون إلى الا يمان و إلى الطاعات « من المهاجرين » الذين هاجروا من مكة إلى المدينة و إلى المحبشة « و الأنصار » أي و من الأنصار الذين سبقوا نظراءهم من أهل المدينة إلى الاسلام « و الذين اتبعوهم باحسان » أي بأفعال الخير و الدخول في الاسلام بعدهم و سلوك مناهجهم ، ويدخل في ذلك من يجييء بعدهم إلى يوم القيامة « رضي بعدهم و سلوك مناهجهم ، ويدخل في ذلك من يجييء بعدهم إلى يوم القيامة « رضي على فضل السابقين و مزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين على فضل السابقين و مزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين فمنها مفارقة العشائر و الأقربين ، و منها ماينة المألوف من الدين ، و منها نصرة الله السبق إلى الاسلام والدعاء إليه .

و في مسند السيد أبي طالب الهروي مرفوعاً إلى أبي أيوب عن النبي عَلَيْكُ الله الله الله علي الله على ال

و روى الحاكم الحسكاني مرفوعا إلى عبدالرحمن بن عوف في قوله سبحانه: « والسابقون الأولون » قال: هم عشرة من قريش ، أولهم اسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام (٢).

« أشد اء على الكفار رحماء بينهم » قال الحسن : بلغ من شد تهم على الكفار

<sup>(1)</sup> مجمع الهيان ٢ ، ٥٥٩ . (٢) مجمع البيان ٥ ، ٣٠ و ٥٥ .

أنهم كانوا يتحر (ون من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم، وعن أبدانهم حتى لا تلتزق بثيابهم، وعن أبدانهم حتى لا تمس أبدانهم، و بلغ تراحهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه وعانقه.

و مثله قوله : « أذله على المؤمنين أعز "ة على الكافرين (١) » .

« تراهم ركعاً سجداً » هذا إخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها « يبتغون فضلاً من الله و رضواناً » أي يلتمسون بذلك زيادة نعمهم من الله و يطلبون مرضاته « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » أي علامتهم يوم القيامة أن يكون مواضع سجودهم أشد " بياضاً ، عن ابن عبياس و عطية ، قال شهر بن حوشب : تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدر ، و قيل : هو التراب على الجباه لأ نهم يسجدون على التراب ، لاعلى الأثواب ، عن عكرمة و ابن جبيروأبي العالية .

وقيل: هوالصفرة والنحول، قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم ممرضى و ماهم بمرضى « ذلك مثلهم في التوراة » يعني أن ما ذكر من وصفهم هو ما وصفوا به في التوراة أيضاً ، ثم ذكر نعتهم في الانجيل فقال: « و مثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه » أي فراخه ، و قيل: ليس بينهما وقف ، و المعنى ذلك مثلهم في التوراة و الانجل جيعاً .

« فآرزه » أي شد" ه و أعانه و قو" اه ، قال المبر "د : يعني أن " هذه الأفراخ لحقت الائمهات حتى صارت مثلها « فاستغلظ » أي غلظ ذلك الزرع « فاستوى على سوقه » أي قام على قصبه وأصوله ، فاستوى الصغار مع الكبار ، والسوق جمع الساق والمعنى أنه تناهى وبلغ الغاية « يعجب الزراع » أي يروق (٢) ذلك الزرع الأكرة الذين زرعوه ، قال الواحدي " : هذا مثل ضربه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه و آله و أصحابه ، فالزرع محمد ، والشطأ أصحابه والمؤمنون حوله ، و كانوا في ضعف و قلة كما يكون أو لل الزرع دقيقا ثم "غلظ و قوي و تلاحق ، فكذلك المؤمنون و قلاحق ، فكذلك المؤمنون

<sup>(1)</sup> المائدة: ۵۴ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، اي يروع . قلت : راعه الامر ، اعجبه .

قوتى بعضهم بعضا حتى استغلظوا واستووا على اثرهم (١) . « ليغيظ بهم الكفار » أي إنها كثرهم الله و قو اهم ليكونوا غيظاً للكافرين بتوافرهم و تظاهرهم و اتفاقهم على الطاعة « وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم » أي من أقام على الإيمان والطاعة منهم (٢) .

« للفقراء المهاجرين » الذين هاجروا من مكّة الى المدينة ، ومن دار الحرب إلى دار الاسلام « وينصرون الله » أي دينه « أو لئك هم الصادقون » في الحقيقة عندالله قال الزجّاج: بيّنسبحانه من المساكين الذين لهم الحق فقال: « للفقراء المهاجرين» ثم " ثنتي سبحانه بوصف الأنصار ومدحهم حتى طابت أنفسهم عن الفيء فقال: «والدين» مبتداء ، خبره « يحبون » أو في موضع جر" عطفا على الفقراء ، فقوله : « يحبون» حال: « تبوؤ الدار ، يعني المدينة ، و هي دارالهجرة تبوأها الأنصارقبل المهاجرين و تقدير الآية والدين تبوؤا الدار من قبلهم « و الايمان » لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين، و عطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى، لأن الإيمان ايس بمكان يتبو أنه والتقدير و آثروا الايمان ، و قيل : « من قبلهم » أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم ، و قيل : قبل إيمان المهاجرين ، والمراد بهم أصحاب العقبة وهم سبعون رجلابايعوا النبي عَلِيا على على حرب الأحروالا بيض « يحبُّون منهاجر إليهم ، لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين ، و أسكنوهم دورهم ، وأشر كوهم في أموالهم « ولا يجدون في صدورهم حاجة ممَّا أُوتوا » أي لا يجدون في قلوبهم حسدا و غيظا ممَّاا ُعطي المهاجرون دونهم منمال بني النضير « ويؤثرون على أنفسهم » أي يقد مون المهاجرين على أنفسهم بأموالهم و منازلهم « ولو كان بهم خصاصة » أي فقرو حاجة ، والشح : البخل ، ثمّ ثلُّث سبحانه بوصف التابعين فقال : « والذين جاوًا من بعدهم» أي بعد المهاجرين والأنصار، و هم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة « غلاً ، أي حقداً و عداوة <sup>(٣)</sup> .

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : على امرهم .
 (۲) مجمع البيان ٩ : ۱۲۷ و ۱۲۸ .

۳) مجمع البيان ۹ : ۲۶۱ و ۲۶۲ .

ا ـ ل : ابن بندار ، عن أبي العباس الحمادي" ، عن أبي جعفر الحضر مي عن هدبة بن خالد ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أيمن ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلَيْ

٢ \_ ل : الهمداني "، عنعلي "، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن هشام بنسالم عن أبي عبدالله تخليل قال : كان أصحاب رسول الله عَبيا الله المني عشر ألفا : ثمانية آلاف من المدينة . وألفان من أهل مكة ، وألفان من الطلقاء ، لم يرفيهم قدري " ولامرجىء ولا حروري " ولا معتزلي " ولا صاحب رأي ، كانوا يبكون الليل والنهاد و يقولون : اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل (٢) خبز الخمير : (٦) .

بيان: الخمير: هو ما يجعل في العجين ليجود، وكأنهم كانوا لا يفعلون ذلك لعدم اعتنائهم بجودة الغذاء، و يؤيده ما رواه العامّة عن النبي عَلَيْلُهُ: «لا آكل الخمير» قال الكرماني : أي خبراً جعل في عجينه الخمير.

**ما** : الغضائري عن الصدوق مثله (٦) .

ع ـ ما : با سناد المجاشعي عن الصادق، عن آبائه عن علي علي الماكلين قال : الوصيكم

۲ الخصال ۲ ۲ ۲ .

<sup>(</sup>٢) ان نسمع خبر الحسين خل . (٣) الخصال ٢ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>۴) الظاهر هو ابراهیم بن هدبة ابو هدبة الفارسی ثم البصری ، بقی الی سنة مائتین ، وکان یروی عن انس ، و قال فی ترجمة ابراهیم بن هاشم بن الخلیل ابی اسحاق القمی ، روی عن ابی هدبة الراوی عن انس .

<sup>(</sup>۵) المالي الصدوق ، ۲۴۰ و ۲۴۱ . (۶) المالي ابن الشيخ : ۲۸۱ و ۲۸۲ ·

بأصحاب نبيتكم لا تسبُّوهم الذين (١) لم يحدثوا بعده حدثاولم يؤووا محدثا ، فا ن " رسول الله عَمَالِين أوسى بهم . الخبر (٢) .

٥ ـ ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب . عن عبدالله بن سنان ، عن معروف بن خر "بوذ ، عن أبي جعفر الباقر عليها السلام قال : صلّى أمير المؤمنين علي " ابن أبي طالب تُليّب الناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف الله تعالى ، ثم قال : أم والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله عَمَال الله و إنهم ليصبحون و يمسون شعنا غبراً خمصا بين أعينهم كر كب المعزى ، يبيتون لربيهم سجيدا و قياما ، يراوحون بين أقدامهم وجباههم يناجون ربيهم ، ويسألونه فكاك رقابهم من النار ، والله لقدر أيتهم وهم جميع (١٣) مشفقون منه خادّة و ن (٤) .

بيان : جميع أي مجتمعون على الحق لم يتفر "قوا كتفر "قكم .

٦ - ما : أبو عمرواعن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحن ، عن أبيه عن على بن إسحاق (٥) قال : و حد ثنا ابن عقدة ، عن على بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيدبن أبي حبيب ، عن مرثدبن عبدالله ، عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : بينما نحن عند، رسول الله عن الله قال : و طلع را كبان ، فلما رآهما نبي الله قال : كنديان مذحجيان ، فإذا رجلان من مذحج ، فأتى أحدهما إليه ليبايعه ، فلما أخذ رسول الله عن الله قال : يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك و صد قك واتبعك ماذاله ؟ قال : طوبي له ، قال ، فمسح على يده وانصرف ، قال : وأقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه قال : يا رسول الله أرأيت من آمن بك فصد قك واتبعك و لم حتى أخذ بيده ليبايعه قال : يا رسول الله أرأيت من آمن بك فصد قك واتبعك و لم يرك ما ذاله ؟ قال : طوبي له ثم طوبي له قال : ثم مسح على يده ثم انصرف (٢) .

<sup>(1)</sup> في المصدر ، لا تسبوهم وهم الذين . (٢) امالي ابن الشيخ : ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) < ، لقدرايتهم مع ذلك وهم جميع .

 <sup>(</sup>٣) أمالي أبن الشيخ ، ٤٢ .
 (۵) أي أبا عمرو .

<sup>(</sup>٤) امالي ابن الشيخ ، ١٩٤ ,

\_٣.٧\_

٧ - ما : ابن مخلّد ، عن على بن ممرو بن البختري "،عنسعد ان بننص ، عن عربن مصعب ، عن الأوزاعي ،عن أسيد بن خالد،عن عبدالله بن محبريز قال : قلت لرحل منأصحاب النبي عَيْنَا إلله - قال الأوزاعي": حسبت أناأنه يكني أباجعة -: حد مناحديثا سمعته من رسول الله عَلِيه قال : لأحدثنك حديثا جيدًا ، تغدّينا (١) مع رسول الله صلى الله عليه و آله و معنا أبوعبيدة بن الجر"اح ، فقلنا : يا رسول الله هل أحد خير منتًا ؟ أسلمنامعك ، وجاهدنا معك ، قال : بلى قوم من ا متى يأتون بعدي يؤمنون

٨ ــ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : ماوجدتم في كتاب الله عز" وجل" فالعمل لكم به لاعذر لكم في تركه ، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت فيه سنت منتى فلا عذرلكم في ترك سنتى ، ومالم يكن فيه سنت منتى فما قال أصحابي فقولوا به ، فا نتما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها (١) أُخذ اهندى ، و بأي " أقاويل أصحابي أخذتم اهنديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة فقيل : يا رسول الله ومن أصحابك ؟ قال : أهل بيتي . قال الصدوق رحمه الله : إن أهل البيت عَلَيْكُ لايختلفون ، ولكن يفتون الشيعة بمر" الحقّ و ربّما أفنوهم(٤) بالتقيّة فما يختلف من قولهم فهوللتقيَّة ، والنقيَّة رحمة للشيعة <sup>(٥)</sup> .

<sup>(1)</sup> في المصدر ، تغدينا يوما .

<sup>(</sup>٢) أمالي أبن الشيخ ، ٢۴٩ فيه ، يأتون بمدكم فيؤمنون بي ٠

<sup>(</sup>٣) بايما ځل.

<sup>(</sup>٣) قد كان كنيرا اهل السنة يحضرون مجلس الامام ابي عبدالله عليه السلام فيسألونه عن مسائل ، فكان عليه السلام يملم انهم ليسوا من شيمته و مقلديه فيجيبهم على مذهبهم على قول مالك , أو أبي حنيفة مثلا ، مخالفا لنظر. و فتواه ، و ربما كان بمض الحاضرين في المجلس ينقل ما سمع إلى غيره من دون ان يبين وجه الخلاف غفلة عنحقيقة الحال ' فهذا وجه ما يرى من الاختلاف في الاحاديث ، و معنى ما يقال : أنَّ الحكم الفلاني صدر تقية ·

<sup>(</sup>٥) معاني الاخبار ، ٥٠ .

٩ - ٢ : على "، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري" ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم قال : قلت له : إن للإ يمان درجات و منازل يتفاضل المؤمنون فيها عندالله ؟ قال: نعم ، قلت : صفه لي رحمك الله حتَّى أفهمه : قال: إن" الله سبق بن المؤمنين كما يسبق بن الخيل يوم الرهان ، ثم فضلهم على درجاتهم في السبق إليه ، فجعل كل امرىء منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقَّه ولا يتقد مسبوق سابقا ، ولا مفضول فاضلا ، تفاضل بذلك أوائل هذه الأمّة أواخرها ولولم يكن للسابق إلى الا يمان فضل على المسبوق إذاً للحق آخر هذه الأمّة أو لها نعم و لتقد موهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الايمان الفضل على من أبطأ عنه ، ولكن بدرجات الايمان قدَّم الله السابقين، وبالا بطاء عن الا يمان أخرالله المقصرين ، لا ننا نجدمن المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأوالين و أكثرهم صلاةً و صوماً و حجاً و زكاة و جهاداً و إنفاقاً ، و لو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضا عندالله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدّ مين على الأو "لين ، ولكن أبي الله عز وجل أن يدرك آخر درجات الايمان أو لها ، ويقد م فيهامن أخس الله ، أو يؤخس فيها منقدم" الله ، قلت : أخبر ني عمَّا ندب الله المؤمنين إليه من الاستباق إلى الا يمان؟ فقال: قول الله عز " وجل": « سابقوا إلى مغفرة من ربتكم و جنيّة عرضها كعرض السماء والأرض أعد ت للذين آمنوا بالله ورسله (١) » و قال : « السابقون السابقون أولئك المقر "بون (٢) » وقال: « السابقون الأو "لون من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم با حسان رضى الله عنهم ورضوا عنه (١)» فبدأ بالمهاجرين الأو "لبن على درجة سبقهم ، ثم " ثنتي بالأ نصار ، ثم " ثلّ بالتابعين لهم باحسان ، فوضع كل " قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده ، ثم ذكر ما فضل الله عن وجل به أولياءه بعضهم على بعض فقال : « تلك الرسل فضَّلنا بعضهم على بعض منهم من كلَّم الله ورفع بعضهم فوق بعض

<sup>(</sup>۱) الحديد ، ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الواقمة : ١٠ و ١١ .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١٠٠.

درجات (۱) » إلى آخر الآية ، و قال : « و لقد فضّلنا بعض النبيين على بعض (۲) وقال : «انظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا (۳) وقال : « ويؤت كل ذي فضل فضله (۹) » وقال : « ويؤت كل ذي فضل فضله (۹) » وقال درجة والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عندالله (۲) » وقال : « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه و مغفرة و رحمة (۷) » وقال : « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك مغفرة و رحمة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا (۸) » وقال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (۹) » وقال : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولانصب منكم والذين أوتوا العلم درجات (۹) » وقال : « ولما تقد موالاً نفسكم من خير تجدوه عندالله لا يُضيع أجر المحسنين (۱۱) » و قال : « وما تقد موالاً نفسكم من خير تجدوه عندالله (۱۱) » و قال : « فمن يعمل مثقال ذر ق خيراً يره و من يعمل مثقال ذر ق شراً يره (۱۱) » فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عندالله جل وعز (۱۳) .

ا بنوادرالراوندي : با سناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عَلَيْهِ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : القرون أربعة ، أنافي أفضلها قرنا ،ثم الثاني ، ثم الثالث فا ذا كان الرابع التقى الرجال (١٤) بالرجال ، والنساء بالنساء ، فقبض الله كتابه من صدور بني آدم ، فيبعث الله ريحاسوداء ، ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إلّا قبضه الله إليه (١٥) .

١١ ــ و بهذا الا سناد قال: قالرسول الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَدُون ، وأصحابي أمنة لا متني فا ذا قبض أصحابي دنامن

<sup>(</sup>۱) الصحيح كما في المصحف الشريف ، [ و رفع بعضهم درجات ] و لعل السهو من الراوى او النساخ . راجع سورة البقرة ، ۲۵۳ .

۲۱ الاسراء: ۵۵ .
 ۲۱ الاسراء: ۳) الاسراء ، ۲۱ .

 <sup>(</sup>۶) التوبة: ۲ - (۷) النساء: ۹۵ و ۹۶ .

<sup>(</sup>٨) الحديد ، ١٠ ، المجادلة : ١١ ،

<sup>(</sup>۱۲) الذارية : ٧ و ٨ . (١٣) أصول الكافي ٢ ، ٩٠ – ٣٢ .

<sup>(</sup>١٤) في المصدر ، اكتفى الرجال . (١٥) نوادر الراوندي ، ١٤ .

أُمَّتي ما يوعدون ، ولا يزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلُّها مادام فيكم من قد رآني (١) .

١٢ \_ و بهذا الا سناد عن جعمر بن على عن آبائه كالنظل قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يأتي أهل الصفَّة ، وكانوا ضيفان رسول الله عَيَا الله ، كانواها جروا من أهاليهم و أموالهم إلى المدينة ، فأسكنهم رسول الله عَيْنَ صفة المسجد ، و هم أربعمائة رجل، فكان يسلم عليهم بالغداة والعشي ، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ، و منهم من يرقّع ثوبه ، و منهم من يتفلّى (٢) ، و كان رسول الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ مد" آمد" أمن تمر في كل " يوم ، فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا ، فقال رسول الله ﷺ : أما إنَّى لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم ، ولكن من عاش منكم من بعدي يغدى عليه بالجفان ، ويراح عليه بالجفان ، و يغدو أحدكم في خميصة ، و يروح في الخرى ، و تنجدون (٣) بيوتكم كما تنجد الكعبة ، فقام رجل فقال: يا رسول الله إنَّا إلى ذلك الزمان بالأشواق فمتى هو ؟ قال صلَّى الله عليه و آله : زما نكم هذا خير من ذلك الزمان، إنَّكم إن ملاَّتم بطونكم من الحلال توشكون أن تملا وها من الحرام ، فقام سعد بن أشج فقال : يارسول الله ما يفعل بنا بعد الموت ؟ قال : الحساب و القبر ، ثم ضيقه بعد ذاك أو سعته ، فقال : يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك ؟ فقال : لا ، و لكن أستحيى من النعم المتظاهرة التي لا أُجازيها ولا جزءاً من سبعة ، فقال سعد بن أشج : إني أُ شهد الله وأشهد رسوله ومن حضر نيأن أنوم الليل على حرام ، والأكل بالنهار على حرام و لباس الليل على حرام، و مخالطة الناس على حرام، وإتيان النساء على حرام فقال رسولالله عَيْلِيُّ : ياسعد لم تصنعشيئاً ، كيف تأمربالمعروف ، وتنهى عنالمنكر إذا لم تخالط الناس؟ وسكون البريَّة بعد الحضر كفر للنعمة ، نم بالليل ، و كلُّ

<sup>(</sup>۱) نوادر الراوندي ، ۲۳ .

<sup>(</sup>٢) فلي رأسه او توبه : نقاها من القمل .

<sup>(</sup>٣) الخميصة ، ثوب اسود مربع . نجد البيت ، زينه . انجد البناء ، ارتفع .

لنهار ، و البس مالم يكن ذهباً أو حريراً أو معصفراً ، و أت النساء ، يا سعداذهب إلى بني المصطلق فا نتم قد رد وا رسولي ، فذهب إليهم فجاء بصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : كيف رأيتهم ؟ قال : خيرقوم ، ما رأيت قوما قط أحسن أخلاقا فيما بينهم من قوم بعثتني إليهم ، فقال رسول الله عَيْنَالله : إنّه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم ، ثم قال : بئس القوم قوم لا من أهل دار الغرور الذين لها (٣) سعيهم و فيها رغبتهم ، ثم قال : بئس القوم قوم يأمرون بالمعروف ، ولاينهون عن المنكر ، بئس القوم قوم يقذفون الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر ، بئس القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالقسط بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط في الناس ، بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهدالله تعالى ، بئس القوم قوم جعلواطاعة إمامهم (٤) دون طاعة الله ، بئس القوم قوم يستحلون المحارموالشهوات القوم قوم يستحلون المحارموالشهوات والشبهات قيل : يا رسول الله فأي "المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً ، الولئك هم الأكياس (٥) .

۱۳ ـ ما : أبو عمرو ،عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن جرير بن عبدالله ، عن النبي صلّى الله عليه وآله قال : المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة و الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة (٢٠) .

ما: بالإسناد عن عبدالرجن ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن تميم بنسلمة ، عن عبدالرجن بن هلال ، عن جرير عن النبي عَبِين مثله (٥) .

الخدري أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: إنسي عادله عن عبدالله بن أحمد ،عن إسماعيل بن صبيح ، عن سفيان ، عن عبد المؤمن ، عن الحسن بن عطيلة ، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: إنهي تارك فيكم الثقلين إلّا أن المحمد المحمد المعالمة المعالمة

<sup>(1)</sup> في المصدر ، الذين كان لها ، (٢) آبائهم خل .

<sup>(</sup>۴ر۵) امالي ابن الشيخ : ۱۶۸ ·

<sup>(</sup>۳) نوادر الراوندي ، ۲۵ و ۲۶ -

أكبر من الآخر: كناب الله ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، و إنهما لن يفتر قاحتم يردا على الحوض، و قال: ألا إن أهل بيتي عيني التي آوى إليها، ألا و إن الأنصار ترسى (١) فاعفوا عن مسيئهم، و أعينوا محسنهم (٢).

ابن يزيد ، عن أبي عن يّل العطّار ، عن الأشعري " ، عن يّل بن حسّان ، عن يّل ابن يزيد ، عن أبي البختري " ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قال رسول الله عَلَيْكُم للّا دخل الناس في الدين أفواجا : أتتهم الأزد أرقتها قلوبا ، و أعذبها أفواها ، قيل : يا رسول الله هذه أرقتها قلوبا عرفناه ، فلم صارت أعذبها أفواها ؟ قال : لا نتها كانت تستاك في الجاهليّة ، قال : و قال جعفر عليه السلام : لكل " شيء طهور وطهور الفم السواك (٣) .

٧٧ \_ أقول: قال الطبرسي وحمه الله في مجمع البيان: روى زرارة عن أبي جعفر تخليل أنه قال: ما سلّت السيوف ولا أ قيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ولا جهر بأذان ولا أنزل الله « يا أينها الذين آمنوا» حتى أسلم أبناء القيلة: الأوس و الخزرج (٥).

١٨ ــ نهج : قال تَكِيَّكُمُ في مدح الأنصار : هم والله ربـّوا الإسلام كما يربي " النماو مع غنائهم (٦) بأيديهم السباط ، و ألسنتهم السلاط (٢) .

<sup>( 👍</sup> في المصدر ، الا ان اهل بيتي عيبتي التي آوي اليها ، و ان الانصار كرشي .

<sup>(</sup>٢) أمالي أبن الشيخ ، ١٤٠ . (٣) علل الشرائع : ١٠٧ .

 <sup>(</sup>۴) مناقب آل ابی طالب .

<sup>.</sup> (7) مع عنائهم خل (7) مع عنائهم خل (7)

بيان : الفلو : المهر الصغير ، و رجل سبط اليدين : سخي ، و رجل سليط أي فصيح حديد اللسان .

۱۹ \_ ما : المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن المعمر أبي الدنيا ، عن أمير المؤمنين المسلم قال : سمعت رسول الله عَمَالِ عن أمر أبي أور آبي من رآني ، أورأى من رأى من رآني (١).

أقول: قد من بعض أحوال الأنصار في باب غزوة حنين و غيره. وقد ذكر سيدالساجدين صلى في البيعاء الرابع من الصحيفة الكاملة في فضل الصحابة والتابعين ما يغني اشتهاره عن إيراده ، وينبغي أن تعلم أن هذه الفضائل إنما هي لمن كان مؤمنا منهم لاللمنافقين ، كغاصبي الخلافه و أضرابهم و أتباعهم ، و لمن ثبت منهم على الإيمان واتباع الأئمة الراشدين ، لاللنا كثين الذين ارتد وا عن الدين ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب الفتن إنشاء الله تعالى .

### ه ¥ با**ب** ¥

# شوریش و سائر القبائل ممن یحبه الرسول صلی الله علیه و آله ) شور و یبغضه ) شور و یبغضه ) شوری و یبغضه این و یبغضه ) شوری و یبغضه ) شوری و یبغضه ) شوری و یبغضه این و یبغضه این و یبغضه ) شوری و یبغضه این و یبغ این و یبغضه این و یبغ این و یبغضه این و یبغ این

ا \_ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن شريك عن جاد ، عن شريك عن جا بر عن أبي جعفر تَطْلِيْكُمُ قال : قال رسول الله تَطْلِيْكُمُ : لا تسبّوا قريشا ، و لا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم ، فان تلهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (٢) .

بيان : قال الفيروز آبادي" : الخوز بالضم": حيل من الناس ، و في النهاية :

<sup>(1)</sup> امالي ابن الشيخ : ٢٨١ و ٢٨٢

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ١٣٧ .

فيه ذكر خوزكرمان ، و روي خوز وكرمان ، النحوز : جيلمعروف ، وكرمان : صقع معروف في العجم ، و يروى بالراء المهمئة وهو من أرض فارس ، و صو"به الدارقطني" ، وقيل : إذا أضفت فبالراء ، و إذا عطفت فبالزاء .

٢ - ع : ابن إدريس ، عنأبيه ، عن الأشعري "، عنأ حمدبن مح ، عن الأصبغ عمن رواه ، عن أبي عبدالله تحليل قال : سمع أبوعبدالله رجلا من قريش يكلم رجلا من أصحابنا فاستطال عليه القرشي " بالقرشية و استخزى الرجل لقرشية ، فقال له أبوعبدالله عليه أجبه فا نك بالولاية أشرف منه نسبة (١) .

**ﺑﻴﺎﻥ** : ﺧﺰﻱ : ﺫﻝ ﻭﻫﺎﻥ ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻴﻰ .

٣ - ل : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه عَلَيْهِ أَن وسول الله عَلَيْهِ كَان يحب أربع قبائل ، كان يحب الأنصار و عبد القيس و أسلم و بني تميم ، و كان يبغض بني المية وبني حنيف و ثقيف و بني هذيل و كان عَلَيْتُ يقول : في كل وكان عَلَيْتُ يقول : في كل وكان عَلَيْتُ يقول : في كل حي نجيب إلا في بني المية (٢) .

٤ ـ ما: المفيد، عن علي بن على الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن يوسف بن كليب، عن معاوية بن هشام عن الصباح ابن يحيى المزني ، عن الحارث بن حصيرة قال : حد ثني جاعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ادعوا غنيا و باهلة وحيا آخر قد سماها ، فليأ خذوا عطياتهم فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة ما لهم في الاسلام نصيب ، و أنا شاهد في منزلي عند الحوض و عند المقام المحمود أنهم أعداء لي في الدنيا والآخرة ، لآخذن غنيا أخذة تضرط باهلة ، و لئن ثبت قدماي لأردن قبائل إلى قبائل ، و قبائل إلى قبائل إلى قبائل .

بيان: تضرط باهلة، لعلّه كنّاية عن شدّة الخوف كما هو المعروف، أي تخاف من تلك الأخذة قبيلة باهلة، ويمكن أن يقرأ بأهله باضافة الأهل إلى الضمير و يقال: بهرج دمه، أي أبطله.

<sup>(1)</sup>علل الشرائع ، ۱۳۷ (۲) الخصال ۱۰۸ ، ۱۰۸ . (۳) امالي ابن الشيخ ، ۷۲ .

#### ۰۰ ﴿ باب ﴾

# ت ( فضائل سلمان و أبى ذر ومقداد و عماد رضى الله عنهم ) ت ( فضائل سلمان ، و فيه فضائل بعض أكابر الصحابة ) الله عنهم

المستفاد عن موسى بن جعفر ، عن أبيه المنظام قال : دعا رسول الله عَلَيْظَالُهُ أبا ذر و سلمان والمقداد فقال لهم : تعرفون شرائع الاسلام وشروطه ؟ قالوا : نعرف ماعر قنا الله و رسوله ، فقال : هي والله أكثر من أن تحصى ، أشهدوني (١) على أنفسكم وكفى بالله شهيداً ، و ملائكته عليكم شهود ، بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا لا شريك له في سلطانه ، ولا نظير له في ملكه ، و أنتي رسول الله بعثني بالحق ، وأن القرآن إمام من الله و حكم عدل ، و أن القبلة قبلتي (١) شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، و أن علي بن أبي طالب عَلَيْنَكُم وصي عن و أمير المؤمنين (١) و مولاهم ، و أن حقه من الله مفروض واحب ، و طاعته طاعة الله و رسوله ، و الأئمة من ولده ، و أن مودة أهل بيني (١) مفروضة واجبة على كل مؤمن و مؤمنة ، مع إقامة الصلاة لوقتها ، و إخراج الزكاة من حلّها ، و وضعها في أهلها ، و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم ، و بعده إلى ولده (٥) فمن أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين و أميرهم ، و بعده إلى ولده (١٥) فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الا ثمة ، فان لم يقدر فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلا الله وما وجب عليهم من حقي ، و العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، والقول بالحق وما وحب عليهم من حقي ، و العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، والقول بالحق وما وحب عليهم من حقي ، و العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، والقول بالحق وما وحب عليهم من حقي ، و العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، والقول بالحق وما وحب عليهم من حقي ، و العدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، والقول بالحق .

<sup>(1)</sup> في المصدر : اشهدوا .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ؛ و أن قبلتي .
 (۳) في المصدر ؛ أمير المؤمنين وأي المؤمنين .

<sup>(</sup>۴) د ، اهل بيته .

د ، حتى يدفعه الى ولى المؤمنين و اميرهم و من بعده من الائمة من ولده .

و أن يحكم بالكتاب على ما عمل عليه أمير المؤمنين تَالِيُّكُ و بالفرايض (١) على كناب الله و أحكامه ، و إطعام الطعام على حبُّه ، و حجُّ البيت ، و الجهاد في سبيل الله ، و صوم شهر رمضان ، وغسل الجنابة ، والوضوء الكامل على اليدين و الوجه والذراءين إلى المرافق ، والمسح على الرأس و القدمين إلى الكعبين ، لاعلى خف ولاعلى خمار ولا على عمامة ، و الحب لأهل بيتي في الله ، و حب شيعتهم لهم ، و البغض لأعداثهم و بغض من و الاهم (٢) و العداوة في الله و له ، والايمان بالقدر : خيره و شرَّه ، و حلوه و مرّه، ، و على أن يحلّلوا (<sup>٣)</sup> حلال القرآن ، و يحر موا حرامه ، و يعملوا بالأحكام، ويردوا المتشابه إلى أهله، فمن عمى عليه من علمه شيء لم يكن علمه منتى ولا سمعه فعليه بعلى بن أبي طالب عَلَيْكُم ، فا ننه قد علم كما قد علمته (٤) ظاهره و باطنه و محكمه و متشابهه ، و هو يقاتل على تأويله كما قاتلت <sup>(°)</sup> على تنزيله ، و موالاة أولياء الله مجَّه وذرِّ يتَّنه الأكمَّة خاصَّة (٦) ، و يتوالى من والاهم و شايعهم ، و البراءة و العداوة لمن عاداهم و شاقتهم كعداوة الشيطان الرجيم ، والبراءة متنشا يعهم وتابعهم ، و الاستقامة على طريقة الا مام ، واعلموا أنتى لا أُقد م على على أحداً ، فمن تقدُّ مه فهو ظالم ، و البيعة بعدي لغيره ضلالة وفلتة وذلَّة ، الأول ثمُّ الثاني ثمَّ الثالث وويل للرابع ثم" الويل له، وويل له ولأ بيه معويل لمن كان قبله وويل لهما ولأصحابهما (٧) لا غفر الله لهما ، فهذه شروط الا سلام و ما بقى أكثر، قالوا : سمعنا و أطعنا و قبلنا و صدِّقنا ، و نقول مثل ذلك ، ونشهد لك على أنفسنا بالرضابه أبداً حتَّى نقدم عليك آمنًا بسر هم و علانيتهم و رضينابهم أئمَّة و هداة و موالي ، قال : و أنا معكم شهيد ثم قال: نعم، و تشهدون أن الجنَّة حق وهي محر مة على الخلائق حتَّى أدخلها

<sup>(1)</sup> و الفرائض خل . (٢) في المصدر : وحب من والاهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : [ ان تحللوا ] بصيغة الخطاب و كذا فيما بعده .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: كل ما قد علمته .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : كما قائل على تنزيله . (۶) في المصدر : و الائمة خاصة .

 <sup>(</sup>٧) د ، راماحبهما .

قالوا: نعم ، قال: وتشهدون أن النارحق ، وهي محر مة على الكافرين حتى يدخلها أعداء أهل بيتي ، و الناصبون لهم حرباً و عداوة ، ولاعنهم و مبغضهم و قاتلهم (١) كمن لعنني أو أبغضني أو قاتلني وهم في النار قالوا: شهدنا و على ذلك أقررنا ، قال: و تشهدون أن عليا صاحب حوضي ، و الذائد عنه ، وهو قسيم النار ، يقول (٢): ذلك لك فاقبضه (٣) ذميما ، و هذا لي فلا تقربنه ، فينجو سليماً ؟ قالوا: شهدناعلى ذلك و نؤمن به ، قال: و أنا على ذلك شهيد (٤).

٢ - لى : العطّار ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، عن الدهقان عن عروة بن أخي شعيب ، عن الدهقان عن مروة بن أخي شعيب ، عن شعيب عن أبي بصير قال : سمعت الصادق جعفر بن على المسلمان يحد ث عن أبيه عن آبائه كاليه الله عليه : أنا يارسول الله عليه الدهر ؟ فقال سلمان رحمة الله عليه : أنا يارسول الله فقال رسول الله عَلَيه : فأيكم يحتم القرآن في كل يوم ؟ يحيي الليل ؟ قال سلمان : أنا يارسول الله ، قال : فأيكم يحتم القرآن في كل يوم ؟ فقال سلمان : أنا يارسول الله : إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش ، قلت : أيكم يصوم الدهر ؟ فقال رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش ، قلت : أيكم يصوم الدهر ؟ فقال أنا ، وهو أكثر نهاره أنا ، وهو أكثر نهاره أنا ، و قلت : أيكم يحتم القرآن في كل يوم ؟ فقال : أنا ، وهو أكثر نهاره عند نائم ، و قلت : أيكم يختم القرآن في كل يوم ؟ فقال : أنا ، وهو أكثر نهاره ينشك ، فقال النبي علي المنان : يا أبا عبدالله أليس زعمت أنك تصوم الدهر ؟ فقال نعم ، فقال : رأيتك في أكثر نهارك تأكل ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنتي أصوم الثلاثة في الشهر ، و قال الله عز وجل " : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (٥) » و أصل شعبان بشهر رمضان ، فذلك صوم الدهر ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنتي أصوم أللائة في الشهر ، و قال الله عز " وجل " : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و أن يسمعت أصل شعبان بشهر رمضان ، فذلك صوم الدهر ، فقال : ليس حيث تذهب ، ولكني سمعت أقال : نعم ، فقال : أنت أكثر ليلتك نائم ، فقال : ليس حيث تذهب ، ولكني سمعت فقال : نعم ، فقال : أنت أكثر ليلتك نائم ، فقال : ليس حيث تذهب ، ولكنتي سمعت

<sup>(1)</sup> في المصدر ، و أن لاعنيهم و مبنضيهم و قاتليهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فاقبضيه ، و فيه ، فلا تقربيه .

<sup>(</sup>۲) ای یقول للنار

<sup>(</sup>۵) الانعام : ۱۶۰

۳) الطرف ۱۱ ـ ۱۳ .

حبيبي رسول الله عَلَيْهِ يقول: من بات على طهر فكا نها أحيى الليل كلّه، فأنا أبيت على طهر، فقال: أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم، قال: فأنت أكثر أيناهك صامت، فقال: ليس حيث تذهب، ولكنتي سمعت حبيبي رسول الله على المنتي يقول لعلى عليه الله أحد، فمن عنه الله أحد، فمن قرأها مر قرأ قرأ الله القرآن، ومن قرأها مر تين فقد قرأ نلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن، فمن أحبتك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان و من أحبتك بلسانه وقلبه ونصرك أحبتك بلسانه وقلبه ونصرك أحبتك بلسانه و قلبه فقد كمل له ثلث الإيمان، و الذي بعثني بالحق يا علي لو أحبتك أهل الأرض بيده فقد استكمل الإيمان، و الذي بعثني بالحق يا علي لو أحبتك أهل الأرض بوم ثلاث مرات، فقام وكأنه قد ألقم حجرا (١).

" - لى: أبي ، عن علي "بن إبراهيم ، عن جعفربن سلمة ، عن إبراهيم بن على الثقفي " ، عن عبيدالله بن موسى العبسي " ، عن مهلهل العبدي " ، عن كريزة بن صالح الهجري " ، عن أبي ذر " جندب بن جنادة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : لعلي " كلمات ثلاث لأن تكون لي واحدة منهن "أحب إلي " من الدنيا وما فيها ، سمعته يقول : اللهم " أعنه و استعن به ، اللهم " انصره و انتصر به ، فا نه عبدك وأخو رسولك ، ثم " قال أبوذر " رحمة الله عليه : أشهدلعلي " بالولاء والإ خاء والوصية ، قال كريزة بن صالح : وكان يشهد له بمثل ذلك سلمان بالولاء والإ خاء والوصية ، قال كريزة بن صالح : وكان يشهد له بمثل ذلك سلمان خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين و أبو أيوب صاحب منزل رسول الله عنايا و هاشم بن عنبة المرقال ، كلهم من أفاضل أصحاب رسول الله عليا الله عنايا الله عنايا الله عنايا الله من أفاضل أصحاب رسول الله عنايا الله

عن إبراهيم بن عبن الثقفي"، عن أبي غسان المؤد"ب، عن يحيى بن سلمة بن كهيل

 <sup>(</sup>۱) في المصدر ، فقد قرأ .
 (۲) المالي الصدوق : ۲۱ و ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) امالي الصدوق : ٣٢ و ٣٣ .

عن أبيه ، عن أبي إدريس ، عن المسيّب بن نجيتة ، عن علي علي الله قبل له : حد ثنا عن أبي ذر الغفاري ، قال: علم العلم ثم أو كاه وربط عليه رباطأ شديداً قالوا: فعن حديفة ، قال : يعلم أسماء المنافقين ، قالوا: فعن عمّاربن ياس ، قالمؤمن ملى همشاشه إيمانا ، نسي إذاذكر ذكر ، قيل : فعن عبدالله بن مسعود ، قال قرأ القرآن فنزل عنده ، قالوا : فحد ثنا عن سلمان الفارسي ، قال: أدرك العلم الأول والآخر وهو بحر لاينزح ، وهومنا أهل البيت ، قالوا : فحد ثنا عنك ياأمير المؤمنين ، قال: كنت إذا سألت أعطيت ، وإذا سكت ابتديت (٢) .

بيان: أو كى القربة: شد رأسها، و قال الجوهري المشاش: رؤس العظام الليسنة التي يمكن مضغها، قال في النهاية: ومنه الحديث ملى عمسار إيمانا إلى مشاشه. قوله: فنزل عنده، أي عندالقر آن فلم يتجاوزه، و في بعض النسخ: فبرك عنده، من بروك الناقة، و كأن فيه إشعارا بعدم توسسه بأهل البيت كاليكال، و يحتمل على الأول عود ضمير نزل إلى القرآن و ضمير عنده إلى ابن مسعود، إشارة إلى كونه من كتاب الوحى.

٥ ـ لى : ابن موسى ، عن الأسدي " ، عن النخعي " ، عن إبراهيم بن الحكم عن عن عن إبراهيم بن الحكم عن عن عن بن الفضيل ، عن مسعود الملائي " ، عن حبة العربي قال : أبصر عبدالله بن عمر رجلين يختصمان في رأس عمار ، يقول هذا أنا قتلته و يقول هذا: أنا قتلته ، فقال ابن عمر : يختصمان أيتهما يدخل النارأو "لا ، ثم قال : سمعت رسول الله عمل النار أو "لا ، ثم قال المعت رسول الله عمل النار ، فبلغ ذلك معاوية لعنهالله فقال ما نحن قتلناه ، قتله من جاء به .

قال الشيخ أبوجعفر بن بابويه أدامالله عن هذا على هذا أن يكون النبي السلام على هذا أن يكون النبي السلام الله عليه وآله قاتل حمزة رضي الله عنه، وقاتل الشهداء معه لأنه تطبيح هوالذي حاء بهم (١١).

## ضه: مرسلا مثله<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>۲) امالي الصدوق ، ۲۴۳ .

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين ا ٢٣٥ .

٦ ـ لى: بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم ، عن عبيدالله بن موسى ، عن سعدبن أوس ، عن بلال بن يحيى العبسي قال : لمنا قتل عمّار رضي الله عنه أتواحذيفة فقالوا : يا أباعبدالله قتل هذا الرجل و قد اختلف الناس ، فما تقول ؟ قال إذا أتيتم فأجلسوني، قال : فأسندوه إلى صدر رجل منهم، فقال : سمعت رسول الله عَلَيْ الله يَعْلَيْ يقول: أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مر "ات ، لن يدعها حتى يموت (١).

ضه: مرسلا مثله<sup>(۲)</sup>.

٧ ــ لى: بهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم ، عن عبيدالله بن موسى ، عن عبدالعزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن يسار ، عن عايشة قالت : قال رسول الله عَمَالًا : ماخيس عمار بين أمرين إلّا اختار أشد هما (٣).

ضه: مرسلا مثله (٤).

٨ ـ ن : الدقاق ، عن الصوفي ، عن الروياني ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه كالله قال : دعا سلمان أباذر وحقالله عليهما إلى منزله فقد م إليه رغيفين، فأخذ أبوذر الرغيفين يقلبهما، فقال له سلمان: ياباذر لأي شيء تقلّب هذين الرغيفين؟ قال : خفت أن لايكونا نضيجين ، فغضب سلمان من ذلك غضبا شديدا ، ثم قال : ما أجر أك حيث تقلّب هذين الرغيفين ؟ فوالله لقد عمل في هذا الخبن الماء الذي تحت العرش ، وعملت فيه الملائكة حتى ألقوه إلى الريح ، وعملت فيه المريح حتى ألقته إلى السحاب ، وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض ، وعمل فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب ، وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض ، وعمل الميه ألم والناروالحطب والملائكة حتى ومالاً حصيه أكثر ، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر ؟ فقال أبوذر " إلى الله أتوب، وأستغفر الله عمل أحدثت ، وإليك أعتذر عما كرهت ، قال: ودعا سلمان أباذر رحقالة عليهما ذات يوم إلى ضيافة فقدم إليه من جرابه كسرا (٢)

<sup>(</sup>اوس) أمالي الصدوق . ٢٣٣ . (٢وم) روضة الواعظين . ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، و عمل فيه الرعد و البرق و الملائكة .

<sup>(</sup>۶) ﴿ ، كسرة.

يابسة و بلهامن ركوته ، فقال أبوذر": ماأطيبهذا الخبزلوكان معه ملح ، فقامسلمان وخرج فرهن ركوته بملح و حمله إليه ، فجعل أبوذر" يأكل ذلك الخبز ويذر" عليه ذلك الملح و يقول : الحمدلله الذي رزقنا هذه القناعة ، فقال سلمان : لوكانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة (١).

لى : ابن موسى ، عن الصوفي إلى قوله : مما كرهت (٢).

٩ ـ لى: ابن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن جعفر بن سلمة الأهوازي عن إبراهيم بن على الثقفي ،عن المسعودي ، عن يحيى بن سالم العبدي ، عن إسرائيل عن ميسرة ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش قال : من علي على على على بغلة رسول الله على الله و سلمان في ملا ، فقال سلمان رحمة الله عليه : ألا تقومون تأخذون بحجز ته تسألونه ؟ فوالذي فلق الحبية وبرء النسمة إنه لا يخبر كم بسير نبيكم على المناس أحد غيره ، و إنه لعالم الأرض وربانيها ، وإليه تسكن ، ولوفقد تموه لفقد تم العلم وأنكر تم الناس (٣).

**بيان** : وأنكرتم الناس ، أي عبتم أعمالهم ورأيتم منهم ماتنكرون .

السندي" بن عن مفوان الجمال قال: قال أبوعبدالله عَلَيْهُ: قال رسول الله عَلَيْهُ : إن الله تبارك و تعالى أمرني بحب أربعة ، قالوا: منهم يارسول الله ؟ قال: إن الله تبارك و تعالى أمرني بحب ثم قال: إن الله تبارك و تعالى أمرني بحب أربعة ، قالوا: منهم يارسول الله ؟ قال: علي بن أبي طالب، و المقداد بن الأسود، وأبوذر الغفاري ، وسلمان الفارسي (٤).

١١ ـ ب : هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن آبائه كالليك أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله عَلَيْك : « قل لاأسألكم عليه أجراً إلّا المود " في القربي (٥)» قام رسول الله عَلَيْك فقال أيها الناس إن الله تبارك و تعالى قدفر ض لي عليكم فرضا ، فهل

<sup>(</sup>١) عيون اخبار الرضا : ٢١٥ و ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢٤٥ و ٢٤٩ . (٣) أمالي الصدوق: ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>۴) قرب الاسناد ، ۲۷ .
 (۵) الشورى ، ۲۳ .

ج ۲۲

أتنم مؤدُّوه ؟ قال: فلم يجبه أحد منهم ، فانصرف ، فلمَّاكان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك، ثم "قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم النالث فلم يتكلُّم أحد، فقال: ياأيتها الناس إنه ليس من ذهب ولافضة ولامطعم ولامشرب ، قالوا: فألقه إذن قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل على « قل لا أسألكم عليه أجراً إلَّا المودَّة في القربي » فقالوا : أمًّا هذه فنعم ، فقال أبو عبدالله : فوالله ما وفي بها إلَّا سبعة نفر: سلمان و أبوذر و عمَّار والمقداد بن الأسود الكنديِّ وجابر بن عبدالله الأنصاريُّ و مولى لرسول الله مقال له: الثبيت وزيد بن أرقم (١).

١٢\_ ختص: جعفر بن الحسين ، عن على الحميري" ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي"، عن جعفر بن عبِّه، عن آبائه عَالِيكُل مثله (١).

١٣\_**فس** : في رواية أبي الجارود ، عن أبي *جعفر ﷺ في*قوله تعالى :«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربتهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا (٢)» فهذه نزلت في سلمان الفارسي كان عليه كساء فيه يكون طعامه، وهودثاره ورداؤه ، وكان كساؤه من صوف ، فدخل عيينة بن حصن على النبي " صلَّى الله عليه و آله و سلمان عنده ، فتأذَّى عيينة بريح كسآء سلمان ، و قد كان عرق (٤) ، و كان يوم شديد الحر" فعرق في الكساء ، فقال : يا رسول الله إذا نحن دخلما عليك فأخرج هذا و اصرفه من عندك ، فا ذا نحن خرجنا فأدخل من شئت فأنزلالله : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر نا (٥) » وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري<sup>" (٦)</sup>.

١٤\_ فس: « إنَّما المؤمنون الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم » إلى قوله: « لهم درجات عند ربسهم و مغفرة و رزق كريم (٧)» فا نها نزلت في أمير المؤمنين عَليَــُكُمُ

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد ، ٣٨ .

<sup>(</sup>٣٥) الكهف ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٣٣.

<sup>(</sup>۶) تفسير القمي ، ۳۹۵ و ۳۹۶ .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، عرق فيه .

<sup>(</sup>Y) الإنفال ، Y \_ 4 .

وأبي ذر وسلمان والمقداد عَالِيَكُلِ (١).

ما فس: « لقد تابالله بالنبي على المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » قال الصادق تُطَيِّلُهُ هكذا (٢) نزلت ، وهو أبوذر وأبو خيثمة وعمروبن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَالِي اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

١٦ . فس: «من كفر بالله (٤) بعد إيمانه إلّا من أكره وقلبه مطمئن "بالإيمان» فهو عمّار بن ياسر أخذته قريش بمكّة يعذ بوه بالنار حتى أعطاهم بلسانه ما أرادوا وقلبه مقر "(٥) بالإيمان ، وقال علي " بن إبراهيم : ثم قال في عمّار « ثم " إن " ربّك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم " جاهدوا و صبروا إن " ربّك من بعدها لغفود" رحيم (٢)» .

المن الحسن بن علي بن عن الحسن بن علي بن الموسى ، عن الحسن بن علي بن أجمد أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَلْيَّاكُم في قوله: « إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً » قال : هذه نزلت في أبيذر و المقداد وسلمان الفارسي و عمار بن ياسر جعل الله لهم جنات الفردوس نزلاً : مأوى ومنزلاً . الخبر . (^).

١٨ ل : علي "بن على بن الحسن ، عن عبدالله بزعبدالرحمن ، عن إسماعيل بن موسى، عن شريك ، عن أبيربيعه الأيادي"، عن ابن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي: ۲۳۶

<sup>(</sup>٢) في المصحف الشريف : [ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ] والحديث مرسل لايوجب علما ولا عملا ويخالف ما عليه الشيعة الامامية من عدم التحريف .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ٢٧٣ ، و الاية في التوبة ، ١١٧ .

 <sup>(</sup>٣) الصحيح كما في المصحف الشريف و المصدر: من بعد .

<sup>(</sup>۵) مطمئنخ مليء خل .

<sup>(</sup>۶) تفسير القدى ، ۳۶۶ و الايتان في النحل ، ١٠۶ و ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : محمد بن احمد .

<sup>(</sup>۸) تفسیر القمی ، ۴۰۷ فیه ، ای مأوی ، و الایة فی الکهف : ۱۰۲ .

ج ۲۲

صلَّى الله عليه وآله قال: إن الله عن وجل أمرني بحب أربعة، فقلنا يارسول الله من هم؟ سمتهم لنا، فقال : على منهم ، وسلمان وأبوذر والمقداد ، أمرني بحبتهم ، وأخبرني أنَّه يحبِّه (١) .

١٩\_ ل : الاشناني ، عن جد ماعن إبراهيم بن نصر، عن على بن سعيد ، عن شريك ، عن أبي ربيعة الأيادي" ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْلُما: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ أمرني بحبُّ أربعة من أصحابي ، و أخبرني أنَّه يحبُّهم ، قلنا : يا رسول الله فمنهم؟ فكلَّمنا نحب أن نكون منهم ، فقال : ألا إن عليناً منهم ، ثم م سكت، ثمَّ قال: ألاإن عليًّا منهم، ثمُّ سكت، ثمُّ قال: ألا إن علياً منهموأ بوذر " وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسودالكندي (٢).

جا: المرزباني ، عن أحمد بن على بن عيسى المكّبي ، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسين ، عن شريك مثله $(^{"})$ .

 ٢٠ أقول: و روى ابن عبدالبر في الاستيعاب عن سليمان وعبدالله ابني بريدة عن أبيهما قال: قال رسول الله عَلِياللهُ : إِن الله تعالى أمرني بحب أربعة من أصحابي و أخبرني أنه يحبُّهم ، فقيل : يارسول الله منهم ؟ قال : علي و المقداد و سلمان وأبوذر <sup>(ت)</sup>.

٢١ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصفهاني" ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عَليِّك ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال عمَّاربن ياس : قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله عَيْدُاللهُ و أهل بيته ثلاثًا ، و هذه الرابعة ، والله لوضر بو نا حتَّى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنتّاعلي الحقّ وأنّهم على الباطل الخبر <sup>(٥)</sup>.

٢٢ ـ ل : عُمَّل بن عمر بن عمَّا بن سالم ، عن الحسن بن عبدالله بن عمِّل الرازي " عن أبيه ، عن الرضا، عن آبائه عَالِيها عن أمير المؤمنين عَلَيْها قال : قال النبي عَلَيْها:

<sup>(1</sup>و۲) الخصال ١ ، ١٢١.

۲۳) مجالس المفيد ۲۳۰

<sup>(</sup>۴) الاستيماب ۲ ، ۵۶ .

<sup>(</sup>٥) الخصال ١، ١٣٢ و ١٣٣.

البجنَّة تشناق إليك ياعليٌّ ، وإلى عمَّار وسلمان وأبي ذرٌّ والمقداد (١).

٣٧ – ل : على بن على بن إسماعيل عن البحيري ، عن على بن حرب الواسطي و يزيد بن هارون ، عن أبي شيبة ، عن رجل من همدان، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ﷺ: السباق خمسة ، فأنا سابق العرب ، وسلمان سابق فارس ، وصهيب سابق الروم ، وبلال سابق الحبش (٢) و خباب سابق النبط (٣).

بیان: خبناب هو ابن الأرت بفتح الخاء و تشدید الباء ، و فتح الهمزة و الراء و تشدید التاء ، قال ابن عبدالبر وغیره: و كان فاضلا من المهاجرین الأو لین شهد بدرا و ما بعدها من المشاهد مع رسول الله علم الله و كان قدیم الاسلام ممن عذب فیالله و صبر علی دینه ، نزل الكوفة ومات بها سنة سبع و ثلاثین (۱) بعد أن شهد مع علی تابیخ صفین و النهروان ، وصلی علیه علی و كان سنه إذمات ثلاثا وستین ، و قیل : أكثر ، وعن الشعبی أنه سأل عمر خبنا با عمنا لقی من المشركین ، فقال: انظر الی ظهری فنظر فقال : مارأیت كالیوم ظهر رجل ، فقال خبناب : لقد أ وقدت لی نار و سحبت علیها فما أطفأها إلا و دك ظهری (۱).

يغير واولم يبد لوابعد نبيهم عن الصادق تُلَيِّكُم قال: الولاية للمؤمنين الذين لم يغير واولم يبد لوابعد نبيهم تَلَيْكُم واجبة ، مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسروجابر بن عبدالله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف و أبي أيتوب الأنصاري وعبدالله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبو (٢) سعيد الخدري و من نحا نحوهم ، وفعل مثل فعلهم (٧).

 <sup>(</sup>۱) الحسال ۱ ، ۱۳۵ · ۱۳۵ (۲) الحبشة خل .

<sup>(</sup>٣) القبط خل الخصال ١١٠١١.

<sup>(</sup>ع) في الاستيماب ، و قيل : بلسنة تسع و ثلاثين ، وقيل ، مات سنة تسع عشرة بالمدينة .

 <sup>(</sup>۵) الاستيعاب ١، ٣٢٣ و ٣٢٣ . (۶) الصحيح كما في المصدر : وأبي سعيد ٠

<sup>(</sup>٧) عيون اخباراليضا، ٢٤٩.

ج ۲۲

٢٥ ـ ن : فيما كتب الرضا عَلَيْكُ للمأمون من شرايع الدين مثله.

٢٦ ل : على بن عمير البغدادي" ، عن أحد بن الحسن بن عبد الكريم عن عبداد بن صهيب عن عيسى بن عبدالله العمري"، عن أبيه ، عن جد "ه ، عن جد "ه ،عن على " عَلَيْتُكُمُ قَالَ : خَلَقْتُ الأَرْضُ لَسَبِعَةً (١) بهم يرزقون ، و بهم يمطرون ، وبهم ينصرون: أبوذر وسلمان و المقداد وعمار وحذيفة و عبدالله بن مسعود ، قال على : وأنا إمامهم وهم الَّذين شهدوا الصلاة على فاطمة اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ ال

قال الصدوق رضى الله عنه: معنى قوله: خلقت الأرض لسبعة نفر، ليس يعني من ابتدائها إلى انتهائها ، و إنَّما يعني بذلك أن "الفائدة في الأرض قد رت في ذلك الوقت لمن شهد الصلا: على فاطمة عليها الله على الطمة الله على المن شهد الصلا: على فاطمة على الله الله المالة المالة

٢٧ ـ ن : بالأسانيدالثلاثة عن الرضاعن آبائه عَلَيْهِ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إِنَّ الله أمرني بحبٌّ أربعة : على وسلمان وأبي ذرٌّ والمقدادبن الأسود (٦). صح: عنه عَلَيْنَا مِنْ مَنْ اللهُ (٤).

٢٨ ـ ن : با سناد التميمي عن الرضاء على على على قال: قال النبي عَدَالَ عَدَالَ النبي عَ سلمان منا أهل البيت (٥).

٢٩ ن : بهذا الإسناد عن النبي عليه قال : تقتل عماراً الفئة الباغية (٦). ٣٠ ن : بهذا الإسناد عن النبي عَلَيْظُ قال : عمّار على الحق حتى (٧) يقتل بين فئتين ، إحدى الفئتين على سبيلي و سنتني ، و الآخرون مارقة من الدين خارجة عنه<sup>(۸)</sup>.

٣١ ما : أبوالقاسم بن شبل ، عن ظفر بن حمدون ، عن إبراهيم بن إسحاق

<sup>(1)</sup> لانهم اكمل من في الارض في عصرهم ، فبقاء الارض في زمانهم يكون لاجلهم ·

<sup>(</sup>٢) الخسال ١٢:٢. (٣) عيون اخبارالرضا،٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۴) صحيفة الرضا: ٣١. (۵) عيون اخبار الرضا، ٢٢٣.

<sup>(</sup>ع) عيون اخبار الرضا ٢٢٣. (٧) حين يقتل خل

<sup>(</sup>٨) عيون اخبار الرضا،٢٢٥.

الأحمري ، عن ابن معروف وابن عيسى معا، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن بن عند ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَطْيَلُكُم قال : كان علي محد ثا و كان سلمان (١) محد ثا ، قال : قلت : فما آية المحدث ؟ قال يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت (٢) .

٣٢ فس: « والسابقون الأو لون من المهاجرين و الأنصار (٣)» وهمالنقباء وأبوذر والمقداد وسلمان وعمار ، و من آمن و صدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام (٤).

٣٣ ما : المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه ، عن صبي يحيى وأحمد بن إدريس معا، عن على بن على الأشعري ، عن على بن سالم (٥) بن أبي سلمة ، عن أبيه عن الحسن بن علي (٦) الوشاء ، عن على بن يوسف ، عن منصور بزرج قال : قلت عن الحسن بن علي أنه الوشاء ، عن على بن يوسف ، عن منصور بزرج قال : قلت لا بي عبدالله الصادق للي أبي عبدالله الصادق للي أبي عبدالله الفارسي ، و لكن قل : سلمان المحمدي ، أتدري ما كثرة فقال : لا تقل سلمان الفارسي ، و لكن قل : سلمان المحمدي ، أتدري ما كثرة ذكري له؟ قلت : لا ، قال لثلاث خلال : إحداها إيثاره هوى أمير المؤمنين للي على هوى نفسه ، و الثانية : حبّه الفقراء و اختياره إياهم على أهل الثروة و العدد ، و النالئة : حبّه للعلم والعلما ، إن سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين (٧).

٣٤ م، ج: بالا سناد إلى أبي على العسكري" قال: قال سلمان لعبدالله بن صوريا عند ماقال: جبرئيل عدو"نا من بين الملائكة: إنتي أشهد أن من كان عدو"أ لجبرئيل، فا نه عدو" لميكائيل، وإنهما جميعاً عدو"ان لمن عاداهما،سلمال لمنسالمهما فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقا لقول سلمان رحمة الله عليه: «قل من كان عدو" الجبريل»

<sup>(1)</sup> فيه غرابة جدة الا أن يحمل على مايأتي في الحديث ٣١.

 <sup>(</sup>۲) المالي أبن الشيخ ۲۶۰۰ (۳) التوبة ۱۰۱۰ .

 <sup>(</sup>۴) تفسير القمى : سورة التوبة (۵) سلم خل

 <sup>(</sup>۶) الواسطى.
 (۷) اهالى ابن الشيخ، ۸۳ فيه حبه للفقراء.

في مظاهرته لأولياءالله على أعدائه، ونزوله بفضائل علي ولي الله من عندالله «فانه نزله» فان جبرئيل نزل هذا القرآن «على قلبك با ذنالله» وأمره (١) «مصد قا لما بين يديه» من سائر كتبالله «وهدى» من الضلالة «وبشرى للمؤمنين» بنبو "ة على وولاية على ومن بعده من الأئمة بأنه أوليآ الله حقا إذاما تواعلى موالا تهم لمحمد وعلى وآلهما الطيبين، ثم قال رسول الله على اللهان إن الله صد ق قيلك (١) ووفق رأيك، فان جبرئيل عن الله يقول: ياعلى سلمان و المقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد على أخيك ووصيك وصفيك، وهما في أصحابك كجبرئيل وميكائيل في الملائكة، عدو "ان لن امن أبغض أحدهما وليان لمن والاهما ووالى على أو عليا عدو "ان لمن عادى على أو عليا وأولياءهما، ولو أحب أهل الأرض سلمان و المقداد على "و موالاتهما ملائكة السماوات والحجب والكرسي" والعرش لمحض ودادهما لحمد وعلى "و موالاتهما لأوليائهما و معاداتهما لأعدائهما لما عذ "بالله تعالى أحداً منهم وعلى" و موالاتهما لأوليائهما و معاداتهما لأعدائهما لما عذ "بالله تعالى أحداً منهم بعذال البتة (٤).

و حديث طويل ذكر فيه أمير المؤمنين تَلْيَكُمُ العذر في ترك قتال من تقد معليه قال: في حديث طويل ذكر فيه أمير المؤمنين تَلْيَكُمُ العذر في ترك قتال من تقد معليه قال: فلمنا توفيّي رسول الله عَيْدُ الله المتعلق بدفنه و الفراغ من شأنه ، ثم آليت يميناً أنّي لا أرتدي إلّا للصلاة و جمع القرآن (٥) ففعلت ، ثم أخذت بيد فاطمة و ابني الحسن و الحسين ثم درت على أهل بدروأهل السابقة فنا شد تهم حقيّي ، و دعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلّا أربعة رهط: سلمان و عمّار و المقداد و أبو ذر (١٠).

٣٦ \_ ج : في رواية سليم بن قيس الهلالي"، عن سلمان قال : الما فرغ أمير المؤمنين عَلَيْكُم من تغسيل رسول الله عَيْنِكُ و تكفينه أدخلني و أدخل أبا ذر" و

<sup>(</sup>۱) بامره خل. (۲) قولك عل .

۳) عدوان اى ، سلمان والمقداد ·أحدهما ، أى : جبرئيلوميكائيل ، والمكس بعيد . منه .

<sup>(</sup>۴) تفسيرالمسكرى1٨٥ و١٨٤، الاحتجاج ، ٢٣ راجمه ، والاية فيالبقرة ؛ ٩٧.

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، حتى اجمع القرآن . (۶) الاحتجاج : ١٠١ .

المقداد و فاطمة و حسنا و حسينا كاليكل فتقد م وصففنا خلفه و صلّى عليه ، و عايشة في الحجرة لا تعلم ، قد أخذ جبرئيل ببصرها ، ثم قال سلمان بعد ذكر بيعة أبي بكر و ما جرى فيها : فلم اكان الليل حل علي تأليك فاطمة اليليك على حاروأخذ بيد ابنيه حسن و حسين (١) فلم يدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتاه في منزله ، و ذكره حقه ، و دعاه إلى نصرته ، فما استجاب له من جميعهم إلا أربعة و عشرون (٢) رجلا ، فأمهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤسهم مع سلاحهم قد بايعوه على الموت ، فأصبح ولم يوافه منهم أحد غير أربعة ، قلت لسلمان : من الأربعة وقال : أنا و أبو ذر و المقداد و الزبير بن العو ام ، ثم أتاهم من الليل (١) فنا شدهم فقالوا : نصب حك بكرة فما منهم أحد وفي غير نا ، ثم اليلة الثالثة فما وفي غير نا فلم أليلة الثالثة فما وفي غير نا الخير (١) على على على على غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه و يجمعه الخير (٤) .

٣٧ - ج: سليم بن قيس عن عبدالله بن جعفر أنه قال عبدالله بن العباس فيما احتج على معاوية: قد بقي مع صاحبنا الذي هومن نبيننا بمنزلة هارون من موسى من أهل بيته سلمان و أبو ذر ومقداد و الزبير، ثم رجع الزبير وثبت هؤلاء الثلاثة حتى لقوا الله . الخبر (٥) .

٣٨ - ج : الاصبغ قال : سأل ابن الكو "أمير المؤمنين عَلَيَّكُم عن أصحاب رسول الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عن أي أصحاب رسول الله تسألني ؟ قال : يا أمير المؤمنين أخبر ني عن أبي ذر "الغفاري"، قال : سمعت رسول الله عَيْنِ الله يَعْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنِ المُخراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة (٦) أصدق من أبي ذر"، قال : يا أمير المؤمنين أخبر ني عن سلمان الفارسي "

<sup>(</sup>١) في المصدر ، الحسن والحسين .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر ، واربمون رجلا ، وفيه ، معهم سلاحهم وقد ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر، من الليل الثاني .

 <sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٥٢ و٥٣ وفيه : فما وفي احدغيرنا .

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج . ١٥٥ فيه : [والمقداد] وفيه ، مع امامهم حتى لقواالله

<sup>(</sup>ع) في المصدر: على ذي لهجه ·

قال: بخ بخ سلمان منا أهل البيت، ومن لكم بمثل لقمان الحكيم ؟ علم علم الأول ول وعلم الآخر قال: ولا أه يرا لمؤمنين فأخبر نيءن ممار بن ياسر، قال: ذلك امرؤ حرام الله لحمه و دمه على النار، وأن تمس شيئاً منهما، قال: يا أمير المؤمنين فأخبر نيءن حذيفة ابن اليمان، قال: ذلك امرؤ علم أسماء المنافقين، إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عارفاً عالماً، قال: يا أمير المؤمنين فأخبر ني عن نفسك، قال: كنت إذا سألت العطيت، وإذا سكت ابتديت (١).

بيان: قال في النهاية: في الحديث ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر". الخضراء: السماء، والغبراء: الأرض للونهما، أراد أنه متناه في الصدق إلى الغاية، فجاء به على اتساع الكلام و المجاز انتهى، و تخصيصه بغير المعصومين ظاهر.

٣٩ \_ ج: بالإسناد إلى أبي على العسكري تَمَلَيْكُمُ قال: قدم جاعة فاستأذنوا على الرضا لَلْبَيْكُمُ و قالوا: نحن من شيعة علي فمنعهم أيّاماً ، ثم لمّا دخلوا قال لهم: ويحكم إنّما شيعة أمير المؤمنين الحسن و الحسين و سلمان و أبوذر و المقداد و عمّار وعمّ بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره (٢).

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب صفات الشيعة.

• ٤ - ما: المفيد، عن على بن الحسن المقري ، عن الحسن بن على بن عبدالله المغدادي ، عن عيسى بن مهران ، عن نعيم بن دكين ، عن موسى بن قيس ، عن الحسين بن أسباط العبدي : قال : سمعت عمّار بن يا سر رحمه الله يقول عند توجّه إلى صفين : اللّهم و أعلم أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بها ، ولو أعلم أنه أرضى لك أن اوقد لنفسي ناراً فا وقع (٣) فيها لفعلت ، وإنتي لا أقاتل أهل الشام إلّا وأنا أريد بذلك وجهك ، وأنا أرجو أن لا تخيّبني و أنا اريد وجهك الكريم (٤).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ١٣٩. (٢) الاحتجاج: ٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر، فأقع
 (٣) امالي أبن الشيخ: 111.

الله عن دلك عن دلك وقيل له عن المان الفارسي كان محد ثا فسئل الصادق تُمَالِّكُم عن دلك و قيل له عن كان يحد ثه و فقال ورسول الله تَمَالِكُم أُو أُمير المؤمنين تَمَالِكُم و إنها صاد محد ثا دون غيره ممدن كان يحد ثانه و لأنهما كانا يحد ثانه بما لا يحتمله غيره من مخزون علم الله و مكنونه (١).

بيان: لعلّه تَطَيِّكُمُ إِنَّما ذكرهذا المعنى للمحدّث هيهنا لضعف عقل السائل (٢) أو لأن الغالب من حديثه كان على هذا الوجه فلا ينافي ما من ، و ما سيأتي من حديث الملك معه نادراً .

27 - ير : يعقوب بن يزيد و على بن عيسى عن زياد القندي ، عن الفضل بن عيسى الهاشمي قال : دخلت على أبي عبدالله على أنا و أبي فقال له : أمن قول رسول الله على الله على أبي عبدالله على البيت ؟ فقال : نعم ، فقال : أي من ولد عبدالمطلب ؟ فقال : منا أهل البيت ، فقال له : أي من ولد أبي طالب ؟ فقال : منا أهل البيت ، فقال له : أي من ولد أبي طالب ؟ فقال : منا أهل البيت أهل البيت ، فقال اله : إنه منا أهل البيت أهل البيت ، فقال الله تنا عيسى فا ننه منا أهل البيت ثم أوما بيده إلى صدره ، ثم قال : ليس حيث تذهب ، إن الله خلق طينتنا من عليين وخلق و خلق طينة عدو نا من سجين ، وخلق و خلق طينة شيعتها من دون ذلك ، وهم منهم ، و سلمان خير من لقمان (٣) .

عن أجمد بن مردويه ، عن أحمد بن عبّ الخيّاط ، عن الخضر بن أبان عن أبي هدية إبراهيم (٤) ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَبْدُ عَلَالِهُ عَبْدُ اللهُ عَالمُعُمْ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ عَبْدُ ال

<sup>(1)</sup> علل الشرائع: ٧٢٠

<sup>(</sup>۲) لعله كان فى نظر السائل ان المحدث عنالله تعالى لا يكون إلا الحجة كما يأتى فى حديث المروزى ، فقرره عليه السلام على ذلك وذكر المعنى الصحيح ، من كون سلمان محدثا افعليه يحمل ما تقدم ، واما الحديث الوارد من أن الملككان يحدثه ففيه غرابة مع ضعف سنده .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ، ۶.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب ومصدره والصحيح ، هدبة بالباء الموحدة .

النبي عَبِيا الله قال: إن الجندة تشتاق (١) إلى أربعة من أمّتي فاسأله من هم ؟ فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعير ني به بنوتيم ، فأتيت عمر فقلت له مثل ذلك ، فقال : أخاف أن لا أكون منهم فيعير ني به بنو عدي "، فأتيت عثممان فقلت له مثل ذلك فقال : أخاف أن لا أكون منهم فيعيس ني به بنو المية ، فأتبت عليسًا و هو في ناضح له فقلت : إن النبي عَن الله قال : إن الجنة مشاقة إلى أربعة من أمّتي فاسأله من هم ، فقال : والله لأسألنَّه فا ن كنت منهم لأحدن " الله عز " و جل " ، و إن لم أكن منهم لأسألن الله أن يجعلني منهم ، وأود هم ، فجاء وجئت معه إلى النبي عَيْرُ الله فدخلنا على النبي عَمَالِ الله و سلم عليه و حجر دحية الكلبي، فلمنا رآه دحية قام إليه و سلم عليه وقال : خذبرأس ابن عمنك ياأمير المؤمنين ، فأنت أحق به ، فاستيقظ النبي عَلَيْظُ وَ رأسه في حجر علي " عَلَيْكُم فقال له : ياأبا الحسن ما جئتنا إلَّا في حاجة ، قال : بأبي (٢) والمَّى يا رسول الله دخلت ورأسك في حجر دحية الكلبي " فقام إلى " وسلَّم على " وقال: خذ برأس ابن عملك إليك ، فأنت أحق به منتي يا أمير المؤمنين ، فقال له النبي " صلَّى الله عليه و آله: فهل عرفته ؟ فقال: هو دحية الكلبيُّ، فقال له: داك جبر ئيل فقال له : بأبي و أمِّي يا رسول الله أعلمني أنس أنَّك قلت : إنَّ الجنَّة مشتاقة إلى أربعة من أمَّتي ، فمنهم ؟ فأومأ إليه بيده فقال : أنت والله أو لهم ، أنت والله أو لهم أنت والله أو َّلهم ، ثلاثاً ، فقال له : بأبي و أُمِّي فمن الثلاثة ؟ فقال له : المقداد و سلمان و أبو ذر" (<sup>۳)</sup> .

على أبي عبدالله تَالَيْكُ عن المفضّل قال: عرضت على أبي عبدالله تَالَيْكُ أَصحاب الردّة فكل ما سمنيت إنسانا قال: اعزب، حتنى قلت: حديفة، قال: اعزب، قلت: ابن مسعود، قال: اعزب، ثم قال: إن كنت إنسما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة: أبو ذر "، و سلمان، و المقداد (٤).

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بابي انت وامي .

<sup>(1)</sup> في المصدر، مشتاقة

<sup>(</sup>۴) السرائر، ۴۶۸.

<sup>(</sup>٣) اليقين في امرة امير المؤمنين، ١١و١٨.

بيان : اعزب أي ابعد ولا تذكّره ، فا ننّه ليس كذلك ، قال الجوهري" : عزب عنني فلان يعزب و يعزب أي بعد و غاب .

عنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر تَليّن قال: كان الناس أهل رد ق بعد النبي عَلَيْكُ إلا ثلاثة ، فقلت: و من الثلاثة ؟ قال: المقداد و أبو ذر و سلمان الفارسي ، ثم عرف أناس بعد يسير فقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا و أبوا أن يبايعوا حتى جاؤا بأمير المؤمنين عَليّن مكرها فبايع ، ودلك قول الله: « و ما عن إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقل على عقبيه فلن يضر "الله شيئاً و سيجزي الله الشاكرين (١) » .

جى ـ شى : الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عَلَيْتُكُمُ قال : إن رسول اللهُ عَيَالِلهُ اللهُ عَلَيْقَالُهُ قال اللهُ عَلَيْقَالُهُ وَاللهُ عَلَيْقَالُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه الله قال : إن السول الله عَبِلاً قال : إن الله عَبِلاً قال : إن الله أوحى إلي أن أحب أربعة : عليه و أبا ذر وسلمان و المقداد ، فقلت : ألافماكان من كثرة الناس أماكان أحد يعرف هذا الأمر ؟ فقال : بلى ثلاثة ، قلت : هذه الآيات التي النزلت : « إنها وليهم الله و رسوله و الذين آمنوا » و قوله : « أطبعوا الله و أطبعوا الرسول و أولي الأمر منكم » أماكان أحد يسأل فيم نزلت ؟ فقال : من ثم أتاهم لم يكونوا (٣) يسألون .

ع : أصبح رسول الله عَيْنَالَهُ يوما وقد غص مجلسه بأهله ، فقال : أيد كم اليوم نفع بجاهه أخاه المؤمن ؟ فقال على عَلَيْنَا : أنا ، قال : صنعت ماذا (٤) ؟ قال : مرت بعماً ربن ياسر وقد لازمه بعض اليهود في ثلاثين درهما كانت له عليه ، فقال

<sup>(</sup>١) تفسير المياشي ١، ١٩٩ والاية في آل عمران : ١٣۴.

<sup>(</sup>٢) تفسير المياشي ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) تفسير المياشي ١، ٣٢٨ والآية الاولى في المائدة ، ٥٨ والثانية في النساء ، ٥٩.

<sup>(</sup>۴) في المهدر : ماذا صنعت ؟

عمَّار : يا أخا رسول الله عَمَالِين يلازمني (١) ولا يريد إلَّا أذاي و إذلالي لمحبِّتي لكم أهل البيت فخلّصني منه بجاهك ، فأردت أن أكلّم له اليهودي" فقال : يا أخا رسول الله أنا أحلَّك (٢) في قلبي و عيني من أن أبذلك (٣) لهذا الكافر ، و لكن اشفع لي إلى من لايرد لئه عن طلبة ، فلوأردت جميع جوانب العالم أن يصيّرها كأطراف السفرة لفعل فاسأله أن يعينني على أداء دينه ، و يغنبي عن الاستدانة ، فقلت : اللَّهم افعل ذلك به ، ثم قلت له : اصرب (٤) إلى ما بين يديك من شيء حجر أو مدر (٥) فا ن الله يقلُّبه لك ذهبا ابريزاً ، فضرب يده فتناول حجراً فيه أمنان فتحوُّل في يده دُهبا ثم "أقبل على اليهودي "فقال: وكم دينك؟ قال: ثلاثون درهما، قال: فكم قيمتها من الذهب؟ قال: ثلاثة دنانبر، فقال عمَّار: اللَّهم " بجاه من بجاهه قلَّبت هذا الحجر ذهبا ليِّن لي هذا الدهب لأ فصل قدر حقَّه ، فألانه الله عز " و جل له ففصل ثلاثة مثاقيل و أعطاه ، ثم جعل ينظر إليه و قال : اللَّهم " إنَّى سمعتك تقول : ﴿ كُلَّا إِنَّ الانسان ليطغي أنرآه استغنى (٦)» ولاا ريدغنا يطغيني ، اللَّهم فأعد هذا الذهب حجراً بجاه من بجاهه جعلته ذهبا بعدأن كان حجراً ، فعاد حجراً فرماه من يدهوقال: حسبى من الدنيا والآخرة مو الاتي لك ياأخا رسول الله فقال رسول الله عَلَيْكُ : فتعجّبت (٧) ملائكة السماوات من قيله و عجَّت إلى الله تعالى بالثناء عليه ، فصلوات الله من فوق عرشه تتوالى عليه ، فأبشر يا أبا اليقظان فا نـ ك أخو على في ديانته (^)و من أفاضل أهل ولايته و من المقتولين في محبَّته ، تقتلك الفئة الباغية ، و آخر زادك من الدنيا صاع (٩)من لبن ، ويلحق روحك بأرواحيّ وآله الفاضلين، فأنت منخيارشيعتي (١٠).

<sup>(1)</sup> في المصدر : هذا بالازمني ،

<sup>(</sup>٢) أنك أجل خل. أقول ، يوجد ذلك في المصدر ،

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ من أن أذلك · (٤) في المصدر : أضرب يدك .

<sup>(</sup>۵) حجرا اومدرا خل ، أقول ، في المصدر : بحجر اومدر ،

 <sup>(</sup>۶) العلق : ۶ .

<sup>(</sup>۸) فی دنیاء خل .

<sup>(</sup>٩) في المصدر : [ضياح] ، والضيح والضياح ، اللبن الممزوج بالداء ولعله مصحف .

<sup>(</sup>١٠) التفسير المنسوب الى العسكرى عليه السلام ، ٣٠ و٣٠.

٤٩ ـ ٩ : إن المسلمين لمنَّا أصابهم يوم أحد من المحن ما أصابهم لقى قوم من اليهود بعده بأيَّام عمَّار بن ياسر و حديفة بن اليمان فقالوا لهما : ألم تريا ما أصابكم يوم أحد ؟ إنتما يحرب كأحد طلاب ملك الدنيا حربه سجال (١) ، تارة له و تارة عليه ، فارجعوا عن دينه ، فأمَّا حذيفة فقال : لعنكم الله لاا ُقاعدكم ولاأسمع مقالتكم (٢) ، أخاف على نفسي و ديني فأفر " بهما منكم ، و قام عنهم يسعى ، و أمّا عمَّاربن ياسر فلم يقم عنهم ولكن قال لهم : معاشر اليهود إن عمَّرا وعد أصحابه الظفر يوم بـدر إن يصبروا فصبروا و ظـفروا ، و وعدهم الظفر يوم ا'حد أيضا إن صبروا ففشلوا و خالفوا فلذلك أصابهم ما أصابهم ، ولوأنهم أطاعوا(٢) فصبروا ولم يخالفوا غلبوا: فقالت له اليه ود: يا عمَّار و إذا أطعت أنت غلب على سادات قريش مع دقَّـة ساقيك ؟ فقال : نعم ، و الله الذي لا إله إلَّا هو باعثه (٤) بالحقِّ نبيًّا ، لقد وعدني ع (٥) من الفضل والحكمة ماعر "فنيه من نبو"ته ، وفي من فضل أخيه ووصيته (٦) و خير من يخلفه بعده ، والتسليم لذر"يته الطينين المنتجبين وأمرني بالدعاء بهم عند شدائدي ومهميًّا تي ، و وعدني أنَّه لايأمرني بشيء فاعتقدت فيه طاعته إلَّا بلغته ، حتى لو أمرني بحط" السماء إلى الأرضأو رفع الأرضين إلى السمالة ات لقوتى عليه ربتى بساقي َّ ها تين الدقيقتين ، فقالت اليهود : كلَّا والله يا عمَّار عِن أقل من عندالله من ذلك و أنت أو ضع عندالله و عند حمَّل من ذلك ، و كان فيها أربعون منافقا ، فقام عمَّار عنهم و قال : لقد أبلغتكم حجَّة ربِّي، و نصحت لكم و لكنَّكم للنصيحة كارهون ، وجاء إلى رسول الله عَيْدُ فقال له رسول الله : يا عمّار قدوصل إلى خبر كما ، أمّا حديفة فر" <sup>(٧)</sup> بدينه من الشيطان و أوليائه ، فهو من عباد الله الصالحين ، و أمّا أنت ياعمّار

<sup>(</sup>۱) سجالا خل أقول: الحرب بينهم سجال اىتارة لهم وتارة عليهم ·

<sup>(</sup>۲) کلامکم خل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : ولم يخالفوا لماغلبوا بل غلبوا .

 <sup>(</sup>۴) فى المصدر: وبعثه (۵) لقد وردعلى محمد خل.

 <sup>(</sup>۶) في المصدر: ووصيه وصفيه.
 (۷) في المصدر: فإنه فربدينه.

777

فا نتك قد ناصلت (١)عن دين الله ، و نصحت لمحمد رسول الله ، فأ نت من المجاهدين في سبيل الله الفاضلن ، فيهنا رسول الله عليه وعمار يتحادثان إذا حضرت اليهود الذين كانواكلموه فقالوا: ياعله هاصاحبك يزعم انله (٢) إن أمرته بحط السماء إلى الأرض أو رفيع الأرض إلى السماء فاعتقد طاعتك وعزم على الايتمار لك لا عانه الله عليه ، و نحن نقتصر منك و منه على ما هو دون هذا ، إن كنت نبيتًا فقدقنعنا أن يحمل عمَّار مع دقة ساقيه هذا الحجر ، وكان الحجر مطروحا بين يدي رسول الله عَلَيْهُ بطاهر المدينة يجتمع عليه مائتا رجل ليحر كوه فلم يقدروا ، فقالوا له : يامحمد إن رام احتماله لم يحر "كه ، ولو حمل في ذلك على نفسه لا نكسرت ساقاه ، و تهد م جسمه فقال رسول الله عَلِيا الله عَلِيا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عن تور و ثبير وحراء وأبي قبيس ، بلمن الأرض كلُّها وما عليها ، وإنَّ الله قدخفُف بالصلاة على عمر و آله الطيبين ما هو أثقل من هذه الصخرة ، خفي العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن كان لا يطيقه معهم العدد الكثير والجم الغفير ، ثم قال رسول الله عَيْدُاللهُ : ياعمُ اراعتقد طاعتي و قل : اللهم بجاء عمَّد وآله (٣) الطيُّبين قو نبي ليسهل الله عليك (٤) ما أمرك به كما سهـ ل على كالب بن يوحنا (٥) عبور البحرعلي متن الماء و هو على فرسه يركض عليه بسؤاله الله تعالى بجاهنا أهل البيت ، فقالها عمَّار و اعتقدها فحمل الصخرة فوق رأسه ، و قال : بأبي أنت و أُمِّي يا رسول الله والذي بعثك بالحقّ نبيًّا هي أخفٌّ في يدي من خلالة أمسكها بها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله : حلَّق بها فيالهواء فسنبلغ بها قلَّة ذلك الجبل ، وأشار بيده إلى جبل بعيد على قدر فرسخ، فرمي بها عمَّار و تحلَّقت في الهواء حتَّى انحطَّت على ذروة ذلك الجبل، ثم قال رسول الله عَلِين المهود: أو رأيتم ؟ قالوا: بلي، فقال رسول الله عَيْرُ اللهِ عَيْرُ عَلَيْ عَمَّار قم إلى ذروة الجبل فتجد هناك صخرة أضعاف ما كانت

<sup>(1)</sup> اى حامىت وجادلت ودافعت عنه . (٣) في المصدر ؛ إنك أن أحرته

<sup>(</sup>٣) الطاهرين خ (۴) في المصدر: الك.

<sup>(</sup>۵) يوفنا خل أقول ، في التوراة ، كالب بن يفنه.

فاحتملها و أعدها إلى حضرتي ، فخطا عمَّار خطوة فطويت له الأرض و وضع قدميه في الخطوة الثانية على ذروة الجبل وتناول الصخرة المضاعفة وعاد إلى رسول الله ﷺ بالخطوة الثالثة ، ثم "قال رسول الله عَلَيْن لله الله المناه عماد : اضرب الأرض ضربة سُديده فتهابت اليهود و خافوا ، فضرب بها عمَّار على الأرض فتفتُّت حتَّى صارت كالهباء المنثور و تالاشت ، فقال رسول الله عَلَيْك : آمنوا أيسها اليهو دفقد شاهدتم آيات الله ، فآمن بعضهم ، وغلب الشقاء على بعضهم ، ثم قال رسول الله علياله : أتدرون معاش المسلمين ما مثل هذه السخرة ؟ فقالوا: لا يارسول الله ، فقال رسول الله عَلِيليُّه : والذي بعثني بالحقّ نبيًّا إن وجالا (٢) من المعتالة كون لهم ذنوب وخطايا أعظم من جبال الأرس والأرض كلَّها ، والسماء (٣) أضعافا كثيرة فماهو إلاَّ أن يتوب ويجدُّد (٤) على نفسه ولايتنا أهل البيت إلَّا كان قدضرت بذنوبه الأرضأشد" منضرب محاَّار هذه الصخرة بالأرض، وإنّ رجلا يكون له طاعات كالسماوات و الأرضين والجبال والبحار فما هو إلَّا أن يكفر بولايتنا أهل البيت حتى يكون ضرب بها الأرض أشد من ضرب عمَّار لهذه الصحرة بالأرض و تتلاشي و تتفتَّت كتفتَّت هذه الصحرة، فيرد الآخرة ولا يجد حسنة ، و دُنوبه أضعاف الجبال والأرض والسماء فيشدُّد حسابه و يدوم عذابه ، قال: فلمنَّا رأى عمنَّار بنفسه تلك القوَّة التي جلد بها على الأرسَ تلك الصخرة فتفتَّنت أخذته اريحيَّة (٥) و قال : أتاذن لي يا رسول الله أحادل بها هؤلاء (٦) اليهود فأقتلهم أجمعين بما اعطيته من هذه القورة ؟ فقال رسول الله عَلَيْ قَالُهُ عَلِيْ قَالُهُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ قُلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَقُولُ عَلَيْكُولُ لِهُ عَلَيْكُولُ لِهُ عَلَيْكُ عَلَيْ يا عمَّار إنَّ الله يقول: « فاعفوا و اصفحوا حننَّى يأتي الله بأس، » بعدًا به ، و يأتي بفتح مكّة و سائر ما وعده  $^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>۱) اذن اخرب خل

<sup>(</sup>٣) ان رجلا . أقول، الصحيح على هذه النسخة : تكون له .

<sup>(</sup>٣) من الجبال والأرض · اقول ، في المصدر، من جبال احد ومن الارض و السماء كلها باضماف

<sup>(\*)</sup> الصحيح في الافعال صيفة الجمع على نسخة (رجالا) ·

 <sup>(</sup>۵) في نسخة من المصدر: اخذته الحمية .
 (۶) ان اجادل هؤلاء .

<sup>(</sup>٧) التفسير المنسوب الى العسكرى عليه السلام ، ٢١٣ ــ ٢١٥. وفيه : ماوعدته والآية في سهورة المبقرة ، ١٠٩.

بيان: قال الجوهري": راح فلان للمعروف يراح راحة: إذا أُخذته له خفيّة و اُريحيّة، و راحت يده بكذا، أي خفيّت له.

• ٥ - م : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد (۱)» قال الامام عَلَيْكُ : « و من الناس من يشري نفسه » يبيعها «ابتغاء مرضات الله » فيعمل بطاعة الله ، و يأمر الناس بها ، و يصبر على ما يلحقه من الأذى فيها ، فيكون كمن باع نفسه و سلمها برضى الله (٢) عوضا منها ، فلا يبالي ما حل بها بعدأن يحصل لها رضى ربيها « والله رؤف بالعباد » كلهم ، أمّا الطالبون لرضاه فيبلغهم أقصى أمانيهم و يزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهم ، و أمّا الفاجرون في دينه فيتاناه و يرفق بهم و يدعوهم إلى طاعنه ، ولا يمنع (٦) من علم أنه سيتوب عن ذنو به التو بة الموجبة له عظيم كرامته .

قال علي بن الحسين عَلَيْكُ : هؤلاء خيار من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ عذ بهم أهل مكة ليفتنوهم عن دينهم ، منهم بلال و صهيب و خبياب و عمار بن ياسر و أبواه فأمّا بلال اشتراء أبو بكر بن أبي قحافة بعبدين له أسودين ، و رجع إلى النبي عَلَيْكُ فأنها فكان تعظيمه لعلي بن أبي طالب عَلَيْكُم أضعاف تعظيمه لا بي بكر ، فقال المفسدون : يا بلال كفرت النعمة ، و نقضت ترتيب الفضل ، أبو بكر مولاك الذي اشتراك و أعتقك و أنقدك من العذاب ، و رد (٤) عليك نفسك و كسبك ، وعلي بن أبي طالب لم يفعل بك شيئاً منهذا ، و أنت توقر أبا الحسن عليا بما لا توقر أبابكر ، إن هذا كفر النعمة وجهل بالترتيب (٥) ، فقال بلال : أفيلز مني أن الوقر أبابكر فوق توقيري لرسول الله عَيْدُ الله عادالله ، قال : قدخالف قولكم هذا قولكم الأول والم

<sup>(1)</sup> البقرة : ٢٠٧ (٢) في المصدر: مرضات الله.

<sup>(</sup>٣) فلا يقتطع خل

 <sup>(</sup>۴) وفر خل ، أقول ، في المصدر ، وقر، ولعله مصحف ، يقال ، وفرعرض فلان وودر ، صانه ولم يشتمه ووفر المطاء ، رده ، ووفر الحصة ، استبقاها.

<sup>(</sup>۵) بالتربية خل.

إن كان لا يجوز ليأن ا فضل عليه على أبي بكر ، لأن " أبا بكر أعنقني فكذلك لا يجوز ليأن ا فضل رسول الله على أبي بكر ، لأن " أبا بكر أعتقني ، قالوا : لاسواء إن رسول الله أفضل خلق الله ، قال بلال : ولاسواء أيضاً أبو بكر و علي " ، إن عليه نفس أفضل خلق الله ، فهو أيضاً أفضل خلق الله بعد نبيه ، و أحب " الخلق إلى الله تعالى لا كله الطير مع رسول الله عليه الذي دعا : « اللهم" (١) ائتني بأحب " خلقك إليك » و هو أشبه خلق الله برسوله لما جعله أخاه في دين الله ، و أبو بكر لا يلتمس مني ما تلتمسون ، لا نه يعرف من فضل علي " ما تجهلون ، أي يعرف أن "حق علي " أعظم من حقه ، لا نه أنقذني من رق " العذاب الذي لودام علي " وصبرت عليه لصرت إلى جنات عدن ، و علي " أنقذني من رق " عذاب الأ بد ، و أوجب لي بموالاتي له و تفضيلي إيناه نعيم الأ بد .

و أمّا صهيب فقال: أنا شيخ كبير لا يضر كم كنت معكم أو عليكم، فخذوا مالي ودعوني وديني، فأخذوا ماله وتركوه، فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ: ياصهيب (٢) كم كان مالك الذي سلّمته؟ قال: سبعة آلاف، قال: طابت نفسك بتسليمه؟ قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيّا لوكانت الدنيا كلّها ذهبة حراء لجعلتها عوضا عن نظرة أنظرها إليك، ونظرة أنظرها إلى أخيك و وصيتك علي بن أبي طالب عَليَتُكُلُ فقال رسول الله عَلَيْلُكُ : ياصهيب قد أعجزت (٣) خر أن الجنان عن إحصاء مالك فيها بمالك هذا و اعتقادك فلا يحصيها إلّا خالقها.

و أمّا خبّاب بن الأرت فكانوا قدقيدوه بقيد وغل ، فدعا الله بمحمد وعلي والطيّبين من آلهما فحو لله القيد فرساً ركبه ، وحو للافل سيفا بحمايل بقلّده فخرج عنهم من أعمالهم ، فلمّا رأوا ما ظهرعليه من آيات على لم يجسر أحد أن يقربه و جرد سيفه و قال : من شاء فليقرب ، فا نتي سألته بمحمّد و علي صلّى الله عليهما

باللهم خل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لما جاء إليه : ياصهيب -

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، قد عجزت .

أن لا أُصيب بسيفي أبا قبيس إلا قد دته نصفين ، فضلا عنكم ، فتر كوه فجاء إلى رسول الله عنائلية .

وأمَّا ياس و أمَّ عمَّار فقتلا في دين الله (١) و صبرا .

و أمّا عمَّار فكان أبوجهل يعذُّ به فضيئق الله عليه خاتمه في اصبعه حنَّى أصرعه و أذله ، و ثقل عليه و قميصه (٢) حتى صار أثقل من بدنات حديد ، قال لعمّار : خَلَّصني ممَّا أنا فيه ، فما هو إلَّا من عمل صاحبك ، فخلع خاتمه من إصبعه و قميصه من بدنه ، وقال البسه ولاأراك بمكَّة يعيها (<sup>٢)</sup> على " ، فانصرف إلى على ، فقيل لعمَّار ما بال خبَّان نجابتلك الآية و أبواك أسلما للعذاب حتَّى قتلا ؟ قال عمَّار : ذاك حكم من أنقذ إبراهيم من النار ، و امتحن بالقتل يحيي و زكريًّا ، قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله : أن من كبار الفقهاء ياعمَّار ، فقال عمَّار : حسبي يارسولالله من العلم معرفتي بأنَّك رسول ربِّ العالمين ، و سيَّد الخلق أجمين ، و أن َّ أخاك عليًّا وصيِّكُ و خليفتكُ و خير من تخلفه بعدك ، و أنَّ القول الحقِّ قولك و قوله والفعل الحقِّ فعلك و فعله ، و أن الله عز وجل ما و فتَّقني لمدوالاتكما و معاداة أعدائكما إلَّا وقد أراد أن يجعلني معكما في الدنيا والآخرة ، قال رسول الله ﷺ: هو كما قلت يا عمَّار ، ان الله تعالى يؤيِّد بك الدين ، و يقطع بك معاذير الفافلين و يوضح بك عن عناد المعاندين إذا قتلتك الفئة الباغية على المحقِّين ، ثمُّ قال له : ياعمتَّار بالعلم نلت ما نلت من هذا الفضل ، فازدد منه تزدد فضلا ، فا ن " العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عن و جل من فوق العرش : مرحبا يا عبدي أتدري · أي منزلة تطلب؟ و أينة درجة تروم تضاهي ملائكتي المقر "بين لتكون لهم قرينا لا بلغنتك مرادك ولا وصلنتك بحاحتك (٤).

<sup>(1)</sup> في المصدر: في الله . (٢) في المصدر: وقميهم من بدنه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة المصنف، و ذكر من نسخة مكانه، [ تضيقها ] و في نسخة المصدر، فقنها خل.

<sup>(</sup>۴) التفسير المنسوب الى العسكرى عليه السلام ، ۲۶۲ و۲۶۳.

بيان: البدن بالتحريك؛ الدرع القصير.

وأحد بن ادربس معا، عن أبيه ، عن عُل بن يحيى وأحد بن ادربس معا، عن على بن يحيى وأحد بن ادربس معا، عن على " بن على الاشعري" ، عن الحسين بن نصر بن مزاحم ، عن أبيه ، عن عمر و بن شمر عن أبي جعفر تحليل قال: سمعت جا بر بن عبدالله بن حزام الأنصاري "يقول: لو نشر سلمان و أبوذر " رحمها الله لهؤلاء الذين ينتحلون مود " تكم أهل البيت لقالوا: هؤلا أه كذا ابون ، ولورأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجانين (١) .

٢٥ ــ هـ قال رسول الله عَلَيْه الله عَلَيْه إن الجنة تشتاق إليك وإلى عمّار وسلمان وأبي ذر والمقداد.

و قال أبوعبدالله ﷺ: الايمان عشر درجات ، فالمقداد في الثامنة ، وأبوذر ﴿
فِي النَّاسِمَةِ ، وسلمان في العاشرة .

وقال ابن عبّاس: رأيت سلمان الفارسي و حمالة في منامي فقلت له: سلمان؟ فقال: سلمان، فقلت: ألست مولى النبي عَيْنَا الله و إذا عليه تاج من ياقوت وعليه حلى وحلل، فقلت: ياسلمان هذه منزلة حسنة أعطا كهاالله عز وجل فقال: نعم، فقلت: فماذا رأيت في الجنّة أفضل بعد الايمان بالله و رسوله؟ فقال: ليس في الجنّة بعد الايمان بالله و رسوله شيء هو أفضل من حب علي بن أبي طالب عَلَيْنَا و الاقتداء به، قال رسول الله عَيْنَا الله و إنّ الجنّة لا شوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنّة و إنّ الجنّة .

قال الباقر عَلَيْكُ : جاء المهاجرون والأنصاروغيرهم بعد ذلك إلى على عَلَيْكُ فقالوا له: أنت والله أمير المؤمنين، وأنت والله أحق الناس وأولاهم بالنبي عَلَيْكُ هلم يدك نبايعك، فوالله لنموتن قد المك، فقال على عَلَيْكُ : إن كنتم صادقين فاغدواعلى غدا محلقين ، فحلق على عَلَيْكُ في الله وحلق سلمان ، وحلق مقداد ، وحلق أبوذر ، ولم يحلق غيرهم ثم انصر فوا ، فجاؤا من ة أخرى بعد ذلك ، فقالوا له : أنت و الله أمير المؤمنين ، وأنت أحق الناس و أولاهم بالنبي عَلَيْكُ هلم يدك نبايعك و حلفوا

<sup>(</sup>٢) غي المصادر، الي الجنه.

<sup>(</sup>١) مجالس المفيد: ١٢٣ و١٤٥٥.

ج ۲۲

قال ابوالحسن موسى عَلَيْكُم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين حواري على بن عبدالله رسول الله ، الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه ؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبوذر "، ثم ينادي : أين حواري علي " بن أبي طالب وصي على بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ فيقوم عمر و بن الحمق الخزاعي " وعلى بن أبي بكر و ميثم بن يحبى التمارمولي بني أسد وا ويس القرني .

وقيل لأ بي جعفر ﷺ : ما تقول في عمّار قال : رحم الله عمّار آثلاثا ، قاتل مع أمير المؤمنين وقتل شهيداً .

قال الراوي: فقلت في نفسي: ما يكون منزلة أعظم من هذه المنزلة، فالنفت إلي وقال: لعلّك تقول مثل الثلاثة؟ هيهات هيهات تقال قلت: وما علمه أنه يقتل في ذلك اليوم (١)، قال: إنه لمّا رأى الحرب لا يزداد إلّا شدّة والقتل لا يزاد إلّا كثرة ترك الصف وجاء إلى أمير المؤمنين عَلَيْتُ فقال: يا أمير المؤمنين هو هو؟ قال: ارجع إلى صفت فقال له ذلك ثلاث مرات ، كل ذلك يقول: ارجع إلى صفت ، فلما كان في الثالثة قال له: نعم ، فرجع إلى صفة وهو يقول: اليوم ألقى الأحبة: على أوح; به .

وروي أنه أتى عمّار يومئذ بلبن فضحك ، ثم قال : قال لي رسول الله عَلَيْكُالله : آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من لبن .

قال رسول الله عَلَيْكُ : إن الجنّة تشتاق (٢) إلى ثلاثة ، قال على علي عليه المنه فمن هؤلاء الثلاثة ؟ قال : أنت منهم ، وأنت أو لهم ، و سلمان الفارسي قائه قليل فمن هؤلاء الثلاثة ؟ قال : أنت منهم ، وأنت أو لهم ، و سلمان الفارسي قال نه قليل الكبر ، وهو لك ناصح فاتنّحذه لنفسك ، و عمّار بن ياسر يشهد معك مشاهد غير

<sup>(1)</sup> في المصدر: في ذلك الموضع واليوم. (٢) في المصدر، لمشتاقة.

واحدة ، ليس منها إلَّا وهو كثير خيرد ، ضيَّىء نوره (١) ، عظيم أجره .

قال الصادق تَطْيَّكُمُ : مامن أهل بيت إلاَّومنهم نجيب ، وأنجب النجباء منأهل بيت سوء على بن أبي بكر .

قال رسول الله عَلَيْنَ الله عَديفة بن اليمان من أصفياً عال حمن ، وأبس كم بالحلال والحرام ، وعمّار بن ياسر من السابقين ، والمقداد بن الأسود من المجتهدين ، والحكلّ شيء فارس ، وفارس القرآن عبدالله بن عبّاس .

وقال رسول الله عَلِيْكُ ما أظلت الخشراء ولا أقالت الغبراء ذالهجة (٢) أصدق من أبي ذر"، يعيش وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده، وبدخل الجنة وحده، وقال رسول الله عَلِيْكُ : من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم عَلَيْكُ فلينظر إلى أبي ذر" (٣).

وم حلا المحدة بن صدقة، عن أبي عبدالله تخليخ قال: ذكرت النقية يوما عند علي بن الحسين عند بن صدقة، عن أبي عبدالله تخليخ قال: ذكرت النقية يوما عند علي بن الحسين علي فقال: والله لوعلم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله بينهما فما ظنتكم بسائر الخلق إن علم العلما عصعب مستصعب، لا يحتمله إلانبي مرسل أوملك مقر ب، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، فقال: وإنها صارسلمان من العلما على المناه المرة منا أعلى البيت، فلذلك نسبته إلى العلماء (٤).

ير : عمر ان بن موسى ، عن يهل بن علي و غيره عن هارون بن مسلم مثله إلَّا أن فه : فلذلك نسبه إلينا (٥).

بيان قوله تُلَيِّكُ : ما في قلب سلمان ، أي من مراتب معرفة الله ومعرفة النبي و الأتُمَّة صلوات الله عليهم، فلوكان أظهر سلمان له شيئاً من ذلك لكان لا يحتمله ، ويحمله على الكذب ، رينسبه إلى الارتداد أو العلوم الغريبة والآثار العجيبة التي لو أظهرها

<sup>(</sup>۱) في المصدر ، مضميء نوره - ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ في المصدر ، على ذي الهجة

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين ١ ٣٠٠ ــ ٢٣۶ وفيه ، الم إزهد أبىذر ٠

<sup>(</sup>١٠) اصرال الكافي ١٠١١، ١٩٠٩ (٥) معاثر الدرجات، ٨٠

ثم لحملها على السحرفقتله ، أوكان بفشيه ويظهره للناس فيصير سببالقتل سلمان على الوجهين ، وقيل : الضمير المرفوع راجع إلى العلم ، والمنصوب إلى أبي ذر أي لقتل و أهلك ذلك العلم أباذر ، أي كان لايحتمله عقله فيكفر بذلك ، أولا يطيق ستره و صيانته فيظهره للناس فيقتلونه (١).

وقال السيد المرتضى رضيالله عنه في بعض فوائده حيث سئل عن هذا الخبر؛ المواب وبالله النوفيق إن علما الخبر إذا كان من أخبار الآحاد التي لاتوجب علما ولا تلج مدراً و كان له ظاهر ينافي المقطع عو المعلوم تأو لنا ظاهره على مايطابق المحتوم المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان و أبي ذر و نقاء صدر كل المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان و أبي ذر و نقاء صدر كل واحد منهما لصاحبه ، وإنهما ماكانا من المدغلين في الدين ولا المنافقين فلا يجوز مع هذا المعلوم أن يعتقد أن الرسول يشهد بأن كل راحد منهما لو اطلع على مافي قلب صاحبه لقتله على سبيل الاستحلال لدمه ، ومن أجود عاقبل في تأويله : أن الهاء في علم موافقة باطنه لظاهره وشدة إخلاصه له ، اشتد ضنه به ، وعبسته له ، و تمسكه علم موافقة باطنه لظاهره وشدة إخلاصه له ، اشتد ضنة به ، وعبسته له ، و تمسكه بهوى غيره ، و تشند عبسته له حتى إنه قدقتله حبته ، أو أتلف نفسه أوما جرى مجرى بهوى غيره ، و تشند عبسته له حتى إنه قدقتله حبته ، أو أتلف نفسه أوما جرى مجرى مبدى مناهن و باطنهما كظاهرهما و سر هما في النقاء والصفاء كملانيتهما . انتهى كلامه بينهما و باطنهما كظاهرهما و سر هما في النقاء والصفاء كعلانيتهما . انتهى كلامه بينهما و باطنهما كظاهرهما و سر هما في النقاء والصفاء كعلانيتهما . انتهى كلامه بينهما و باطنهما كظاهرهما و سر هما في النقاء والصفاء كعلانيتهما . انتهى كلامه

٤٥ - كا: العدة، عن سهل ، عن يه بن أورمة ، عن النضر ، عن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) و يقال في ممناه ايضاً ، اى لكد" فكره و خاطره كداً يجهده ، و انه عبر بالقتل المراه من المهاانة و المشقة ،كما يقول القائل ، فتلنى انتظار فلان ، ومت إلى الارأيتك و ، بديد الاخبار عن شدة الكلفة و المشقة و المبالغة في وصفها .

<sup>(</sup>٢) غرر الفوائد، ٢١٩ طيمة ايران.

أبي خالد القماط ، عن حران بن أعين قال : قلت لا بي جعفر تَالَيَّانُ : جعلت نداك ما أقلّنا ، لو اجتمعنا على شاة ماأفنيناها ، فقال : ألا ا حد تك بأعجب من ذلك ؟ المهاجرونوالا نسار ذهبوا إلا وأشار بيده - ثلاثة ، قال حران : فقلت : جعلت فداك ماحال عمار ؟ قال : رحمالله عماراً أبا البقطان بايع وقتل شهيداً فقلت في نفسي : ما شيء أفضل من الشهادة ، فنظر إلي فقال : لعلّك ترى أنه مثل الثلاثة ؟ أيهات (١) أيهات (٢) .

مه \_ كا: العدّة ، عن سهل ، عن منصوربن العبّاس ، عن سليمان المسترق عن صالح الأحول قال . سمعت أبا عبدالله عليه الله عليه أبى ذر" واشترط على أبى ذر" أن لا يعصى سلمان (") .

٥٦ - فر: علي بن على الزهري معنعنا عن أبي عبدالله تَكَلِيكُم في قوله تعالى:

« إلاّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ، قال : هم المؤمنون سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود وعمار و أبوذر رضي الله عنهم ، وأمير المؤمنين علي بن أبيطالب تَحَلَيْكُم لهم أجر غير ممنون (٤) .

٥٧ ـ فر: عبيد بن كثير معنعنا عن أمير المؤمنين تَطَيَّكُمُ قال خلقت الأرض لسبعة ، بهم يرزقون : وبهم يمطرون ، و بهم ينظرون (٥) ، وهم عبدالله بن مسعود و أبوذر وعمار وسلمان الفارسي ومقداد بن الأسود و حذيفة ، وأنا إعامهم السابع قال الله تعالى : « وأمّا بنعمة ربّك فحد ث » هؤلآء الذين صلّوا على فاطمة الزهراء عليها السلام (٢) .

٥٨ ـ ختص : جعفر بن الحسين المؤمن ، عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عن الموان الجمال ، عن أبي عبدالله المالية المال

<sup>(</sup>۱) هیهات ۱ هیهات خل

<sup>(</sup>۲) اصول الكافي ۲ : ۴۴۴ و ۲۴۵ . (۳) روضة الكاني ا ۱۶۲ .

<sup>(</sup>۴) تفسير فرات ، ۲۰۷ فيه : [ لهم اجر غير معنون ، قال هو أهيرالمؤمنين ] و الاية في سورة النين ، ٦ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، و مهم ينصرون (۶) تفسير فرات ، ۲۱۵

قال رسول الله عَلَيْظَ : إن "الله أمرني بحب أربعة ، قالوا: ومنهم يارسول الله ؟ قال : على "ابن أبيطالب ، ثم سكت ، ثم قال : إن الله أمرني بحب أربعة ، قالوا : ومنهم يارسول الله ؟ قال : على "بن أبيطالب ، ثم سكت ، ثم قال : إن "الله أمرني بحب أربعة ، قالوا : و منهم يا رسول الله ؟ قال : علي "بن أبيطالب والمقداد بن الأسود وأبوذر "الغفاري " وسلمان الفارسي " (١).

٥٩ ـ ختص : أحمد بن على بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،عن أبي عبدالله صلح قال : سمعته يقول : إن سلمان علم الاسم الأعظم (٢) .

حمن: جبرئيل بن أحمد، عن الحسن بن خرزاد، عن ابن مهران، عن البطائني، عن أبي بصير مثله (٣).

. ٦ - ختص: أحمد بن مجل بن يحيى ، عن أحمد بن إدريس ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر البغدادي " ، عن عمرو بن سعيد المدائني " ، عن عيسى بن حزة قال : قلت لا بي عبدالله تُلْقِيْلُم : الحديث الذي جا ع في الا ربعة ، قال : وماهو؟ قلت : الا ربعة التي اشتاقت إليهم الجنة ، قال : نعم، منهم سلمان وأبوذر " و المقداد وعمار ، قلنا : فأيهم أفضل؟ قال: سلمان ، ثم "أطرق ثم قال : علم سلمان علماً لوعلمه أبوذر " كفر (٤) .

ابن أبي نجران ، من المفضل بن صالح ، عن عن بن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي ابن أبي نجران ، من المفضل بن صالح ، عن عن بن مروان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله عَبْدُ الله أوحى إلي أن أحب أربعة : علياً وأباذر وسلمان والمقداد (٥). مختص .

٦٢ - ختص : الصدوق ، عن ابن المتوكّل ، عن الحميري " ، عن أحمد بن على عن أبيه ، عن أبي أحمد الأردي " ، عن أبان الأحمر ، عن أبان بن تغلب ، عن ابن

 <sup>(</sup>۱) الاختصاس : ۱۱ .

<sup>(</sup>۱۴ر۵) الاختصاص ، ۱۲ و ۱۳ .

ظريف ، عن أبن نباته قال : سأَلْنت أمير المؤمنين عَلَيَكُم عن سلمان الفارسي وجمَّالله عليه وقلت : ما تقول فيه ؟ فقال : ما أقول في رجل خلق من طينتا ، و روحه مقرونة بروحنا ، خصَّه الله تبارك و تعالى من العلوم بأوَّلها و آخرها و ظاهرها و باطنها وسر ها وعلانيتها ، ولقد حضرت رسول الله ﷺ وسلمانبين يديه ، فدخل أعرابي فنحاه عن مكانه و جلس فيه ، فغضب رسول الله عناه حتى در العرق بن عنبه واحر"تا عيناه ، ثم قال : ياأعرابي أتنحتى رجلا يحبه الله تبارك وتعالى في السمآء و يحبُّه رسوله في الأرض ، ياأعرابي "أتنحنّي رجلاً ماحضرني جبرئيل إلّا أمرني عن ربتي عز وجل أن أقرئه السلام ، ياأعرابي إن سلمان مني ، من جفاه فقد جفاني ، و من آذاه فقد آذاني ، و من باعده فقد باعدني ، و من قر "به فقد قر"بني يا أعرابي" لاتغلطن في سلمان فان الله تبارك وتعالى قدأمرني أن أطلعه على علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، قال: فقال الأعرابي : يارسول الله ماطننتأن يبلغ من فعل سلمان ماذكرت ، أليس كان مجوسيًّا ثمٌّ أسلم ؟ فقال النبيُّ عَلَيْكُ : يا أعرابي أخاطبك عن ربتي ، و تقاولني ، إن سلمان ماكان مجوسياً ، ولكنه كان مظهراً للشرك ، مبطنا للايمان ، ياأعرابي أماسمعت الله عز وجل يقول : «فلاوربك لايؤمنون حتتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا منا قضيت و يسلُّموا تسليما (١) » أما سمعت الله عز وجل يقول: « ما آتا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا (٢) ميا أعرابي خذ ما آتيتك و كن من الشاكرين ، ولا تجحد فتكون من المعذُّ بين ، وسلَّم لرسول الله قوله تكن من الا منين (٣) .

٦٣ \_ ختص: الصدوق ، عن ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن ابنأبي نجران ، عن العلا ، عن عن إن أبي خفر الباقر قال : سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سألت رسول الله عَلَيْنَ عن سلمان الفارسي فقال عَلَيْنَ : سلمان بحر العلم لا يقدر على نزحه ، سلمان مخصوص بالعلم الأول والآخر ، أبغض الله من أبغض

۱) النساء ، ۵۰ . (۱) الحشن ، ۸۰

<sup>(</sup>٣) الاختصاص ۲۲۱ و ۲۲۲.

سلمان، وأحب من أحبه، قلت: فما تقول في أبي ذر ؟ قال: وذاك منا ، أبغض الله من أبغضه ، وأحب من أحبه ، قلت: فما تقول في المقداد ؟ قال: وذاك منا ، أبغض الله من أبغضه ، وأحب من أحبه ، قلت: فما تقول في عبار ؟ قال: وذاك منا ، أبغض الله من أبغضه ، وأحب من أحبه ، قلت: فما تقول في عبار ؟ قال : وذاك منا ، أبغض الله من أبغضه ، وأحب من أحباك ، قال : إلي ياجابر إلي ياجابر ، و أنت منا ، أبغض الله من أبغضك ، وأحب من أحباك ، قال : فقلت : يا رسول الله فما تقول في علي بن أبيطالب ؟ فقال : ذاك نفسي ، قلت : فما تقول في الحسن والحسن والحسين ؟ قال : هما روحي ، وفاطمة السما ابنتي يسوؤني ماساءها ويسر ني ما سرها ، أشهد الله أنتي حرب لمن حاربهم ، سلم لمن سالمهم ، يا حابر ويسر ني ما سرها ، أشهد الله أنتي حرب لمن حاربهم ، سلم لمن سالمهم ، يا حابر عن وحل " (١) .

حتى: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم فعظموه و قد موه وصد روه إجلالاً لحقه ، و إعظاماً لشيبته ، و اختصاصه بالمصطفى و آله ، فدخل عمر فنظر إليه فقال : من هذا العجمي المنصد رفيما بين العرب ؟ فصعد رسول الله على المنبر فخطب فقال : إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط ، لافضل للعربي على العجمي ، ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى سلمان بحر لاينزف ، و كنز لاينفد ، سلمان مناأهل البيت سلسل يمنح الحكمة ويؤتى البرهان (٢).

بيان : السلسل كجعفر : الماء العذب أوالبارد ، ولا يبعد أن يكون تصحيف سلمان .

مه ـ ختص: جرى ذكرسلمان وذكر جعفر الطيبار بين يدي جعفربن على عليهما السلام وهومتكىء، فقال بعضهم جعفراً عليه ، وهناك أبو بصير ، فقال بعضهم: إن سلمان كان مجوسياً ثم أسلم ، فاستوى أبوعبدالله عليه السالم عالم مغضباً و قال :

<sup>(</sup>٢) الاختصاص : ٣٢١ .

يا بابصير جعله الله علوينًا بعد أن كان مجوسينًا ، و قرشينًا بعد أن كان فارسينًا فصلوات الله على سلمان ، و إن لجعفر شأناً عندالله يطير مع الملائكة في الجنبة ، أو كلام يشبهه (١) .

٦٦ ـ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: «و الذين آمنوا وعملوا الصالحات» نزلت في أبي ذر وسلمان ومقداد وعمار، لم ينقضوا العهد «و آمنوا بما نز لعلى على أي ثبتوا على الولاية التي أنزلهاالله «وهوالحق» يعني أمير المؤمنين «من ربتهم كفتر عنهم سيتًا تهم وأصلح بالهم» (٢).

الحسن بن خرزاد ، عن على و على " بن على " و على " بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن الحسين بن صهيب ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ الله قال : ذكر عنده سلمان الفارسي " قال : فقال أبو جعفر عَلَيْكُ : مه لاتقولوا سلمان المعمدي " ذاك رجل منا أهل البيت (٣) .

ابن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : كان علي عَلَيْكُ محد ثا ، وكان علي عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : كان علي عَلَيْكُ محد ثا ، وكان سلمان محد ثا (٤) .

٦٩ - كش : على بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضل ، عن على بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول : كان سلمان من المتوسمين (٥) .

٧٠ - كش : طاهر بن عيسى الور "اق ، عنجعفر بن أحمد السمر قندي "، عن علي " بن على بن شجاع ، عن أحمد بن حمّاد المروزي " عن الصادق تَلْيَاكُم انه قال في الخبر الذي روي فيه أن "سلمان كان محد" ثا ، قال : إنّه كان محد "ثا عن إمامه ، لاعن ربّه لأنه لا يحد " ث عن الله عز "وجل إلّا الحجة ق (٦) .

الاختصاص: ۳۴۱ . (۲) تفسير القمى: ۶۲۵ و الايد في سورة محمد ، ۳ .

<sup>(</sup>۳) رجال الکشی ، ۸ و فیه ، الحسن بن صهیب .

<sup>(</sup>۴\_۶) رجال الكشى : ۹ و ۱۰ .

ج ۲۲

بيان: يحتمل هذا الخبر زائداً على ماذكرناه في الخبر السابق أن يكون المراد بالمنفى تحديث الله تعالى من غير توسلطملك ، ويحتملان أيضاً أن يكون الغرض نفي نوع من التحديث يخص الامام ، ولايوجد في غيره .

٧١ \_ كش: بهذا الا سناد عن ابن شجاع ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي ممير عن حزيمة بن ربيعة يرفعه قال: خطب سلمان إلى عمر فرد " م ثم " ندم فعاد إليه، فقال: إنَّما أردت أن أعلم ذهبت حميَّة الجاهليَّة من قلبك ، أمهى كما هي ١١) .

٧٢ \_ كش: حمدويه بن نصير ، عن اليقطيني ، عن يونس بن عبدالرحن و عِي بن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: كان والله على عَلَيْكُ محدّثنا ، وكان سلمان محدّثنا ، قلت : اشرح لي ، قال : يبعثالله إليه ملكاً ينقر في أذنيه يقول: كيت وكيت (٢).

٧٣ \_ كش: جبرئيل بن أحمد، عن على بن عيسى ، عن حمّاد ، عن حريز،عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ﷺ قال : قال لي : تروي مايروي الناس أنَّ عليبًا تَطْيَلُكُمُ قال في سلمان : أدرك علم الأوَّل وعلم الآخر ؟ قلت : نعم ، قال : فهل ليس هكذا ، ولكن علم النبي عَيال وعلم على تَلْقِكُ وأمر النبي عَيال وأمر علي صلواتالله عليهما <sup>(۲)</sup> .

٧٤ \_ كش: نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن على البصري" ، عن على بن عبدالله بنمهران ، عن عمَّدبنسنان ، عن الحسنبن منصور قال : قلت للصادق عَلْمُثِلُّمُ : أكان سلمان محدَّثا ؟ قال: نعم ، قلت: من يحدَّثه ؟ قال: ملك كريم ، قلت: فا ذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو؟ قال : أقبل على شأنك (٤) .

٧٥ - ل : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن ابن أبي عثمان ، عن مد بن حمّاد ، عن عبد العزيز القراطيسي قال : قال

<sup>(</sup>۱\_۳) رجال الكشي ١٠١ و ١١. (۴) رجال الكشي ، ۱۳ .

-401-

لي أبوعبدالله عَلَيْكُم : إن " الا يمان عشر درجات بمنزلة السلّم ، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ، فلا يقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين : است على شيء حتّى ينتهي إلى العاشرة ، ولاتسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك ، فا ذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق ولاتحملن عليه مالا يطيق فتكسره ، فا نه من كسر مؤمنا فعليه جبره، و كان المقداد في الثامنة، و أبوذر في التاسعة، و سلمان في العاشرة <sup>(١)</sup> .

ل: ابن الوليد، عن الصفَّار، عن الحسن بن معاوية، عن عمَّه بن حمَّاد مثله (۲) .

٧٦ \_ كش : حمد ويه وإبراهيم ابنا نصير ، عن على بن عثمان ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ﷺ قال : كان الناس أهل رد"ة <sup>(٣)</sup> بعد النبي" صلَّى الله عليه و آله سنة إلَّا ثلاثة فقلت: و من الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبوذر" الغفاري"، و سلمان الفارسي"، ثم عرف الناس بعد يسير، و قال: هؤلاء الدين دارت عليهم الرحى وأبواأن يبايعوا (٤) حتى جاؤا بأمير المؤمن الميال مكرها فبايع ، وذلك قول الله عز وجل : « وما يمن إلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم (°°) » الآية .

٧٧ \_ كش : جبر ئيل بن أحد ، عن الحسن بن خر زاد ، عن ابن فضَّال ، عن تعلمة بن ميمون ، عن زرارة ، عنأبيجعفر ﷺ عن أبيه عن جدَّه عن عليِّ بنأبي طالب ﷺ قال: ضاقت الأرض بسبعة بهم يرزقون، وبهم ينصرون، وبهم يمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبوذر وعماروحذيفة رحمة الله عليهم ، وكان على عَلَيْكُنَّا يقول: وأما إمامهم، وهم الذين صلُّوا على فاطمة عَلَيْكُمْ (٦).

<sup>(</sup>٣) في المصدر : أهل الردة . (او۲) الخصال ۲ ، ۵۹ و ۶۰ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، أن يبايموا لابي بكر .

<sup>(</sup>۵) رجال الكشي ، ۴ و الاية في سورة آل عمران ، ۱۴۴ .

۰ ۴ ،

٧٨ - كش : يم بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس ابن عامر ، و جعفر بن يربن حكيم عن أبان بن عثمان ، عن الحارث النضري قال : ابن عامر ، و جعفر بن يربن حكيم عن أبان بن عثمان ، عن الحارث النضري قال له : سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وتالله عبد الله الله عبد الله ع

٩٩ \_ ٣٠ على "بن على القتيبي"، عن جعفر بن على الرازي عن أبي الحسين (٢) ، عن عمروبن عثمان ، عن حرار المعقر الماجعفر الماجعور الماجعفر الماجعفر الماجعور الماجعور الماجعور الماجعور الماجعور الما

بيان: لعل "السائل توهم أن "الجميع مضوا على الرد"، و لم يرجعوا ، فرد عليه و أخبر باللّذين رجعا عن قريب .

أقول: سيأتي في باب غصب الخلافة كثير من فضائل الثلاثة و أحوالهم .

<sup>(</sup>١) في المصدر : انها أن بقوا فتحت على الضلال .

 <sup>(</sup>۲) رجال الكشى : ۵ .
 (۳) فى المصدر ، حدثنى ابو الخير .

<sup>(</sup>٣) و في المصدر ، و في رقبته . (٥و۶) رجال الكشي ، ه .

يديها ثلاث سلال ، فقال لها : يابنت رسول الله اتحفيني (١) ؟ فقالت : هذه ثلاث سلال جاء تني بها ثلاث وصائف ، فسألتهن عن أسمائهن فقالت واحدة : أناسلمي لسلمان و قالت الأخرى : أنا مقدودة لمقداد ، قال سلمان : ثم قبضت فناولتني فما مررت بملا إلا ملؤواطيبا لريحها (٢) .

أقول : سيأتيهذا في خبر طويل أورده السيد في مهج الدعوات في بابفضائل فاطمة صلوات الله عليها ، و كتاب الدعاء .

منوان الجمال ، عن أجد ، عن على بن عيسى ، عنابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : إن الله أمرني بحب أربعة ، قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب عَلَيْكُ ، ثم سكت ، ثم قال : إن الله أمرني بحب أربعة ، قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود و أبوذر الغفاري و سلمان الفارسي . (٣)

٨٤ - كتاب صفين لنصر بن مزاحم ، عن من مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : « و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد (٥) » قال : نزلت في رجل و هو صهيب بن سنان مولى عبدالله بن جذعان أخذه المشركون في رهط من المسلمين ، فيهم خيرمولى (١٦) القريش لبني الحضرمي " ، و خباب بن الأرت " مولى ثابت بن أم اأنمار ، و بلال

<sup>(</sup>١) في المصدر ، اتحفيني من تحف الجنه ، قالت .

<sup>(</sup>۲) رجال الكشي ۱۶. (۳) رجال الكشي ، ۲.

 <sup>(</sup>۴) الاختصاص ، ۱۱ و ۱۲ . (۵) البقرة ، ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۶) في المصدر ، مولى قريش

مولى أبي بكر ، و عايش (١) مولى حويطب بن عبدالعن من ، و عماربن ياسر ، وأبو عمار ، و سمية الم عمار ، فقتل أبو عمار و الم عمار ، و هما أو ل قتيلين قتلا من المسلمين ، و عذاب الآخرون بعد ما خرج رسول الله عمالية عمال المدينة إلى المدينة فأرادوهم على الكفر ، فأمّا صهيب فكان شيخ كبير أ ذامناع ، فقال للمشر كين : هل لكم فأرادوهم على الكفر ، فقالوا نه ما هو ؟ قال : أنا شيخ كبير ضعيف لا يض كم منكم كنت أومن عدو كم ، وقد تكلّمت بكلام أكره أن أنزل عنه ، فهل لكم أن تأخذ وامالي و تذروني و ديني ؟ فقعلوا ، فنزلت هذه الآية ، فلقيه أبو بكر حين دخل المدينة فقال : ربح البيع يا صهيب ، أو قال : و بيعك لا يخسر ، و قرأ عليه هذه الآية ، ففرح بها ، و البيع يا صهيب ، أو قال : و بيعك لا يخسر ، و قرأ عليه هذه الآية ، ففرح بها ، و المشر كون ثم أرسلوا ، ففيهم نزلت هذه الآية : « والذين ها جروا في الله من بعد المشركون ثم أرسلوا ، ففيهم نزلت هذه الآية : « والذين ها جروا في الله من بعد ما فتنوالنبو تأنه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون (١)» .

مد عن أيتوب بن خوط ، عن الحسن أن رسول الله عَلَمُ الله الحد أخذ في بناء المسجد قال: ابنوالي عريشا كعريش موسى ، وجعل بناول اللبن، وهو يقول: اللهم لاخير (٤) إلا خير الآخرة ، فاغفر للأنصار و المهاجرة ، و جعل يتناول من عمار بن ياسر و يقول: و يحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية (٥).

-

<sup>(</sup>١و٢) الصحيح : عابس .

<sup>(</sup>٣) صفين ، ١٤٨ . و الاية في سورة النحل ، ٣١ و الصحيح : من بمد ما ظلموا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، اللهم انه لا خير .

<sup>(</sup>۵) صفین ۱۶۸ ر ۱۶۹.

\_400-

## ۱۱ ﴿ باب ﴾

## الله عنه و مكارم اخلاقه و )ئ الله عنه و مكارم اخلاقه و )ئ الله عنه و مكارم اخلاقه و )ئ

١ - لى : حمزة بن على العلوي"، عن علي بن إبر اهيم ، عن ابن أبي عمير (١) عن حفص بن البختري ، عن الصادق جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد ، عَاليَهُ قال: وقع بين سلمان الفارسي وحمه الله وبين رجل كلام و خصومة ، فقال له الرجل : من أنت يا سلمان ؟ فقال سلمان : أمّا أو لي و أو لك فنطفة قذرة ، و أمّا آخري و آخرك فجيفة منتنة ، فا ذا كان يوم القيامة و وضعت الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، و من خف ميزانه فهو اللئيم (٢) .

٢ - ك : أبي ، عن على العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن ابن عيسى ، عن على ابن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، على ذكره ، عن موسى بن جعفر علي الله النه على المن رسول الله ألا تخبرنا كيف كان سبب إسلام سلمان الفارسي ؟ قال: نعم ، حد ثني أبي صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وسلمان الفارسي وأبا ذر وجماعة من قريش كانوا مجتمعين عند قبر النبي على الله فقال المان : والله أمير المؤمنين تخليك السلمان : يا باعبدالله ألا تخبرنا بمبدء أمرك ؟ فقال سلمان : والله أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرته ، أنا كنت رجلا من أهل شيراز من أبناء الدهاقين ، و كنت عزيزا على والدي " ، فبينا أنا سائر مع أبي في عيدلهم إذا أنا بصومعة ، و إذا فيها رجل ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله ، و أن عيسى دوح الله وأن عبي الله ، فرصف حب على في لحمي (") ودمي ، فلم يهنتاني طعام ولاشراب فقالت لى ائمي : يا بني مالك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس ؟ قال : فكابرتها حتى فقالت لى ائمي : يا بني مالك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس ؟ قال : فكابرتها حتى

<sup>(</sup>١) الصحيح كما في المصدر ، على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابيعمير .

 <sup>(</sup>٢) المالي الصدوق : ٣٤٣ .
 (٣) في المصدر ، فرسخ وصف محمد في لحمي .

سكتت ، فلمنا انصرفت إلى منزلي إذا أنابكتاب معلّق في السقف ، فقلت لا معلّقا هذا الكتاب ؟ فقالت : يا روزبه إن هذا الكتاب لمنا رجعنا من عيدنا رأيناه معلّقا فلا تقرب ذلك المكان ، فا ننّك إن قر "بته قتلك أبوك ، قال : فجاهدتها حننى جن الليل ، و نام أبي و أمني ، فقمت وأخذت الكتاب فا ذا فيه : بسمالله الرحم الرحيم هذاعهد من الله إلى آدم ، إنه خالق من صلبه نبينا يقال له : عنى ، يأمر بمكارم الأخلاق و ينهى عن عبادة الأوثان ، يا روزبه ائت وصى عيسى فآمن و اترك المجوسية .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، إلى الصومعة .

<sup>(</sup>٢) راهب خل . أقول ، في المصدر : يقول بمقالتي هذه الا رهبانا في انطاكية .

حولين كاملين ، فلمناحضرته الوفاة قال لي: إنتيمينت، فقلت : على من تخلفني ، فقال: الأعرف أحداً يقول بمقالتي (١) إلّا راهبا (٢) بالاسكندرية ، فا ذا أتيته فاقرأه منى السلام و ادفع إليه هذا اللوح ، فلمَّا توفَّى غسَّلته وكفُّنته و دفنته و أخذتاللوح و أتيت الصومعة ، و أنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنَّ عيسي روح الله ، و أَنْ عَبِيرًا حَبِيبِ الله ،' فأشرف على " الدير اني " فقال : أنت روز به ؟ فقلت : نعم ، فقال: اصعد فصعدت إليه وخدمته حولين كاملين ، فلماحضرته الوفاة ، قال لي : إنتي ميات قلت : على من تخلفني ؟ فقال : لا أعرف أحداً يقول بمقالتي <sup>(٣)</sup> في الدنيا ، و إنّ عين بن عبدالله بن عبدالمطلب قد حانت ولادته ، فإذا أتيته فاقرأه منتى السارم، و ادفع إليه هذا اللوح ، فلمَّا توفَّى غسَّلته وكفَّنته ودفنته وأخذت اللوح ، وخرجت فصحبت قوماً فقلت لهم : ياقوم اكفوني الطعام والشراب أكفكم (٤) الخدمة ؟ قالوا نعم ، قال : فلمَّاأرادوا أن يأكلوا شدُّوا على شاة فقتلوها بالضرب ، ثمَّ جعلوا بعضها كباباوبعضها شواء (٥) فامتنعت من الأكل ، فقالوا : كل ، فقلت: إنِّي غلام ديراني " و إنَّ الديرانيِّين لا يأكلون اللحم، فضربوني و كادوا يقتلونني، فقال بعضهم : أمسكوا عنه حتم يأتيكم شراب (٦) ، فإنه لا يشرب ، فلمَّا أتوا بالشراب قالوا : اشرب ، فقلت : إنِّي غلام ديراني "، وإن الديرانيِّين لا يشربون الخمر ، فشدُّوا على و أرادوا قتلي ، فقلت لهم : يا قوم لاتضربوني ، ولاتقتلوني ، فا نتي ا'قدّرلكم بالعبوديُّه، فأقررت لو احد منهم وأخرجني وباعني بثلاثمائة درهم من رجل يهوديٌّ قال: فسألني عن قصَّتي فأخبرته، و قلت: ليس لي ذنب إلَّا أن أحببت (٧) عِماً و وصيَّه ، فقال اليهوديِّ : وإنِّي لاُّ بغضك وا ُ بغض عُمَّا أ ، ثمَّ أخرجني إلى خارجداره وإذا رمل كثير على بابه ،فقال : والله ياروزبه لئن أصبحت ولم تنقل هذا الرمل كلُّهمن هذا الموضع لأ قتلنتك ، قال: فجعلت أحمل طول ليلي ، فلمنّا أجهدني التعب رفعت يدي

<sup>(</sup>اوس) في المصدر: يقول بمقالتي هذه . (٢) راهب خل .

 <sup>(</sup>٩) في المصدر ، اكفيكم الخدمة ،
 (۵) في المصدر ، و بمضها شويا .

 <sup>(</sup>۶) في المصدر : حتى يأتيكم شرايكم . (۷) د : الا انى احببت .

إلى السماء فقلت : يارب إناك حبابت عبد الوصية إلى ، فبحق وسيلته عجال فرجي وأرحني ممَّا أنا فيه ، فبعثالله عز وجل وبيحا قلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال اليهودي ، فلما أصبح نظر إلى الرمل قد نقل كلَّه ، فقال : يا روزبه أنت ساحر و أنا لا أعلم ، فلا خرجناك من هذه القرية لئلَّا تهلكها ، قال : فأخرجني و باعني من امرأة سليمينة فأحبنتني حبناً شديداً ، وكان لها حائط ، فقالت : هذا الحائط اك ، كل منه ما شئت ، و هب وتصدق (١) ، قال : فبقيت في ذلك الحائط ماشاءالله فبينما أنادات يومني الحائط إذا أنا بسبعة رهط قدأ قبلوا تظلُّهم غمامة ، فقلت في نفسى: والله ما هؤلاء كلّم أنبياء و إن فيهم نبياً ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم ، فلمَّا دخلوا إِذاَ فيهم رسول الله عَيْنَاللهُ وأمير المؤمنين و أبو ذر" والمقداد وعقيل بنأبي طالب وحزة بن عبدالمطلب وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، و رسول الله عَنْ الله عَل تفسدوا على القوم شيئا ، فدخلت على مولاتي فقلت لها : يا مولاتي هبي لي طبقا من رطب، فقالت: لك سنَّة أطباق، قال: فحبئت فحملت طبقا من رطب فقلت في نفسى: إن كان فيهم نبي فانه لاياً كل الصدقة ، ويا كل الهدية ، فوضعته بين يديه فقلت : هذه صدقة ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : كلوا ، وأمسك رسول الله عَيْدُ و أمير المؤمنين وعقيل بن أبيطالب و حمزة بن عبدالمطلب، وقال لزيد : مدّيدك وكل ، فأكلوا و قلت في نفسى : هذه علامة ، فدخلت إلى مولاتي فقلت لهاهبي (٢) طبقا آخر فقالت لك ستة أطباق ، قال: جئت فحملت طبقا من رطب فوضعته بين يديه فقلت : هذه هدية فمد "يده قال: بسم الله كلوا ، فمد " القوم جميعاً أيديهم وأكلوا ، فقلت في نفسي: هذه أيضاعلامة قال: فبيناأنا أدور خلفه إذحانت من النبي عَيْنَ الله التفاتة فقال: يا روز به تطلب خاتم النبو "ة ؟ فقلت : نعم فكشف عن كتفيه فا ذا أنا بخاتم النبو "ة معجون بين كتفيه عليه شعر ان عَيْنَالِينُهُ ، قال : فسقطت على قدم رسول الله عَيْنَالِينُهُ ا ُ قَبَّلُهَا ، فقال لي : يا روزبه ادخل على هذه المرأة وقل لها: يقول لك على بن عبدالله : تبيعينا هذا الغلام؟ فدخلت

<sup>(</sup>۱) في المصدر ، و نهب و نصدق · (۲) في المصدر ، هبي لي ·

فقلت لها: يا مولاتي إن على بن عبدالله يقول لك: تبيعينا هذا الغلام؟ فقالت: قل له: لا أبيعكه إلّا بأربعمائة نخلة: مائتي نخلة منها صفراء و مائتي نخلة منها حراء قال: فجئت إلى النبي عَلَيْكُ فأخبرته، فقال: ماأهون ما سألت، ثم قال: قمياعلي قالمع هذا النوى كلّه، فأخذه و غرسه، قال: اسقه، فسقاه أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، فما بلغ آخره حتى خرج النخل ولحق بعضه بعضا، فقال لي: ادخل إليها وقل لها: يقول لك على بن عبدالله: خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا، قال: فدخلت عليهاوقلت يقول لك على بن عبدالله: خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا، قال نفدخلت عليهاوقلت كلّها صفراً عن قال نفه فها نخلة نخلة وقال ناه في قال نفه فها خبر على النخل فقالت: والله لاأبيعكه إلا بأربع مائة نخلة قال: ثم قال لي قلل فهبط جبر عيل على النخل فصار كله أصفر كلّها صفراً عن قال نفه النها إن عن أميل يقول لك: خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا، فقلت لها (١) فقالت: والله لنخلة من هذه أحب إلي من عن ومنك، فقلت: لها والله ليوالله عن من أحب إلي منك ومن كل شيء أنت فيه، فأعنقني رسول الله عن النها ومن كل شيء أنت فيه، فأعنقني رسول الله عن المانا ألها المانا ألها اللها اللها

قال الصدوق رحمه الله: كان اسم سلمان روزبه بن جشبوذان (٤) ، وماسجد قط ططلع الشمس ، وإنسماكان يسجد لله عز وجل ، وكانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقية ، و كان أبواه يظنان أنه إنما يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم ، وكان سلمان وصي وصي عيسى في أداء ماحمل إلى من انتهت إليه الوصية من المعصومين وهو أبي تَعَلَيْكُ ، وقد ذكر قوم أن أبي هو أبو طالب و إنسما اشتبه الأم به ، لأن أمير المؤمنين تَلَيْكُ سئل عن آخر أوصياء عيسى تَلَيْكُ فقال : انبي ، فصحة الناس فقالوا : أبي ، ويقال له : بردة أيضا (٥) .

بيان : روي في « ضه <sup>(٦)</sup> » أيضا خبر سلمان مرسلا إلى آخره .

وقال الجوهري": رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفا: إذا ضممت بعضها

إلى بعض .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ فقلت لها ذلك .

<sup>(</sup>٤) < ، خشبوذان ·

<sup>(</sup>۶) روضة الواعظين : ۳۲۵ ـ ۳۲۸ .

<sup>(</sup>١) في المصدر، وقلت ذلك لها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ليوم واحد . (٥) اكمال الدين : ٩٩ ــ ٩٩ .

٢- ل: أبي عن على العطار ، عن الأشعري ، عن اللؤلؤي ، عن إسحاق الضحاك ، عن منذر الجوان عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُم قال : قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت بست ثلاث أضحكتني و ثلاث أبكتني فأمّا الّذي (١) أبكتني ففراق الأحبة : عربت بست ثلاث أضحكتني و ثلاث أبكتني فأمّا الّذي أبكتني ففراق الأحبة : على وحزبه ، وهول المطلع ، والوقوف بين يدي الله عز وجل ، وأمّا الّتي أضحكتني فطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وضاحك مل عنه لا يدري أرضى لله أم سخط (١) .

٣ ـ ما : المفيد، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن سلمة ، عن إبر اهيم بن عير ، عن الحسن بن حذيفة ، عن أبي عبدالله المسلك الحسن بن حذيفة ، عن أبي عبدالله المسلك المريض ، قال : امشوا بنا نعوده سلمان رحمالله فافتقده فقال : أين صاحبكم ؟ قالوا: مريض ، قال : امشوا بنا نعوده فقاموا معه فلمّا دخلوا عليه فا ذا هو يجود بنفسه ، فقال سلمان : ياملك الموت ارفق بولي الله ، فقال ملك الموت بكلام يسمعه من حضر : ياباعبدالله إنّي أرفق بالمؤمنين ولوظهرت لأحد لظهرت لك (٤) .

٤ ـ ج: احتجاج سلمان الفارسي" رضوان الله عليه على عمر بن الخطاب في جواب كناب كتبه إليه، كان حين هو عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان ، بسمالله الرحن الرحن الرحن الرحن الرحن الرحن الرحن الخطاب، أمّا بعدفانه قدأتاني منك كتاب ياعمر تؤنيني (٥) فيه و تعيّر ني و تذكر فيه أنتك بعثتني أمير أعلى أهل المدائن . و أمرتني أن أقص أثر حذيفة ، و أستقصي أيّام أعماله و سيره ، ثم العلمك قبيحها و حسنها ، و قدنهاني الله عن ذلك ياعمر في محكم كتابه ، حيث قال : «ياأيه الذين آمنوا اجتنبوا كثير أمن الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينا فكر هنموه و اتتقوا الله (١) »

<sup>(</sup>١) في المصدر: فاما التي (٢) الخصال ١ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>۴) امالی ابن الشیخ، ۸۰

<sup>(</sup>۶) الحجرات : ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) المحاسن ، ۴ راجعه .

<sup>(</sup>۵) تنبئنی خ

-177-

وماكنت لأعصى الله في أثر حذيفة و أطيعك ، وأمَّا ماذكرت أنَّى أقبلت على سفٌّ الخوص و أكل الشعير فما هما ثمًّا يعيِّر به مؤمن ويؤنُّب عليه ، و أيم الله ياعمر لأكل الشعير وسف الخوص والاستغناء به عن ريع المطعم والمشرب وعن غصب مؤمن و ادَّعاء ما ليس لي بحق (١) أفضل وأحب إلى الله عز وجل ، وأقرب للنقوى، ولقد رأيت رسول الله عَلَيْنَ إذا أصاب الشعير أكله وفرح به ولم يسخط (٢)، وأمَّاماذكرت من عطائي (٣) فا نتي قد منه ليوم فاقني وحاجتي ، و رب العزة ياعمر ما أبالي إذا جاز طعامي لهواتي ، وساغ لي في حلقي، ألباب البر" ومح المعزكان أو خشارة الشعير وأمَّا قولك: إنَّى أضعفت سلطان الله وأوهنته وأذللت نفسي وامتهنتها حتَّى جهلأهل المدائن أمارتي فاتتخذوني جسراً يمشون فوقى، ويحملون على تقل حمولتهم، وزعمت أن ذلك ممَّا يوهن سلطان الله ويذله ، فاعلم أن النذلل في طاعة الله أحب إلى من التعزر في معصية الله وقد علمت أن وسول الله عَلَيْكُ يتألُّف الناس ويتقر بمنهم ويتقر بون منه في نبو"ته وسلطانه ، حتمي كان (٤) بعضهم في الدنو" منهم ، وقدكان يأكل الجشب ويلبس الخشن ، و كان الناس عنده قرشيتهم و عربيتهم و أبيضهم و أسودهم سوآء في الدين فأشهد أنَّى سمعته يقول: « من و للى سبعة من المسلمين بعدي ثمُّ لم يعدل فيهم لقى الله وهو عليه غضبان ، فليتني ياعمر أسلم من أمارة المدائن مع ماذكرت أنِّي ذلَّلت نفسي وامتهنتها ، فكيف ياعمر حال من ولَّى الأُمة بعد رسول اللهُ عَلِياتُ وإنَّى سمعت الله يقول: « تلك الدار الآخر: نجعلها للذين لايريدون علو"اً في الأرض ولا فساداً و العاقبة للمتَّقين (٥) ، اعلم أنتَّى لم أتوجَّه أسوسهم و النُّقيم حدود الله فيهم إلَّا با رشاد دليل عالم (٦) ، فنهجت فيهم بنهجه ، و سرت فيهم بسيرته ، واعلم أن الله تبارك و تعالى لو أراد بهذه الأمَّة خيراً و أراد بهم رشداً لولَّى عليهم أفضلهم وأعلمهم ، ولو كانت هذه

<sup>(1)</sup> في المصدر ، عن غصب مؤمن حقه و ادعاء ما ليس له بحق

<sup>(</sup>٣) في المصدر : من اعطائي . ؛ ولم يسخطه . (Y)

<sup>(</sup>٥) القصص ١٨٣٠ : حتى كانه · (F)

<sup>(</sup>۶) اراد اميرالمؤمنين علياً عليه السلام. وكذا قوله ، افضلهم .

الاتمة من الله خائفين ، ولقول نبيتها (١) متبعين وبالحق عالمين ماسموك أمير المؤمنين فاقض ماأنت قاض ، فانتما (٢) تقضي هذه الحياة الدنيا، ولاتغتر بطول عفوالله (٦) وتمديده لك من تعجيل عقوبته ، واعلم أنه ستدر كك عواقب ظلمك في دنياك وأخراك وسوف تسئل عما قد من وأخرت (٤) .

بيان: سففت الخوص: نسجته، والخوص: بالضم : ورق النخل. والريع: الزيادة والنمآء. واللهوات: اللحمات في سقف أقصى الفم. وساغ الشراب: سهل مدخله في الحلق. و الخشارة بالضم : ما يبقى على المائدة ممّا لاخير فيه، وكذلك الردي من كل شيء، و مالا لب له من الشعير، و يقال: طعام جشب، أي غليظ ويقال: هوالذي لاأ دم معه.

٥ ـ ص : الصدوق ، عن عبدالله بن حامد ، عن على بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمرو بن قتاده ، عن محمود بن أسد ، عن ابن عباس ، عن سلمان الفارسي " ـ رحمه الله ـ قال : كنت رجلاً من أهل إصفهان من قرية يقال لها : جي ، و كان أبي دهقان أرضه ، وكان يحبنني حبا شديداً ، يحبسني في البيت كما تحبس الجارية ، و كنت صبياً لاأعلم من أمم الناس الإمارى من المجوسية ، حتى أن "أبي بنى بنيانا و كان له ضيعة فقال : يابني " شغلني من اطلاع الضيعة ما ترى ، فانطلق إليها و مرهم بكذا وكذا ، ولا تحبس عني " (٩) فخرجت اريد الضيعة فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هؤلاء النصارى يصلون ، فدخلت أنظر فأعجبني مارأيت من حالهم فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت الشمس و بعث أبي في طلبي في كل " وجه ختى جئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته ، فقال أبي : أين كنت ؟ قلت : مرت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعاؤهم : فقال : أي بني " إن " دين آبائك خير مرت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعاؤهم : فقال : أي بني " إن " دين آبائك خير مرت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعاؤهم : فقال : أي بني " إن " دين آبائك خير مرت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعاؤهم : فقال : أي بني " إن " دين آبائك خير مرت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعاؤهم : فقال : أي بني " إن " دين آبائك خير مرت بالنصارى فأعجبني صلاتهم و دعاؤهم : فقال : أي بني " إن " دين آبائك خير

<sup>(1)</sup> في المصدر ، و لقول نبي الله متبمين ، و بالحق عالمين ·

 <sup>(</sup>۲) • انما . (۳) في المصدر ، عفوالله عنك .

 <sup>(</sup>۴) الاحتجاج : ۷۱ و ۷۲ .

من دينهم ، فقلت : لا و الله ماهذا بخير من دينهم ، هؤلاء قوم يعبدون الله و يدعونه ويصلُّون له ، وأنت إنَّما تعبدناراً أوقدتها بيدك ، إذا تركتها ماتت ، فجعل في رجلي حديداً و حبسني في بيت عنده ، فبعثت إلى النصاري فقلت : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا: بالشام ، قلت: إذا قدم عليكم من هناك ناس فأذنوني ، قالوا: نفعل، فبعثوا بعد أنَّه قدم تجنَّار فبعثت إذا قضوا حوائجهم و أرادوا الخروج فأذنوني به ، قالوا: نفعل ثم " بعثوا إلى " بذلك ، فطرحت الحديد من رجلي ، وانطلقت معهم ، فلما قدمت الشام قلت: من أفضل هذا الدين ؟ قالوا: الا سقف صاحب الكنيسة ، فجئت فقلت : إنَّى أحببت أن أكون معك وأتعلُّم منك الخير ، قال : فكن معي ، فكنت معه، وكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة فا دا جعوها (١) اكتنزها ولم يعطها المساكين منها ولا بعضها ، فلم يلبث أن مات ، فلما جاوًا أن يدفنوه قلت : هذا رجل سوء و نبع تهم على كنزه ، فأخر جوا سبع قلال مملو"ة ذهبا ، فصلبوه على خشبة و رموه بالحجارة و جاؤا برجل آخر فجعلوه مكانه ، فلا و الله يا ابن عبَّاس ما رأيت رجلا قطُّ أفضل منه ، و أزهد في الدنيا ، و أشد اجتهاداً منه ، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة و كنت أُحبُّه فقلت : يافلان قدحضرك ما ترى من أمرالله ، فا لي من توصى بي ؟ قال : أي بني ماأعلم إلا رجلاً بالموصل ، فأته فانلُّ ستجده على مثل حالي فلما مات وغييب لحقت بالموصل فأتيته فوجدته على مثل حاله من الاجتهادو الزهادة فقلت له : إن فلانا أوصى بي إليك ، فقال : يا بني كن معي ، فأقمت عنده حتى حضرته الوفاة ، قلت : إلى من توصيبي وقال : الآن يابني لأأعلم إلارجلابنصيبين فالحق به ، فلمنّا دفنّاه لحقت به ، فقلت له: إن فلانا أوصى بي إليك فقال: يابني " أقم، فأقمت عنده فوجدته على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة، فقلت: إلى من توصي بي؟ قال : ماأعلم إلَّا رجلاً بعموريَّة من أرض الروم ، فأته فا نَّك ستجده على مثل ما كناً عليه ، فلما واريته خرجت إلى العمورية فأقمت عنده فوجدته على

<sup>(</sup>١) فاذا جمعوا خل

مثل حالهم ، واكتسبت غُنيمة وبقرات إلى أنحضرته الوفاة ، فقلت : إلى من توصى بي ؟ قال : الأعلم أحداً على مثل ما كنتًا عليه ، ولكن قدأظلُّك زمان نبي يبعث من الحرم، مهاجره بين حر"تين إلى أرض ذات سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لاتخفى: بين كتفيه خاتم النبوق، يأكل الهدية، ولاياً كل الصدقة، فا ن استطعت أن تمضى إلى تلك البلاد فافعل ، قال : فلمنَّا واريناه أقمت حتَّى مرَّ رجال من تجاّر العرب من كلب فقلت لهم: تحملوني معكم حتبي تقد مونى أرض العرب وٱعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي، قالوا: نعم فأعطيتهم إيتَّاها وحملوني حتَّى إذاجاؤًا بي وادي القرى ظلموني و باعوني عبداً من رجل يهودي ، فوالله لقد رأيت النخل وطُّمعت أن تكون البلد الَّذي نعت لي فيه صاحبي ، حتَّى قدم رجل من بَني قريظة من يهود وادي القرى ، فابتاعني من صاحبي الّذي كنت عنده ، فخرج حنَّى قدم بي المدينة ، فوالله ماهو إلَّا أن رأيتها وعرفت نعتها ، فأقمت مع صاحبي ، و بعثالله رسوله بمكّة لايذكر لي شيء من أمره، مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم رسول الله صلَّى الله عليه و آله قبا ، وأنا أعمل لصاحبي في نخل له ، فوالله إنسَّى لكذلك إِذْ جَاءَ ابنَ عُمَّ لَهُ فَقَالَ: قَا تَلَ اللهُ بني قَيلَة (١)، واللهُ إِنَّهُم لَقِي قَبايَجَتَمُعُونَ على رجل جاء من مكّة يزعمون أنّه نبي"، فوالله ما هو إلّا قد سمعتها فأخذتني الرعدة حتمّى ظننت لأسقطن على صاحبي ، و نزلت أقول : ما هذا الخبر ؟ ما هو ؟ فرفع مولاي يده فلكمني فقال : مالك و لهذا ؟ اقبل على عملك ، فلمنا أمسيت و كان عندي شيء من طعام فحملته و دهبت إلى رسول الله عَلَيْظَ بقباء فقلت: بلغني أنَّتُ رجل صالح وأن معك أصحابا ، وكان عندي شيء من الصدقة فهاهو ذافكل منه ، فأمسك رسول الله عَلَيْظُ فَقَالَ لا صحابه : كلوا ولم بأكل ، فقلت في نفسي : هذه خصلة (٢) ممّا وصف لي صاحبي ، ثم وجعت و تحو ل رسول الله عَيْنَالله إلى المدينة ، فجمعت شيئاً كان عندي ثم حبئته به فقلت: إنتى قدرأيتك لا تأكل الصدقة و هذه هدية وكرامة ليست بالصدقة ، فأكل رسول الله عَيْنَا و أكل أصحابه ، فقلت : هاتان خلَّنان ، ثم عبَّت

<sup>(</sup>١) قبلة : ام الاوس و الخزرج (٢) خله حل

رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْهِ و هو يتبع جنازة و عليه شملتان ، و هو في أصحابه ، فاستدرت بـــه لأ نطر إلى الخاتم فيظهره ، فلمنَّا رآني رسول الله عَلِمُاللهِ استدبرته عرف أنَّى أستثبت شيئاً قد وصف لي ، فرفع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لى صاحبي ، فأكببت عليه ا'قبله و أبكي ، فقال : تحول يا سلمان هنا ، فتحو لت و جلست بين يديه ، وأحب (١) أن يسمع أصحابه حديثي عنه ، فحد ثنه يا ابن عباس كما حدُّ ثنك ، فلمنَّا فرغت قال رسول الله عَيْدُ اللهِ عَلَيْلَهُ : كاتب يا سلمان ، فكاتبت صاحبي على ثلاثمأ ه نخلة أحييها له ، وأربعين ا وقية ، فأعانني أصحاب رسول الله والله بالنخلة ثلاثين وديَّة ، و عشرين وديَّة ، كلُّ رجل على قدر ما عنده ، فقال لي رسول الله صلَّى الله عليه و آله : أنا أضعها بيدي ، فحفرت لها حيث توضع ، ثم جئت رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقلت: قد فرغت منها فخرج معى حتَّى جاءها ، فكنًّا نحمل إليه الودي فيضعه بيده فيسو "يعليها ، فوالذي بعثه بالحق نبيًّا مامات منهاوديَّة واحدة و بقيت على "الدراهم، فأتاه رجلهن بعض المغازي (٢) بمثل البيضة من الذهب، فقال فأدُّها ممَّا عليك فقلت : يارسول الله أين تقع هذه ممَّا على " وفقال: إنَّ الله عز "وجل سيوفي بهاعنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقيت فأدّيتها إليهم، وعتق سلمانقال: و كان الرق قد حبسني حتى فاتني معرسول الله عَمَالِيٌّ بدر وأحد، ثم الله عتقت فشهدت الخندق ، و لم يفتني معه مشهد .

و في رواية عن سلمان رضي الله عنه أن "صاحب عمورية لما حضرته الوفاة قال: ائت غيضتين من أرض الشام ، فا ن " رجلا يخرج من إحداهما إلى الا خرى في كل". سنّة ليلة يعترضه ذور الأسقام فلايدعو لأحدر ض إلّا شفي، فاسأ لمعن هذا الدين الذي

<sup>(</sup>۱) أى أحب النبى ان يسمع أصحابه ماأحدث عنه ، أى عن أحواله وما سمعت من الرهانية فيه ، و يمكن ان يقرأ أحب بسيغة المتكلم ، أى كنت احب ان يخبر أحوالي بعلم النبوة فيسمع الاصحاب عنه ، لكنه لم يقمل ، و الاول أظهر منه .

<sup>(</sup>٢) المعادن خل .

تسألني عنه عن الحنيفية دين إبراهيم تَطْيَلُمُ فخرجت حتى أقمت بها سنة حتى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرى ، و كان فيها حتى ما بقي إلّا منكبيه (١) فأخذت (٢) به فقلت : رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم ، فقال : إنت تسأل عن شيء ما سأل عنه الناس ، اليوم قد أظلّك نبيّ يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث بذلك الدين فقال الراوي : يا سلمان لئن كان كذلك لقد رأيت عيسى بن مريم صلوات الله عليه (٣).

بيان: لكمه كنصره: ضربه بجمع كفيّه: والودييّة: الصغيرة من المخل. والغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. وكان فيها، أي في الغيضة الأخرى أي لحقته حين وضع رجله في الغيضة الثانية، وأراد أن يدخلها و لم يبق خارجامنها إلّا منكبه. لقد رأيت عيسى أي مثله.

<sup>(</sup>۱) مذكبه خل ، (۲) بنو به خل .

<sup>(</sup>٣) قصص الانبياء ، مخطوط . و ما ظفرت بنسخته .

<sup>(</sup>٣) فجملت هذا هدية خل.

رداءه عن كتفيه ، فرأى سلمان الشأمة ، فوقع عليها فقبلها ، وقال : أشهد أن لاإله إلا الله ، و أنك رسول الله ، ثم قال : إنتي عبد ليهودي فما تأمرني ؟ قال : اذهب فكاتبه على شيء ندفعه إليه ، فصار سلمان إلى اليهودي فقال: إنتي أسلمت واتبعت هذا النبي على دينه ، ولا تنتفع بي ، فكاتبني على شيء أدفعه إليك و أملك نفسي فقال اليهودي : الكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة ، و تخدمها حتى تحمل ثم تسلمها إلي ، و على أربعين الوقية ذهبا جيدا ، و انصرف إلى رسول الله على ذلك فأخبره بذلك ، قال على الله على ذلك ، فمضى سلمان و كاتبه على ذلك و قد ر اليهودي أن هذه شيء لا يكون إلا بعد سنين ، وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول الله على أن هذه شيء لا يكون إلا بعد سنين ، وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول الله على ذلك ، فمضى المان بالكتاب إلى رسول الله على قال : اذهب فائتنى بخمسمائة نواة .

و في رواية الحشويَّة : بخمسمائة فسيلة .

فجاء سلمان بخمسمائة نواة ، فقال: سلّمها إلى على "، ثم قال لسلمان : اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها ، فذهبوا إليها ، فكان رسول الله عَلَيْلِلها ينقب (١) الأرض با صبعه ، ثم "يقول لعلى ": ضع في النقب (٢) نواة ، ثم "يرد" التراب عليها و يفتح رسول الله أصابعه فينفجر الماء من بينها ، فيسقي ذلك الموضع ، ثم "يصير إلى موضع ثان (٣) فيفعل بها كذالك ، فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نبتت ثم "يصير إلى موضع الثالثة فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت ، ثم "يصير إلى موضع الرابعة وقد نبت الثانية وهكذا حتى فرغمن غرس الخمسمائة وقد حملت كلها ، فنظر اليهودي "، وقال : صدقت قريش أن على أساحر ، وقال : قدقبضت منك النخل فأين الذهب ؟ فتناول رسول الله على الله عمله ، وقد ره مثل تقدير ذهبا أجود ما يكون ، فقال اليهودي " : ما رأيت ذهبا قط مثله ، وقد ره مثل تقدير عشرة أواقي ، فوضعه في الكفة فرجة ع فزادعشراً ، فرجة حتى صار أربعينا وقية

نی النقد، خل .
 نی النقد، خل .

<sup>(</sup>٣) الثانية خل

لا تزيد و لا تنقص ، قال سلمان : فانصرفت إلى رسول الله عَلَيْتِ فَلَرْمَت خَدَمَتُهُ وَ أَنَاحَرَ " (١) .

٧ - يح: روي أن عليا علي خال دخل المسجد بالمدينة غداة يوم قال: رأيت في النوم رسول الله عَلَيْكُ ، و قال لي: إن سلمان توفقي و وصاني بغسله و تكفينه والصلاة عليه و دفنه ، وها أنا خارج إلى المدائن لذلك ، فقال عمر : خذالكفن من بيت المال ، فقال علي علي ذلك مكفي مفروغ منه ، فخرجوالناس معه إلى ظاهر المدينة ، ثم خرج وانصرف الناس ، فلماكان قبل ظهيرة رجع وقال: دفنته ، وأكثر الناس لم يصد قوا حتى كان بعد مدة ، وصل من المدائن مكتوب أن سلمان توفي في يوم كذا ، و دخل علينا أعرابي فغسله و كفينه و صلى عليه و دفنه ، ثم انصرف فتعجب الناس كلم من المدائن مكتوب أن سلمان توفي فتعجب الناس كلم من المدائن مكتوب أن سلمان توفي في يوم كذا ، و دخل علينا أعرابي فغسله و كفينه و صلى عليه و دفنه ، ثم انصرف فتعجب الناس كلم من المدائن مكتوب أن سلمان توفي فتعجب الناس كلم من المدائن مكتوب أن سلمان المدن فتعجب الناس كلم من المدائن مكتوب أن المدن فتعجب الناس كلم من المدائن مكتوب أن المدن فتعجب الناس كلم من المدن المد

٨ ـ قب : كتب رسول الله عَلَيْمَالله عهداً لحي سلمان بكازرون : هذا كتاب من عبدالله رسول الله عَلَيْمَالله عهداً لحي سلمان وصية بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار و أقاربه و أهل بيته و عقبه من بعده ، ما تناسلوا من أسلم منهم ، و أقام على دينه سلام الله ، أحد الله إليكم ، إن الله تعالى أمرني أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أقولها و آمر الناس بها ، والأمر كله لله ، خلقهم و أما تهم ، وهو ينشرهم و إليه المصر .

ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن قال:

وقد رفعت عنهم جز "الناصية و الجزية و الخمس والعشر وسائر المؤن والكلف فا بن سألوكم فأعطوهم ، وإن استغاثوا بكم فأجيروهم وإن أساؤا فاغفروا لهم ، وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم وليعطوا من بيت مال المسلمين في كل "سنة مائتي حلّة ، ومن الأواقي "مائة ، فقد استحق "سلمان ذلك من رسول الله ، ثم "دعا لمن عمل به ، و دعا على من أذاهم . و كتب علي " بن أبي طالب و الكتاب إلى اليوم في أيديهم ، و يعمل القوم برسم النبي " عَلَيْ الله الله ، فلولا ثقته بأن "

<sup>(</sup>١و٢) لم نجده في الخرائج المطبوع ، و هو مختصر من الخرائج الاصلى .

بحار الأنوارج ٢٢ ـ٢٣\_

دينه يطبق الأرض لكان كتبة هذا السجل مستحيلا <sup>(١)</sup> .

٩ ــ م : قال أبو عبّل العسكري عَلَيْكُم : إن سلمان الفارسي رحمة الله عليه مر" بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم و يحدّثهم بما سمع من يتل في يومه هذا فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم ، فقال: سمعت عنداً عَلَيْهُ يقول: إنَّ الله عز وجلَّ يقول: يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلَّا أن يتحمَّل عليكم بأحب" الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم ؟ ألا فاعلموا أن "أكرم الخلق على و أفضلهم لدي مجل وأخوه على ومن بعده منالاً ثمَّة الَّذين هم الوسائل إلى " ألا فليدعُني من همته حاجة يريد نفعها أو دهنه (٢) داهية يريد كشف (٣) ضرر ها بمحمد و آله الأفضلين الطبيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها (٤) ممنن تستشفعون إليه بأعز" الخلق عليه ، فقالوا لسلمان و هم يسخرون و يستهزؤن به : يا با عبدالله ما بالك لا تقترح على الله و تتوسَّل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة ؟ فقال سلمان: قددعوت الله بهم وسألته ماهو أجل وأفضل وأنفع من ملك الدنيا بأسرها سألته بهم صلَّى الله عليهم أن يهب لي لسانا لتمجيدِه و ثنائه ذاكراً ، و قلبا لآلائه شاكراً ، وعلى الدواهي الداهية لي صابراً ، وهو عز وجل قدأجابني إلى ملتمسي من ذلك ، وهو أفضل من ملك الدنيا بحدافيرها ، وما تشتمل عليه من خيراتها مائة ألف ألف مر"ة ، قال عليه : فجعلوا يهزؤن به ويقولون : ياسلمان لقد اد عيت مرتبة عظيمة شريفة نحتاجأن نمتحن صدقك عن كذبك فيها ، وها نحن أو لا قائمون (٥)

<sup>(1)</sup> مناقب آل ابی طالب 1: ۹۷ أقول ، وقد ذكر صاحب مجموعة الوثائق السياسية نسخة هذا المهد في القسم الرابع من كتابه ، في ذكر ما نسب الى النبي صلى الله عليه و آله من المهود ص ٣٩٥ – ٣٩٧ . اخرجها من نسخة عهد نشرها جمشيد جي جيرجي من اعاظم مجوس المهند في بومباى سنة ١٢٢١ اليزد جردية لموافقة سنة ١٨٥١ ، و هي مبنية على اصل كان عندهم و ذكرها ايضاً عن طبقات المحدثين باصبهان لابن حبان و اخبار اصفهان لابي نعيم وقد ذكرها مفصلة ، و فيها ما يخالف المذكورههنا عن المناقب ، و الفاظ المهد و اسلوبه يغاير سائر عهوده داحمه .

<sup>(</sup>۲) او دهمته ځل . (۳) کف ځل .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، اذا قائمون .

<sup>(</sup>۴) احسن من يقضيها خل.

إليك بسياطنا فضار بوك بها ، فاسئل ربتكأن يكف أيدينا عنك ، فجعل سلمان يقول: اللهم اجعلني على البلاء صابراً. و جعلوا يضربونه بسياطهم حدّى أعيوا و ملّوا ، و جعل سلمان لا يزيد على قوله: اللهم" اجعلني على البلاء صابراً ، فلمـّا ملّواوأعيوا قالوا له: يا سلمان ماظنناأن وحاثبت (١) في مقر ها مع شدة هذا العذاب الوارد عليك ، ما بالك لاتسأل (٢) رباك أن يكفينا عنك ؟ فقال : لأن سؤالي ذلك ربلي خلاف الصَّبر ، بل سلَّمت لا مهال الله تعالى لكم ، و سألته الصبر ، فلمـًّا استراحواً قاموا إليه بعد بسياطهم فقالوا: لانزال نضربك بسياطنا حتَّى تزهق روحك ، أو تكفر بمحمد عَيْدًا إله ، فقال : ما كنت لا فعل ذلك ، فا ن الله قد أنزل على عم : « الدين يؤمنون بالغيب » وإن " احتمالي لمكارهكم لأ دخل في جملة من مدحه الله تعالى بذلك سهل علي يسير ، فجعلوا يضربونه بسياطهم حتى ملُّوا ثم قعدوا ، وقالوا : ياسلمان لو كان لك عند ربتك قدر لا يمانك بمحمّد لاستجاب الله دعاءك وكفيّنا عنك ، فقال سلمان : ما أجهلكم كيف يكون مستجيباً دعائي إذا فعل بيخلاف ما أريد منه ، أنا أردت منه الصبر فقد استجاب لي و صبّر ني ، ولم أسأله كفَّكم عنسّي فيمنعني حتّي يكون ضد وعائي كما تظنُّون ، فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يض بونه وسلمان لا يزيد على قوله: اللهم" صبر ني على البلاء في حب" صفيتك وخليلك (٣) على ، فقالوا له: يا سلمان ويحك أوليس على قد رخص لك أن تقول من الكفر به ما تعتقد (٤) ضد م للتقية من أعدائك ؟ فما لك لا تقول ما نقترح به عليك للتقية ؟ فقال سلمان: إن الله قد رخيص لي فيذلك ولم يفرضه على ، بلأجاز ليأن لاأ عطيكم ماتريدون و أحتمل مكارهكم ، و جعله أفضل المنزلتين ، و أنا لا أختار غيره ، ثم قاموا إليه بسياطهم و ضربوه ضربا كثيراً وسيتلوا دماءه و قالوا له وهم ساخرون: لاتسأل الله كَفَّنَا عَنْكَ ، ولا تظهر لنا ما نريده منك لنكفُّ به عنك ، فادع علينا بالهلاك إن كنت

<sup>(</sup>١) في المصدر : يثبت ، (٢) لم تسأل خل

<sup>(</sup>٣) حبيبك خل

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، إن تقول كلمة الكفر بما تعتقد .

\_441-

من الصادقين في دعواك أن الله تعالى لا يرد "دعاءك بمحمد وآله الطيبين ، فقال سلمان : إنتي لأكره أن أدعو الله لهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قدعلم الله أنه سيؤمن بعد فأكون قدسألت الله تعالى اقتطاعه عن الإيمان ، فقالوا : قل اللهم أهلك من كان في معلومك (١) أنه يبقى إلى الموت على تمر ده ، فا نك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفته ، قال : فانفرج له حائط البيت الذي هو فيه مع القوم ، و شاهد رسول الله عَيْنَ وهو يقول: ياسلمان ادع عليهم بالهلاك، فليس فيهم أحدير شد، كما دعا نوح عَليَّك على قومه لمَّا عرف أنَّه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، فقال سلمان: كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا: تدعو أن يقلّب الله سوط كل واحد مناً أفعى تعطف رأسها ، ثم تمشش (٢) عظام سائر بدنه ، فدعا الله بذلك فما من سياطهم سوط إلّا قلبه الله تعالى عليهم أفعى لها رأسان ، فتتناول <sup>(٣)</sup> برأسمنها رأسه و برأس آخر يمينه التي كان فيها سوطه ، ثمّ رضّضتهم و مشّشتهم و بلعتهم و التقمتهم، فقال رسول الله عَمَالِهُ وهو في مجلسه: معاشر المسلمين إن الله قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين من مردة اليهود والمنافقين ، قلّب سياطهم أفاعي رضَّضتهم و مشَّشتهم و هشمت عظامهم والنقمتهم ، فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأُفاعي المبعوثة لنصرة سلمان ، فقام رسول الله عَيْنَا اللهُ وأصحابه إلى تلك الدار ، وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمنافقين لمـًا سمعوا ضجيج القوم بالتقام الأفاعي" لهم ، و إذا هم خائفون منها نافرون من قربها ، فلمَّا جاء رسول الله عَمَالِ خرجت كلُّها من البيت إلى شارع المدينة ، و كان شارعا ضيَّقا ، فوستِّعه الله تعالى و جعله عشرة أضعافه ، ثمّ نادت الأفاعي : السلام عليك يا عمّل يا سيَّد الأوَّ لين والآخرين السلام عليك يا علي يا سيد الوصيين ، السلام على در يتك الطيبين الطاهرين الَّذين جعلوا على الخلائق قو امين ، ها نحن سياط هؤلاء المنافقين ، قلَّبنا الله تعالى أَفَاعِي بدعاء هذا المؤمن سلمان ، فقال رسول الله عَلَيْنَ الحمدلله الذي حعل من أمتى

<sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر، في علمك.

<sup>(</sup>٣) تناول خل . (٢) تمش خل ،

من يضاهي بدعائه عند كفية وعند انبساطه نوحا نبيية ، ثم " نادت الأفاعي : يارسول الله : قد اشتد "غضبنا غيظا على هؤلاء الكافرين ، و أحكامك و أحكام وصيك جايزة علينا في بمالك رب "العالمين ، و نحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا من أفاعي جهنم التي تكون فيها لهؤلاء معذ "بين ، كما كنيالهم في الدنيا ملتقمين ، فقال رسول الله عنظية : قد أجبتكم إلى ذلك ، فالحقوا بالطبق الأسفل من جهنم بعدأن تقذفوا ما في أجوافكم من أجزاء هؤلاء (١) الكافرين ليكون أتم " لخزيهم وأبقى للعارعليهم أو كانوا بين أظهرهم مدفونين ، يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم ، يقولون : هؤلاء الملعونون المخزيون بدعاء ولي " ين : سلمان الخير من المؤمنين ، فقذفت الأفاعي ما في بطونها من أجزاء أبدانهم فجاء أهلوهم فدفنوهم و أسلم كثير من الكافرين و غلب الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين ، و غلب الشقاء على كثير من الكافرين يا باعبدالله أنت من خواص " إخواننا المؤمنين ، ومن أحباب قلوب ملائكة الله المقر "بين إنك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي " والعرش و ما دون ذلك إلى الثرى أشهر في فضلك عندهم من الشمس الطالعة في يوم لاغيم فيه و لا قتر ولا غبار في الجو" أنت من أفاضل الممدوحين بقوله : «الذين يؤمنون بالغيم فيه و لا قتر ولا غبار في الجو" أنت من أفاضل الممدوحين بقوله : «الذين يؤمنون بالغيم فيه و لا قتر ولا غبار في الجو"

توضيح: قال الفيروز آبادي ": المش : الخلط حتى يذوب ، و مسح اليد بالشيء لتنظيفها ، و مس أطراف العظام كالتمشش ، و أخذ مال الرجل شيئاً بعد شيء . والقتر : الغبرة .

الله نصاري قال: صلّى عنجابر الأنصاري قال: صلّى بنا أمير المؤمنين تُلْبَالُي صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فقال: معاشر الناس أعظم الله أحر كم في أخيكم سلمان، فقالوا في ذلك، فلبس عمامة رسول الله عَلَيْلُهُ و دراعته، و أخذ قضيبه وسيفه، وركب على العضباء وقال لقنبر: عد عشراً، قال: ففعلت فا ذا

<sup>(</sup>١) في المصدر ، من اجزاء اجسام هؤلاء الكافرين .

<sup>(</sup>٢) التفسير المنسوب إلى المسكرى عليه السلام ، ٢٤ ـ ٢٢ و الاية في البقرة : ٣ .

نحن على باب سلمان ، قال زاذان : فلما أدر كت سلمان الوفاة قلت له : من المغسل لك ؟ قال : من غسل رسول الله ، فقلت : إنك بالمدائن وهو بالمدينة ، فقال : يازاذان إذا شددت لحيي تسمع الوجبة ، فلما شددت لحييه سمعت الوجبة و أدر كت الباب فا ذا أنا بأمير المؤمنين عَلَيَّكُم فقال ؛ يا زاذان قضى أبو عبدالله سلمان ؟ قلت : نعم يا سيدي ، فدخل و كشف الرداء عن وجهه فتبسلم سلمان إلى أمير المؤمنين عَلَيَّكُم فقال له : مرحبا يا أبا عبدالله إذا لقيت رسول الله عَلَيْكُم فقل له مام على أخيا من قومك ثم أخذ في تجهيزه فلما صلى عليه كنا نسمع من أمير المؤمنين عَلَيْكُم تكبير أشديدا و كنت رأيت معه رجلين ، فقال : أحدهما جعفر أخي ، والآخر الخض النَهْكُم ، و كنت رأيت معه رجلين ، فقال : أحدهما جعفر أخي ، والآخر الخض النَهْكَم ، و منهما سبعون صفا من الملائكة ، في كل صف ألف ألف ملك (١) . مع كل واحد منهما سبعون صفا من الملائكة ، في كل صف ألف ألف ملك (١) . بيان : قوله : فقالوا في ذلك ، أي ما قالوا ، قوله : عشراً ، لعل المراد بيان : والوجبة : السقطة مع الهدة ، أو صوت الساقط .

١١ ـ كش : حدويه بن نصير ، عن أبي الحسين بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أباعبدالله تحليلاً يقول : أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر ، و هو بحر لا ينزح ، و هو منا أهل البيت ، بلغ من علمه أنه مر برجل في رهط فقال له : يا عبدالله تب إلى الله عز وجل من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة ، قال : ثم مضى ، فقال له القوم : لقد رماك سلمان بأمر فمارفعته (٢) عن نفسك ، قال : إنه أخبر ني بأمر ما اطلع عليه إلّا الله وأنا .

وفي خبر آخر مثله وزاد في آخره: إن الرجل كان أبابكر بن أبي قحافه (٣). ختص: ابن قولويه ، عن أبيه و ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسي عن ابن فضال ، عن ابن بكير مثله إلى قوله: إلّا الله رب العالمين و أنا (٤) .

۱۲ ــ كش : جبرئيل بنأحمد ، عن سهل بن زياد ، عن منخل ، عن جابرعن أبي جعفر عَليَّكُمُ قال : دخل أبوذر على سلمان وهو يطبخ قدراً له فبيناهما يتحادثان

<sup>( 1 )</sup> مناقب آل ابي طالب ۲ : ۱۳۱ · (۲ ) فما دفعته خل ·

<sup>(</sup>٤) الاختصاس: ١١.

<sup>(</sup>۳) رجال الکشی ، ۸ .

إذا انكبت (۱) القدر على وجهها على الأرض فلم يسقط من مرقها ولامن ودكها (۲) شيء فعجب من ذلك أبوذر عجباً شديداً ، و أخذ سلمان القدر فوضعها على حالها الأول على النار ثانية ، وأقبلا يتحد ثان ، فبينما هما يتحد ثان إذا انكبت القدر على وجهها فلم يسقط منها شيء من مرقها ولا من و دكها قال فخرج أبوذر وهو مذعور من عند سلمان ، فبينما هو منفكر إذلقي أمير المؤمنين عليا الماب ، فلما أن بصر به أمير المؤمنين عليا الله : ياباذر ما الذي أخرجك وما الذي دعرك (۲) ؟ فقال له أبوذر : ياأمير المؤمنين رأيت سلمان من حدا وكذا فعجبت من ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا باذر إن سلمان لوحد ثك بما يعلم لقلت : رحم الله قاتل سلمان يا باذر إن سلمان باب الله في الأرض ، من عرفه كان مؤمناً ، و من أنكره كان كافراً ، و إن سلمان منا أهل البيت (٤) .

١٣ - يل: حد ثنا الإ مام شيخ الاسلام أبوالحسن بن على بن على المهدي المالا سناد الصحيح عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: كنت مع سلمان الفارسي وحمالله وهو أمير المدائن في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْكُم ، و ذلك أنه قد ولاه المدائن عربن الخطّاب ، فقام إلى أن ولى الأمر علي بن أبي طالب عَلَيْكُم ، قال الأصبغ : فأتيته يوما و قد مرض مرضه الذي مات فيه ، قال : فلم أذل أعوده في مرضه حتى اشتد به الأمر وأيقن بالموت ، قال : فالتفت إلي وقال لي : يا أصبغ عهدي برسول الله عَلَيْكُم ، فقل : فالمنان سيكلمك ميت إذا دنت وفاتك ، وقداشتهيت عهدي برسول الله عَلَيْكُم فقال الأصبغ : بماذا تأمر ياسلمان ياأخي ؟ قال له : تخرج وتأتيني بسرير وتفرش عليه ما يفرش للموتى ، ثم تحملني بين أربعة فتأتون بي إلى المقبرة ، فقال الأصبغ : حبا وكرامة ، فخرجت مسرعاً وغبت ساعة وأتيته بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حلوه حتى أتوا به إلى المقبرة بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ، ثم أتيته بقوم حدى الموتى . ثم أتيته بقوم حدى المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤ

اذ انكفت خل.

<sup>(</sup>٢) الودك الدسم من اللحم والشحم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: اذعرك · (۴) رجال الكشي ١٠١ ·

فلمًّا وضعوه فيها قال لهم : ياقوم استقبلوا بوجهي القبلة ، فلمًّا استقبل القبلة بوجهه نادى بعلو (١) صوته: السلام عليكم ياأهل عرصة البلا، السلام عليكم يامحتجبين عن الدنيا ، قال فلم يجبه أحد ، فنادى ثانية السلام عليكم يامن جعلت المنايا لهم غدا ء السلام عليكم يامن جعلت الأرض عليكم غطاء ، السلام عليكم يامن لقوا أعمالهم في دارالدنيا ، السلام عليكم يامنتظرين النفخة الا ُولى ، سألتكم بالله العظيم ، والنبي " الكريم إلَّا أجابني منكم مجيب ، فأنا سلمان الفارسي مولى رسول الله عَيْدُ الله عَالِي فا نه قال لي: ياسلمان إذادنت وفاتك سيكلّمك ميّت، وقد اشتهيت أن أدري دنت وفاتي أم لا ، فامنًا سكت سلمان من كلامه فا ذا هو بمينَّت قد نطق من قبره وهو يقول : السلام عليك ورحمةالله وبركاته ، ياأهل البناء والفناء المشتغلون بعرصة الدنيا هانحن لكلامك مستمعون ، ولجوابك مسرعون ، فسل عمًّا بدالك يرحمك الله تعالى ، قال سلمان : أيِّم الناطق بعد الموت ، المتكلِّم بعد حسرة الفوت ، أمن أهل الجنَّة أممن أهل النار (٢) ؟ فقال : ياسلمان أنا بمـّن أنعمالله تعالى عليه بعفوه وكرمه ، وأدخله جنَّته برحمته ، فقال له سلمان : الآن ياعبدالله صف لي الموت كيف وجدته ، وماذا لقيت منه ، وما رأيت وما عاينت ؟ قال : مهلا ياسلمان فوالله إن قرضاً بالمقاريض ونشراً بالمناشير لأهون على من غصّة الموت ، اعلم أنّى كنت في دارالدنيا ممّن ألهمني الله تعالى الخير ، و كنت أعمل به ، وأُوَّد "ي فرائضه ، وأتلو كتابه ، وأحرص في بر" الوالدين ، و أجتنب المحارم <sup>(٣)</sup> ، و أفزع عن المظالم <sup>(٤)</sup> ، وأكد" اللّيل و النهار في طلب الحلال خوفاً من وقفة السؤال ، فبينا أنا في ألذ عيش و غبطة وفرح وسرور إذ مرضت و بقيت في مرضى أيـّاماً حتّى انقضت من الدنيا مدَّتي ، فأتانيعند ذلك شخص عظيم الخلقة ، فظيع المنظر ، فوقف مقابل وجهى ، لا إلى السمآء صاعداً ، ولا إلى الأرض نازلاً ، فأشار إلى بصري فأعماه ، وإلى سمعى فأصمته ، وإلى لساني

<sup>(</sup>١) بأعلى خل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، امن أهل الجنة بعفوه ؛ أم من أهل النار بعدله .

 <sup>(</sup>٣) و اجتنب الحرام و المحارم خل · (٩) في المصدر ، و انزع عن المظالم ·

فعقره (١) ، فصرت لاأبصر ولاأسمع ، فعند ذلك بكوا أهلي و أعواني ، وظهر خبري إلى إخواني و جيراني ، فقلت له عند ذلك : من أنت ياهذا الذي أشغلتني عن مالي وأهلى وولدي ، فقال : أناملك الموت ، أتينك لأنقلك من دار الدنيا إلى الآخرة فقد انقضت مد تك ، و جاءت منيتك ، فبينا هو كذلك يخاطبني إذ أتاني شخصان و هما أحسن خلق رأيت (٢) ، فجلس أحدهما عن يميني ، والآخر عن شمالي فقالا لى : السلام عليك و رحمةالله و بركاته ، قدجئناك بكتابك فخذه الآن ، وانظر مافيه فقلت لهم : أي "كتاب لي أقرأه ؟ قالا : نحن الملكان اللذان كنا معك في دار الدنيا نكتب مالك وماعليك ، فهذا كتاب عملك فنظرت في كتاب الحسنات وهو بيد الرقيب فسر "ني مافيه ومارأيت من الخير، فضحكت عندذلك وفرحت فرحاً شديداً ، ونظرت إلى كتاب السيِّئات وهو بيد العتيد فساءني ما رأيت و أبكاني ، فقالًا لي : أبشر فلك الخير ، ثم دنا منتى الشخص الأول فجذب الروح ، فليسمن جذبة يجذبها إلا وهي تقوم مقام كل شد ة من السمآء إلى الأرض ، فلم يزل كذلك حتمى صارت الروح في صدري ، ثم أشار إلى بحربة لوأنها وضعت على الجبال لذابت ، فقبض روحيمن عرنين أنفي ، فعلا (٣) عند ذلك الصراخ ، وليس من شيء يقال أويفعل إلَّا و أنا به عالم، فلمًّا اشتد صراخ القوم وبكاؤهم جزعا علي فالتفت إليهم ملك الموت بغيظ و حنق و قال : معاشر القوم مم " بكاؤكم ؟ فوالله ماظلمناه فتشكوا ، ولا اعتدينا عليه فتصيحوا وتبكوا ، ولكن نحن وأنتم عند (٤) رب واحد . و لوا مرتم فينا كما امرنا فيكم لامتثلتم فيناكما امتثلنا فيكم،والله ماأخذناه حتَّى فني رزقه ، وانقطعتمد ته وصار الى رب كريم يحكم فيه مايشآء ، وهو على كل شيء قدير ، فإن صبرتم أُجرتم (٥) ، وإن جزعتم أثمتم ، كم لي من رجعة إليكم ، أخذ البنين و البنات و الآباء والأمّهات، ثمُّ انصرف عند ذلك عنّي و الروح معه، فعند ذلك أتاه ملك

 <sup>(1)</sup> في المصدر : فأخرسه ظ .
 (٢) في المصدر : ما رأيت احسن منهما .

<sup>(</sup>٣) عبيد خل ، أقول ، في المصدر ، عبد ,

<sup>(</sup>٣) < : فملا من اهلی ٠</p>

<sup>(</sup>۵) أو جرتم خل.

آخر فأخذها منه وتركها في ثوب من حرير وصعد بها، ووضعها بين يديالله فيأفل ً من طبقة جفن ، فلماً حصلت الروح بين يدي ربّى سبحانه وتعالى وسألها عن الصغيرة والكبيرة وعن الصلاة والصيام في شهر رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، وقراءة القرآن والزكاة والصدقات ، وسائر الاوقات والأيَّام ، و طاعة الوالدين ، وعن قتل النفس بغير الحق"، وأكل مال اليتيم، وعن مظالم العباد، وعن التهجيُّد بالليل والناسنيام ومايشا كل ذلك ، ثم من بعد ذلك ردّت الروح إلى الأرض با ذن الله تعالى ، فعند ذلك أتانى غاسل فجر ّدني من أثوابي ، وأخذ في تغسيلي ، فنادته الروح ، ياعبدالله رفقاً بالبدن الضعيف، فوالله ماخرجت من عرق إلَّا انقطع، ولا عضو إلَّا انصدع فوالله لوسمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتا أبداً ، ثم إنه أجرى على المآء و غسلني ثلاثة أغسال ، وكفتنى في ثلاثة أثواب ، وحنطني في حنوط ، وهوالزادالذي خرجت به إلى دارالآخرة ، ثم " جذب الخاتم من يدي اليمني بعد فراغه من الغسل ، ودفعه إلى الأكبر من ولدي ، وقال : آجرك الله في أبيك ، وحسن (١) لك الأجرو العزاء ثم أدرجني في الكفن ، و لقنتني و نادى أهلي و جيراني وقال هلم وا إليه بالوداع فأقبلوا عند ذلك لوداعي ، فلمَّا فرغوامن وداعي حملت على سرير من خشب، والروح عند ذلك بين وجهي وكفني حتمى وضعت للصلاة فصلُّوا علي"، فلمَّافرغوامن الصلاة وحملت إلى قبري و دلَّيت فيه فعاينت هولاً عظيماً ، ياسلمان ياعبدالله اعلم أنَّي قد سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي ، و شرج علي" اللبن ، وحثا التراب على" فعندذلك سلبت الروح من اللسان ، وانقلب السمع والبصر (٢) ، فلمنا نادي المنادي بالانصراف أخذت في الندم ، فقلت ياليتني كنت من الراجعين ، فجاوبني مجيب من حانب القبر : كلَّا إنَّها كلمة هوقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فقلتله : منأنت يا هذا الذي تكلّمني وتحدُّثني ، فقال : أنا منبّه قال : أنا ملك وكّلني الله عز" وجل" بجميع خلقه ، لأ نبتهم بعد مماتهم ، ايكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي

<sup>(1)</sup> في المصدر ، واحسن .

<sup>(</sup>٢) فعند ذلك رجمت الروح إلى االمسان و القلب و السميع خل.

الله عرَّوجلٌ ، ثمَّ إِنَّه جذبني و أجلسني ، و قال لي : اكتب عملك ، فقلت : إنَّى لا أحصيه ، فقال لي : أما سمعت قول ربَّك : « أحصاه الله ونسوه (١) ، ثم قال لي : اكتب و أنا الملي عليك ، فقلت : أين البياض ؟ فجذب جانبا من كفني فا ذا هورق فقال : هذه صحيفتك ، فقلت : من أين القلم ؟ قال سبًّا بتك ، فقلت : من أين المداد قال: ريقك ، ثم " أملى على " ما فعلته في دار الدنيا ، فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلَّا أملاها ،كما قال تعالى: « ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتابلايغادر صغيرة ولا كبيرة إلَّا أحصيها ووجدوا ما مملوا حاضراً ولا يظلم ربَّك أحداً (٢) » ثم م إنَّه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطو "قه في عنقي، فخيلٌ لي أن " جبال الدنيا جميعاً قدطو "قوها في علقي ، فقلت له : يامنبيّه ولم تفعل بي كذا ؟ قال: ألم تسمع قول ربيّك : «وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً 🕾 اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً (٣) » فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشوراً ، تشهد فيه على نفسك ، ثمَّ انصرف عنَّي فأتاني منكر بأعظم منظر و أوحش شخص ، و بيده عمود من الحديد ، لواجتمعت عليه الثقلان ما حر"كوه ، ثم إنه صاح بي صيحة لوسمعها ، أهل الأرض لما توا جميعا ، ثم قال لي: ياعبدالله أخبر نيمن بتك؟ ومادينك ؟ ومن نبيتك وماعليه أنت؟ وماقولك في دار الدنيا؟ فاعتقل لساني من فزعه، وتحيرت في أمري، وما أدري ما أقول ، وليس في جسمي عضو إلافارقني من الحوف، فأتتني رحمة من ربتي فأمسك (٤) قلبي، وأطلق بهالساني، فقلت له: ياعبدالله لما تفزعني وأنا أعلم أنَّى أشهد أن لاإله إلَّا الله ، وأن يِّها رسول الله وأنَّ الله ربِّي، وعمَّل (٥) نبيِّي، والا سلام ديني، والقرآن كتابي، و الكعبة قبلتي وعلمي " إمامي ، و المؤمنون إخواني ، وأشهد أن لاإله إلَّا الله وحدَّه لاشريك له،وأنَّ عِيناً عبده ورسوله ، فهذا قولي و اعتقادي ، و عليه ألقى ربتي في معادي ، فعند ذلك

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) في المصدر : فامسك بها .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ٤ .

<sup>(</sup>m) الاسراء ، ۱۳ و ۱۴.

<sup>(</sup>۵) في المصدر : و محمداً نبيي .

-474-

قال لي: الآن أبشر ياعبدالله بالسلامة ، فقدنجوت ومضى عنِّي ، وأتاني نكيروصاح صيحة هائلة أعظم من الصيحة الأولى، فاشتبك أعضائي بعضها في بعض كاشتباك الأصابع ثم قال لي : هات الآن عملك ياعبدالله فبقيت حائراً متفكّرا في ردّ الجواب ، فعند ذلك صرفالله عنَّي شدَّة الروع والفزع وألهمني حجَّتي ، وحسن اليقين و التوفيق فقلت عند ذلك : ياعبدالله رفقاً بي ، فا نتى قدخرجت من الدنيا و أنا أشهد أنلا إله إِلَّاللَّهُ وحده لاشريك له ، وأشهد أنَّ عِهاً عبده و رسوله ، وأنَّ الجنَّة حقٌّ ، و النار حق ، والصّراط حق ، والميزان حق ، والحساب حق ، ومسائلة منكرونكيرحق والبعث حقٌّ ، وأنَّ الجنَّة وما وعدالله فيها من النعيم حقٌّ ، وأنَّ النار وماأوعدالله فيها من العداب حق ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثم " قال لي: ياعبدالله أبشر بالنعيم الدائم والخير المقيم، ثم إنَّه أضجعني وقال: نم نومة العزوس، ثم الإنه فتح لي باباً من عند رأسي إلى الجنة، و بابا من عند رجلي إلى النار ، ثم "قال لي : يا عبد الله أنظر إلى ما صرت إليه من الجنَّة و النعيم ، و إلى ما نجوت منه من نار الجحيم ، ثم سد الباب الذي من عندر جلى ، وأبقى الباب الذي من عند رأسيمفتوحاً إلى الجناة، فجعل يدخل على منروح الجناة ونعيمها ، وأوسع لحدي مد البصر ، و مضى عنتى ، فهذا صفتى وحديثي وما لقيته منشد ة الأهوال و أنا أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، و أنَّ عِيناً عبده و رسوله ، و أشهد أنَّ المدوت حقٌّ على طرف لسانسي (١) ، فراقب الله أيَّها السائيل خوفا من وقفة السائل (٢) قال : ثم انقطع عند ذلك كلامه ، قال سلمان رضى الله عنه عند ذلك : حطُّوني رحمكم الله فحطيناه (٣) إلى الأرض ، فقال : أسندوني ، فأسندناه ، ثمُّ رمق بطرفه إلى السماء وقال: يامن بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، و هو يجير ولايجار عليه ، بك آمنت ، ولنبيتك اتبعت ، وبكتابك صدَّقت ، وقد أتا نيماوعدتني

<sup>(1)</sup> في المصدر؛ و إنا أشهد بالله مرارة الموت في حلقي إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) السؤال ظ. اقول ، في المصدر : المدائل .

<sup>(</sup>٣) فحططناه خل .

يا من لا يخلف الميعاد اقبضني إلى رحمتك ، و أنزلني دار كرامتك ، فأنا أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن عين أ عبده و رسوله ، فلما كمل شهادته قضى نحبه ، ٩ لقي ربّه رضي الله تعالى عنه ، قال : فبينا نحن كذلك إذ أتى رجل على بغلة شهباء متبلثمافسلم علينا ، فرددنا السلام عليه ، فقال : ياأصبغ جدُّوا في أمر سلمان ، فأخذنا (١) في أمره ، فأخذ معه حنوطا و كفنا ، فقال : هلم وافا ن عندي ما ينوب عنه ، فأتيناه بماء ومغسل ، فلم يزل يغسله بيده حتلى فرغ ، وكفله وصلَّينا عليه ودفناه و لحدُّه على " تَهَيُّكُ بيده ، فلمًّا فرغ من دفنه وهم " بالانصراف تعلُّقت بثوبه وقلتله: ياأمير المؤمنين كيف كان مجيئك ؟ ومن أعلمك بموتسلمان ؟ قال: فالتفت عَلَيْكُم إلى وقال: آخذ عليك ياأصبغ، عهدالله وميثاقه أندك لا تحدث به أحداً ما دمت حياً في دار الدنيا ، فقلت : يا أمير المؤمنين أموت قبلك ؟ فقال : لاياأصبغ، بل يطول عمرك، قلت له: ياأمير المؤمنين خد علي عهداً وميثاقاً ، فا نتي لك سامع مطيع ، إنتي لاأ حدث به حتتى يقضى الله من أمرك ما يقضى ، و هو على كُلِّ شيء قدير ، فقال لي: يـا أصبغ بهذا عهد نبي رسول الله ، فا نـِّي قد صلَّيت هذه الساعة بالكوفة ، وقدخرجت ا'ريد منزلي ، فلمنَّا وصلت إلىمنزلي اضطجعتفاً تاني آت في منامي ، و قال : يا علمي ون سلمان قد قضى نحبه ، فركبت بغلتي ، وأخذت معي ما يصلح للموتي ، فجعلت أسيرفقر "ب الله لي البعيد ، فجئت كما تراني ، وبهذا أخبرني رسول الله عَلِيْهُ أَنْ مُمْ إِنَّه دفنه وواراه ، فلم أر صعد إلى السماء أم في الأرض نزل فأتى الكوفة و المنادي ينادي لصلاة المغرب، فيحضر عندهم علي عَلَيْكُم ، و هذا ما كان من حديث وفاة سلمان الفارسي وضي الله عنه (٢).

بيان : العرنين بالكسر : الأنف كلَّه ، أو ما صلب من عظمه .

أقول: وجدت هذا الخبر في بعض مؤلّفات أصحابنا، و ساقه نحواً ممّام إلى قوله: و أوسع لحدي مدّ البصر، و مضى عنتي، و أنا يا سلمان لم أجد عند الله شيئاً

<sup>(1)</sup> في نسخة من المصدر، و اردنا ان نأخذ .

<sup>(</sup>٢) الفضائل : ١١٣ - ١٢٢ .

يحبُّ الله أعظم من ثلاثة : صلوة ليلة شديدة البرد ، وصوم يوم شديد الحرُّ ، وصدقة بيمينك لا تعلم بها شمالك ، إلى آخر ما مرٌّ من خبر فوته رضي الله عنه .

عوده الفارسي يعوده المنان فقال له سعد : ما يبكيك يابا عبدالله ؟ توفي رسول الله وهو عنك راض فبكى سلمان فقال له سعد : ما يبكيك يابا عبدالله ؟ توفي رسول الله وهو عنك راض و ترد عليه الحوض ، فقال سلمان : أما إني لا أبكي جزعاً من الموت ، ولا حرصا على الدنيا ، و لكن رسول الله عليا الله عهد إلينا فقال : ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب ، و حولي هذه الأساود ، و إنها حوله إجانة و جفنة و مطهرة (١) .

بيان: قال في النهاية: في حديث سلمان: دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي و يقول: لا أبكي جزعاً من الموت، أو حزناً على الدنيا، و لكن رسول الله عَلِيالله عهد إلينا ليكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب، و هذه الأساود حولي، وما حوله إلا مطهرة و إجانة و جفنة، يريد بالأساود: الشخوص من المتاع الذي كان عنده و كل شخص من إنسان أو مناع أو غيره سواد، و يجوز أن يريد بالأساود الحيات جمع أسود، شبها بها لاستضراره بمكانها.

ما ـ كا: علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر تَطْقِيْكُمُ قال : قال سلمان رضي الله عنه : إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فا ذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.

بيان: قال الفيروز آبادي": الالتياث: الاختلاط، و الالتفات، و الإبطاء و الحبس . (٢)

برا ـ كا: على بن إبراهيم ، عن عبدالله بن على بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن حفوان بن يحيى ، عن حنان قال ؛ سمعت أبي يرويعن أبي جعفر تَطْقِيْلُ قال ؛ كان سلمان جالسا مع نفر من قريش في المسجد ، فأقبلوا ينتسبون وير فعون في أنسابهم حتى بلغواسلمان فقال له عمر بن الخطاب : أخبر ني من أنت ؟ ومن أبوك ؟ وما أصلك ؟ فقال : أناسلمان

<sup>(</sup>۱) روضه الواعظين ، ۵۶۳ و ۵۶۵ ·

<sup>(</sup>٢) فروع الكافي ١ ، ٣٥٢ .

بنعبدالله ، كنت ضالاً فهدا ني الله جل و عز " بمحمد عَلِيْلِيلُهُ هذا نسبي وهذا حسبي، قال : بمحمد عَلِيْلِيلُهُ هذا نسبي وهذا حسبي، قال : فخرج النبي عَلِيلِيلُهُ وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمد عَلِيلِيلُهُ هذا نسبي وهذا حسبي، قال : فخرج النبي عَلِيلِيلُهُ وسلمان يكلمهم ، فقال له سلمان : يارسول الله ما لقيت من وؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون و يرفعون في أنسابهم حتى إذا بلغوا إلي "قال عمر بن الخطاب : من أنت ؟ و ما أصلك ؟ و ما حسبك ؟ فقال النبي عَلَيلِيلُهُ : فما قلت له يا سلمان ؟ قال : قلت له : أنا سلمان بن عبدالله ، كنت ضالاً فهدا ني الله عز " ذكره بمحمد عَليلُهُ و كنت عائلا فأغنا ني الله عز " ذكره بمحمد عَليلُهُ ، و كنت مملوكا فأعنا ني الله عز " ذكره بمحمد عَليلُهُ ، و كنت مملوكا فأعنا ني الله عز " ذكره بمحمد عَليلُهُ ، و كنت مملوكا صلى الله عز " ذكره بمحمد عَليلُهُ هذا نسبي ، و هذا حسبي ، فقال رسول الله أصلى الله عز " و جل الله عز " وجل " : « إنا خلقنا كم من ذكر و النبي عَليلُهُ لسلمان : ليس وقبائل لتعارفوا إن " أكرمكم عندالله أتقاكم » ثم "قال النبي عَليلُهُ لسلمان : ليس وقبائل لتعارفوا إن " أكرمكم عندالله أتقاكم » ثم "قال النبي عَليلُهُ لسلمان : ليس وقبائل لتعارفوا إن " أكرمكم عندالله أتقاكم » ثم "قال النبي عَليلُهُ لسلمان : ليس فأنت أفضل (") .

ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن الكليني مثله (٢) .

کش : حمدویه بن نصیر ، عن عمّل بن عیسی ، عن حنتان بن سدیر ، عن أبیه مثله (r) .

۱۷ ـ كش: جبرئيل بن أحمد ، عن الحسن بن خرزاد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبان بن جناح ، عن الحسن بن حمّاد بلغ به قال سلمان (٤) : إذارأى الجمل الذي يقال له : عسكر ، يضربه ، فيقال : يا أباعبدالله ما تريد من هذه البهيمة ؟ فيقول : ما هذا بهيمة ، و لكن هذا عسكر بن كنعان الجنّي ، ياأعرابي "لاينفق (٥)

<sup>(1)</sup> روضة الكافي : ١٨١ و ١٨٢ . و الاية في الحجرات : ١٣ .

<sup>(</sup>۲) اما لى ابن الشيخ ، ۹۱ ، راجمه . (۳) رجال الكشى: ۹ و ۱۰ راجمه .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، قال ، كان سلمان · (۵) في المصدر : لا ينعق .

-444-

جملك هبهنا ، و لكن اذهب به إلى الحوأب فا ننَّك تعطى به ما تريد (١) .

و بالا سناد عن ابن مهران ، عن البطائلي"، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عَليَّكُ قال: اشتروا عمكراً بسبعمائة درهم و كانشيطانا (٢).

بيان : سيأتي في غزوة الجمل أن عسكرا اسم جمل عائشة التي ركبتها يوم الحرب، و هذا ممًّا أخبر به سلمان رضي الله عنه قبل وقوعه ممًّا علم من علم المنايا والبلابا.

١٨ \_ ش : علي بن على القتيبي ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال : قال سلمان : قال لي رسول الله عَلَيْنَ الله : إذا حضرك أو أخذك الموت حضر أقوام يجدون الريح ، ولا يأكلون الطعام ، ثمٌّ أخرج صرَّة من مسك فقال: هبة أعطانيها رسول الله عَلَيْهِ ، قال: ثم بلها ونضحها حوله، ثم قال لامرأته: قومي أجيفي الباب، فقامت فأجافت الباب فرجعت وقد قبض. رضي الله عنه <sup>(٣)</sup>. **ضه** : عن ابن يزيد مثله <sup>(٤)</sup> .

١٩ \_ كش : خلف بن حمَّاد الكشيُّ ، عن الحسن بن طلحة يرفعه عن حمَّاد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه قال : ترو ج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فا ذا لها خادمة و على بابها عباءة ، فقال سلمان : إن " في بيتكم هذا لمريضا ، أوقد تحو لت الكعبة فيه ؟ فقيل: إن المرأة أرادت أن تسترت على نفسها فيه ، قال : فماهذه الجارية ؟ قالوا : كان لهاشيء فأرادت أن تخدم ، قال : إنَّى سمعت رسول الله عَلِيالَ يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزو "جها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزرمثلها ، و من أقرض قرضافكاً نما تصد ق بشطره ، فاردا أقرضه الثانية كان برأس المال ، و أداء الحق " إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه (٥).

<sup>(</sup> او ۲ ) رجال الكثي : ۹ ·

<sup>(</sup>۴) الروضة ، ۲۴۳ . (٣) رجال الكشي ١١١ .

<sup>(</sup>۵) د د د ۱۱ د ۱۲۰

٠٠ حتص: جعفر بن التصبين، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيلى عيلى أبي عيلى أو غيره، عن بعض أصحابنا، عن عباس بن حزة الشهر زوري رفعه إلى أبي عبدالله تَالِين قال: كان سلمان يطبيح قدراً فدخل عليه أبوذر فانكبت القدر فسقطت على وجهها، ولم يذهب منها شيء فرد ها على الأثاني (١)، ثم انكبت الثانية فلم يذهب منها شيء فرد ها على الأثاني أبو ذر إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم مسرعا قد ضاق صدره مما رأى، و سلمان يقفو أثره حتى انتهى إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم فني فنظر أمير المؤمنين عَلَيْكُم إلى سلمان فقال: يابا عبدالله ارفق بصاحبك (٢).

٢١ \_ مشارق الأنوار: عن زاذان خادم سلمان قال: لمنّا جاء أمير المؤمنين ليغسنّل سلمان وجده قد مات، فرفع الشملة عن وجهه فتبسنّم وهم أن يقعد، فقال له أمبر المؤمنين عَلَيْتُكُم : عد إلى موتك، فعاد (٣).

٢٢ ـ ين: حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان رضي الله عنه أنّه قال : لولاالسجود لله و مجالسة قوم يتلفنظون طيب الكلام كما يتلفنظطيب التمر لتمنيّت الموت (٤) .

٢٣ ـ كش : حمدويه و إبراهيم ابنا نصير ، عن أينوب بن نوح ، عن صفوان

<sup>(1)</sup> الاثافي جمع الاثفية ، الحجر توضع عليه القدر .

<sup>(</sup>۴) الزهد أو المؤمن : مخطوط .

<sup>(</sup>۵) لابزار عليه اى ليس ممه شيء من الحبوب التي تخلط بالملح . منه .

<sup>(</sup>۶) شرح نهج البلاغة .

ابن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قَالَ قَالَ الله على رسوله ، فهوفي صدقتها ، يعني فاطمة الماليني (١) .

حن علي "بن أسباط، عن العلا، عن غين إسحاق بن غين البصري "، عن أحمد بن هلال عن علي "بن أسباط، عن العلا، عن غين بن حكيم قال: ذكر عند أبي جعفر تلين اللهان، فقال: ذاك سلمان المحمدي "، إن "سلمان منا أهل البيت إنه كان يقول للناس: هربتم من القرآن إلى الأحاديث: وجدتم كنابا دقيقا حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل، فضاق ذلك عليكم، وهربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم ".

مح \_ كم : علي بن الحسن ، عن على بن إسماعيل بن مهران، عن إسحاق بن ابر اهيم الصوان (7) عن يوسف بن يعقوب ، عن النهاش بن فهم (3) ، عن ممرو بن عثمان قال : دخل سلمان على رجل من إخوانه فوجده في السياق فقال : يا ملك الموت ارفق بصاحبنا؛ قال : فقال الآخر : يا باعبدالله إن ملك الموت يقرأ عليك السلام وهو يقول : و عز " هذا علينا (0) ليس إلينا شيء (0) .

٢٦ ـ جا : ابن قولويه، عن عن الحميري ، عن أبيه ، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عن عن أبي عبد الله عنه على الحد ادين عن عن عن أبي عبد الله عنه على الحد ادين بالكوفة ، فرأى شاباً قد صعق ، والناس قد اجتمعوا حوله ، فقالوا له : يا با عبد الله هذا الشاب قد صرع ، فلوقر أت في أذنه ، قال : فدنا منه سلمان ، فلمار آه الشاب أفاق و قال : يا با عبد الله ليس بي ما يقول هؤلاء القوم ، و لكنتي مررت بهؤلاء

<sup>(</sup>١) رجال الكشى ، ١٢ فيه ، يعنى صدقة فاطمة عليها السلام .

 <sup>(</sup>٢) رجال الكشي : ١٢ . (٣) في المصدر : الصواف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب و مصدره ، و لكن في التقريب : النهاس ـ بتشديد الهاء ـ ابن قهم يفتح القاف و سكون الهاء .

<sup>(</sup>٥) الينا خل ، أقول : في المصدر ، لا وعزة هذا البناء ليس الينا شيء .

<sup>(</sup>۶) رجال الكشى: ۱۳ (ط۱) و ۲۴ (ط۲).

الحد ادين و هم يضربون المرزبات (١) ، فذكرت قوله تعالى : « و لهم مقامع من حديد (٢) » فذهب عقلي خوفاً من عقاب الله تعالى ، فاتخذه سلمان أخا ، و دخل قلبه حلاوة محبته في الله تعالى ، فلم يزل معه حتى مرض الشاب فجاءه سلمان فجنس عند رأسه وهو يجود بنفسه فقال : ياملك الموت ارفق بأخي ، قال : ياباعبدالله إني بكل مؤمن رفيق (٢) .

كش: آدم بن قرالقلانسي البلخي، عن علي ابن الحسين الدقاق، عن قربن عبد الحميد، عن ابن أبي مير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر بن يزيد مثله (٤).

٧٧ \_ كش: جعفر بن على شيخ من جرجان عامي ، عن على بن حيد الرازي عن على بن مجاهد ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عبد الأعلى عن أبيه عن المسيت عن علي بن نجبة الفزاري قال : لما أتانا سلمان الفارسي قادما تلقيناه فيمن تلقياه فسار حتى انتهى إلى كر بلا فقال : ها تسمون هذه ؟ قالوا : كر بلا فقال : هذه مصارع إخواني ، هذا موضع رحالهم ، وهذامنا خركابهم ، وهذا مهراق دمائهم يقتل بها خير الأولين (٥) ، و يقتل بها خير الآخرين ثم سار حتى انتهى إلى حرورا فقال : ما تسمون هذه الأرض ؟ قالوا : حرورا فقال : حرورا فقال : ما قيض هذه الأرض ؟ قالوا : حرورا فقال : حرورا خرج (٢) بها شر الأولين في في النهى إلى بانقيا وبها جسر الكوفة الأول فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : بانقيا ، ثم سار حتى انتهى إلى الكوفة ، فقال : فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : بانقيا ، ثم سار حتى انتهى إلى الكوفة ، فقال : هذه الكوفة ؟ قالوا : نعم ، قال : قبة الإسلام (٧) .

<sup>(1)</sup> المرزبات جمع المرزبة ، عصية من حديد .(۲) الحج : ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) مجالس المفيد ؛ ٧٩ و ٨٠ فيه ؛ فقال ملك الموت ؛ اني .

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي : ١٢ و ١٣ ، فيه ؛ على بن الحسن الدقاق النيسا بوري راجعه .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : يقتل بها ابن خبر الاولين . (۶) يخرج خل .

<sup>(</sup>٧) رجال الكشي : ١٣ ( ط ١ ) و ٢٤ ( ط ٢ ) .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: خطب سلمان فقال: الحمد لله الذي هداني لدينه بعد جحودي له ، إذ أنا مذكّى <sup>(١)</sup> لنار الكفر ، أهل لها نصيباً ، و أتيت لها رزقاً حتلّى ألقى الله عر وجل في قلبي حب تهامة ، فحرجت جائعا طمئان قدطردني قومي و أخرجت من مالي ولاحمولة تحملني ، ولا مناع يجهِّزني ،ولا مال يقويني ، وكان من شأني ماقد كان ، حمَّى أتيت عِنَّا عَلِيًّا اللهُ فعرفت من العرفان ماكنت أعلمه ، و رأيت من العلامة ما خبرت بها فأنقذني به من النار ، فنلت (٢) من الدنيا على المعرفة الني دخلت عليها في الاسلام ، ألاأيتها الناس اسمعوا من حديثي ثم اعقلوه عنى، قد أُوتيت العلم كثيراً ، ولو أخبرتكم بكل ما أعلم لقالت طائقة : لمجنون وقالت طائفة أُخرى : اللهم" اغفرلقاتل سلمان ألا إنَّ لكم منايا تتبعها بلايا ، فا نَّ عند على عليه السلام علم المنايا و علم الوصايا و فصل الخطاب ، على منهاج هارون بن عمران قال له رسول الله صلَّى الله عليه و آله : [أنت وصيى" و خليفتي في أهلى بمنزلة هارون من موسى ] و لكنَّكم أصبتم سنَّة الأوَّلين ، و أخطأتم سبيلكم والَّذي نفس سلمان بيده لتركبن طبقاً عن طبق ، سنَّة بني إسرائيل القدَّة بالقدَّة ، أمًّا والله لو ولَّيتموهاعليًّا لأ كلتم منفوقكم ، ومن تحت أرجلكم ، فأبشروا بالبلاء و اقنطوا من الرخاء ، و نابذتكم على سواء ، و انقطعت العصمة فيما بيني و بينكم من الولاء ، أما والله لو أنتى أدفع (٢) ضيماً أو أعز "الله دينا لوضعت سيفي على عاتقي ثم الضربت به قدما قدما ، ألا إنسى أحد تكم بما تعلمون و بمالا تعلمون ، فخذوها من سنة التسعين (٤) بما فيها ، ألا إن لبني أمسية في بني هاشم نطحات ، و إن لنبي ا \*مّية من آل هاشم نطحات ، ألا و إن ّ بني أُمّية كالناقة الضروس تعضُّ بفيها ، و تخبط بيديها ، و تضرب برجليها ، و تمنع درُّها إِلَّا إِنَّه حقٌّ على الله أن يذلُّ

<sup>(</sup>١) في المصدر : مذك .

<sup>(</sup>٢) فثبت خل أقول ، في المصدر ؛ فلبثت ،

<sup>(</sup>٣) ارفع خل ، اقول ؛ الضيم : الظلم .

 <sup>(</sup>۴) السبعين خل. أقول: يوجد ذلك في الطبعة الثانية من المصدر: ولعله الصحيح.

ناديها (١) ، و أن يظهر عليها عدوها مع قذف من السماء و خسف و مسخ و شوه الخلق (٢) حتى إن الرجل ليخرج من جانب حجلته إلى صلاة فمسخه (٣) الله قرداً ، ألاوفئنان تلتقيان بتهامة كلتاهما كافرتان ألا وخسف بكلب وما أنا وكلب والله لولا ما لأريتكم (٤) مصارعهم ، الاوهو البيداء ، ثم يجيىء ما يقرفون (٥)، فا ذا أرأيتم أيها الناس الفتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها الراكب الموضع (٦) والخطيب المصقع ، و الرأس المنبوع ، فعليكم بآل على ، فا نتَّهم القادة إلى الجنَّة ، و الدعاة إليها إلى يوم القيامة ، و عليكم بعلى فوالله لقد سلَّمنا عليه بالولاء مع نبيتنا ، فما بال القوم؟ أحسد؟ قدحسد قابيل هابيل ، أو كفر؟ فقدار تد قوم موسى عن الأسباط و يوشع وشمعون وابني هارون شبر وشبير ، والسبعين الذين اتبهموا موسى على قتل هارون فأخذتهم الرجفة من بغيهم ، ثم بعثهم الله (٧) أنبياء مرسلين و غير مرسلين فأمرهذه الأمَّة كأمر بني إسرائيل ، فأين يذهب بكم ، ما أناوفلان وفلان ، ويحكم والله ماأدري أتجهلون أم تجاهلون (^) ، أم نسيتم أم تتناسون ، انزلوا آل يِّل منكم منزلة الرأس من الجسد، بل منزلة العين من الرأس، والله لترجعن كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف ، يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة ، و يشهد الناجي على الكافر بالنجاة ، ألا إنتي أظهرت أمري ، وآمنت بربتي ، وأسلمت بنبيتي ، واتتبعت مولاي و مولى كل مسلم ، بأبي و المهي قتيل كوفان ، يا لهف نفسي لأطفال صغار و بأبي صاحب الجفنة والخوان نكّاح النساء : الحسن بن على"، ألا إن "نبي " الله نحله البأس والحياء، ونحل الحسين المهابة والجود، ياوينج منأحقره لضعفه، واستضعفه

<sup>(1)</sup> باديها خل أقول ، يوجد ذلك في الطبعة الثانية من المصدر ،

<sup>(</sup>٢) شوه الخلق: قبحه ، و في المصدر: سوء الخلق.

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : فيمسخه الله .
 (٣) في المصدر : لولا ما لولا لاريتكم .

<sup>(</sup>۵) ه ، ناما تمرفون ،

<sup>(</sup>۶) الراكب الموضع ، السريع العدو . و المصقع : البليغ . العالى الصوت . من لا يرتبج عليه في كلامه .

 <sup>(</sup>٧) ثم بعث الله ٠
 (٨) في المصدر ، ام تتجاهلون ٠

لقلّته (۱) ، وظلم من بينولده فكان بلادهم عامر (۲) الباقين من آل ين ، أينهاالناس لاتكل أظفار كم من عدو كم ، ولا تستغشوا صديقكم ، يستحوذ الشيطان عليكموالله لتبتلن ببلاء لا تغيرونه بأيدكم إلا إشارة بحواجبكم ثلاثة خدوها بما فيهاوارجوا رابعها و موافاها ، بأبي (۱) دافع الضيم شقاق بطون الحبالى ، و حمال الصبيان على الرماح ، و مغلى الرجال في القدور ، أما إني سأحد ثكم بالنفس الطيبة الزكية و تضريح دمه بين الركن والمقام ، المذبوح ذبح الكبش (٤) ، يا وبح لسبأ (٥) نساء من كوفان الواردون الثوية (١) ، المستقر ون (٢) عشية ، ومبعاد ما بينكم و بينذلك فتنة شرقية ، ستسير موجاً هاتفا (٨) يستفيث من قبل المغرب ، فلا تغيثوه لا أغاثه كوفان ، و يوشك أن يبنى جسرها ، و يبنى (١) بعنا حتى يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا بها أو بحواليها (١٠) ، وفتنة مصبو بة تطأ في خطامها ، لا ينهاها أحد ، لا يبقى بيت من بها أو بحواليها (١٠) ، وفتنة مصبو بة تطأ في خطامها ، لا ينهاها أحد ، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، و المحد ثك ياحديفة إن ابنك مقتول ، و إن علينا أمير المؤمنين على مثله ، لا يدخل فيها إلا مؤمن ، ولا يخرج منها إلا كافر (١١).

بيان: تذكية النار: إيقادها، أهل لها: أي أصيح لأطلب نصيبا، أي قوماً لعبادة الناروفي بعض النسخ: أهيل، أي كنت من قوا ام النار العطي النصيب عبدتها، ويأتيني

<sup>(1)</sup> احتقره خل . أقول ، في المصدر ، لمن احتقره .

 <sup>(</sup>۲) عامرة خل .
 (۳) يأتي به خل . أقول ، في المصدر ، يأتي دافع الضيم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، كذبح الكبش · (٥) في المصدر ، لسبايا نساء .

<sup>(</sup>٤) الثوية ، موضع قريب من الكوفة ، قيل ؛ كانت سجنا للنعمان بن المنذر .

<sup>(</sup>٧) المستعدون خل . أقول ، في نسخة من المصدر : المستسعدون .

<sup>(</sup>٨) في المصدر ، فتنة شرقية ' و جاء ها تف .

<sup>(</sup>٩) و ينبأ جنيها خل جنبها خ . أقول ، في المصدر ، و يبني جبليها .

<sup>(10)</sup> في المصدر ، أو يحن اليها ،

<sup>(11)</sup> رجال الكشي ، ١٣ \_ ١٤ (ط1) و ٢٥ \_ ٢٧ (ط٢) .

الرزق لها، و هو أظهر، و في النهاية : القذذ : ريش السهم، واحدتها قذة ، و منه الحديث: لتركبن سن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، أي كمايقذ كل واحدة منهما على قدر صاحبتها و تقطع، و قال : فيه لفارس نطحة أو نطحتان ، أي تقاتل المسلمين من أو من تين، وفي القاموس : الضروس: الناقة السينية الخلق تعض حالبها قوله : لولا ما ، لعله اكتفى ببعض الكلام ولم يذكر العلة لبعض المصالح إن لم يكن سقط من الكلام شيء (١) من بين ولده ، في أكثر النسخ : من بني ولده ، إشارة إلى الظلم على أولاده المعصومين ، و قد يطلق الولد على الآباء ايضا ، و كان في النسخ التي عندنا في تلك الخطبة تصحيفات فأور دناها كما وجدنا .

قال: و كان سلمان خيراً فاضلاً حبراً عالماً زاهداً متقشَّفا .

<sup>(1)</sup> تقدم أن الموجود في المصدر، لولا ما لولا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، بدراهم و على أن يغرس . (٣) في المصدر ، حتى تدرك .

و عن الحسن البصري قال : كان عطاء سلمان خمسة آلاف ، وكان إذا خرج عطاؤه تصد ق به ويأكل من عمل يده ، وكانت له عباءة يفرش بعضها ، ويلبس بعضها .

و قد ذكر ابن وهب و ابن نافع أن سلمان لم يكن له بيت ، إنها كان يستظل بالجدر والشجر ، و إن رجلا قال له : ألا أبني لك بيتا تسكن فيه ؟ قال : لا حاجة لي في ذلك ، فمازال به الرجل حتى قال له : أناأعرف البيت الذي يوافقك قال : فصفه لي ، قال : أبني لك بيتا إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك سقفه ، وإن أنت مددت فيه رجليك أصابهما الجدار ، قال : نعم ، فبنى له .

قال أبوعم : و قد روي عن رسول الله عَنْ الله الله سلمان .

قال: و قد روينا عن عايشة قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله عَمَالِيُّكُ عَلَى اللهُ عَمَالِيُّكُ . ينفرد (٢) به بالليل حتمَّى كاديغلبنا على رسول الله عَمَالِيُّكُ .

قال : و روي أن رسول الله عَلَيْظَ قال : أمرني ربتي بحب أربعة ، و أخبرني أنه يحبهم : على و أبوذر والمقداد و سلمان .

وعن علمي علي الله الله على الله على الله والعلم الآخر ، ذلك بحر لاينزف هو منا أهل البيت .

و في رواية زاذان عن علي ": سلمان الفارسي "كلقمان الحكيم . و قال فيه كعب الأحبار : سلمان حشى علماً و حكمة .

قال: وروي أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال في نفر من المسلمين فقالوا: ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذها، فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها وأتى النبي عَيْدا للله فأخبره، فقال: يابابكر لعلَّك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، فأتاهم أبو بكر فاعتذر منهم.

و توفِّي في آخر خلافة عثمان سنة خمس و ثلاثين ، و قيل توفِّي في أول

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : من وجوه .
 (۲) في المصدر : يتفرد به بالليل .

سنة ست و ثلاثين ، و قال قوم : توفِّي في خلافة عمر ، والأو َّلأ كثر .

أقول: ثم ذكر ابن أبى الحديد خبر إسلامه نحوا ممام، ثم قال: وكان سلمان من شيعة على تخليل و خاصته، ويزعم الإمامية أنه أحد الأربعة الذين حلقوا رؤسهم وأتوه متقلدي سيوفهم في خبر يطول، وليس هذا موضع ذكره وأصحابنا لا يخالفونهم في أن سلمان كان من الشيعة، وإنها يخالفونهم فيأم أزيد من ذلك وما يذكره المحد ثون من قوله للمسلمين يوم السقيفة: «كرديد و نكرديد ، محمول عند أصحابنا على أن المراد صنعتم شيئا، و ما صنعتم، أي استخلفتم خليفة و نعم ما فعلتم (۱)، إلاأنكم عداتم عن أهل البيت، فلوكان الخليفة منهم كان أولى والامامية تقول (۲): أسلمتم و ما أسلمتم انتهى كلامه (۳).

وسيأتي جواب شبهته مع سائر أحوال سلمان في كتاب الفتن انشاء الله تعالى . ٣٠ ـ الصراط المستقيم : جاء في الأخبار الحسان أن علينًا تُطَيِّبًا مضى في ليلة إلى المدائن لتغسيل سلمان (٤) .

-

<sup>(</sup>۱) فيه تحريف لمعنى الكلام ، لان قوله ، [ نعم ما فعلتم ] من زياداته فى المعنى ، و لم يفهم من قوله ، و الصحيح من معنى كلامه : فعلتم ما كان خطأ و ضلالا ، و ما فعلتم ماكان حقا و صوابا .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر ، يقول ، معناه .
 (٣) شرح نهج البلاغة ٢ ، ٢٢٣ و ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الصراط المستقيم، مخطوط.

## ۱۲ ﴿ باب ﴾

المحابه عنده أبوذر الغفاري ، فجاءه ذات يوم فقال : يا رسول الله عَلَيْكُ كان من خيار أصحابه عنده أبوذر الغفاري ، فجاءه ذات يوم فقال : يا رسول الله إن لي غنيمات قدر ستين شاة ، فأكره أن أبدو فيها و الفارق حضرتك و خدمتك ، و أكره أن أكلها إلى راع فيظلمها ويسيء رعايتها فكيف أصنع ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : ابد فيها فبدا فيها ، فلما كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال رسول الله عَلَيْكُ نقال بسول الله عَلَيْكُ لله يا رسول الله عَلَيْكُ لله يا رسول الله الله وساء يا با ذر ، قال : لبيك يارسول الله ، قال : ما فعلت غنيما تك ؟ قال : يا رسول الله إن يا رسول الله بينا أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي ، فقلت : يا رب صلاتي ، و يا رب غنمي ، فآثرت صلاتي على غنمي وأخطر الشيطان ببالي : ياباذر أين أنت إن عدت الذئاب على غنمك و أنت تصلى فأهلكتها و ما يبقى لك في الدنيا ما تتعيش به ؟ فقلت للشيطان : يبقى لي توحيد الله تعالى و الا يمان (١) برسول الله عَلَيْكُ ، وموالاة أخيه سيدالخلق بعده علي بن أبي طالب على الدئاب على ملاتي ، فجاء ذئب فأخذ حملا فذهب على ما فات بعد ذلك جلل (٢) ، فأقبلت على صلاتي ، فجاء ذئب فأخذ حملا فذهب به و أنا أحس " به ، إذ أقبل على الذئب أسد فقط عه (١) نصفين ، و استنقذ الحمل و به و أنا أحس " به ، إذ أقبل على الذئب أسد فقط عه (١) نصفين ، و استنقذ الحمل و

<sup>(1)</sup> بمحمد رسول الله خل.

<sup>(</sup>٢) في المسدر ، و كل ما فات من الدنيا بعد ذلك سهل .

<sup>(</sup>٣) ہنصفین خل .

ردّه إلى القطيع ، ثمّ ناداني : يا باذرأقبل على صلاتك ، فا ن الله قد و كلني بغنمك إلى أن تصلَّى ، فأقبلت على صلاتي وقد غشيني من التعجُّب مالا يعلمه إلاَّ الله تعالى حتَّى فرغت منها ، فجاءني الأسد و قال لي : امض إلى عمِّل فأخبره أن الله تعالى قد أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك ، و وكل أسداً بغنمه يحفظها ، فعجب (١) من حول رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم صدقت يا أبا ذر" ، و لقد آمنت به أنا و على و فاطمة و الحسن و الحسين ، فقال بعض المنافقين : هذا لمواطاة بين عمِّل و أبي ذرٌّ ، يريد أن يخدعنا بغروره ، و اتَّفق (٢)منهم عشرون رجلاً و قالوا : نذهب إلى غنمه و ننظر إليها و ننظر إليه إذا صلَّى هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه (٣) فيتبيِّن (٤) بذلك كذبه ، فذهبوا و نظروا و أبو ذر" قائم يصلِّي ، و الأسد يطوف حول غنمه و يرعاها ، و يرد إلى القطيعماشذ" عنه منها ، حتمى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد : هاك قطيعك مسلّما (°) وافر العدد سالماً ، ثم ناداهم الأسد : معاشر المنافقين أنكرتم لولى على وعلى وآلهما الطيبين (٦) و المتوسَّل إلى الله بهم أن يسخَّر ني الله ربِّي لحفظ غنمه ، والذي أكرم عِيراً وآله الطينين الطاهرين لقد جعلني الله طوع يد أبي ذر حتى لو أمرني بافتراسكم و هلاككم لأهلكتكم، و الذي لا يحلف بأعظم منه لوسأل الله بمحمَّد وآله الطيُّبين أن يحوُّل البحاددهن ذنبق وبان ، والجبال مسكا وعنيراً وكافوراً ، وقضبان الاشجار قضب الزمرد و الزبرجد لما منعه الله ذلك ، فلمنَّا جاء أبو ذرٌّ إلى رسول الله عَمَالِينَهُ قال له رسول الله عَمَالَ : يابا ذر إنك أحسنت طاعة الله فسخر الله لك من يطيعك في كفّ العوادي عنك ، فأنت منأفاضل من مدحه الله عز وجل بأنه يقيم الصلاة (٧). بيان : الجلل محر"كة : العظيم و الصغير ، ضد" . و العوادي جمع العادية من

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فتعجب من كان .

<sup>(</sup>٣) غنمه له خل.

<sup>(</sup>۲) فاتفق منهم رجال خل .

 <sup>(4)</sup> مسلمة وافرة العدر ٤ سالمة الاهل ٠

<sup>(</sup>۴) في المصدر : فنهين .

<sup>(</sup>۶) و الطيبين من آلهما خل .

<sup>(</sup>٧) النفسير المنسوب إلى المسكري عليه السلام ، ٢٢ و ٢٧ .

العدوان ، أو من عدا على الشيء : إذا اختلسه ، و في الحديث : من كف عن مؤمن عادية ماء و نار .

٢ - جا : على "بن بلال ، عن على "بن عبدالله الإصبهاني" ، عن الثقفي، عن على بن على " ، عن الحسين بن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي جهضم الأزدي " ، عن أبيه و كان من أهل الشام قال : لمنّا سيّر عثمان أبا ذر " من المدينة إلى الشام كان يقص علينا ، فيحمد الله فيشهد شهادة الحق " ، و يصلّي على النبي على النبي على السول ، و نقول : أمّا بعد فا ذمّا كننا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب و يبعث فينا الرسول ، و نحن نوفي بالعهد ، و نصد ق الحديث (١) ، و نحسن الجوار ، و نقري الضيف ، و نواسي الفقير ، فلمنّا بعث الله تعالى فينا رسول الله و أنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله و رسوله ، و كان أحق "بها أهل الإسلام ، و أولى أن يحفظوها ، فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا ، ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا ما نعرفها : من سنية تطفى ، و بدعة تحيى ، وقائل بحق " مكذ "ب ، و أثرة لغير تقي " و أمين مستأثر عليه من الصالحين ، اللهم "إن كان ما عندك خيراً لي فاقبضني إليك غير مبد ل ولا مغير ، و كان يعيد هذا الكلام و يبديه ، فأتي حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي سفيان مغير ، و كان يعيد هذا الكلام و يبديه ، فأتي حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي سفيان بذلك ، فكتب معاوية إلى المدينة نفاه إلى الربذة (٢) . فلكتب عثمان أخر جه إلى " ، فلمنا صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة (٢) . بذلك ، فكتب عثمان أخر جه إلى " ، فلمنا صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة (٢) .

٣ - جا : بهذا الاسنادعن أبي جهضم ، عن أبيه قال : لمنّا أخرج عثمان أباذر الغفاري وحمه الله من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسلك بطاعة الله ، و يحذ وهم من ارتكاب معاصيه ، و يروي عن رسول الله عَيْنَالله ماسمعه منه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام ويحضهم على التمسلك بعترته ، فكتب معاوية إلى عثمان : أمّا بعد فا ن أبا ذر يصبح إذا أصبح و يمسي إذا أمسى و جماعة من الناس كثيرة عنده ، فيقول : كيت و كيت ، فا ن كان لك حاجة في الناس قبلي

<sup>(</sup>۱) في المصدر ، و نصدق بالحديث .

<sup>(</sup>۲) مجالس المفيد : ۷۰ و ۷۱ ·

فأقدم أبا ذر ۗ إليك ، فا نتِّي أخاف أن يفسد الناس عليك . و السلام .

فكتب إليه عثمان : أمَّا بعد فاشخص إليَّ أبا ذر َّ حين تنظر في كتابي هذا . و السلام .

فبعث معاوية إلى أبي ذر فدعاه و أقرأه كتاب عثمان ، وقال له : النجا الساعة فخرج أبو ذر إلى راحلنه فشد ها بكورها و أنساعها ، فاجتمع إليه الناس فقالوا له: يابا ذر" رحمك الله أين تريد ؟ قال: أخرجوني إليكم غضباً على"، و أخرجوني منكم إليهم الآن عبثابي ، ولا يزال هذا الأمرفيما أرى شأنهم فيما بيني و بينهم حتى يستريح بر"اً ، و يستراح من فاجر ، و مضى و سمع الناس بمحرجه فاتتبعوه حتتى خرج من دمشق ، فساروا معه حتتَّى انتهى إلى دير المر"ان فنزل و نزل معه الناس فاستقدم فصلِّي بهم ، ثم "قال : أيه الناس إنتي موصيكم بما ينفعكم ، وتارك الخطب و التشقيق ، احمدوا الله عز وجل من قالوا : الحمد لله ، قال : أشهد أن لا إله إلَّا الله و أن على أ عبده و رسوله ، فأجا بوه بمثل ما قال ، فقال : أشهد أن " البعث حق" ، و أن الجنَّة حق ، و أن النار حق ، و أقر ابما جاء من عندالله ، و اشهدوا على ا بذلك ، قالوا : نحن على ذلك من الشاهدين ، قال : ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله و كرامته مالم يكن للمجرمين ظهيراً ، ولالأعمال الظلمة مصلحاً ولا لهم معينا ، أيتما الناس أجمعوا مع صلاتكم و صومكم غضباً لله عن وجل إذا عصى في الأرض ولا ترضوا أتمستكم بسخط الله ، و إن أحدثوا (١) مالا تعرفون فجانبوهم و ازرؤا عليهم و إن عذَّ بنم و حر منم و سيِّر نم ، حتَّى يرضى الله عز و جل ما فان الله أعلى و أجل ، لا ينبغي أن يسخط برضا المخاوقين ، غفر الله لي و لكم ، أستودعكم الله ، وأقرأعليكمالسلام ورحمة الله ، فناداه الناس أن : سَلَّمالله عليك و رحمك ياباذر" يا صاحب رسول الله ، ألا نرد له إن كان هؤلاء القوم أخرجوك ، ألا نمنعك (٢) ؟ فقال لهم: ارجعوا رحمكم الله ، فا نتى أصبر منكم على البلوى ، و إيا كم و الفرقة

<sup>(1)</sup> في المصدر ، و اذا احدثوا .

۲) < انا لا نردك ان كان هؤلاء القوم اخرجوك ولا نمنعك .</li>

و الاختلاف ، فمضى حتّى قدم على عثمان ، فلمنّا دخل عليه قال له : لا قرَّب الله بعمرو عيناً ، فقال أبو ذر : والله ما سمَّاني أبواي عمرواً ، و لكن لا قرَّب الله من عصاه ، و خالف أمره ، و ارتكب هواه ، فقام إليه كعب الأحبارفقال له : ألاتتُّقي الله يا شيخ تجبه (١) أمير المؤمنين بهذا الكلام ؟ فرفع أبوذر عصاكانت في يده فضرب بها رأس كعب ، ثم قال له: يا ابن اليهوديين ، ما كلامك مع المسلمين ؟ فوالله ما خرجت اليهوديَّـة من قلبك بعد ، فقال عثمان : والله لا جمعتني و إيَّـاك دار ، قد خرفت وذهب عقلك ، أخرجوه من بين يدي حتَّى تركبوه قتب ناقته بغيروطاء ، ثمٌّ انجوا به الناقة و تعنعوه حتى توصلوه الربذة ، فنز "لوه بها من غير أنيس ، حتى يقضي الله فيه ما هو قاض ، فأخرجوه متعتَّعا ملهوزا(٢) بالعصيُّ ، وتقدُّم ألَّا يشيُّعه أحد من الناس، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي "بن أبي طالب عَلَيْكُم فبكي حتى بل " لحيته بدموعه ، ثم قال : أهكدى يصنع بصاحب رسول الله عَيْدُ ؟ إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون ، ثم " نهض و معه الحسن و الحسين عَلَيْا الله بن العباس و الفضل و قَتْم و عبيدالله حتَّى لحقوا أباذر فشيتَّعوه ، فلمَّا بصربهم أبوذر وحمه الله حن إليهم و بكى عليهم ، و قال : بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها رسول الله عَمِلُكُ و شملتني البركة برؤيتها ، ثم وفع يديه إلى السماء وقال: اللَّهم وانتي الحبِّهم ، ولو قطعت إرباً إرباً في محبِّنهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك و الدارالآخرة ، فارجعوا رحمكم الله والله أسأل أن يخلفني فيكم أحسن الخلافة ، فود عه القوم و رجعوا وهم يبكونعلى فراقه <sup>(۳)</sup> .

بیان: الکور بالضم : الرحل. و الأنساع جمع النسع بالکسر، و هو سیر ینسج عریضا علی هیئة أعنی البغال، تشد به الرحال، و شقی الکلام: أخرجه أحسن مخرج، و ذرىء علیه: عابه، كأذرى. قوله: ثم انجوا، أي أسرعوا، و

<sup>(</sup>٢) في المصدر : موهونا .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، وتجيب ،

۹۸ – ۹۵ ، مجالس المفيد ، ۹۵ – ۹۸ .

تعتمه : أقلقه و أزعجه ، ولهزه بالرمح : طعنه في صدره ، و اللهز : الضرب ، بجميع البد في الصدر .

٤ - كش : على بن سعد بن مزيد ، و على بن أبي عوف معا عن على بن أحد بن حمّاد رفعه قال : أبو ذر الذي قال رسول الله عَلَيْكُ في شأنه : [ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر "، يعيش وحده ، و يموت وحده و يبعث وحده ، و يدخل "الجنة وحده] و هو الهاتف بفضائل أمير المؤمنين عَلَيْكُ و وصي "رسول الله عَلَيْكُ و استخلافه إيّاه ، فنفاه القوم عن حرم الله وحرم رسوله بعد حلهم إيّاه من الشام على قتب بلا وطاء ، و هو يصبح فيهم قد خاب القطار (١١) بحمل النار ، سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلااتتخذوا دين الله دخلا ، و عباد الله خولا ، و مال الله دولا » فقتلوه فقراً وجوعاً و ضر "ا و صر الله دولا »

و کس : جعفر بن معروف ، عن الحسن بن علي "بن النعمان ، عن أبيه، عن البطائني " ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله تخليل يقول : أرسل عثمان إلى أبي ذر موليين له ، و معهما مائتا دينار ، فقال لهما : انطلقا إلى أبي ذر "فقولا له : إن عثمان يقرئك السلام ، و يقول لك : هذه مائتا دينار فاستعن بها على ما نابك ، فقال أبو ذر " : هل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطاني ؟ قالا : لا ، قال : إنها أنا رجل من المسلمين ، يسعني ما يسع المسلمين ، قالا له : إنه يقول : هذا من صلب مالي ، و بالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام ، ولا بعث (٣) بها إليك إلا من حلل ، فقال : لاحاجة لي فيها ، وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس ، فقالا له : عافاك الله و أصلحك ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيراً عما يستمتع (٤) به ، فقال: له : عافاك الله و أصلحك ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيراً عما يستمتع (١٤) به ، فقال: بلى تحت هذا الأكاف الذي ترون رغيفا شعير قدأتى عليهما أيام ، فما أصنع بهذه بلا من المناس ، فما أصنع بهذه

<sup>(</sup>١) قد جاءت القطار تحمل خل .

<sup>(</sup>۲) رجال الكشي ، ۱۶ فيه ، و ذلا و ضرا و صبرا .

 <sup>(</sup>٣) ولا بعثت خل .
 (٣) في المصدر : مما تستمتع به .

الدنانير ؟ لا والله حتى يعلم الله أنتي لا أقدر على قليل ولا كثير ، وقد أصبحت غنيا بولاية على بن أبي طالب تلكين وعترته الهادين المهديتين الراضين المرضيتين ، الذين يهدون بالحق و به يعدلون ، و كذلك سمعت رسول الله تمالي يقول : « فا ننه لقبيح بالشيخ أن يكون كذابا ، فرداها عليه و أعلماه أنتي لاحاجة لي فيها ولا فيما عنده حتى ألقى الله ربتى فيكون هو الحاكم فيما بيني و بينه (١) .

حسن عبيد بن على النحعي ، عن أبي أحمد الطرسوسي ، عن خالد بن طفيل الغفاري ، عن أبيه ، عن حلام بن دل الغفاري (٢) و كانت له صحبة قال : مكث أبوذر رحمه الله بالربذة حتى مات ، فلماحضرته الوفاة قال لامرأته : اذبحي شاة من غنمك واصنعيها ، فا ذا نضجت فاقعدي على قارعة الطريق فأو ل ركب ترينهم قولي : يا عبادالله المسلمين ، هذا أبوذر صاحب رسول الله عَلَيْهُ الله قَد قضى نحبه ولقي ربّه ، فأعينوني عليه و أحيبوه . فا ن رسول الله عَلَيْهُ أخبرني أنتي أحوت في أرض غربة ، و أنه يلي غسلي و دفني والصلاة علي رجال من انمتي (٣) صالحون (٤) .

٧ - كش: على بن علقمة بن الأسود النخعي قال: خرجت في رهط أريد الحج منهم مالك بن الحارث الأشتر (٥) حتى قدمنا الربذة ، فا ذا امرأة على قارعة الطريق تقول: ياعبادالله المسلمين هذا أبوذر صاحب رسول الله على الله على ما ساق ليس لي أحد يعينني عليه ، قال: فنظر بعضنا إلى بعض ، و حمدنا الله على ما ساق إلينا ، و استرجعنا على عظم (٦) المصيبة ، ثم قبلنا معها فجهازناه و تنافسنا في كفنه حتى خرج من بيننا بالسواء ، ثم تعاونا على غسله حتى فرغنا منه ، ثم قد منا

<sup>(</sup>۱) رجال الكشي ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأولى من المصدر : [حلام بن ركين ] و في الطبعة الثانية : [حلام بن دلف ] و ذكر المامقاني في تنقيح المقال ٢ : ٣٩ : حلام ( غلام خ ) بن دلف ، كما انه ذكر: عبد المؤيز بن محمد مكان عبيد بن محمد .

<sup>(</sup>٣) من امته خل.
(٣) من امته خل.

<sup>(</sup>٥) زاد في المصدر ، و عبدالله بن الفضل التميمي و رفاعة بن شداد البجلي .

<sup>(</sup>۶) عظیم خل .

مالك (١) الأشنر فصلّى بناعليه ، ثم دفناه ، فقام الأشترعلى قبره ، ثم قال : اللهم هذا أبوذر صاحب رسول الله عَلَيْكُ الله عَبدك في العابدين ، وجاهد فيك المشركين ، لم يغيس ولم يبدل ، لكنه رأى منكراً فغيس بلسانه و قلبه حتى جفي و نفي و حرم و احتقر ، ثم مات وحيداً غريباً ، اللهم فاقصم من حرمه ، ونفاه من مهاجره وحرم رسولك عَبدا أنه قال : فرفعنا أيدينا جميعا وقلنا : آمين ، ثم قد مت الشاة التي صنعت فقالت : إنه قد أقسم عليكم ألّا تبرحوا حتى تنغد وا فتغد ينا و ارتحلنا (٢) .

**ما** : با سناده عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم مثله (٤) .

سم : على بن على القيتبي ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن على بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (٥) .

بيان: الكندوج بالكسر: شبه المخزن معر "بكندو، والحر" بالضم": خيار كلّ شيء.

٩- كا: على "، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن إلى بن يحيى الخنعمي "، عن أبي عبدالله عليا الذي الماذر "أباذر" أتى رسول الله عليا الله عليا ومعه جبر ئيل في صورة دحية الكلي " وقد استخلاه رسول الله عليا المار آهما انصرف عنهما ولم يقطع كلامهما ، فقال جبر ئيل : يا على هذا أبوذر "قد من بنا و لم يسلم علينا ، أما لوسلم لرددنا عليه ، يا على إن "له دعاء يدعو به معروفا عند أهل السماء فاساً له عنه إذا عرجت إلى السماء فلما ارتفع جبر ئيل على الله عنه أبوذر إلى النبي " عَلِيالله فقال له رسول الله عَلَيْ الله : ما

<sup>(1)</sup> في المصدر · مالكا الاشتر .

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي ، ۴۴ (ط۱) ر ۶۲ (ط۲).

<sup>(</sup>٣) روضة الواعظين ، ٢۴٥ ، (۴) المالي الشيخ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>۵) رجال الکشی . ۱۸ و ۱۹ .

منعك يا أباذر" أن تكون سلّمت عليناحين مردت بنا ، فقال : ظننت يا رسول الله أن "
الذي معك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك ، فقال : ذاك جبرئيل عَلَيْكُ وقد
قال : أما لو سلّم علينا لرددنا عليه ، فلما علم أبوذر أنه كان جبرئيل عَلَيْكُ دخله
من الندامة حيث لم يسلّم عليه ما شاء الله ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : ما هذا الدعاء
الذي تدعو به ؟ فقد أخبرني جبرئيل عَلَيْكُ أن لك دعاء تدءو به معروفا في السماء
فقال : نعم يا رسول الله ، أقول : اللهم إنتي أسألك الأمن والايمان ، والتصديق
بنبيك ، والعافية من جميع البلاء ، والشكر على العافية ، والغنى عن شرار الناس (١).

لى : أحمد بن علي " بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه مثله إلا أن فيه : أسألك الإيمان بك ، والتصديق (٢) .

ابن بكر ، عن أبي إيراهيم تَطَيَّكُمُ قال : قال أبوذر "رحمه الله : جزى الله الدنيا عنسي مذمّة (٣) بعد رغيفين من الشعير أتغدى بأحدهما ، وأتعشلي بالآخر ، و بعد شملتي الصوف أتسرر باحداهما ، و أرتدي بالأخرى (٤) .

حمس: علي بن عمل القيتبي ، عن الفضل بن شادان ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم مثله (٥) .

**ما** : با سناده عن موسى بن بكر مثله<sup>(٦)</sup>.

۱۱ - كا: حلى بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن المثنى عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَطَبَّلُمُ قال : كان أبوذر رضي الله عنه يقول في خطبته : يامبتغي العلم كأن شيئاً من الدنيا لم يكن شيئاً إلّا ما ينفع خيره ، و يضر شر ه إلّا

<sup>(</sup>۱) اصول الكافى ۲ : ۵۸۷ .

<sup>(</sup>۲) امالي الصدوق ، ۲۰۸ ·

<sup>(</sup>٣) في رجال الكشي ، من جزى الله عنه الدنيا خيرا فجزا. الله عني منعة بمدرغيفي شعير .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ٢ : ١٣٣ .

<sup>(</sup>۵) رجال الكشى: ۱۸ و ۱۹ فيه و بعد شملتى صوف.

<sup>(</sup>٤) امالي الشيخ : ٧٨ -

من رحم الله ، يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل و لا مال عن فسك ، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم ، والدنيا والآخرة كمنزل تحو لت منه إلى غيره ، و ما بين الموت والبعث إلا كنومة نمنها ، ثم استيقظت منها ، يا مبتغي العلم قد م لمقامك بين يدي الله عز و جل فإ نك مثاب بعملك كما تدين تدان يا مبتغي العلم (١) .

بيان: قوله: كأن "شيئاً من الدنيا، لعل المراد أن ما يتصور في هذه الدنيا إمّا شيىء ينفع خيره، أو شيء يضر "ش"ه، فاختر ما ينفع دون ما يضر"، أو كل شيء في الدنيا له جهة نفع وجهة شر"، فاحترز عن جهة شرة، و يمكن أن يقرأ «ألا» بالتخفيف بأن تكون ما نافية، و فيه بعد.

١٢ - كا : على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن على بن أبي عبدالله علي الله على الله عن عبدالله بن الله بن عن أبي عبدالله على الله على أبي ذر فقال : يا باذر ما لنا نكره الموت ؟ فقال : لأ نتكم عمر تم الدنيا ، و أخر بتم الآخرة ، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب ، فقال له : فكيف ترى قدومنا على الله ؟ فقال : أمّا المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله ، و أمّا المسيىء (١) فكالآبق يرد على مولاه ، قال : فكيف ترى حالناعندالله ؟ قال : أعرضوا أمّا المسيىء (١) فكالآبق يرد على مولاه ، قال : في الأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي أعمالكم على الكتاب ، إن الله يقول : « إن الأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جميم (١)» قال : فقال الرجل : فأين رحمة الله ؟ قال حمدالله عنه يا باذر أطرفني بشيىء أبو عبدالله تحريب من المحسنين ، قال أبو عبدالله تحريب من المحسنين ، قال المن العلم ، فكنب إليه : إن العلم كثير ، و لكن إن قدرت على أن لا تسيىء إلى من يحبه ؟ فقال : من تحبه فافعل ، فقال له الرجل : وهل رأيت أحداً يسبىء إلى من يحبه ؟ فقال : من نفسك أحب الأنفس إليك ، فإذا أنت عصيت الله فقد أسأت إليها (١) :

١٣ - كا : حميد بن زياد ، عن الحسن بن عبر بن سماعة ، عن عبر بن أيتوبو

<sup>(</sup>٢) في المصدر، و أما المسيء منكم .

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ٢ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>۴) اصول الكافي ۲ : ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٣) الانقطار ، ١٣ و ١٤ .

-1.4-

على عن أبيه جيعا ، عن البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: أتى أبوذر "رسول الله عَلِين فقال: يا رسول الله إنتى قد اجتويت المدينة ، أفتاذن لي أن أخرج أنا و ابن أخي إلى مزينة فنكون بها ؟ فقال؟ إنّي أخشى أن تغير عليك خيل من العرب فيقتل ابن أخيك فناتيني شعثا ، فتقوم بين يدي متَّكيا على عصاك فتقول: قنل ابن أخي و أخذ السرح، فقال: يا رسول الله بل لا يكون إلَّا خيراً إنشا. الله ، فأذن له رسول الله عَيْظَ فخرج هو وابن أخيه وامرأته فلم يلبث هناك إلَّا يسيراً حتَّى غارت خيل لبني فزارة فيها عيينة بن حصن فأخذ (١) السرح، و قتل ابن أخيه، و الخدت امرأته من بني غفار، و أقبل أبو در" يشتد" حتَّى وقف بين يدي رسول الله عَمَالِ إللهِ و به طعنة جائفة فاعتمد على عصاه، و قال: صدق الله و رسوله ، ا'خذ السرح ، و قتل ابن أخي ، و قمت بين يديك على عصاي فصاح رسول الله ﷺ في المسلمين فخرجوا في الطلب فردُّواالسرح ، و قتلوا نفراً من المشركين <sup>(٢)</sup> .

يج: مرسلاً مثله (۲).

بيان: اجتوى البلد: كره المقام فيه، و الجائفة: الطعنة الَّتي تنفذ إلى الجوف، و لعل هذا كان قبل كمال أبي ذر وحمه الله في الايمان، أوفهم من كلامه صلَّى الله عليه و آله أنَّه راض بخروجه ، و إنَّما أخبره بذلك ليقوى إيمانه ، أوكان يحتمل أن يكون هذا من الأخبار البدائية (٤) .

١٤ \_ كا: الحسين بن عِلَ الأشعري ، عن معلّى بن عبّر ، عن علي بنأسباط عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليك قال : كان رجل بالمدينة يدخل مسجد الرسول عَمَالُكُ فقال: اللهم آنس وحشتي، وصل وحدتي و ارزقني جليساً صالحاً ، فا ذا هو برجل في أقصى المسجد فسلَّم عليه و قال له : من

<sup>(</sup>۱) فاخذت السرح و قتلوا خ ل .

<sup>(</sup>٣) الخرائج . (۲) روضة الكافي، ۱۲۶ و ۱۲۷ ·

<sup>(</sup>۴) او لم يفهم وقوع ذلك حتما ، لانه صلى الله عليه وآله قال: أخشى .

أنت يا عبدالله ؟ فقال: أنا أبو ذر ، فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، فقال أبوذر : و لم تكبر يا عبدالله ؟ فقال: إنتي دخلت المسجد فدعوت الله عز وجل أن يؤنس وحشتي ، و أن يصل وحدتي ، و أن يرزقني جليساً صالحاً ، فقال له أبوذر: أنا أحق بالتكبير منك ، إذ كنت (١) ذلك الجليس ، فا نتي سمعت رسول الله عَلَيْهِ الله يَقْلُله فقول : أنا وأنتم على ترعة يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب ، قم يا باعبدالله فقد نهى السلطان عن مجالستي (٢).

١٥ \_ ما : با سناده عن أسعد بنزرارة ، عن عبدالرحن بن أبي عمرة الأنصاري قال: لمنّا قدم أبو ذر على عثمان قال: أخبر ني أي " البلاد أحب إليك؟ قال: مهاجري ، قال: لست بمجاوري ، قال : فألحق بحرمالله فأكون فيه ، قال : لا ، قال فالكوفة أرض بها أصحاب رسول الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ ، قال : لا ، قال : فلست بمختار غيرهن " فأمره بالمسير إلى الربذة ، فقال : إِنَّ رسول الله عَيْنَا قَال لي : اسمع والمع وانفذ حيث قادوك و لو لعبد حبشي مجدع، فخرج إلى الربذة، و أقام مدّة، ثم أتى المدينة فدخل على عثمان والناس عنده سماطين فقال: يا أمير المؤمنين إنتك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولاضرع إلَّا شويهات ، وليس لي خادم إلَّا محر "رة ، ولاظل " يظلُّني إِلَّاظل شجرة ، فأعطني خادماً وغنيمات أعيش فيها، فحو ل وجهه عنه ، فتحو ل إلى السماط الآخر ، فقال مثل ذلك : فقال له حبيب بن سلمة : لك عندي يا أباذر ۗ ألف درهم و خادم وخمسمائة شاة ، قال أبوذر" : أعط خادمك وألفك و شويهاتك من هو أحوج إلى ذلك منِّي، فا نتَّى إنَّما أسأل حقتِّي في كتاب الله، فجاء علي تَطَكُّلُا: فقال له عثمان : ألا تغنى عناسفيه ك هذا ؟ قال أي سفيه ؟ قال ابوذر ": قال على عَلَيْكُمْ ليس بسفيه ، سمعت رسول الله عَلِيْهِ يقول : « مَا أَظَلَّتَ الْخَصْرَاءَ وَلَا أَقَلَّتَ الْغَبْرَاءَ أصدق لهجة من أبي ذر" » أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون ، إن يك كاذبا فعليه كذبه و إن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم (٢).

 <sup>(</sup>۱) في المصدر ، اذا كنت .
 (۲) روضة الكافي : ۳۰۷ فيه ، قم يا عبدالله .

<sup>(</sup>٣) امالي الشيخ ، ٨٢ و ٨٣ .

بيان: أقول: سيأتي الخبر بتمامه في كتاب الفتن. و قال الفيروز آبادي ": لمع البرق: أضاء، و بالشيء: ذهب، و بيده: أشار، والطائر بجناحيه: خفق، و فلان الباب: برز منه. والنفاذ: جواز الشيء عن الشيء و الخلوص منه، و أنفذ الأمر: قضاه، و نفذ القوم: جازهم و تخلفهم. والجدع: قطع الأنف، أو الأذن أو البد، أوالشفة، وحمار مجدع كمعظم: مقطوع الاذنين. و الشويهة تصغيرالشاة.

١٦ ــ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل با سناده عن شقيق البلخي عمّن أخبره من أهل العلم قال : قيل لأ بي ذر " رضي الله عنه : كيف أصبحت يا صاحب رسول الله ؟ قال : أصبحت بين نعمتين : بين ذنب مستور ، وثناء من اغتر "به فهو مغرور (١).

١٧ \_ ن : با سناد التميمي عن الرضا عَلَيَكُم ، عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : أبو ذر صد يق هذه الأمّة (٢) .

المنار ، عن حمّا : المفيد ، عن الحسين بن علي "التمّار ، عن عبدالله بن على ، عنابي نصر التمّار ، عن حمّاد بن سلمة ، عن علي " بن زيد ، عن أبي الدرداء ، عنابيه (٣) قال : قال رسول الله عَلَيْظَهُ : ما أظلّت الخضراء ، ولا أقلّت الغبراء ذا لهجة (٤) أصدق من أبي ذر " (٩) .

١٩ - مع ، ع : من بن عمر بن علي البصري ، عن عبدالسلام بن عبدالهاشمي عن عبد السلام بن عبد الهاشمي عن عبد بن عبد بن عبد الشيباني ، عن الخضر بن أبان ، عن أبي هدية إبراهيم بن هدية (٦) عن النبي عَلَيْ اللهُ في حديث طويل مثله (٢) .

بيان : قال الجزري في النهاية : في الحديث ما أظلَّت الخضرا، ولا أقلَّت

<sup>(</sup>١) امالي الشيخ ، ۴٩ و ٥٠ . (٢) عيون اخبار الرضا ، ٢٢۴ .

<sup>(</sup>٣) خلى المصدر عن كلمة [ عن ابيه ] .

 <sup>(</sup>۴) على ذي لهجة خل أقول ، يوحد ذلك في العلل و المعاني .

<sup>(</sup>۵) أمالي الشيخ : ٣٣ .

<sup>(</sup>۶) هكذا في الكتاب و مصدره ، و الصحيح ا [ ابن هدية ابراهيم بن هدية ] بالباء و زاد في العلل و المماني : عن انس بن مالك .

<sup>(</sup>٧) مماني الاخبار ١ ٥٥ ، علل الشرائع : ٧٠ .

الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر". الخضراء: السماء، واالغبراء: الأرض.

٢٠ ـ ما: ابن مخلّد، عن على بن عبد الواحد النحوي"، عن بشر بن موسى ابن صالح الأسدي"، عن أبي عبد الرحن المقري"، عن سعيد بن أيوب (١)، عن عبيدالله بن أبي جعفر القرشي"، عن سالم الجيشاني "معن أبيه ، عن أبي ذر" أن النبي عن الله قال: يابا ذر" إني أحب" لك ما أحب لنفسي ، إني أراك ضعيفاً فلاتأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم (٢).

١٢٠ - ع: القطّان، عن السكري "، عن الجوهري "، عن عثمان بن عمران عن عبّاد بن صهب قال: قلت للصادق جعفر بن على الجيّالية : أخبر نيعنا بي ذر "، أهو أفضل أم أنتم أهل البيت ؟ فقال: يا ابن صهب كم شهور السنة ؟ فقلت: اثنا عشر شهراً ، فقال: وكم الحرم منها؟قلت: أربعة أشهر ، قال: فشهر رمضان منها ؟ قلت: لا ، قال: فشهر رمضان أفضل أم الأشهر الحرم ؟ فقلت: بل شهر رمضان ، قال: فكذلك نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد ، و إن " أبا ذر " كان في قوم من أصحاب مسول الله عليه فتذا كروا فضائل هذه الأمّة ، فقال أبو ذر ": أفضل هذه الأمّة و فاروقها ، و ابن أبي طالب ، و هو قسيم الجنة و النار ، و هو صد "يق هذه الأمّة و فاروقها ، و حجة الله عليها ، فما بقي من القوم أحد إلا أعرض عنه بوجهه ، و أنكر عليه قوله و كذ "به ، فذهب أبو أمامة الباهلي " من بينهم إلى رسول الله عليه الم أخبر ، بقول أبي ذر " و إعراضهم عنه ، و تكذيبهم له ، فقال رسول الله عليه المنات الخضراء ولا ذر و إعراضهم عنه ، و تكذيبهم له ، فقال رسول الله عليه أللت الخضراء ولا أقلّت الغبراء » يعني منكم يا أبا أمامة « من ذي لهجة أصدق من أبي ذر " (٢) » .

عن عن عن على العطار ، عن الأشعري ، عن حدان بن سليمان عن أيسوب بن نوح ، عن إسماعيل الفراء عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله عليه الله عليه عن أيسوب بن نوح ، عن إسماعيل الفراء عن رجل قال : هما أظلّت الخضراء ولا أقلّت أليس قال رسول الله عَنْ الله عَنْ أبي ذر " رحمة الله عليه : « ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت

<sup>(</sup>١) في المصدر : سعيد بن ابي ايوب عن عبدالله بن ابي جعفر .

<sup>(</sup>٢) أمالي أبن الشيخ : ٢٣٢ و ٢٣٥ فيه ، مال اليتيم .

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ، ٧٠ .

الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر" ، ؟ قال: بلى ، قال: قلت: فأين رسول الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر" ، ؟ قال: بلى ، قال: فقال لي: كم السنة شهراً ؟ قال: قلت: اثنا عشر شهراً ، قال: كم منها حرم؟ قال: قلت: أربعة أشهر قال: فشهر رمضان منها ؟ قال: قلت: لا ، قال: إن في شهر رمضان ليلة أفضل (١) من ألف شهر ، إنا أهل البيت لا يقاس بنا أحد (٢).

ختص: جعفر بن الحسين ، عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن أيـ وب بن نوح مثله (٢) .

٣٧ ـ ش: أحمد بن علي الشلولي "(٤)، عن الحسن بن هاد ، عن أبي عبدالله البرقي "، عن عبد الرحن بن على بن أبي حكيم ، عن أبي خديجة الجمال ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : دخل أبو ذر " على رسول الله عَلَيْكُ ومعه جبر ئيل فقال جبر ئيل : من هذا يا رسول الله ؟ قال : أبو ذر " ، قال : أما إنه في السماء أعرف منه في الأرض وسله عن كلمات يقولهن إذا أصبح ، قال : فقال : يا أبا ذر "كلمات تقولهن إذا أصبحت فماهن " ؟ قال : أقول يا رسول الله : اللهم " إنه أسألك الايمان بك ، و التصديق بنبيتك ، و العافية من جميع البلاء ، و الشكر على العافية ، و العنى عن الناس (٥) .

٢٤ - كش : حمدويه و إبراهيم ابنا نصير ، عن أيتوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن سعيد ، عن عبد الملك ابن أبي ذر الغفاري قال : بعثني أمير المؤمنين المين المين عن عمون عثمان المصاحف فقال لي : ادع أباك ، فجاء أبي إليه مسرعاً ، فقال : يابا ذر أتى اليوم في الاسلام أمر عظيم ، مرس كتاب الله ، و وضع فيه الحديد ، و حق على الله أن يسلط الحديد على من مرس كتابه بالحديد ، فقال أبو ذر : سمعت رسول الله عمول الله عمول : إن على من مرس كتابه بالحديد ، فقال أبو ذر " : سمعت رسول الله عمول الهمول الله عمول الله عمول اللهمول الهمول اللهمول اللهمول اللهمول الهمول

<sup>(</sup>١) العمل فيها افضل خل . أقول : يوجد ذلك في الاختصاص .

<sup>(</sup>٢) مماني الإخبار : ٥٤ . (٣) الاختصاص : ١٢ و ١٣ ·

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، السلولي .

 <sup>(</sup>۵) رجال الكشي : 16 و 17 فيه ، و الغنى عن شرار الناس .

حد عن عن الرسّاد المتقدّم عن عاصم بن حميد، عن فضيل الرسّان ، عن أبي عمر ، عن حديفة بن اسيد قال : سمعت أبا ذر يقول و هو متعلّق بحلقة باب الكعبة : أنا جندب (3) لمن عرفني ، و أنا أبو ذر "بن جنادة لمن لم يعرفني ، إنتي سمعت رسول الله عَيَّاتُ الله و هو يقول : من قاتلني في الأولى و في الثانية فهو في الثالثة من شبعة الدجّال ، إنسّما مثل أهل بيتي في هذه الانمّة مثل سفينة نوح في اجتّة البحر من تحلّف عنها غرق ، ألاهل بلّغت (٥)؟ .

بيان: لعلُّ المراد بالنانية الخروج على أمير المؤمنين عَلَيْنَاكُمُ .

٢٦ ـ أقول: قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الفصول: قال الشيخ رحمه الله: قال أبو مخنف: و أخبرني عبد الملك بن نوفل، عن أبي سعيد المغيري قال: لمنا انصرف علي " تَلْيَكُم من تشييع أبي ذر" استقبله الناس فقالوا: يا أبا الحسن غضب عليك عثمان لتشييعك أبا ذر"، فقال علي " تَلْيَكُم : غضب الخيل على صم" اللجم. قال: وحد "ثني الصلت، عن زيد بن كثير، عن أبي أمامة قال: كتب أبوذر"

إلى حذيفة بن اليمان يشكو إليه ما صنع به عثمان:

بسم الله الرحمن الرحم : أمّا بعد يا أخي فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك و حر "ر قلبك، و سهد ليلك، و انصب بدنك في طاعة ربنك، فحق لمن علم أن "النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه و نصبه و سهر ليله حتنى يعلم أنه قد رضي الله عنه، و حق " لمن علم أن " الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحق "كي

<sup>(</sup>٢) اى اخبرت عن قتلى .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، إنا جندب بن جنادة .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، فقاتلهم .(٣) رجال الكشي ، ١٧ .

 $<sup>, 1 \</sup>wedge , \rightarrow (\Delta)$ 

يفوز بها ، و يستصغر في ذات الله الخروج من أهله و ماله ، و قيام ليله و صيام نهاره و جهاد الظالمين الملحدين بيده و لسانه حتى يعلم أن الله أوجبها له ، و ليس بعالم ذلك دون لقاء ربيه ، و كذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله و مرافقة أنبيائه أن يكون ، يا أخي أنت بمين أستريح إلى الضريح إليه بثي (١) و حزني ، و أشكو إليه تظاهر الظالمين علي ، إني رأيت الجور يعمل به بعيني ، و سمعته يقال فرددته فحرمت العطاء وسيرت إلى البلاد ، وغربت عن العشيرة و الإخوان وحرم الرسول صلى الله عليه و آله ، و أعوذ بربي العظيم أن يكون هذا مني له شكوى إن كب مني ما ركب ، بل أنبأتك أذي قد رضيت ما أحب لي ربي ، و قضاه علي ، و أفضيت ذلك إليك لتدعوالله لي و لعامة المسلمين بالروح و الفرج ، و بما هو أعم نفعا و خير مغبة و عقبى ، و السلام .

## فكنب إليه حديفة:

بسم الله الرحمن الرحيم: أمّا بعد يا أخي فقد بلغني كتابك تخو فني به، و تحد رني فيه منقلبي، و تحد ني فيه على حظ نفسي، فقديما يا أخي كنت بي و بالمؤمنين حفياً لطيفاً، وعليهم حدباً شفيقاً، ولهم بالمعروف آمراً، و عن المنكرات ناهياً، و ليس يهدي إلى رضوان الله إلا هو، لا إله إلا هو، ولا يتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته و عظيم منه، فنسأل الله ربنا لا نفسنا و خاصتنا و عامننا و جماعة امتنا مغفرة عامة و رحمة واسعة، وقد فهمت ماذكرت من تسييرك يا أخي و تغريبك و تطريدك، فعز والله علي يا أخي ما وصل إليك من مكروه، ولوكان يفتدى ذلك بمال لا عطيت فيه مالي، طيبة بذلك نفسي، يصرف الله عنك بذلك المكروه، و الله لو سألت لك المواساة ثم اعطيتها لا حببت احتمال شطر ما نزل بك، ومواساتك في الفقر و الأذى و الضرر، لكنه ليس لا نفسنا إلا ما شاء ربننا، يا أخي فافزع بنا إلى ربننا، و لنجعل إليه رغبتنا، فا ننا قد استحصدنا، و اقترب الصرام، فكأني

<sup>(</sup>۱) ببثی ط .

و إيناك قد دعينا فأجبنا، وعرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما أسلفنا، يا أخي ولا تأس على ما فاتك، ولا تحزن على ما أصابك، واحتسب فيه الخير، وارتقب فيه من الله أسنى الثواب، يا أخي لا أرى الموت لي و لك إلا خيراً من البقاء، فا ننه قد أظلمتنا فتن يتلو بعضها بعضا كقطع الليل المظلم، قد ابتعثت من مركبها (١) ووطئت في حطامها، تشهر فيها السيوف، وينزل فيها الحتوف فيها يقتل من اطلع لها و التبس بها، و ركض فيها، ولا تبقى قبيلة من قبائل العرب من الوبر و المدر إلا دخلت عليهم، فأعز أهل ذلك الزمان أشد هم عتواً، وأذلهم أتقاهم، فأعاذنا الله و إيناك من زمان هذه حال أهله فيه، لن أدع الدعاء لك في القيام و القعود و الليل والنهار، وقد قال الله ولاخلف لموعوده: « ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (٢)، فنستجير بالله من التكبير عن عبادته، و السلام عن عادته، و عليك عن طاعته، جعل الله لنا و لك فرجاً و مخرجاً عاجلاً برحته، و السلام عليك (٢).

بيان: قوله: على صم "اللجم، الصم" جمع الأصم"، ويقال: حجر أصم "، أي صلب مصمت ، والحراد هناالحديدة الصلبة التي تكون في اللجام تدخل في فم الفرس قوله: وحر "رقلبك، أي من رق "الشهوات. ومغبة الأمر بالفتح: عاقبته. ويقال: هو حفي "بفلان، أي يسر "به، ويكثر السؤال عن حاله. والحدب: المتعطف و استحصد الزرع: حان أن يحصد، و الصرام: قطع الثمرة.

٧٧ - ين : حنّان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عَلَيّن قال : قال : أتى أبا ذر رجل يبشره بغنم له قد ولدت ، فقال : يابا ذر أبشر ، فقد ولدت غنمك و كثرت ، فقال : ما يسر نبي كثرتها و ما أحب ذلك ، فما قل و كفى أحب إلي مناكش وألهى ، إنتي سمعت رسول الله عَلَيْن يقول : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم و الأمانة ، فإذا من عليه الوصول للرحم المؤدي للأمانة لم يتكف به في النار (٤) .

<sup>(1)</sup> من مبركها خل . (۲) غافر : ۶۰ .

 <sup>(</sup>٣) لم نجده في كتاب الفصول
 (٣) كتاب الزهد ، او الدؤمن ، مخطوط .

٢٨ - ين : ابن محبوب، عن الثمالي ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله النقطاء قال : إن أبا ذر عيسر رجلا على عهد النبي عَلَيْظَ با مه فقال له : يا ابن السوداء ، وكانت أمّه سوداء ، فقال له رسول الله عَلَيْظ : تعيس م با مّه يابا ذر ؟ قال : فلم يزل أبوذر يمر غ وجهه في النراب و رأسه حتى رضي رسول الله عَلَيْظ عنه (١) .

٢٩ - كُشُ : عِن ابن أبي الخطّاب ، عن عِن بن الحسن البرياني ، عن إبراهيم بن عِن بن فارس ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن عِن بن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : طلب أبوذر رسول الله عَلَيْكُ فقيل إنّه في حائط كذا و كذا ، فتوجّه في طلبه فوجده نائماً ، فأعظمه أن ينبّهه ، فأراد أن يستبرىء نومه من يقظته ، فتناول عسيباً (٢) يابساً فكسره ليسمعه صوته ليستبرىء نومه ، فسمعه رسول الله عَلَيْكُ في في فقلت : يا باذر تخدعني ؟ أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي ، كما أراكم في يقظتي ، إن عيني تنامان ، ولاينام قلبي (١).

ومن كلامه تُلْبَتْكُ لأ بي ذر" لما أخرج إلى الربذة : يا باذر" إنّ غضبت لله فارج من غضبت له ، إن القوم خافوك على دنياهم ، و خفتهم على دينك ، فاترك في أيديهم ماخافوك عليه ، و اهرب منهم بماخفتهم عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعتهم ، وأغناك عمّا منعوك ، وستعلم من الرابح غداً ، والأكثر حسداً ، ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقاً ثم " اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا لا يؤنسننك إلا الحق " ، ولا يوحشنك إلا الباطل ، فلوقبلت دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لا منوك (٤) .

بيان: قال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: قد روى هذا الكلام أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتاب السقيفة عن عبدالرز أق ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) كتاب الزهد ؛ او المؤمن ، مخطوط .

<sup>(</sup>٢) العسيب، جريدة من النخل كشط خوصها .

<sup>(</sup>٣) رجال الكشى : ١٩ · فيه : [ و محمد بن الحسن البرائي ] و فيه : [ ليسممد صوته فسمه ] و في نسخة : كما اراها .

<sup>(</sup>ع) نهج البلاغة : القسم الاول : ۲۴۶ .

عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لمنَّا أُخرج أبوذر" إلى الربذة أمر عثمان فنودي في الناس: أن لا يكلّم أحد أباذر ولا يشيّعه، وأمر مروان بن الحكم أن يخرج(١) به فتحاماه الناس إلَّا عليٌّ بن أبي طالب تَليَّكُ وعقيلا أخاه و حسنا و حسينا اللَّهَاالُمُ و عمَّار بن ياس ، فا نتَّهم خرجوا معه يشيِّعونه ، فجعل الحسن ﷺ يكلُّم أبادر" فقال له مروان : ايها يا حسن ، ألا تعلم أن "أمير المؤمنين قد نهي عن كلام ذلك الرجل، فا ن كنت لاتعلم فاعلم ذلك، فحمل علمي " تَطْقِلْنَا على مروان فضرب بالسوط بين أُذني راحلته ، وقال : تنح " لحاك الله إلى النار ، فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فأخبره الخبر ، فتلظّي على على على " عَلَيْكُمْ ، و وقف أبوذر " فود "عه القوم و معه ذكوان مولى أم هانيء بنت أبي طالب، قال ذكوان: فحفظت كلام القوم و كان حافظا فقال علي " تَلْيَكْنُ : « يا باذر " إنَّك غضبت لله ، إن " القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك ، فامتحنوك بالقلا ، و نفوك إلى الفلا ، والله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقاً ثم " اتتقى الله الجعل له منهما مخرجاً ، يا باذر " لا يؤنسناك إلَّا الحق " ولا يوحشنُّك إِلَّا البَّاطل » ثمُّ قال لأصحابه : ودُّعوا عمُّكم ، و قال لعقيل : ودُّع أخاك فتكلّم عقيل فقال: ما عسى أن نقول يا باذر "أنت تعلم أنّا نحبّـك وأنت تحبّـنا فاتَّق الله ، فا نَّالتقوى نجاة و اصبر فا نَّ الصبركرم ، واعلم أنَّ استثقالك الصبر من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس والجزع. ثم " تكلّم الحسن عَلَيْكُ اللهُ فقال: يا عمَّاه اولا أنَّه لا ينبغي للمودُّع أن يسكت، و للمشيَّع أن ينصرف لقصر الكلام و إن طال الأسف . و قد أتى القوم إليك ما ترى ، فضع عنك الدنيا بتذكّر فراقها، و شدَّة ما اشتد منها برجاء ما بعدها، و اصبر حتمَّى تلقى نبيَّك عَمْدُ اللهِ و هو عنك راض. ثم " تكلّم الحسين تَكلَّكُ فقال: يا عمّاه إن الله تعالى قادر أن يغيّر ما قد ترى ، والله كل يوم في شأن (٢) . و قد منعك القوم دنياهم ، و منعتهم دينك فما أغناك عميًّا منعوك ، وأحوجهم إلى مامنعتهم ، فاسأل الله الصبِّس والنصر ، واستعذبه

<sup>(</sup>١) زار في المصدر ، فخرج به .

<sup>(</sup>Y) في المصدر ، كل يوم هو في شأن

-214-

من الجشع والجزع ، فإن الصبر من الدين والكرم ، و إن الجشع لا يقدم رزقاً والجزع لا يؤخر أجلاً . ثم تكلم عمار رحمه الله مغضباً فقال : لا آنس الله من أوحشك ، ولا آمن من أخافك ، أما والله لوأردت دنياهم لا منوك ، ولو رضيت أعمالهم لا حبوك ، ومامنع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا ، والجزج من الموت و مالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه ، والملك لمن غلب ، فوهبوا لهم دينهم ، و منحهم القوم دنياهم ، فخسروا الدنيا والآخرة ، ألا ذلك هو الخسران المبين .

فبكى أبو ذر وحمه الله و كان شيخاً كبيراً ، و قال : رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة ، إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله عَيْنِالله ، مالي بالمدينة سكن ولا شجن غير كم ، إنتي ثقلت على عثمان بالحجاز ، كما ثقلت على معاوية بالشام ، و كره أن المجاور أخاه و ابن خاله بالمصرين فأ فسد الناس عليهما ، فسيترني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلّا الله ، والله ما أريد إلّا الله صاحباً ، وما أخشى مع الله وحشة .

و رجع القوم إلى المدينة فجاء على " تَلْقِلْكُم إلى عثمان فقال له: ماحملك على رد" رسولي وتصغير أمري ؟ فقال على " تَلْقِلْكُم : أمّا رسولك فأرادأن يرد" وجهي فرددته و أمّا أمرك فلم أصغره ، قال : أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذر" ، قال : أو كل ما أمرت بأمر معصية أطعناك فيه ؟ قال عثمان : أقد مروان من نفسك ، قال : مم ذا ؟ قال : من شتمه و جذب راحلته ، قال : أمّا الراحلة فراحلتي بها ، و أمّا شتمه إياي فوالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك ، لا أكذب عليك ، فغض عثمان وقال : لم لايشتمك كأنك خير منه ؟ قال علي تحقيل إي والله و منك ، ثم قام فخرج ، فأرسل عثمان القوم : أنت الوالي عليه ، و إصلاحه أجمل ، قال : وددت ذاك ، فأتوا عليا تحقيل فقال القوم : أنت الوالي عليه ، و إصلاحه أجمل ، قال : وددت ذاك ، فأتوا عليا تحقيل فقال قالوا : لو اعتذرت إلى مروان و أتيته ، فقال : كلا أمّا مروان فلا آتيه ولا أعتذر إليه (۱) ، ولكن إن أحب عثمان أتيته ، فرجعوا إلى عثمان فأخبروه ، فأرسل إليه فأتاه ومعه بنوها م ، فتكلم علي " تحقيل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا ما وجدت فأتاه ومعه بنوها م ، فتكلم علي " تحقيل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا ما وجدت

<sup>(</sup>١) في المصدر : ولا اعتذر منه .

علي فيه من كلام أبي ذر و وداعه فوالله ما أردت مناواتك (١) و لا الخلاف عليك ولكن أردت به قضاء حقه ، وأمّا مروان فا نه اعترض بريد رد ي عن قضاء حق الله عز و جل فرددته رد مثلي مثله ، و أمّا مأكان منتي إليك فا نتك أغضبتني فاخرج الغضب منتى ما لم أرد .

فتكلّم عثمان فحمدالله و أثنى عليه ثم قال: أمّا ما كان منك إلي فقد وهبته لك، و أمّا ما كان منك إلى فقد وهبته لك، و أمّا ما كان منك إلى مروان فقد عفا الله عنك، و أمّا ما حلفت عليه فأنت البر الصادق، فادن يدك، فأخذ يده فضمها إلى صدره، فلمّا نهض قالت قريش و بنو ـ أميّة لمروان: أنت رجل جبهك (٢) على فضرب راحلتك، وقد تفانت وائل فيضرع ناقة، وربيان و عبس في لطمة فرس (٣)، و الأوس والخزرج في نسعة، أفتحمّل لعلى عَلَيْكُم ما أتى إليك، فقال مروان: والله لوأردت ذلك لما قدرت عليه.

و اعلم أن "الذي عليه أكثر أرباب السير و علماء الأخبار والنقل أن عثمان نفى أباذر أو "لا إلى الشام ، ثم "استقدمه إلى المدينة لـ اشكى منه معاوية . ثم "نفاه من المدينة إلى الربذة لما ممل بالمدينة نظير ماكان يعمل بالشام ، و أصل هذه الواقعة أن "عثمان لمنا أعطى مروان بن الحكم و غيره بيوت الأموال واختص "زيد بن ثابت بشيء منها جعل أبوذر "يقول بين الناس و في الطرقات و الشوارع : بشر "الكافرين بعذاب أليم ، ويرفع بذلك صوته ، ويتلو قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب بعذاب أليم ، ويرفع بذلك صوته ، ويتلو قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبسر هم بعذاب اليم (١٤) » فرفع ذلك إلى عثمان مراراً و هو ساكت ، ثم "إنه أرسل إليه مولى من مواليه أن انته عما بلغني عنك فقال أبو ذر" : أينها ني عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى ، و عيب من ترك أم الله ؟

<sup>(1)</sup> في المصدر : مساءتك .

<sup>(</sup>٢) جبه الرجل: ضربه على جبهته . فاجأه . رده عنحاجته . جبهه بالمكروه ، استقبلهبه .

 <sup>(</sup>٣) وائل ، كليب بن ربيعة راجع حروب ايام المعرب يوم البسوس . و ربيان مصحف
 [ ذبيان ] وقمت بين ذبيان و عبس حروبا عظيمة ، و بقيت نارالحرب مستمرة مدة مديدة بسبب فرسين اسمهما داحس و النبراء ، و سمى بعض ايامهم بيوم داحس و يوم النبراء .

<sup>(</sup>۴) التوبة، ۳۴.

فوالله لأن أرضى الله بسخط عثمان أحب إلى و خير لي من أن أسخط الله برضى عثمان ، فأغضب عثمان ذلك وأحفظه فتصابر وتماسك إلى أن قالعثمان يوماوالناس حوله : أيجوز للإمام أن يأخذ من بيت المال شبئا قرضاً ، فا ذا أيسر قضى ؟ فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك ، فقال أبوذر " : يابن اليهودييين أتعلمنا ديننا ؟ فقال عثمان : قد كثر أذاك لي و تولعك بأصحابي ، الحق بالشام ، فأخرجه إليها ، فكان أبوذر " ينكر على معاوية أشياء يفعلها ، فبعث إليه معاوية يوما ثلاثمائة دينار ، فقال أبوذر " لرسوله : إن كانت من عطائي الذي حرمتمو نيه عامي هذا قبلتها ، و إنكانت صلة فلا حاجة لي فيها و رد ها عليه ، ثم " بني معاوية الخضراء بدمشق ، فقال أبوذر يا معاوية إنكانت هذه من مال الله فهي الخيانة ، وإن كانت من مالك فهي الإسراف و كان أبوذر " يقول بالشام : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، والله ماهي في كتاب الله ولا سنة نبيه ، إن ي لأ رى حقا يطفا ، و باطلا يحبى ، و صادقا مكذ "با ، و أثرة بغير تقى ، و صالحا مستأثراً عليه ، فقال حبيب بن مسلمة الفهري " : طعاوية إن أباذر "لفسد عليكم الشام ، فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة .

و روى أبو عثمان الجاحظ عن جلام بن جندل الغفاري" قال: كنت عاملا لمعاوية على قنسرين و العواصم في خلافة عثمان ، فجئت إليه يوما أسأله عن حال على ، إذ سمعت صارخا على باب داره يقول: أتتكم القطار بحمل النار ، اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له ، اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له فازبار معاوية و تغير لونه و قال: يا جلام أتعرف الصارخ ؟ فقلت: اللهم لا ، قال: من عذيرى من جندب بن جنادة ، يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بماسمعت من عذيرى من جندب بن جنادة ، يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بماسمعت أم من قال: أدخلوه ، فجبى عبابي ذر بين قوم يقودونه حتى وقف بين يديه ، فقال له معاوية : يا عدو الله و عدو "رسوله تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع ، أما إنتي لو كنت قاتل رجل من أصحاب على من غير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك و لكنتي أستأذن فيك ، قال جلام : و كنت الحب أن أدى أباذر " لا نته رجل من قومي ، فالتفت اليه فا ذا رجل أسمر ، ضرب من الرجال ، خفيف العارضين ، في قومي ، فالتفت إليه فا ذا رجل أسمر ، ضرب من الرجال ، خفيف العارضين ، في

ظهره حناء فأقبل على معاوية و قال: ما أنا بعدو "لله ولا لرسوله، بل أنت و أبوك عدو "ان لله و لرسوله، أظهر تما الاسلام، و أبطنتما الكفر، و لقد لعنك رسول الله عليه و آله و دعا عليك مر "ات أن لا تشبع، سمعت رسول الله عليه الأعين الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع فلتأخذ الاممة «إذا ولّى الاممة الأعين الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع فلتأخذ الاممة حذرها منه » فقال معاوية: ما أنا ذلك الرجل، قال أبوذر "؛ بل أنت ذلك الرجل أخبر ني بذلك رسول الله عليه و سمعته يقول وقد مررت به: «اللهم العنه ولا تشبعه إلّا بالتراب » و سمعته يقول: «أسيت (١) معاوية في النار » فضحك معاوية و أم بحبسه، و كتب إلى عثمان فيه، فكتب عثمان إلى معاوية: أن احمل جنيدبا إلي على أغلظ مركب و أوعره، فوجه به من ساربه (١) الليل والنهار، و حمله على على أغلظ مركب و أوعره، فوجه به من ساربه (١) الليل والنهار، و حمله على شارف ليس عليها إلّا قتب حتى قدم به المدينة، د قد سقط لحم فخذيه من الجهد فلما قدم بعث إليه عثمان: أن الحق بأي "أرض شئت، قال بمكّة، قال: لا، قال: لا، قال: بأحد المصرين، قال: لا، قال: ولكنتي مسيرك إلى الربذة فسيره إليها، فلم يزل بها حتى مات.

و في رواية الواقدي "أن "أباذر" لما دخل على عثمان قال له:

لا أنعم الله بقين عينا الله نعم ولا لقاء يوماً زيناً
تحية السخط إذا التقينا

فقال أبوذر": ما عرفت اسمى قينا .

و في رواية اخرى: لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب، فقال أبودر: أنا جندب وسمّاني رسول الله عَيْنِالله الذي سمّاني به على اسمي، فقال له عثمان: أنت الذي تزعم أنّا نقول: يدالله مغلولة، و أنّ الله فقير و نحن أغنياء؟ فقال أبوذر": لو كنتم لا تقولون هذا لا نفقتم مال الله على عباده و لكنّي أشهد (١) لسمعت رسول الله عَيْنَالله يقول: « إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين

<sup>(1)</sup> في المصدر الست . (۲) في المصدر ، مع من ساربه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، اشهداني سمعت .

رجلاً جعلوا مال الله دولاً ، و عباده خولا (١) » فقال عثمان لمن حضر : أسمعتموها من رسول الله على الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على والله على رسول الله عليه وآله ؟ فقال أبوذر لمن حضر : ما تدرون (٢) أنتي صدقت ؟ قالوا : لا والله ما ندري ، فقال عثمان : ادعو الي علياً ، فلما جاء قال عثما ، لا بي ذر " : اقصص عليه حديثك في بني أبي العاص ، فأعاده فقال عثمان لعلي " عَلَيْنَا ، أسمعت هذا من رسول الله عَلَيْنَا ، فال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لا نتي سمعت رسول الله عَلَيْنَا الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر " » فقال من حضر : أمّا هذا فسمعناه كلّنا من رسول الله عَلِيْنَا فَتَلَمْ من رسول الله عَلَيْنَا فَلَمْ من رسول الله عَلَيْنَا فَتَمَا من وقال أبو ذر " : أحد "كم أنتي سمعت هذا من رسول الله عَلَيْنَا فَتَمَا فَتَمَا وَنَيْ ؟ ما كنت فقال أبو ذر " : أحد "كم أنتي سمعت هذا من رسول الله عَلَيْنَا فَتَمَا فَتَمَا وَيَهَا الله عَلَيْنَا أَلَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا أَلَا أَلَا الله عَلَيْنَا أَلَا أَلُكُ أَلَا أ

و في خبر آخر با سناده عن صهبان مولى الأسلميتين قال: رأيت أباذر" يوم دخل به على عثمان ، فقال له: أنت الذي فعلت و فعلت ، فقال أبو ذر : نصحتك فاستغششتمي ، و نصحت صاحبك فاستغشتني ، قال عثمان : كذبت ، و لكنّك تريد الفتنة و تحبيها ، قد انغلت الشام علينا ، فقال له أبوذر": اتبع سنة صاحبيك لايكن لأحد عليك كلام ، فقال عثمان : مالك و ذلك ؟ لا أم "لك قال أبوذر " : ما وجدت لي عذر آ إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فغضب عثمان و قال : أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب ، إمّا أن أضر به أو أحبسه أو أقتله ، فا نه قد فر ق جماعة في هذا الشيخ الكذاب ، إمّا أن أضر به أو أحبسه أو أقتله ، فا نه قد فر ق جماعة المسلمين ، أو أنفيه من أرض الاسلام ، فتكلّم علي "غَلَيْكُ وكان حاضراً فقال : أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون : « و إن يك كاذباً فعليه كذبه ، و إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعد كم ، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب (٢) ، فأجابه علي "غَلَيْكُ بمثله ، ولم يذ كر الجوابين تذمّما منهما ، قال الواقدي " : ثم " إن عثمان حَظر على الناسأن يقاعدوا أباذر أو يكلموه قال الواقدي " : ثم " إن عثمان حَظر على الناسأن يقاعدوا أباذر أو يكلموه

<sup>(</sup>۱) زاد في المصدر : و دينه دخلا .

<sup>(</sup>٢) في المصد ، اما تدرون . (٣) غافر ، ٢٨ .

فمكث كذلك أيناما ثم "أتى به فوقف بين يديه ، فقال أبوذر": ويحك يا عثمان أما رأيت رسول الله عليه و رأيت أبابكر و عمر ، هل هديك كهديهم ؟ أما إنك لتبطش بي بطش جبار ، فقال عثمان : اخرج عنا من بلادنا ، فقال أبوذر" : ما أبغض إلى وجوارك ، فا لى أين أخرج ؟ قال : حيث شئت ، قال : أخرج إلى الشام أرض الجهاد قال : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها ، أفارد ك إليها ؟ قال : أفاخرج إلى العراق ؟ قال : أفاخرج إليها تقدم على قوم أولي شبه وطعن على الأئمة والولاة ، قال : أفاخرج إلى مصر ؟ قال : لا ، قال : فا لى أين أخرج ؟ قال : إلى البادية ، قال أبوذر" : أصير بعد الهجرة أعرابينا ؟ قال : نعم ، قال أبو ذر" : فأخرج إلى بادية نجد ، قال عثمان : بل إلى الشرف الأبعد فأقصى (١) ، امض على وجهك هذا ، فلا تعدون (٢) فخرج إليها .

و روى الواقدي أيضا عن مالك بن أبي الرجا (٣) عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة ، فجئته فقلت له: ألا تخبرني أخرجت من المدينة طائعاً أم أخرجت (٤) وفقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين أغنى عنهم فا خرجت إلى المدينة ، فقلت: دار هجرتي ، فا خرجت من المدينة إلى ما ترى ، ثم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم في المسجد على عهد رسول الله علياله إذ م بي علياله فضر بني برجله ، وقال: لا أراك نائما في المسجد على عهد رسول الله علياله إنت و أمني غلبتني عيني فنمت فيه ، قال: فكيف نائما في المسجد ، فقلت : بأبي أنت و أمني غلبتني عيني فنمت فيه ، قال: فكيف تصنع إذا أخرجوك منه ؟ قلت: آخذ سيفي فأضر بهم به ، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك ؟ انسق معهم حيث ساقوك ، و تسمع و تطيع ، فسمعت و أطعت و أنا أسمع و أطيع ، والله ليلقين الله عثمان وهو آثم في جنبي (٥) انتهى كلامه ، وإنها أوردته بطوله لتعلم أن قبائح أممال عثمان وطغيانه على أبي ذر وغيره متواتر بين الفريقين .

<sup>(1)</sup> في المصدر: اقصى فاقصى · (٢) في المصدر ، فلا تعدون ربذة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ امالك بن ابي الرجال . (۴) ﴿ ام اخرجت كرها .

<sup>(</sup>۵) شرح نهج البلاغة ۲ ، ۳۷۸ ـ ۳۷۸ .

بيان: يقال: لحاه الله ، أي قبت حه ولعنه ، وازبأر "الكلب: تنفيش ، والرجل للشر": تهيئاً . والضرب بالفتح: الرجل الخفيف اللحم . والبلعوم بالضم : مجرى الطعام في الحلق و أسيت كأنه تصغير الإست و الشارف من النوق المسئة الهرمة و أنغله: أفسده . وفي القاموس: الشرف: ألمكان العالي ، وجبل قرب جبل شريف ، و الربذة والشرف الأعلى : جبل قرب زبيد .

أقول: قال عبدالحميد بنأبي الحديدفي شرح نهج البلاغة: روى أبوعمرو(١) ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب لمنّا حضر أباذر الوفاة و هو بالربذة بكت زوجته ا'م " در " ، قالت : فقال لي : ما يبكيك ؟ فقلت (٢) : ما لي لا أبكي و أنت تموت بفلاة من الأرض ، و ليس عندي ثوب يسعك كفنا ، ولا بدالي من القيام بجهاذك ، فقال : أبشري ولا تبكي ، فا نبي سمعت رسول الله عَلَيْدُالله يقول : « لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاث فيصبران و يحتسبان فيريان النار أبدأ » وقدمات لنا ثلاثة من الولد، و سمعت أيضا رسول الله عَمَالِيلَهُ يقول لنفر، أنا فيهم: «ليموتن " أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين » و ليس من ا'ولئك النفرأحد إِلَّا وَ قَدْ مَاتَ فِي قَرِيةً وَ جَمَاعَةً ، فأنا لا أَشْكَ أُنِّي ذَلَكَ الرَّجِلُ ، وَاللَّهُ مَا كَذَبت ولا كذبت ، فانظري الطريق . قالت أم در " : فقلت : أنَّى وقد ذهب الحاج و تقطُّعت الطرق ؟ فقال: اذهبي فتبصِّري ، قالت: فكنت أشتد ّ إلى الكثيب فأصعد فأنظر ثم " أرجع إليه فأمر "ضه ، فبينا أنا وهو على هذه الحال إذا أنا برجال على ركابهم كأنتهم الرخم تخب" (٢) بهم رواحلهم ، فأسرعوا إلى حمتى وقفوا علي "، و قالوا: يا أمة الله مالك ؟ فقلت : امرؤ من المسلمين يموت تكفُّنونه ؟ قالوا : و من هو ؟ قلت : أبو ذر" ، قالوا : صاحب رسول الله عَلَيْظَةُ ؟ قلت : نعم ، ففدوه بآبائهم ، و الْمَّهاتهم و أسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه ، فقال لهم : أبشروا فا نتّي سمعت رسول الله عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا الله

<sup>(</sup>١) الصحيح ، أبو عمر . (٢) فقالت خل .

<sup>(</sup>٣) خب الفرس في عدوه ، راوح بين يديه و رجليه ، اى قام على احداهما مرة و على الإخرى مرة .

يقول لنفر أنافيهم: « ليموتن و رجل منكم بفلاة من الأوس تشهده عصابة من المؤمنين» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجاعة ، والله ما كذبت ولا كذبت وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجاعة ، والله ما كذبت ولا كذبت و لو كان عندي ثوب يسعني كفناً لي أولا مرأتي لم الم كفت إلا في ثوب لي أو لها، و إنتي المنشد كم الله أن يكفنني رجل منكم كان أمير أأوعر يفاً أوبريداً أو نقيباً ، قالت : وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ماقال إلا فتى من الأنصار ، قال له : أنا أكفنن ياعم في ردائي هذا ، وثوبين معي في عيبتي من غزل المسي ، فقال أبوذر أنت تكفينني ، فمات فكفينه الأنصاري ، و غسله في النفر الذين حضروه و قاموا عليه و دفنوه في نفر كلهم يمان .

قال أبوعمرو (١) بن عبدالبر قبل أن يروي هذا الحديث: كان النفر الذين حضروا موت أبي ذر الربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن عدي الذي قتله معاوية و هو من أعلام الشيعة و عظمائها ، و أمّا الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة ، و قرىء كناب الاستيعاب على شيخنا عبدالوهاب بن سكينة المحدث وأنا حاضر فلما انتهى القارىء إلى هذا الخبر قال الستادي عمروبن عبدالله الدباس وكنت أحضر معه سماع الحديث: لنقل الشيعة بعد هذا ما شاءت ، فماقال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والأشتر يعتقدانه في عثمان و من تقد مه ، فأشار الشيخ إليه بالسكوت فسكت ، انتهى كلامه . بلفظه .

فانظر فيه ببصيرة تزدد يقيناً .

أقول: وقال ابن عبدالبر" بعد نقل الرواية الطويلة: روى عنه جاعة من الصحابة و كان من أوعية العلم المبر "زين في الزهد والورع والقول بالحق سئل علي عليه السلام عن أبي ذر"، فقال: ذلك رجل وعي علما عجز عنه الناس، ثم "أو كأعليه ولم يخرج شيئا منه، و روي عن النبي علي النه قال: أبوذر" في المتني شبيه عيسى بن مريم في زهده، و بعضهم يرويه: من سر"ه أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر"، وعن أبي ذر" قال: كان قوتي على عهد رسول الله علي الله صاعا من

<sup>(1)</sup> العاجيج: أبو عمر -

-241-

تمر ، فاست بزائد عليه حتم الله (١) .

٣٦ ـ نوادر الراوندي : با سناده عن جعفر بن ص ، عن آبائه كاللِّيم ان " أباذر الغفاري رضي الله عنه تمعلك فرسه ذات يوم فحمحم في تمعلكه ، فقال أبوذر : هي حسبك الآن فقد استجيب لك ، فاسترجع القوم و قالوا : خولط أبوذر" ، فقال للقوم : ما لكم ؟ قالوا : تكلّم بهيمة من البهائم ؟ فقال أبوذر "رضى الله عنه : سمعت اجعلني أحب ما له إليه ، والدعوة الثانية : اللهم ارزقه على ظهري الشهادة ، و دعو ناه مستجا بتان (٢) .

٣٢ \_ ني ابي وابن الوليد وابن مسرور جميعاً عنابن عامر ، عن عمّه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليالله الرجل من أصحابه: ألا أخبرك كيف كان سبب إسلام سلمان و أبي ذر" رحمة الله عليهما ؟ فقال الرجل و أخطأ : أمَّا إسلام سلمان فقد علمت ، فأخبر نبي كيف كان سبب إسلام أبي ذر فقال أبو عبدالله الصادق عَلَيْكُم : إن أبا ذر رحة الله عليه كان في بطن مر يرعى غنماله إذ جاء دئب عن يمين غنمه فهش "أبوذر" بعصاه عليه ، فجاء الدئب عن يسار (٣) غنمه فيش أبو ذر بعصاه عليه ، ثم قال : والله مارأيت ذئباً أخبث منك ولا شر"ًا ، فقال الذئب : شر" والله منَّى أهل مكَّة بعث الله إليهم نبيًّا فكذُّ بوه و شتموه فوقع كلام الذئب في أُذن أبي ذر" فقال لا ُخته <sup>(٤)</sup> : هلمتّي مزودي و إداوتي و عصاي ثم خرج يركض حنّى دخل مكّة فا ذا هو بحلقة مجتمعين، فجلس إليهم فا ذاهم يشتمون النبي عَمَالِكُ و يسبُّونه كما قال الذئب، فقال أبوذر : هذا والله ما أخبرني به الذئب، فمازالت هذه حالتهم حتَّى إذا كان آخر النهار و أقبل أبوطالب قال بعضهم لبعض : كفُّوا فقد جاء عمَّه ، فلمَّا دنامنهم أكرموه وعظَّموه ، فلم يزل أبوطالب منكلُّمهم وخطيبهم إلى أن تفر "قوا، فلمنَّا قام أبوطالب: تبعته فالنفت إليَّ فقال:

<sup>(</sup>٢) نوادر الراوندى : ١٥٠ (١) شرح نهج البلاغة ٢ ، ٢١٧ و ٢١٨ ·

<sup>(</sup>٣) في الكافي ، لا مرأته . (٣) عن يساره خل .

ج ۲۲

ما حاجتك ؟ فقلت : هذا النبي المبعوث فيكم قال : وما حاجتك إليه ؟فقال لهأ بوذر " ا ومن به وأصد قه ولا يأمرني بشيء إلَّا أطعته ، فقال أبوطالب : تشهد أن لا إله إلَّاالله وأن عِن الله ؟ قال : فقلت : نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن عَيْل الله ؟ قال: فقال: إذا كان غدا في هذه الساعة فأتني ، قال: فلمَّاكان من الغد جاء أبوذر "فاذا الحلقةمجتمعون وإذا هم يسبُّون النبي عَلَيْظَة ويشتمونه كماقال الذئب، فجلس معهم حتى أقبل أبوطالب فقال بعضهم لبعض : كفروا فقد جاء عمره ، فكفروا فجاء أبوطال فجلس فما زال متكلّمهم و خطيبهم إلى أن قام ، فلمنّا قام تبعه أبوذر " فالتفت إليه أبوطالب ، فقال : ماحاجتك ؟ فقال : هذا النبي " المبعوث فيكم ، قال : وما حاجتك إليه؟قال:فقالله: الوَّمن به و الصدُّقه ، ولا يأمرني بشيء إلَّا أطعته ، فقال أبوطالب: تشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأن يَهِراً رسول الله ؟ فقال : نعم ، أشهد أن لا إله إلَّا الله ، و أن عِن أَ رسول الله ، قال : فرفعني إلى بيت فيه جعفر بن أبي طالبقال : فلمَّا دخلت سلَّمت فرد على السلام ، ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : فقلت : هذا النبي المبعوث فيكم ؟ قال : و ما حاجتك إليه ؟ قلت : ا ومن به و ا صد قه ، ولا يأمرني بشيء إلَّا أطعته ، قال : تشهد أن لا إله إلَّا الله ، و أن عِلَ السَّا رسول الله ؟ قال : قلت : أشهد أن لا إله إلَّا الله و أن عِن الرسول الله ، فرفعني إلى بيت فيه حزة بن عبد المطلب ، فلمَّا دخلت سلّمت فرد علي السلام ، ثم قال : ما حاجتك ، فقلت : هذا النبي المبعوث فبكم؟ قال: و ما حاجتك إليه؟ قلت: أنَّؤمن به و أُصدَّقه، ولا يأمرني بشيء إلَّا أطعته ، قال ؛ تشهد أن لا إِله إِلَّا الله ، و أَنَّ عِبِّلًا رسول الله ؟ قال : قلت : أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ عَلَىاً رسول الله قال: فرفعني إلى بيت فيه علي " بن أبيطالب ﷺ فلمًّا دخلت سلَّمت فرد علي السلام ، ثم قال : ما حاجتك ؟ قلت : هذا النبي " المبعوث فيكم ؟ قال : و ما حاجتك إليه ؟ قلت : الْؤَمن به و أُصد قه ، ولا يأمرني بشيء إِلَّا أَطْعَتُهُ ، قَالَ : تَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، و أَنَّ عَلَّا رَسُولُ اللهُ ، قال : قلت: أُشهَدُ أَن لا إِلهَالِا اللهِ وأَن عِمَّا رسول الله ، قال : فرفعني إلى بيت فيه رسول الله صلَّى الله عليه و آله و إذا هو نور في نور ، فلمنّا دخلت سلّمت فر "د على" السلام ثمّ قال:

كا: أبوعلي الأشعري ، عن صلب عبدالجبار ، عنعبدالله بن مل ، عنسلمة اللؤلؤي ، عن رجل عن أبي عبدالله على مثله إلى قوله : هلمتي مزودي و إداوتي و عصاي ، ثم خرج على رجليه يريد مكة ليعلم خبر الذئب وما أتاه به ، فمشى حتى بلغ مكة فدخلها في ساعة حارة و قد تعب و نصب ، فأتى زمزم و قد عطش فاغترف دلوا فخرج له لبن فقال في نفسه : هذا والله يدلني على أن ما خبر ني به الذئب و ما جئت له حق ، فشرب وجاء إلى جانب من جوانب المسجد فإذا حلقة من قريش فجلس إليهم فرآهم يشنمون النبي على الله الذئب أله الذئب أله المناس إليهم فرآهم يشنمون النبي على الله على الله على الله المناس ال

أقول: و ساق الحديث نحواً ممنّا مرّ إلى آخره إلّا انّه قدّم ذكر حمزة على جعفر رضى الله عنهما .

بيان: بطن من بفتح الميم: موضع إلى مرحلة من مكّة. و هش الورق: خبطه بعصا ليتحات ، فاستعمل هذا مجازاً لأنّه ضربه بآلة الهش والمزود كمنبر: و عاء الزاد والإداوة بالكسر: المطهرة.

٣٣ \_ مع ، ع : السناني و القطان و المكتب و الوراق و الدقاق جميعا عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي

۱) امالي الصدوق : ۲۸۷ – ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٢) روضة الكافي : ٢٩٧ و ٢٩٨ راجمه ففيه اختلافات لفظية -

الحسن العبدي"، عن سليمان بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان النبي "صلّى الله عليه و آله و سلّم ذات يوم في مسجد قبا و عنده نفر من أصحابه فقال: أو ل من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنية، فلمنا سمعوا ذلك قام نفرمنهم فخرجوا و كل واحد منهم يحب أن يعود ليكون هو أو ل داخل فيستوجب الجنية، فعلم النبي عنيالله ذلك منهم، فقال لمن بقي عنده من أصحابه: سيدخل عليكم جماعة يستبقوني، فمن بشرني بخروج آزار (۱) فله الجنية، فعاد القوم و دخلوا و معهم أبوذر "فقال لهم: في أي شهر نحن من الشهور الرومية ؟ وقال أبوذر "قد خرج آزار يارسول الله، فقال: قد علمت ذلك ياباذر ولكن أحببت أن يعلم قومي أنك رجل من الجنية (۱)، و كيف لا تكون كذلك و أنت المطرود عن حرمي بعدي لمحبين لا هل بيتي، فتعيش وحدك. و تموت وحدك، و يسعدبك عن حرمي بعدي لمحبيزك و دفنك، أو لئك رفقائي في جنية الخلد الذي وعد المتيقون (۱).

عن البحابي ، عن ابن عقدة ، عن أبي عوامة موسى بن يوسف ، عن عن بن يحيى الأودي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن فضيل بن الزبير ، عن أبي عبدالله مولى بني هاشم ، عن أبي سحيلة (٤) قال : حججت أنا و سلمان الفارسي رحمه الله فمر رنا بالربذة وجلسنا إلى أبي ذر الغفاري وحمه الله ، فقال لنا : إنه سيكون (٥) بعدي فننة فلابد منها ، فعليكم بكتاب الله والشيخ علي بن أبيطالب فالزموهما ، فا شهدعلى رسول الله عني أن أبيطالب فالزموهما ، فا شهدعلى و أو ل من آمن بي ، و أو ل من صد قني و أو ل من يصافحني يوم القيامة ، و هو الصد يق الأكبر ، و هو فاروق هذه الأمة يفر ق بين الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين . والمال يعسوب المنافقين (٢) .

كش : حمدويه و إبراهيم ابنا نصير ، عن أيدوب بن نوح ، عن صفوان بن

<sup>(1)</sup> الصحيح ، اذار بالذال ، (۲) في المصدر ، من اهل الجنة ،

 <sup>(</sup>٣) علل الشرائع ، ۶۹ و ۷۰ معانى الاخبار ، ۶۲ فيه : الجنة الخلد .

<sup>(</sup>۴) في المصدر و التقريب : عن ادر سخيلة .

<sup>(</sup>۵) < ، ستكون · (۶) المالي الشيخ ، ۹۱ ،

يحيى ، عن عاصم بن حيد ، عن فضيل الرسّان ، عن أبي عبدالله ، عن أبي سحيلة (١) مثله إلّا أن فيه أناو سلمان بن ربيعة ولعلّه أظهر إذ عود سلمان الفارسي إلى المدينة بعد خروج أبي ذر إلى الربذة بعيد .

وسر الشامي"، عن هاشم بن إحد بن تميم ، عن من بن إدريس الشامي"، عن هاشم بن عبد العزيز ، عن عبد الرز"اق ، عن معم" ، عن الحريري ، عن أبي العلاء بن سحير ، عن نعيم بن قعنب قال : أتيت الربذة ألتمس أباذر"، فقالت لي امرأة : ذهب يمتهن ، قال : فا ذا أبوذر قد أقبل يقود بعيرين قد قطر (٢) أحدهما بذنب الآخر قد علّق في عنق (٣) كل واحد منهما قربة ، قال : فقمت فسلّمت عليه ، ثم جلست فدخل منز لهو كلّم امرأته بشيء فقال : أوما (٤) تزيدين على ماقال رسول الله عَلَيْلِهُ : « إنّما المرأة كالضلع إن أقمتها كسترتها ، و فيها بلغة » ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال : كل فا نتي صائم ، ثم قام فصلّى ركعتين ، ثم جاء فأكل : قال : فقلت : سبحان الله ما ظننت أن يكذبني من الناس ، فلم أظن أنت تكذبني ، قال : وما ذاك ؟ قلت : إنّك قلت لي أنا صائم ثم جئت فأكلت ، قال : وأنا الآن أقوله وما ذاك ؟ قلت : إنّك قلت لي أنا صائم ثم جئت فأكلت ، قال : وأنا الآن أقوله إنتي صمت من هذا الشهر ثلاثاً فوجب لي صومه وحل لي فطره (٥) .

بيان: المهنة: الخدمة، ومهنت الأبل: حلبتها عند الصدر، وامتهنت الشيء ابتذلته. قوله: أوماتزيدين، أي لزمت ماأخبربه النبي عَلَيْتُلَلَّهُ فيكن من الاعوجاج لاتفارقينه، وفي بعض النسخ بالراء المهملة، ولعله على هذا كلمة على بتشديد الياء وفي بعض النسخ: أف أما تزيدين: وفي بعضها: أف ما تزيدين، ولعله أظهر أي كل ما فعلت بي لا تزيدين على ماأخبر عَلَيْتُلَلَّهُ فيكن ، قوله: وفيها، من تتمة كلام النبي عَلَيْتُلَلَّهُ ، أي وفي المرأة بلغة و انتفاع إذا صبر الرجل على سوء خلقها كلام النبي عَلَيْتُلَلَّهُ ، أي وفي المرأة بلغة و انتفاع إذا صبر الرجل على سوء خلقها

<sup>(1)</sup> رجال الكشي ، ١٧ وفيه ، ابي سخيلة . راجعه ففيه ايضا اختلاف .

<sup>(</sup>٢) قطر البدير اقرب بمضها الى بدض على نسق .

<sup>(</sup>٣) في رقبة خل

 <sup>(</sup>٣) اف أما تزيدين خل · أقول : يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>۵) مماني الأخباد ۱۸۸۰

و يحتمل أن يكون من كلام أبي ذر" ، فالضمير راجع إلى الكلمة ، أي في تلك الكلمة بلغة و كفاية لمن عمل بالمقصود منها ، قوله: ماظننت كأن « ما » بمعنى « من » أي كل من أظن كذبه من جملة الناس فلا أظن كذبك ، ويحتمل أن يكون بمعنى مادام ، أي كل وقت أظن كذب أحد من الناس فلا أظن كذبك و الأول أظهر قوله : فوجب لى صومه ، أي ثبت ولزم لى ثواب صومه .

٣٦ \_ فس : « و إذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماء كم ولاتخر جون أنفسكم من دياركم ثمُّ أقررتم و أنتم تشهدون (١) » الآية ، فا نتَّها نزلت في أبي ذرُّ و عثمان بن عفيَّان ، وكان سبب ذلك لميًّا أمر عثمان بنفي أبي ذر " رحمالله إلى الربذة دخل عليه أبوذر" وكان عليلا متوكّيا على عصاه ، و بين يدي عثمان مائة ألف درهم قد حملت إليه من بعضالنواحي ، و أصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسّمها فيهم ، فقال أبوذر" لعثمان: ما هذا المال ؟ فقال عثمان: مائة ألف درهم حلت إلى من بعض النواحي أريد أن أضم إليها مثلها ، ثم أرى فيها رأيي ، فقال أبوذر: ياعثمان أيتما أكثر ؟ مائة ألف درهم ، أوأربعة دنانير ؟ فقال عثمان: بلمائة ألف درهم ، فقال أما تذكر أنا وأنت و قد دخلنا (٢) على رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله فرأيناه كئيباً حزيناً، فسلَّمناعليه ، فلم يردُّعلينا السلام ، فلمَّاأُصبحنا أتبيناه فرأيناه ضاحكاً مستبشراً ، فقلنا له : بآبائنا و أُمَّهاتنا (٣) دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيباً حزيناً ، وعدنا إليك اليوم فرأيناك فرحاً (٤) مستبشراً ، فقال : نعم كان قد بقى عندي من فيء المسلمين أربعة دنا نير لمأكن قستمتها وخفت أن يدركني الموت وهي عندي ، وقد قستمتها اليوم فاسترحت منها ، فنظر عثمان إلى كعب الأحيار فقال له: ياأبا إسحاق ماتقول في رجل أدِّي زكاة ماله المفروضة هل يجب علمه فيما بعد ذلك فيهاشيء ؟ قال : لا ، ولوات خذ لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ماوجب عليه شيء فرفع أبوذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثم قال له: يا ابن اليهودية الكافرة ماأنت

<sup>(</sup>۱) البقرة ، ۸۴ . ﴿ (۲) اما تذكراني و انت قد دخلنا خ ل .

 <sup>(</sup>۳) في المصدر ، و امهاتنا انت .
 (۴) ضاحكا خل .

و النظر في أحكام المسلمين ؛ قول الله أصدق من قولك ، حيث قال : «الَّذين يكنزون الذهب و الفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب إليم الديم يحمى عليها في نار جهند فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذاما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون (١) » فقال عثمان : ياباذر" إِنَّك شيخ خرفت و ذهب عقلك ، ولولا صحبتك لرسول الله عَيْدَالله لقتلتك ، فقال : كذبت ياعثمان ، أخبر ني حبيبي رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال « لايفتنونك ياأباذر" ولايقتلونك » و أمَّا عقلي فقد بقي منه واأحفظ حديثاً سمعته من رسول الله عَلَيْنَا فيك و في قومك ، قال : وما سمعت من رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ فَيْ وَ فِي قومي ؟ قال: سمعته يقول عَيْدُ الله عَدْ إِذَا بَلْغَ آلَ أَبِي العاص ثلاثين رجلا صيِّروا مال الله دولاً ، وكتاب الله دغلاً (٢) ، وعباده خولاً ، و الفاسقين حزباً ، و الصالحين حرباً ، فقال عثمان : يامعشر أصحاب عم هل سمع أحد منكم هذا من رسول الله ؟ فقالوا : لا ماسمعنا هذا ، فقال عثمان : ادع (٣) عليًّا ، فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان : ياأبا الحسن انظر مايقول هذا الشيخ الكذَّاب، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: مه ياعثمان لاتقل: كذَّاب، فا نتَّى سمعت رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم يقول: ما أظلَّت الخضراء و ما أقلَّت الغبراء على ذي لهجه أصدق من أبي ذر"، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله صدق على على الما الله عَلِيالَ ، فقد سمعنا هذا من رسول الله عَلِيالَ ، فبكي أبوذر عند ذلك فقال: ويلكم كلَّكم قد مد عنقه (٤) إلى هذا المال ، ظننتم أنِّي أكذب على رسول الله عَيْنَالُهُ ثم نظر إليهم فقال: من خير كم؟ فقال (٥): أنت تقول: إند خيرنا، قال: نعم خلفت حبيبي رسول الله عَلِيُّ في هذه الجبَّة وهيعلي " بعد ، وأنتم قدأحدثتم أحداثا كثيرة (٦) ،والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني ، فقال عثمان : ياأباذر "أسألك بحق " رسول الله عَيْنِ إِلَّا ما أخبر تني عن شيء أسأ لك عنه ، فقال أبوذر": والله لولم تسألني

 <sup>(1)</sup> التوبة: ۳۴ و ۳۵.

<sup>(</sup>٣) ادعوا خل.

<sup>(</sup>۲) دخلا ځل .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : فقالوا .

 <sup>(</sup>٣) في المسدر ، عنقكم ·

<sup>(</sup>۶) في المصدر : احداثاكبيرة .

بحق رسول الله عَليه أيضا لأخبرتك، فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها ؟ فقال : مكَّة حرم الله و حرم رسوله ، أعبدالله فيها حنَّى يأتيني الموت ، فقال : لا، ولا كرامة لك ، فقال : المدينة حرم رسول الله ، قال : لا ، ولا كرامة لك ، قال : فسكت أبوذر" فقال عثمان: أي" البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ قال: الربذة الني كنت فيهاعلى غيردين الإسلام، فقال عثمان: سرإليها، فقال أبوذر " قدساً لتني فصدقتك وأناأساً لك فاصدقني ،قال: نعم ، فقال: أخبر ني لو بعثتني في بعث من أصحابك إلى المشركين فأسروني فقالوا: لانفديه إلابثلث ما تملك، قال: كنت أفديك قال: فان قالوا: لانفديه إلَّا بنصف ما تملك، قال : كنت أفديك ، قال : فا ن قالوا: لانفديه إلَّا بكلُّ ما تملك قال كنت أفديك قال أبوذر": الله أكبر قال لي حبيبي رسول الله عَيْدُ إلله يُعَالِنُهُ يُوما: يا باذر" كيف أنت إذا قيل لك: أي "البلاد أحب وإليك أن تكون فيها ؟ فتقول: مكّة حرمالله وحرم رسوله ، أعبدالله فيها حتّى يأتيني الموت ؟ فيقال لك : لا ، ولاكر امة لك، فتقول: المدينة حرم رسول الله، فيقال لك: لا، ولاكر امة لك، ثم يقال لك: فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها ؟ فتقول: الربذة الَّذي كنت فيها على غير دين الاسلام ، فيقال لك : سر إليها ، فقلت : و إن هذا لكائن يارسول الله ؟ فقال : إي و الذي نفسي بيده إنه لكائن ، فقلت: يارسول الله أفلا أضع سيفي هذا على عاتقي فأضرب به قدما قدماً ؟ قال : لا، اسمع و اسكت ولولعبد حبشي ، وقد أنزل الله فيك و في عثمان آية ، فقلت : و ما هي يارسول الله ؟ فقال : قوله تبارك تعالى : « و إذ أخذناميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون أنفسكم مندياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم و العدوان و إن يأتوكم ا'ساري تفادوهم و هو محرّم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلَّا خزي في الحياة الدنياويوم القيامة يرد ون إلى أشد "العذاب وماالله بغافل عمَّا تعملون (١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ، ٣٣ – ٣٤ .

-279-

بيان : قوله : فلم يرد علينا ، لعل المعنى كما يرد قبل ذلك على جهة البشاشة و البشر ، و قال في النهاية : فيأشراط الساعة إذا كان المغنم دولاً ، جمع دولةبالضم و هو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم ، و قال : الدخل بالتحريك :العيب و الغش و الفساد . و منه حديث أبي هريرة : إذا بلغ بنوا أبي العاس ثلاثين كان دين الله دخلا ، و حقيقته أن يدخلوا في الدين ا موراً لم تجربها السنَّة ، و فيه أيضاً: كان عباد الله خولاً أي خدماً وعبيداً ، يعنى أنهم يستخدمونهمو يستعبدونهم ،وقال : مضى قدما ، بضمتين ، أي لم يعرج ولم ينش .

٣٧ \_ فس : كان أبو ذر تخلُّف عن رسول الله عَمَا اللهُ عَمَا لَهُ عَمِي عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا لَهُ عَمَا اللهُ عَمِي عَمَا عَم و ذلك أن َّ جمله كان أعجف ، فلحق بعد ثلاثة أيًّا م(١) ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه على ظهره، فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلىشخص مقبل فقال رسول الله عَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ أدر كوه بالماء فا ننه عطشان ، فأدر كوه بالماء ، و وافي أبوذر رسول الله عَيْنَالُهُ ومعه إداوة فيها ماء، فقال رسول الله عَمَالِكُ يا با ذر معك ماء و عطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله ، بأبي أنت و الممّي ، انتهيت إلى صخرة و عليها (٢) ماء السماء ، فذقته فا ذا هو عدب بارد ، فقلت : لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله عَلَيْنَا ، فقال رسول الله عَلِيلَةُ : يَا أَبَادُرُ وَحَكَ اللهُ تَعَيْشُ وَحَدَكَ ، وَتَمُوتُ وَحَدَكَ ، وَتَبَعَثُ وَحَدَك وتدخل الجنية وحدك يسعد بكقوم من أهل العراق ، يتو الون غساك وتجهيزك والصلاة عليك و دفنك ، فلمًّا سيَّر به عثمان إلى الربذة فمات بها ابنه ذر وقف على قبره فقال: رحمك الله يا ذر" لقد كنت كريم الخلق، بار" أ بالوالدين و ما علي في موتك من غضاضة ، و مالي إلى غير الله من حاجة ، وقد شغلني الاهتمام لك عن الاغتمام بك ، و لو لا هول المطلع لأحبب أن أكون مكانك ، فليت شعري ماقالوا لك و ما قلت لهم ؟ ثم قال : اللَّهم إنَّك فرضت لك عليه حقوقاً ، و فرضت ليعليه

<sup>(</sup>١) في المصدر ، فلحق بعد ثلاثة أيام به .

 <sup>(</sup>۲) كانه أبوذر خل ، كن أبا ذر خ ، (۳) في المصدر ، و فيها ،

حقوقاً ، فا نتى قد وهبت له ما فرضت عليه من حقوقي ، فهب له ما فرضت عليه من حقوقك ، فا نتَّك أولى بالحقُّ و أكرم (١) منتَّى ، و كانت لا بي ذرٌّ غنيمات يعيش هو و عياله منها ، فأصابها داء يقال لها : النقاب (٢) فماتت كلّها فأصاب أباذر وابنته الجوع و ماتت أهله ، فقالت ابنته : أصابنا الجوع و بقينا ثلاثة أيًّام لم نأكل شيئًا فقال لي أبي : يا بنيسة قومي بنا إلى الرمل نطلب القت و هو نبت له حب ، فصرنا إلى الرمل فلم نجد شيئاً ، فجمع أبي رملا و وضع رأسه عليه ، و رأيت عينيه قد انقلبت ، فبكيت فقلت له : يا أبه كيف أصنع بك و أنا وحيدة ؟ فقال : يا بنتي لا تخافي فا نتى إذا مت جاك من أهل العراق من يكفيك أمري فا نتى (٣) أخبرني حبيبي رسول الله عَيِمُ اللهُ عَلَيْهُ في غزوة تبوك فقال لي : « يا، با ذر " تعيش وحدك ، و تموت وحدك ، و تبعث وحدك ، و تدخل الجنيّة وحدك ، يسعد بك أقوام من أهل العراق يتولُّون غسلك و تجهيزك و دفنك ، فا ذا أنا مت فمدِّي الكساء على وجهي ، ثمُّ اقعدي على طريق العراق ، فا ذا أقبل ركب فقومي إليهم و قولي : هذا أبو ذر" صاحب رسول الله عَلَيْكُ قد توفي قالت (٤) فدخل إليه قوم من أهل الربدة فقالوا: يا أبا ذر ما تشتكي ؟ قال : دنوبي ، قالوا : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربّي ، قالوا : هل لك بطبيب (°) ؟ قال : الطبيب أمر ضني ، قالت ابنته : فلماً عاين سمعته يقول: مرحبا بحبيب أتى على فاقة ، لا أفلح من ندم ، اللهم " خنّقني خناقك فوحقتك انتك لتعلم أنتي ا حب لقاءك ، قالت ابنته : فلما مات مددت الكساء على وجهه ، ثم قعدت على طريق العراق فجاء نفر فقلت لهم : يا معشر المسلمين هذا أبو ذر" صاحب رسول الله عَمْنَا اللهُ عَنْدُوا و مشوا يبكون فجاؤًا فغسَّلوه و كَفَيَّنُوه و دفنوه ، و كان فيهم الأشتر ، فروي أنَّه قال كفَّنته في حلَّة كانت معى قيمته أربعة آلاف درهم فقالت ابنته : فكنت ا صلّى بصلاته و أصوم بصيامه ، فبينا أنا ذات ليلة نائمة عندقبره

<sup>(</sup>٢) في المسدر ، يقال له ؛ النقاز .

<sup>(</sup>٣) و كان قد دخل ,

<sup>(</sup> ۱ ) و الكرم خل . (٣) في المصدر ، فانه .

<sup>(</sup>۵) فهل لك في طبيب خل .

إذ سمعته يتهجد بالقرآن في نومي كما كان يتهجد به في حياته ، فقلت : يا أبه ماذا فعل بك ربّك ؟ قال : يا بنتي قدمت على ربّ كريم رضي عندي و رضيت عنه ، و أكرمني وحيّاني فاعملي ولا تغترّي (١) .

بيان : العجف : الهزال . و الغضاضة : الذلّة و المنقصة . قوله : يقال لها : النقاب ، قال الفيروز آبادي " : النقب : قرحة تخرج في الجنب ، و في بعض النسخ بالزاء المعجمة ، قال الفيروز آبادي : النقاز كغراب : داء للماشية شبيه بالطاعون. قوله : خنتنى ، هو طلب للموت .

٣٨ ــ فس : « لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين و الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » قال الصادق تُكَلِّكُ : هكذا نزلت ، و هي أبو ذر و أبو خيثمة وعمروبن وهب الذين تخلّفوا ثم لحقوا برسول الله عَبْدُكُمْ (٢) .

٣٩ ــ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران عن يونس ، عمِّن رواه ، عن أبي عبدالله ﷺ قال : كان أكثر عبادة أبي ذر وحمة الله عليه التفكّر و الاعتبار (٢) .

على " المعاق التاجر ، عن على العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن على المن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن السكوني "، عن أبي عبدالله عن أبيه عَلَيْهِ قال : بكى أبوذر " رحمة الله عليه من خشية الله عز "وجل " حتى اشتكى بصره ، فقيل له : يا أبا ذر " لو دعوت الله أن يشفي بصرك ، فقال : إنتي عنه لمشغول وما هومن أكبرهمتى ، قالوا: وما يشغلك عنه ؟ قال: العظيمتان : الجنة والنار (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ۲۷۰ و ۲۷۱ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ، ۲۷۳ ، و الاية فى سورة التوبة ، ۱۱۷ ، و صحيحه هكذا : [لقد تاب الله على النبى و المهاجرين و الانسار] و الحديث كما ترى مرسل شاذ يخالف بظاهره ما عليه الشيمة الامامية انار الله برهانهم من بطلان القول بتحريف القرآن ، و لعل المراد من الحديث التأويل لا التنزيل .

٤١ ــ ما : عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح تَليَّكُ مثله (١) .

حم : على بن على القتيبتي ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (٢) .

عبر ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « وإذ أخذنا عبر ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « وإذ أخذنا ميئا قكم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من ديار كم (٣) » دخل أبو ذر عليلاً متوكّياً على عصاء على عثمان ، و عنده مائة ألف درهم حملت إليه من بعض عليلاً متوكّياً على عصاء على عثمان ، و عنده مائة أرى فيها رأيي ، فقال أبوذر : النواحي ، فقال : إنّيا ربول الله عَلَيْهِ حزيناً عشاء ، فقال : بقي عندي من في المسلمين أتذ كر إذ رأينا رسول الله عَلَيْهِ عنها ، فقال : الآن استرحت ، فقال عثمان لكعب أربعة دراهم لم أكن قسمتها ثم قسمتها ، فقال : الآن استرحت ، فقال عثمان لكعب الأحبار : ماتقول في رجل أد ي زكاة ماله ، هل يجب بعد ذلك شيء ؟ قال : لا ، لو اتخذ لبنة من ذهب ، و لبنة من فضة ، فقال أبو ذر وضي الله عنه : يابن اليهودية ما أنت و النظر في أحكام المسلمين ، فقال عثمان : لولا صحبتك لقتلتك ، ثم "سيره الن بدة والنورة (١٤) .

٣٤ ـ شف : أحمد بن مردويه ، عن على بن علي بن رحيم ، عن الحسن بن الحكم الخيري ، عن سعد بن عثمان الخز از ، عن أبي مريم ، عن داودبن أبي عوف عن معاوية ابن ثعلبة الليثي قال : ألاا حد ثك بحديث لم يختلط ؟ قلت : بلى ، قال مرض أبو ذر فأوصى إلى علي تَلْيَكُم ، فقال بعض من يعوده : لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر كان أجمل لوصيتك من علي ، قال : والله لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين ، والله إنه للربيع الذي يسكن إليه ، ولوقد فارقكم لقد أنكر تم الناس و أنكر تم الأرض ، قال : قلت : يا أبا ذر "إنّا لنعلم أن "أحبهم إلى رسول الشيخ الذي يأمير أحب إليك ؟ قال : هذا الشيخ الشيخ الشيخ أحب إليك ؟ قال : هذا الشيخ

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي : ١٨ و ١٩ راجمه .

<sup>( 1)</sup> امالي الشيخ ، ٧٨ . راجمه .

<sup>(</sup>٢) قصص الانبياء : مخطوط .

<sup>(</sup>٣) البقرة ، ٨٢

بحار الأُنوار ج ٢٢ ــ٧٧\_

المظلوم المضطهد حقَّه ، يعني عليٌّ بن أبي طالب (١) .

عن أبي الصلت الهروي عن يحيى بن يمان ، عن سفيان الثوري ، عن داود بن أبي عن أبي الصلت الهروي عن يحيى بن يمان ، عن سفيان الثوري ، عن داود بن أبي عوف عن معاوية بن ثعلبة قال : دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه نعوده في مرضه الذي مات فيه ، فقلنا : اوس يا أبا ذر ، قال : قد أوصيت ، قلنا : إلى من ؟ قال : إلى أمير المؤمنين قال : قلنا : عثمان ؟ قال : لا ، ولكن إلى أمير المؤمنين حقاً أمير المؤمنين والله إنه لربي الأرض و إنه لرباني هذه الأمة ، ولوقد فقد تموه لأ نكر تم الأرض و من عليها (٢) .

بيان: الرباي و الرباني كلاهما منسوبان إلى الربا، أي العالم الراسخ في العلم والدين، و سيأتي في أكثر الروايات أنه لزر الأرض بالزاء المكسورة المعجمة، ثم الراء المشددة المهملة، قال في النهاية: في حديث أبي ذر قال: يصف علياً أنه لعالم الأرض و زرها الذي تسكن إليه، أي قوامها، وقد من في باب سلمان أيضاً.

 <sup>(1)</sup> كشف البقين : ١٥ و ١٩ 
 (٢) كشف البقين : ١٧

على نضحة من السماء فأودعتها إدواتي ، و قلت : أسقيها رسول الله عَلَيْظُ (١) . بيان : تلو م في الأمر : تمكّت و انتظر .

عن ابن فضّال ، عن أبي المعزا ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد فيما أظن عن أبي عبدالله تَلْيَكُ قال : رئي أبو ذر رضي الله عنه يسقي حماراً له بالربذة ، فقال له بعض الناس : أما لك يابا ذر من يسقي لك هذا الحمار؟ فقال : سمعت رسول الله عَبَالِ عَلَى يقول : ما من دابة إلّا وهي تسأل كل صباح اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ، ويرويني من الماء ، ولا يكلّفني فوق طاقتي ، فأنا أحب أن أسقيه بنفسي (٢) .

٤٧ ـ يج: روي عن أبي ذر "أنه قال: كنت و عثمان نمشي ورسول الله عَلَمْ الله متكى عن المسجد، فجلسنا إليه، ثم قام عثمان و أبو ذر "جالس، فقال عَلَمْ الله الله الله الله عثمان و أبو ذر "جالس، فقال عَلَمُ الله الله بأي "شيء كنت تناجي عثمان ؟ قال: كنت أقرأ سورة من القرآن، قال: أما إنه سيبغضك و تبغضه ، والظالم منكما في النار، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ، الظالم منتي و منه في النار، فأيننا الظالم ؟ فقال: يا أبا ذر "قل الحق " و إن وجدته م "آ تلقني على العهد (٢).

الله عنه فأتيت رسول الله عَلَيْكُ فقلت: يارسول الله إن أبا ذر قد وعك ، فقال: امض الله عنه فأتيت رسول الله عَلَيْكُ فقلت: يارسول الله إن أبا ذر قد وعك ، فقال: امض بنا إليه نعوده ، فمضينا إليه جيعا ، فلما حلسنا قال رسول الله عَلَيْكُ : كيف أصبحت يا أبا ذر ؟ قال : أصبحت وعكا يا رسول الله ، فقال : أصبحت في روضة من رياض الجنة قد انغمست في ماء الحيوان ، وقد غفر الله الك ما يقدح في دينك ، فأبشر يا أبا ذر (٤) .

 <sup>(</sup>۱) الخرائج ·

 <sup>(</sup>٣) الخرائج ٠٠٠٠ لم نجده ولا ما قبله في المطبوع ، و تذكرنا قبلا ان الخرائج المطبوع
 مختصر من الاصل .

<sup>(</sup>۴) دعوات الراوندى: مخطوط.

24 ـ شف : من كتاب عتيق في المناقب قال: أخبرني مخول بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي ذر" قال : لمّا سير عثمان أبا ذر" إلى عبد الربخة أتيته السلم عليه ، فقال أبو ذر" : ان اصبر (١) لي و لا ناس معي عدة إنها ستكون فتنة و لست أدر كها ، و لعلّكم تدر كونها فاتقواالله ، وعليكم بالشيخ علي ابن أبي طالب ، فا نثي سمعت رسول الله عملية و هو يقول (٢) : أنت أو ل من آمن بي ، و أو ل من يصافحني يوم القيامة ، و أنت الصديق الأكبر ، و أنت الفاروق الذي يفر ق بين الحق و الباطل ، وأنت يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الكفرة (١) . القبر بيده ، ثم قال : رحمك الله يا ذر والله إن كنت بي بار آ ، ولقد قبضت و إنتي على لراض ، أما والله ما بي فقدك و ما علي من غضاضة ، و مالي إلى أحد سوى الله من حاجة ، و لولا هول المطلع لسر ني أن أكون مكانك ، ولقد شغلني الحزن لك من حاجة ، و لولا هول المطلع لسر ني أن أكون مكانك ، فليت شعري ماذاقلت عن الحزن عليك ، فالله ما بكيت لك ، و لكن بكيت عليك ، فليت شعري ماذاقلت و ماذا قيل لك ، ثم قال : اللهم إنتي قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي ، فهب و ماذا قيل لك ، ثم قال : اللهم إنتي قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي ، فهب له ما افترضت عليه من حقي ، فأل : المام إنتي أن أحق بالجود منتي (٤) .

المدة عن سهل ، عن على بن الحسن ، عن على بن حفص التميمي عن أبي الجعفر الخثعمي قال : قال : مل سيّر عثمان أبا ذر إلى الربذة شيّعه أمير المؤمنين عَلَيْكُ وعقيل والحسن والحسين عَلَيْكَ الله وعمّار بن ياسر رضي الله عنه ، فلمنا كان عند الوداع قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : يابا ذر إنها غضبت (٥) لله عن وجل فارج من غضبت له ، إن "القوم خافوك على دنياهم ، و خفتهم على دينك ، فأرحلوك عن الفناء ، و امتحنوك بالبلاء ، و والله لو كانت السماوات و الأرض على عبد رتقا ثم النقي الله جعل له منها مخرجاً ، فلا يؤنسك إلا الحق "، ولا يوحشك إلا الباطل .

<sup>(</sup>١) خلى المصدر عن قوله ، ان اصبر .

<sup>(</sup>٣) كشف اليقين ٢٠١ و ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ؛ إنك انما غضبت ،

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، و هو يقول له .

<sup>(</sup>۴) فروع الكافي ١ ، ٩٩ .

ثم" تكلّم عقيل فقال: يابا ذر" أنت تعلم أنّا نحبتك، ونحن نعلم أنّك تحبّنا و أنت قد حفظت فينا ما ضيتع الناس إلّا القليل، فثوابك على الله عز "وجل"، ولذلك أخرجك المخرجون، وسيرك المسيرون، فثوابك على الله عز "و جل"، فاتتق الله و اعلم أن "استعفاءك البلاء من الجزع، و استبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس و الجزع، و قل: حسبي الله و نعم الوكيل.

ثم تكلم الحسن الله على فقال: يا عماه إن القوم قد أتوا إليك ما قد تري و إن الله عز وجل بالمنظر الأعلى، فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها، و شد ما يرد عليك لرجاء ما بعدها (١) و اصبر حتى تلقى نبيت الله و هو عنك راض انشاء الله.

ثم تكلم الحسين تلكي فقال: يا عماه إن الله تبارك و تعالى قادر أن يغيس ما ترى، و هو كل يوم في شأن، إن القوم منعوك دنياهم، و منعتهم دينك، فما أغناك عما منعوك، و أحوجهم (٢) إلى ما منعتهم، فعليك بالصبر، و إن (٣) الخيرفي الصبر، والصبر من الكرم، ودع الجزع، فان الجزع لا يغنيك.

ثم " تكلّم عمّار رضي الله عنه فقال: يابا ذر" أوحش الله من أوحشك ، وأخاف من أخافك ، إنّه والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلّا الركون إلى الدنيا ، و الحب لها ، ألا إنّما الطاعة مع الجماعة ، والملك لمن غلب عليه ، و إن " هؤلاء القوم دعو االناس إلى دنياهم فأجابوهم إليها ، و وهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة و ذلك هو الخسران المبين .

ثم تكلم أبوذر رضي الله عنه فقال : عليكم السلام و رحمة الله وبركاته ، بأبي و المسيه و المسيم الوجوه ، فأ نسي إذا رأيتكم ذكرت رسول الله عليه المدينة ، كم ، ومالي بالمدينة شجن ولا سكن غيركم ، و إنه ثقل على عثمان جواري بالمدينة ، كما ثقل على معاوية بالشام ، فآلى أن يسير ني إلى بلدة فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة

<sup>(</sup>١) في المصدر ، لرخاء ما بعدها . (٢) في المصدر ، و ما أحوجهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، وإن الخير في العمر ،

فزعم أنه يخاف أن ا فسد على أخيه الناس بالكوفة ، و آلى بالله ليسيد نبي إلى بلدة لاأرى فيها أنيسا ، ولاأسمع بها حسيسا ، و إنسي والله ما أريد إلا الله عز وجل صاحباً ، و مالي مع الله وحشة ، حسبي الله لا إله إلّا هو ، عليه توكّلت و هو رب العرش العظيم ، و صلّى الله على عمّل سيدنا و آله الطيبين (١).

بيان: الشجن بالتحريك: الحاجة، و الحسيس: الصوت الخفي".

#### ۱۳ ﴿ باب ﴾

# ☼ (أحوال مقداد رضى الله عنه و ما يخصه من الفضائل) ☼ (و فيه فضائل بعض الصحابة)

المع ، ن: أبي ، عن القاسم بن على بن على بن إبراهيم النهاوندي "، عن صالح بن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا ، عن الرضا على قال : نزل جبرئيل على النبي على النبي على النبي على إن ربتك يقرئك السلام و يقول : إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر ، فا ذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه ، و إلا أفسدته الشمس و غيرته الريح ، و إن الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلادواء لهن إلا البعول ، و إلا لم يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسول الله على المنبر فخطب الناس ثم علمهم ما أمرهم الله به ، فقالوا : ممن يارسول الله ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، ثم لم ينزل حتى زو "ج ضباعة ومن الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، ثم لم ينزل حتى زو "ج ضباعة المقداد بن الأسود ، ثم قال : أينها الناس إنما زو "جت ابنة عمني المقداد ليتنفع المناح (٢) .

٢ \_ كا : على " ، عن أبيه ، عن ابن فضَّال ، عن ثعلبة ، عن عمر بن أبي بكَّار

<sup>(</sup>۱) روضة الكافي : ۲۰۶ - ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ١٩٣٠ عيون اخبار الرضا ، ١٤٠ و فيه [ لتنضع المناكح] ولم نجد الحديث في المعانى، و لعل ( مع ) مصحف ( ع ) .

عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله تَطَيَّلُمُ قال : إن رسول الله عَلَيْلُهُ وَوَج المقاداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وإنها زو جهلنتضع المناكح و ليتأسنوا برسول الله عَيْنِيلُهُ ، و ليعلموا أن أكرمهم عندالله أتقاهم (١) .

٣ - كا: حيد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن على بن زياد بياع السابري ، عن أبان ، عن يحيى ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر تَلْيَكُ قال : إن عشمان قال للمقداد : أما والله لننتهين أو لأردنك إلى ربتك الأول ، قال : فلما حضرت المقداد الوفاة قال لعماد : أبلغ عثمان عنى أنتى قدرددت إلى ربتى الأول (٢) .

بيان: لعلّه كان مراد عثمان لعنه الله بالربّ الأوّل مولاه الذي أعتقه ، أو الذي كان تبنّاه ، أو الصّنم الذي كان في الجاهليّة يعبده ، و مراد مقداد رضي الله عنه الربّ القديم تعالى شأند .

٤ - ختص: كنية المقداد أبو معبد ، و هو مقداد بن عمرو البهراني ، و كان الأسود بن عبد يغوث الزهري " تبناه ، فنسب المقداد إليه رحمة الله عليه (٣) .

بيان: قال الشهيد الثاني رحمه الله: البهراني نسبة إلى بهر بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة انتهى ، و قيل : منسوب إلى بهراء: قبيلة على غير قياس ، إذ القياس بهراوي ، و في رجال العامة: المقداد هو أبو معبد ، و قيل : أبو الأسود و هو ابن عمر و بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي ، و قيل : إنه قضاعي ، و قيل : هو حضر مي ، و ذلك أن أباه حالف كندة فنسب إليها ، و حالف المقداد ، الأسود بن عبد يغوث الزهري فقيل له: زهري و إنها مكي (٤) بن الأسود لأ نه كان حليفه أو لأنه كان في حجره ، و قيل : بل كان عبداً له فتبناه ، قال ابن عبد البر : و الأول أصح ، و قال : كان قديم الإسلام شهد بدراً و احداً و المشاهد كلها ، وكان

فروع الكافي ۲ ، ۹ · (۲) روضه الكافي ، ۳۳۱ .

<sup>(</sup>٣) الاختصاص ، ٩ ،

<sup>(</sup>٣) هكذا في نسخة المصنف و لعل الصحيح ، و انما يكني ابن الاسود .

من الفضلاء النجباء الكبار الحيار من أصحاب النبي عَبْدُالله .

٥ ـ ما : المفيد ، عن الكاتب ، عن الزعفراني ، عن الثقفي ، عن عبد الرحن بن علي ، عن الحسين بن سفيان ، عن أبيه ، عن لوط بن يحيى ، عن عبد الرحن بن جندب ، عن أبيه قال : لم الويع عثمان سمعت المقداد بن الأسود الكندي يقول لعبد الرحن بن عوف : والله يا عبد الرحن ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيتهم ، فقال له عبد الرحن : ما أنت و ذاك يا مقداد ؟ قال : إنّي والله الحبة الحب رسول الله عبد الرحن : ما أنت و ذاك يا مقداد ؟ قال : إني والله الحبة الناس بشرفهم ، و يعتريني والله وجد لا أبثه بثة لتشرف قريش على عبد الرحن : ويحك والله لقد اجتهدت (١) نفسي لكم ، قال له المقداد : والله لقد تركت رجلاً من الذين يأمرون بالحق و به يعدلون ، أما والله لو أن لي على قريش أعوانا لقاتلتهم قتالي إياهم يوم بدر وأحد ، فقال له عبد الرحن : ثكلتك قريش أعوانا لقاتلتهم قتالي إياهم يوم بدر وأحد ، فقال له عبد الرحن : ثكلتك صاحب فرقة و فتنة ، قال جندب : فأتيته بعد ما انصرف من مقامه ، فقلت له : يا مقداد أنا من أعوانك ، فقال : رحك الله إن الذي نريد لا يغني فيه الرجلان والثلاثة مقداد أنا من أعوانك ، فقال : رحك الله إن الذي نريد لا يغني فيه الرجلان والثلاثة فخرجت من عنده فأتيت علي بن أبي طالب علي فذكرت له ما قال و ما قلت فخرجت من عنده فأتيت علي بن أبي طالب علي فذكرت له ما قال و ما قلت قال : فدعا لنا بخير (١) .

حتص: أحمد بن على و على بن محسن (١)، عن سعد، عن الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي القاسم الأيادي ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : إنها منزلة المقداد بن الأسود في هذه الأمّة كمنزلة ألف في القرآن لا يلزق بها شيء (٤) .

بيان : لعل المراد أنه في بعض الصفات ممتاز لا يلحقه أحد ، فلا ينافي كون سلمان أفضل منه ، مع أنه يحتمل أن يكون الحصر إضافياً .

<sup>(</sup>١) اجهدت خل . (٢) اما لي ابن الشيخ : ١١٩ و ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و محمد بن الحسن - (٣) الاختصاص ، ١٠ .

 $\nabla = \mathbf{v}$  عن جبر ئيل المقداد بن عيسى و لم بن مسعود ، عن جبر ئيل المناهد ، عن النفر بن سويد ، عن لم بن بشير ، عمن حدثه قال: ما بقي أحد إلّا وقد جال جولة إلّا المقداد بن الأسود ، فا ن قلبه كان مثل ذبر الحديد (١) .

٨ ـ كش : طاهر بن عيسى الور اق رفعه إلى عبّل بن سفيان ، عن عبّل بن سفيان ، عن عبّل بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْتُكُم يقول : قال رسول الله عَلَيْكُم : يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر ، يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر (٢) .

و المحداد و المعداد و المعدان و و و المعدان و

بيان: جاض عنه: حاد و مال، وفي بعض النسخ بالحاء و الصّاد المهملتين بمعناه، و حاصوا عن العدو": انهزموا.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱و۲) رجال الکشی، ۷ و ۸ · (۳) قد حاص حیصة خل

<sup>(</sup>۴) رجال الکشی ، ۸ ·

#### ۱۴ ﴿ باب ﴾

# \$\pi\$ ( فضائل امته صلى الله عليه و آله ، و ما أخبر بوقوعه ) \$\pi\$ ( فيهم ، و نوادر أحوالهم ) \$\pi\$ ( فيهم ، و نوادر أحوالهم )

الآيات: البقرة « ۲ »: و كذلك جعلناكم اثمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً « ۱٤۳ ».

آل عمران « ۳ » : كنتم خير ا'مّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله « ۱۱۰ » .

الحج « ۲۲ »: هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هوسماً كم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكموتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اعتصموا بالله هومولاكم فنعم المولى و نعم النصير « ۷۸ ».

تفسير: قال الطبرسي وحمالة في قوله تعالى دائمة وسطاً »: الوسط: العدل و قيل: الخيار ، قال صاحب العين: الوسط من كل شيء: أعدله و أفضله، أو الواسطة بين الرسول و بين الناس، ومتى قيل: إذا كان في الأمة من ليس هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ فالجواب: أن المراد به من كان بنلك الصفة، لأن كل عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم، و روى بريد العجلي عن الباقر تَهَا كُلُولُ الله نحن الأمّة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه. وفي رواية أخرى: إلينا يرجع الغالي ، و بنا يلحق المقصور. و روى الحسكاني في شواهد التنزيل با سناده عن سليم بن قيس، عن على تَها إن الله تعالى إيانا عنى بقوله: ولتكونوا شهداء على الناس، فرسول الله عن على الله على خلقه، وحجته في أرضه، ونحن الذين قال الله : « و كذلك جعلناكم المّة وسطا »

و قوله : « لتكونوا شهداء على الناس ، فيه أقوال : أحدها أن المعنى لتشهدوا

على الناس بأعمالهم الَّتي خالفوا فيها الحقُّ في الدنيا و الآخرة ، كما قال تعالى ه وجيء بالنبيتين والشهداء (١) » وقال : ه ويوم يقوم الأشهاد (٢)» وقيل : الأشهاد أربعة: الملائكة والانبياء و أُمَّة عِن ﷺ والجوارح ، والثاني أن " المعنى لتكونوا حجة على الناس فتبيّنوا لهم الحق والدين ، ويكون الرسول شهيداً مؤديا إليكم. والثالث: إنتهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذّبين لهم بأنتهم قد بلّغوا، و جاز ذلك لا علام النبي عَمَالِي إيَّاهم بذلك « و يكون الرسول عليكم شهيداً » أي شاهداً عليكم بما يكون من أعمالكم ، و قيل : حجَّة عليكم ، و قيل شهيدا لكم بأنتكم قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به (٣). «كنتم خير المّة ، قيل : هم أصحاب رسول الله عَيْدُ الله خاصَّة ، وقيل: هوخطاب للصحابة ، ولكنَّه يعمُّ سائر الأثَّمَّة (٤) « هو اجتباكم، أي اختار كم و اصطفاكم لدينه « من حرج » أي من ضيق لا مخرج منه ولا مخلصمن عقابه ، بل جعل التوبة والكفارات و ردّ المظالم مخلصاً من الذنوب ، و قيل : لم يضينق عليكم أمر الدين فلم يكلُّفكم مالا تطيقون ، بل كلُّف دون الوسع ، و قيل : يعني الرخص عند الضرورات كالقصر والتيمـّم و أكل المينة « ملَّة أبيكم إبراهيم » أي دينه ، لأن ملَّة إبراهيم داخلة في ملَّة على عَلَيْكُ ، وإنَّما سمَّاه أبا للجميع لأن " حرمته على المسلمين كحرمة الوالد على الولد: أو لأن العرب من ولد إسماعيل و أكثر العجم من ولدإسحاق ، فالغالب عليهم أنتهم أولاده . « هوسمّاكم المسلمين » أي الله سميًّا كم المسلمين ، و قيل : ابر اهيم « من قبل » أي من قبل إنزال القرآن « وفي هذا » أي في القرآن « ليكون الرسول شهيداً عليكم » بالطاعة والقبول ، فأ ذا شهد لكم به صرتم عدولاً تستشهدون على الأثمم الماضية بأن الرسل قد بلّغوهم الرسالة و إنهم لم يقبلوا « واعتصموابالله » أي تمسكوا بدين الله ، أو امتنعوا بطاعة الله عن معصيته ، أو بالله من أعدائكم ، أو ثقوا بالله و توكُّلوا عليه « هو مولاكم » أي ولينكم و ناصر كم والمتولّي لا موركم ، و ما لككم « فنعم المولى » هو لمن تولاّ.

<sup>(</sup>١) الزمر ، ٦٩ . (٢) غافر : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ١ : ٢٢٣ و ٢٢٥ · (٩) مجمع البيان ٢ : ٣٨٦ .

ه و نعم النصير » لمن انتصره <sup>(۲)</sup> .

١ - ل : سلمان بن أحمد اللخمي"، عن على بن علمان بن أبي شيبة ، عن منجاب بن الحارث ، عن أبي حذيفة المعلمي "، عن زياد بن علاقة ، عن جابر بن سمرة السواني "، عن علي "بن أبي طالب عَلَيْكُم قال : إن النبي عَلَيْكُم قال : سألت ربتي تبارك و تعالى ثلاث خصال ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، قلت : يارب "لا تهلك المتني جوعا ، قال : لك هذه ، قلت : يا رب "لا تسلط عليهم عدو أ من غيرهم .. يعني من المشركين \_ فيجتاحوهم ، قال : لك ذلك ، قلت : يا رب "لا تجعل بأسهم بينهم من المشركين \_ فيجتاحوهم ، قال : لك ذلك ، قلت : يا رب "لا تجعل بأسهم بينهم فمنعني هذه .

قال سليمان بن أحمد : لا يروى هذا الحديث عن علي علي الله الله الماله الم

٢ - ل : أبي ، عن عبن العطار ، عن الأشعري ، عن إبن هاشم ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عبد عبدالله عبد المبدل ، والحفظ المستعلى أقل من ثلاث : الجمال ، والصوت الحسن ، والحفظ (٥) .

بيان : قيل : المعنى أنه لم يخل واحدمنهم من واحدة منها ، والأظهر عندي أن المراد به أن تلك الخصال في تلك الأمة أقل من سائر الخصال .

٣ ـ ل : العطّار ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حريل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي ع

**أقول** : قدم "شرحه في كتاب العدل .

ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عن النبي صلوات الله عليهم قال : مممّا أعطى الله أمّتي و فضّلهم به على سائر الامم ، أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۷ ، ۷۷ . (۲) الخصال ۱ ، ۴۱ .

<sup>(</sup>r) الخصال ۱ : ۴۷ · ۴۷ · ۲

إلا نبي ، و ذلك أن الله تبارك و تعالى كان إذا بعث نبياً قال له : اجتهد في دينك ولا حرج عليك ، و إن الله تبارك و تعالى أعطى ذلك المتي ، حيث يقول : « و ما جعل عليكم في الدين من حرج » يقول : من ضيق ، وكان إذا بعث نبياً قال له : إذا أحز نك أمر تكرهه فادعني أستجب لك ، وإن الله تعالى أعطى المتي ذلك حيث يقول « ادعوني أستجب لكم (١) » و كان إذا بعث نبياً جعله شهيداً على قومه ، و إن الله تبارك و تعالى جعل المتي شهداء على الخلق حيث يقول : « ليكون الرسول عليكم شهيداً و تكونوا شهداء على الناس (١) » .

٥ - فه : قيل : إن الله سبحانه أعطى هذه الا من مرتبة الخليل ، و مرتبة الخليل ، و مرتبة الخليل ، و مرتبة الحبيب ، فأمّا مرتبة الخليل فا ن إبراهيم علي الراهيم علي الله الله الله علي الله علي المغفرة بالتعريض فقال في سورة الشعراء : « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم المغفرة بالتعريض فقال في سورة الشعراء : « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين (٦) » وأعطى هذه الا من الله بلاسؤال ، فقال : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً (٤) » والثاني سأل الخليل فقال في الشعراء : « و لا تخزني يوم يبعثون (٥) » و قال لهذه الأمنة : « يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه (٦) » والثالث : سأل الخليل الوراثة قال في الشعراء : « و اجعلني من ورثة جنة النعيم (١) » و قال لهذه الأمنة : « الولائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (٨) » والرابع سأل الخليل القبول فقال : « ربتنا يقبل النوبة عنعباده (١٠)» والخامس تقبل النوبة عنعباده (١٠)» والخامس تقبل المناه و قال لهذه الائمة : « وهوالذي يقبل التوبة عنعباده (١٠)» والخامس

<sup>(</sup>۱) غافر ، ۴۰

 <sup>(</sup>۲) قرب الاسناد ، ۴۱ . والصحيح كما في المصحف الشريف ، [شهيدا عليكم] والظاهر
 انه من تصحيف الناسخ راجع سورة الحج : ۷۸ .

<sup>(</sup>۳و۵و۷) الشعراء ، ۸۲ و ۸۵ و ۸۷

 <sup>(</sup>۴) الزمر ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٨) المؤمنون ، ١٠ و ١١ (٩) البقرة ، ١٢٧ .

<sup>(10)</sup> الشورى، ٢٥ .

سأل الخليل الأعقاب الصالحة فقال: « رب " هب لي من الصالحين (١) ، و قال لهذه الانمة في سورة الأنعام: « و هو الذي جعلكم خلائف في الأرض (٢) ، ثم أعطى الخليل ست مراتب بلا سؤال ، وأعطى جميع هذه الانمة بلاسؤال (٣) .

الأول قال للخليل: « ماكان إبراهيم يهودينا ولانصرانينا ولكن كان حنيفاً مسلماً (٤) » .

والثاني قال للخليل: « ياناركوني برداً وسلاماً على إبراهيم (٦) » وقال لهذه الأمّة: « و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها (٧) ».

والثالث قال للخليل: «و بشرناه بغلام حليم (^) » و قال لهذه الأمّة: «و بشّر المؤهنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً (^) ».

والرابع قال للخليل: «سلام على إبراهيم (١٠) » و قال لهذه الأمّة: «قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى (١١) ».

والخامس قال للخليل: « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق (١٢) » وقال لأمّة الحبيب: « و عباد الرحن (١٣) » .

والسادس قال للخليل: « شاكراً لأنعمه اجتباه (١٤) » و قال لهذه الأمّة: « هو اجتباكم (١٥) » ·

و أمَّا مرتبة الكليم فا ن " الله تعالى أعطى الكليم عشرة مراتب ، و أعطى أمَّة

<sup>(</sup>١) الصافات : ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) الانعام ، ١٤٥ . و الصحيح كما في المصحف الشريف ؛ خلائف الارض .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و اعطى هذه الامة جميع ذلك بلا سؤال .

<sup>(</sup>۴) آل عمران ، ۶۷ . (۵) الحج ، ۲۸ .

 <sup>(</sup>۲) الانبياء : ۶۹ .
 (۷) آل عمران : ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٨) السافات : ١٠١ و الصحيح ا فبشرناه .

<sup>(</sup>٩) الاحزاب ، ٣٧ . (١٠) الصافات : ١٠٩

<sup>(11)</sup> النحل ، ۵۹ . (۱۲) س، ۴۵ .

<sup>(</sup>۱۳) الفرقان : ۶۳ .

<sup>(</sup>١٥) الحج ١٨٠

عَلَى عَشَرَ أَمِثَالُهَا ، قَالَ (١) للكليم : « وأنجينا موسى (٢) » وقال لأمَّة عِن : « كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين (٢) »

والناني: أعطى الكليم النصرة فقال: « إنتني معكما أسمع وأرى (٤) » وقال لهذه الأمّة: « إن الله مع الذين اتتقوا (٥) » .

والثالث القربة قال: « وقرّ بناه نجيًّا <sup>(٦)</sup> » وقال لهذه الأمَّة : « ونحنأقرب إليه منكم <sup>(٢)</sup> » .

والرابع المنة قال تعالى : « و لقد مننا على موسى و هارون  $^{(\Lambda)}$  » و قال لهذه الأمّة : « بل الله يمن على على  $^{(\Lambda)}$  .

والخامس الأمن والرفعة قال الله تعالى : « لاتخف إنَّك أنت الأعلى (١٠) » وقال لهذه الانمّة : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين (١١)».

والسادس: المعرفة والشرح في القلب (١٢) فقال الكليم: «رب اشرح لي صدري (١٢) » فأعطاه ذلك بقوله: « قد الوتيت سؤلك (١٤) » وقال لا من على : « أفمن شرح الله صدره للا سلام (١٥) ».

والسابع : التيسير قال : « و يسترلي أمري (١٦) » وقال لهذه الأمّة : « يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر (١٧)» .

والثامن الإجابة قال الله تعالى : « قدا ُ جيبت دعو تكما (١٨) » وقال لهذه الا مّة : « و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات و يزيدهم من فضله (١٦) » .

<sup>(</sup>١) في المصدر : الاول : قال .

 <sup>(</sup>۲) الشعراء : ۵۵ .
 (۳) يونس : ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۴) طه: ۴۶ - (۵) النحل ، ۱۲۸ -

 <sup>(</sup>۶) مريم : ۲۵ .
 (۷) الواقعة ، ۵۵ .

<sup>(</sup>٨) الصافات ، ١١٣ . (٩) الحجرات : ١٧ .

<sup>.</sup> ۱۳۹ له : ۶۸ مر آن ، ۱۳۹

<sup>(</sup>١٥) الزمر ٢١٠ . (١٧) البقرة ، ١٨٥٠

<sup>(</sup>۱۸) يونس ، ۸۹ ، (۱۹) الشوري ، ۲۶ .

والتاسع: المغفرة قال الكليم: « رب إنتي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له (١). وقال لا مله على من في المله الكليم عن فنوبكم (٢) ».

والعاش : النجاح قال : «قد أُ وتيت سؤلك يا موسى (٣) » و قال لهذه الا مهد و آتا كم من كل ما سألنموه (٤) » و في ضمنها و ما لم تسألوه كقوله : «سواء للسائلين (٥) » أي لمن سأل ولمن لم يسأل .

و أمّا مرتبة الحبيب فا ن الله سبحانه أعطى حبيبه محمداً عَلَيْهُ تسع مراتب وأعطى الله على النبي وقال لا مّته : « والله يريدأن يتوب عليكم (٢) » وقال : « ثمّ تاب عليهم ليتوبوا (٨)».

والثاني المغفرة قال الله تعالى : « ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك (٩٠) » وقال الأمته : « إنّ الله يغفر الذنوب جميعا(١٠) » .

والثالث : النعمة قال له : « و يتم فعمته عليك (١١) » و قال لا منه: « و أتممت عليكم نعمتي (١٢) » .

والرابع: النصرة قوله تعالى: « و ينصرك الله نصراً عزيزاً (١٢)» وقال لا ممته: « و كان حقاً علينا نصر المؤمنين (١٤) » .

والخامس: الصلوات، قال له: « إن ّ الله وملائكته يصلّون على النبي "(١٥)» و قال لا مّته: « هو الّذي يصلّى عليكم وملائكته» (١٦).

والسادس: الصفوة، قال للحبيب: « الله يصطفي من الملائكة رسلاً و من

<sup>(</sup>١) القصص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) ابراهيم : ١٠ . راجعها فانها ليست في امنه صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٣) طه ، ۲۵ ، (٣) أبراهيم : ٣٣٠

 <sup>(</sup>۵) فصلت : ۱۰ (۴و۸) التوبة ، ۱۱۷ و ۱۱۸ .

 <sup>(</sup>٧) النساء ، ۲۷ ، (٩و١١و١٣) الفتح : ۲ و ٣ و ۴ .

 <sup>(</sup>۱۰) الزمر ، ۵۳ .
 (۱۲) المائدة ، ۳ .

 <sup>(</sup>۱۴) الروم ، ۴۷ ، (۱۵ و ۱۶) الاحزاب ، ۴۶ و ۴۳ .

الناس (١) » يعني محمدًا، و قال لأمَّه: « ثمَّ أورثنا الكتاب الَّذين اصطفينا من عادنا (٢) ».

السابع: الهداية ، قال للحبيب : « و يهديك صراطاً مستقيماً (٢) » و قال لأمّته : « و إن الله لهاد الّدين آمنوا إلى صراط مستقيم (٤) » .

والثامن: السلام، قال للحبيب في ليلة المعراج: السلام عليك أيها النبيّ و رحمة الله و بركاته، و قال لا مته: « و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربتكم على نفسه الرحمة (٥) ».

والتاسع: الرضا، قال للحبيب: « ولسوف يعطيك ربك فترضى (٢) » و قال لأمّته: « ليدخلنهم مدخلاً يرضونه (٢) » يعني الجنّة: و من رحة الله سبحانه على هذه الأمّة و تخصيصه إيّاهم دون الأمم ما خص به شريعتهم من التخفيف والتيسير فقال سبحانه: « يريد الله أن يخفّف عنكم (٨) » وقال: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج (٢) » و قال: « و ما جعل عليكم في الدين من حرج (٢) » و قال: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (١١) » و قال: « و يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم (٢١) » . و كان ممّا أنعم الله تعالى على هذه الانمّة أن الانم الماضية كانوا إذا أصابهم بول أو غائط أو شيء من النجاسات كان تكليفهم قطعه و إبانته من أجسادهم، و خفّف عنهذه الانمّة بأن جعل الماء طهوراً لما يصيب أبدانهم و أثوابهم قال الله تعالى : « و أنزلنا من السماء ماء طهوراً (١٢) » و قال : « و ينز ل عليكم من السماء ماء ليطهر كم (١٤) » و منها أنتهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض فلم السماء ماء ليطهر كم (١٤) » و منها أنتهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض فلم

(١) الحج ، ٧٥ · (٢) فاطر ، ٣٢ ·

(٣) الفتح : ٢٠ (٩و٧) الحيج : ٩٥ و ٥٩ .

(۵) الانمام : ۹۴.
 (۵) الضحى ، ۵.

(A) النساء : ۲۸ ·

(١٠) الحج ، ٧٨ : ١٨٥ البقرة - ١٨٥ .

(١٢) الاعراف: ١٥٧ · ١٥٧) الفرقان: ۴٨.

(١٣) الانفال : ١١٠

-221-

بحار الأنوارج ٢٢ ــ٢٨ــ

يكونوا يؤا كلونهن ولا يجالسونهن ، و ما أصاب الحائض من الثياب و الفرش و الأواني و غير ذلك نجس حتى لا يجوز الانتفاع به و أباح لها (١) جميع ذلك إلا المجامعة ، و منها أن صلاتهم كانت خمسين ، و صلاتنا خمسة و فيها ثواب الخمسين و زكاتهم ربع المال ، و زكاتنا العشر (٢) و ثوابه ثواب ربع المال ، و منها أنهم كانوا إذا فرغوا من الطعام ليلة صيامهم حرم عليهم الطعام و الشراب و الجماع إلى مثلها من الغد ، و أحل الله (١) التسحر والوطي في ليالي الصوم ، فقال : «كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (٤) » يعني بياض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (١) » يعني بياض النهار من سواد الليل ، و قال : « الحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (٥) » يعني الجماع ، و منها كانت الاكم السالفة تجعل قربانها على أعناقها إلى بيتالمقدس فمن قبلت ذلك منه الرسلت عليه نار فأ كلته ، و من لم يقبل منه رجع مثبوراً ، وقد حمد الله قربان أمّة نبيته على عَيْنا في بطون فقرائها و مساكينها ، فمن قبل ذلك منه أضعف له أضعافا مضاعفة ، و من لم يقبل منه رفعت عنه عقوبات الدنيا .

و منها أن الله تعالى كتب عليهم في التوراة القصاص والدية في القتل والجراح ولم يرخص لهم في العفو و أخذ الدية ، ولم يفرق بين الخطاء و العمد في وجوب القصاص ، فقال : « و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (٦) » ثم خفف عنا في ذلك فخير بين القصاص والدية والعفو ، وفر ق بين الخطاء و العمد ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » إلى قوله : « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من بتكم ورحة (٧)» و من ذلك تخفيف الله عنهم في أمرالتوبة فقال لبني إسرائيل : « وإذقال موسى لقومه ياقوم إنتكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم (٨)»

<sup>( 1 )</sup> و اباح لنا خل·

<sup>(</sup>٢) و زكاتنا ربع خل . (٣) في المصدر ، و احل الله لنا التسجر "

<sup>(</sup>۴و ۵) اليقرة ، ۱۸۷ · (۶) المائدة ، ۴۵ ·

 <sup>(</sup>۷) البقرة : ۱۷۸ .

فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا الأب ابنه ، و الابن أباه ، والأخ أخاه ، والامُّ ولدها ، و من فر" من القتل أو دفع عن نفسه أواتـّقي السيف بيده أو أن ترحّم على ا ذي رحمه لم تقبل توبته ، ثم أمهم الله بالكف عن القتل بعد أن قتلوا سبعين ألفًا في مكان واحد، فهذا توبتهم، و جعل توبتنا الاستغفار باللسان، و الندم بالجنان، و ترك العود بالأبدان ، فقال عز وجل : « والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلَّا الله ولم يصرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون (١) » وقال : « أفلا يتوبون إلى الله (٢) » و قال : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله <sup>(٣)</sup> ».

و من الا مم السالفة من ينظر إلى امرأة بريبة فيؤمر بقلع العين ليقبل عنه النوبة ، و كفَّارتنا فيه غضَّ البصر ، والتوبة بالقلب ، والعزم على ترك العود إلىه و كان منهم من يلاقي بدنه بدن امرأة حراماً فيكون التوبة منه إبانة ذلك العضومن نفسه، و توبتنا فيه الندم و ترك العود عليه، و من يرتكب منهم الخطيئة في خفية و خلوة فيخرج وخطيئته مصورة على باب داره : ألا إن فلان بن فلان ارتكب البارحة خطيئة كذا و كذا ، وكان ينادى عليه من السماء بذلك فيفتضح وينتهك ستره ، ومن يرتكب منا الخطيئة و يخفيها عن الأبصار فيطلُّع عليه ربَّه فيقول للملائكة: عبدي قد ستر ذنبه عنأبناء جنسه ، لقلَّة ثقته بهم ، والتجأُّ إليُّ لعلَّه يتسَّبعه رحمتي ، اشهدوا أنِّي قد غفرتها له لثقته برحمتي ، فا ذا كان في يوم القيامة وأوقف للعرض والحساب يقول : عبديأنا الّذي سترتها عليك في الدنيا ، وأنا الّذي أسترها عليك اليوم ، وممَّا فضَّل الله به هذه الا من قيض لهم الأكرمين من الملائكة يستغفرون لهمويستر حون لهم منه الرحمة ، فقال سبحانه : « اللذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربتهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا (٤) » ومنها أنّه جعلهم شهداء على الناس في الدنيا ، و شهداء و شفعاء في الآخرة ، قال عَمَالِكُ : ﴿ الْمُؤْمِنُونِ شَهْدَاءُ فِي الْأَرْضُ

<sup>(</sup>Y) المائدة: YF.

<sup>(</sup>١) آل عمران ، ١٣٥ . (٣) الحديد ، ١۶ -(٢) غافي ١٧.

و ما رأوه حسنا فهو عندالله حسن ، و ما رأوه قبيحا فهو عندالله قبيح ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا ليتني قدلقيت إخواني ، فقيل : يارسول الله أو لسنا إخوانك آمنا بك و هاجرنا معك و اتبعناك ونصرناك ؟ قال : بلى ، و لكن إخواني الذين يأتون من بعد كم ، يؤمنون بي كايمانكم ، ويحبوني كحبكم ، و ينصروني كنصر تكم و يصدقوني كتصديقكم ، ياليتني قد لقيت إخواني (١) .

أقول: أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في بال خصائص النبي عَيْمَا الله ، وسيأتي في باب فضائل الشيعة أيضا فا نتهم أمَّة الإجابة .

بيان: السربال بالكسر: القميس ، والقطران: عصارة الابهل. والقطر بالكسر: النحاس الذائب. قال الجوهري ومنه قوله تعالى: « من قطران (٣) »: والجرب: داء معروف.

٧ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آ بائه كالله قال: قال رسول الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ الله الله و مضلات الفتن ، و شهوة البطن والفرج (٥٠) .

ما : المفيد ، عن عمر بن على الصير في ، عن علي بن مهروية ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه عن النبي عليا مثله (٦) .

<sup>(1)</sup> روضه ااواعظین : ۲۵۵ ـ ۲۵۸ .

<sup>(</sup>۲) الخصال ۲ تا ۱۰۷ و ۱۰۸ . (۳) ابراهیم ۵۰۰ -

<sup>(</sup>ع) في المصدر : ثلاثه . (۵) عيون اخبار الرضا : ١٩٨٠

<sup>(</sup>۶) امالی ابن الشیخ ، ۹۲ و ۹۸ ·

بيان: قوله: عَيَالَهُ وبيع الحكم، أي لا يحكمون إلّا بالرشوة، وفي بعض النسخ: و منع الحكم، أي لا يحكمون بالحق ، أو يمنعون الحكام عنه. قوله: مزامير، أي يتغنلون به كأنهم جعلوه مزماراً، و المراد بالنقديم التقديم في إمامة الصلاة، أو في الخلافة الكبرى (٣).

٩ \_ مع: القطّان ، عن ابن ذكريّا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن حفص ، عن جعفر بن على ، عن آباته (٤) كَالْكُلْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُلْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُلُ الله عَلَيْكُلُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُلُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلُولُ اللهُ ا

اللكع: العبد، و اللئيم، و قد قيل: إن اللكع الصغير، و قد قيل، إنه الردي ، ومؤمن بين كريمين أي بين أبوين مؤمنين كريمين وقد قيل: بين الحج و الجهاد، و قدقيل: بينفرسين (٥) يغزو عليهما، و قيل: بين بعيرين يستقي عليهما (٦) و يعتزل الناس (٢).

بيان: قال الجزري : اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق و الذم ، و أكثر ما يقع في النداء و هو اللئيم، و قيل: الوسخ، و قد يطلق على الصغير. و قال: بين كريمين، أي بين أبوين مؤمنين، وقيل: بين أب مؤمن هو أصله وابن مؤمن : هو فرعه، والكريم: الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من خالفة ربيه.

١٠ ــ ما : ابن بسران ، عن إسماعيل بنج الصفار ، عن على بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) منع خل. . (٢) عيون اخبار الرضا ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) بل يمكن أن يكون معناه اشمل حتى يشمل كل زعامة دينية كالمرجعية في الافتاء و غيرها .

 <sup>(</sup>۴) عن ابیه عن آبائه .
 (۵) الفرسین خل .

<sup>(</sup>٢) يهما خل . (٧) معاني الاخبار ، ٩٣ .

عبدالحميد ، عن علي "بن بحر ، عن قنادة بن الفضل ، عن هشام بن العار ، عن أبيه عن جد " و ربيعة قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : يكون في أمّتي الخسف والمسخ والقذف ، قال : قلنا : يا رسول الله بم ؟ قال: باتّخاذهم القينات و شربهم الخمور (١٠).

١١ \_ جع : قال رسول الله عَمَالِكُ : يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدمية بن ، و قلوبهم قلوب الشياطين ، كأمثال الذئاب الضواري ، سفيًا كون للدماء لايتناهون عن منكر فعلوه ، إن تابعتهم ارتابوك ، و إن حدّ ثنهم كذّ بوك ، و إن تواريت عنهم اغتابوك ، السنة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم سنة ، والحليم بينهم غادر والغادربينهم حليم ، المؤون فيمايينهم مستضعف، والفاسق فيما بينهم مشرف ، صبيانهم عارم ، و نساؤهم شاطر ، و شیخهم لایأمر بالمعروف ، ولاینهی عن المنكر ، الالتجاء إليهم خزي ، والاعتداد (٢) بهم ذل "، وطلب ما في أيديهم فقر ، فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أو انه ، و ينزله في غير أوانه ، ويسلَّط عليهم شرارهم ، فيسومونهم سوء العذاب، يذبتُّحون أبناءهم و يستحيون نساءهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. قال رسول الله عَيْمُ اللهِ عَيْمُ اللهِ عَلَى النَّاسُ زمان بطونهم آلهتهم و نساؤهم قبلتهم ، و دنا نيرهم دينهم ، و شرفهم متاعهم ، لا يبقى من الايمان إلَّا اسمه ، ولا من الاسلام إلَّا رسمه ، ولامن القرآن إلا درسه ، مساجدهم معمورة من البناء ، وقلوبهم خراب عن الهدى ، علماؤهم شر فلق الله على وجه الأرض ، حينتُذ ابتلاهم الله في هذا الزمان بأربع خصال : جور من السلطان ، و قحط من الزمان ، و ظلم من الولاة والحكَّام فتعجّبت الصحابة فقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم ، كلّ درهم عندهم صنم .

و قال النبي عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ اللهُل

 <sup>(</sup>۱) امالي ابن الشيخ : ۲۵۳ .
 ۲۵۳ الاعتزاز خل .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : إناس .
 (٣) حب الدنيا خل .

<sup>(</sup>۵) د علی امتی .

يفر "الغنم من الذئب ، ابتلاهم (١) الله بثلاثة أشياء : الأول يرفع البركة من أموالهم والثاني سلّط الله عليهم سلطانا جائراً ، والثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان .

عن أنس عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمرة.

و قال على الجور، و على المناه على المناه المناه الماؤهم يكونون على الجور، و علماؤهم على الطمع، و عبد ادهم على الرياء، و تجدده على أكل الربا، ونساؤهم على زينة الدنيا، و غلمانهم في التزويج، فعند ذلك كساد المنتي ككساد الأسواق وليس فيهامستقيم، الأموات (٣) آيسون في قبورهم من خيرهم، ولا يعيشون الأخيار فيهم، فعند ذلك (٤) الهرب خير من القيام.

قال النبي عَيْنَا الله على أمّني لا يعرفون العلماء إلّا بثوب حسن ولا يعرفون القر آن إلّا بصوت حسن ، ولا يعبدون الله إلّا في شهر رمضان ، فأ ذاكان كذلك سلّط الله عليهم سلطاناً لا علم له و لا حلم له ولا رحم له (٥) :

توضيح : العارم : الخبيث الشرير والسينيء الخلق . والشاطر : من أعيا أهله خنا .

أقول: سيأتي كثير من الأخبار فيذلك في باب أشراط الساعة، وباب علامات ظهور القائم لِليَّنْ .

-

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فاذا كان كذلك ابتلاهم الله .

<sup>(</sup>٢) د على الناس ، (٢) امواتهم خل ،

 <sup>(</sup>٣) 

 افمند ذلك الزمان . (۵) جامع الاخبار ، ١٢٩ و ١٣٠ .

### ﴿ أبواب ﴾

## ﴿ باب ﴾

☼ ( وصيته صلى الله عليه و آله عند قرب وفاته ) ۞
 ۞ ( وفيه تجهيز جيش أسامة و بعض النوادر )۞

الما المفيد ، عن الجعابي ، عن يوسف بن الحكم ، عن داود بن رشيد عن سلمة بن صالح ، عن عبدالملك بن عبدالر حن ، عن الأسعد بن طليق قال : سمعت المحسين بن الغربي (1) يحد ث غير م ق عن عبدالله بن مسعود قال : نعى إلينا حبيبنا و نبينا عَيْنِالله نفسه ، فأبي (١) و أمّي و نفسي له الفداء قبل مو ته بشهر ، فلما دنا الفراق جعنا في بيت فنظر إلينا فدمعت عيناه ، ثم قال : مرحبا بكم ، حيا كم الله وفظكم الله ، نصر كم الله ، نفعكم الله ، هدا كم الله ، وفقكم الله ، سلمكم الله ، قبلكم الله ، رزقكم الله ، رفعكم الله ، أوصيكم بتقوى الله ، و أوصي الله بكم إني لكم نذير مبين ، أن لا تعلوا على الله في عباده و بلاده ، فان الله تعالى قال لي ولكم «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو أفي الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين (١)» . وقال سبحانه : « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين (٤) » قلنا : متى يا نبي الله أجلك وقال الأجل و المنقلب إلى الله و إلى سدرة المنتهى ، و جنة المأوى ، و العرش قال : دنا الأجل و المنقلب إلى الله و إلى سدرة المنتهى ، و جنة المأوى ، و العرش الأعلى ، والكأس الأوفى ، والعيش الأهنا ، قلنا : فمن يغسلك ؟ قال : أخي وأهل بيتي الأدنى فالأدنى فالمنتها بيتي الأدنى فالأدنى فالأدنى فالمنتها بيتي الأدنى فالأدنى فالأدنى فالمنتها بيتي المنافذة بي المنتها بيت والمنتها بيت والمنافذ بين بينه بي في في بينه بيتي الأدنى فالأدنى فالأدنى في المنتها بيتوني المنتها بيتوني المنتها بين بين بين بين بين بين بينها بين في بينها ب

٢ \_ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن على بن سليمان ، عن إسماعيل بن أبان ، عن عبدالله بن مسلم الملائي" ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علقمة بن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَى الله

<sup>(1)</sup> في المصدر ، العرني . (٢) في المصدر : فبأبي ، (٣) القصص : ٨٣ ،

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٤٠ . (٥) أمالي ابن الشيخ : ١٢٩ .

ادعوا له ابن أبي طالب ، فوالله ما يريد غيره ، فلمنّا جاءه فر ّج الثوب الّذي كان عليه ، ثمّ أدخله فيه ، فلم يزل محتضنه حتتى قبض ويده عليه (١) .

بيان: احتضن الصبي : جعله في حضنه ، وهو بالكسر: مادون الابط إلى الكشح. ٣ \_ ع : ما جيلويه ، عن على العطّار ، عن سهل ، عن على بن الوليد الصيرفي" عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جد م كالله قال : لما حضرت رسول الله عَنالَ الوفاة دعا العباس بن عبدالمطلب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال للعبيَّاس: يا عمَّ عَيْل تأخذ تراث عِن و تقضى دينه و تنجز عداته ؟ فرد عليه و قال : يا رسول الله أنا شيخ كبير ، كثير العيال ، قليل المال ، من يطيقك و أنت تباري الريح؟ قال: فأطرق عَلَيُّكُم هنيئة ثمَّ قال: يا عبـَّاس أَتأخذ تراث (٢) رسول الله ، و تنجز عداته ، و تؤدُّي دينه ؟ فقال : بأبي أنت و أُمِّي أنا شيخ كبير كثير العيال ، قليل المال ، من يطيقك و أنت تباري الريح ؟ فقال رسول الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله أمَّا أنا (٢) سأ عطيها من يأخذ بحقَّها ، ثمَّ قال : يا علي يا أخا عمِّل أتنجز عداة عمَّل و تقضى دينه ، و تأخذ تراثه ؟ قال : نعم بأبي أنت و الْمَّي (٤) قال : فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من إصبعه ، فقال : تختم بهذا في حياتي ، قال : فنظرت إلى الخاتم حين وضعه على " تَلْيَكُنُ في إصبعه اليمني فصاح رسول الله عَيْلِاللهُ : يا بلال على " بالمغفر والدرع والراية ، وسيفي ذي القفار، وعمامتي السحاب، والبردوالابرقة، والقضيب (٥) فوالله ما رأيتها قبل ساعتي تيك ، يعني الابرقة ، كادت تخطف الأبصار ، فا ذا هي من أبرق الجنَّه ، فقال : يا علي " إن " جبر ئيل أتاني بها ، فقال : يا عمِّل اجعلها في حلقة الدرع، واستوفر بها مكان المنطقة، ثمَّ دعا بزوجَى نعال عربيِّين إحداهما مخصوفة والأُخرى غير مخصوفة ، والقميص الّذيأسرى به فيه ، والقميص الّذي خرج فيه يوم أحد ، والقلانس الثلاث : قلنسوة السفر ، و قلنسوة العيدين <sup>(٦)</sup> ، و قلنسوة كان

<sup>(</sup>۱) امالی ابن الشیخ ، ۲۱۱ ، و فیه ، یحتضنه .

<sup>(</sup>۲) محمد خل ۰ (۳) انی خل .

<sup>(</sup>٣) في الكافي ، بابي انت و امي ذاك على ولي ، قال .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : و القضيب يقال له ، الممشوق .

<sup>(</sup>٤) في الكافي ، قلنسوة العيد والجمع .

يلبسها و يقعد مع أصحابه ، ثم قال رسول الله علي البلال علي بالبغلتين : الشهباء والدلدل ، والناقتين : العضباء والصهباء (۱) ، والفرسين ، الجناح الذي كان يوقف بباب مسجد رسول الله علي الحوايج الناس (۲) ، يبعث رسول الله علي الرجل في حاجته فير كبه (۱) و حيزوم و هو الذي يقول : اقدم حيزوم ، والحمار اليعفور (۱) ثم قال : ياعلي اقبضها في حياتي حتى لاينازعك فيها أحد بعدي ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : إن أو ل شيء مات من الدواب حاره اليعفور (۱) ، توفي ساعة قبض رسول الله علي قطع خطامه ، ثم م م يركض و أتى (۱) بئر بني خطمة بقبا فرمى بنفسه فيها ، فكانت قبره ، ثم قال أبوعبدالله علي الله يعفور كلم رسول الله فقال: بأبي أنت وأسى إن أبي حد ثني عن أبيه عن جد ه أنه كان مع نوح في السفينة ، فنظر بأبي أنت وأسى إن أبي حد ثني عن أبيه عن جد ه أنه كان مع نوح في السفينة ، فنظر إليه يوما نوح في السفينة ، والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار (۱) .

**كا** : عَمِّل بن الحسن و على بن عَمِّل عن سهل مثله (<sup>٨)</sup> .

بيان : باراه : عارضه ، و يقال : فلان يباري الريح سخاء .

قوله: قال: فنظرت، أي العباس. والأبرق: الحبل الذي فيه لونان، و كل شيء اجتمع فيه سواد و بياض. قوله عليالله : و استوفر بها، أي اطلب وفور الثياب و كثرتها بها، أو البسها وافرة كاملة، ويحتمل أن يكون بالزاي من قولهم استوفز في قعدته: انتصب فيها غير مطمئن ، و توفيز بالأمم: تهيئا، و في الكافي: استنفر بها، من الذفر و هي الريح الطيبة لطيب ريحها، و في بعض النسخ: استنفر بها، من ثفر الدابية، استعير للمنطقة، ولعلّه أظهر.

قوله: وهوالّذي يقول ، أي جبرئيل كمام " في غزوة أحد ، أو النبي عَيْالله

<sup>(1)</sup> في المصدر ، والقصوى · (٢) في المصدر ، لحوائج رسول الله .

<sup>(</sup>٣) في الكافي : فيركضه في حاجة رسول الله .

<sup>(</sup>ع و ۵ ) يمفور خ ل . (۶) حتى وافي خ ل .

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع ، ۶۶ و ۶۷ ·

<sup>(</sup>٨) اصول الكافي ١ ، ٣٣٧ ر ٢٣٧ راجمه ففيه اختلاف .

كان يقول له: اقدم حيزوم، فيجيب ويقبل، وعلى الأو ل يدل على أن خطاب جبرئيل كان لفرس النبي على أله لا لفرس نفسه، كمافهمه الأكثر، قال الجوهري الحيزوم اسم فرس من خيل الملائكة، أقول: قد من تفسير ساير أجزاء الخبر من أسماء الدواب وغيرها في باب أسمائه على الله المناه ا

 ٤ \_ فر: عبيد بن كثير معنعنا عن جابر الأنصاري " رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَمَا الله ع إلى بعلك فادعيه لى ، فقالت فاطمة للحسين (٢): انطلق إلى أبيك فقل: يدعوك جدّي ، قال : فانطلق إليه الحسين (<sup>٣)</sup> فدعاه فأقبل أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السَّلام حتَّى دخل على رسول الله عَيْمَالِلهُ و فاطمة عَلَيْتِكُ عنده و هي تقول: و اكرباه لكربك ياأبتاه ، فقال لها رسول الله عَمَالِين لاكرب على أبيك بعد اليوم يافاطمة ، إن النبي عَلَيْظ لايشق عليه الجيب ، ولا يخمش عليه الوجه ، ولا يدعى عليه بالويل ، ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم: تدمع العينان وقد يوجع القلب، ولا نقول: ما يسخط الربِّ، و إنَّا بك ياابراهيم لمحزونون، ولو عاش إبراهيم لكان نبيّاً ، ثم قال : ياعلي ادن منى فدنا منه ، فقال : ادخل أُ ذنك في في الله عنه المان نبيّاً ، ثم قال المان ال ففعل فقال: يا أخي ألم تسمع قول الله في كتابه : « إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات أُ ولئك هم خير البريسة ، قال : بلي يارسول الله ، قال : هم أنت و شبعتك يجيئون غر" أ محجَّ لمين شباعاً مرويِّين ، أوام تسمع قول الله في كتابه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن أهل الكتاب و المشركين في نارجهنيم خالدين فيها أولئكهم شر" البريية (٤) ، قال: بلى يارسول الله، قال: هم عدو ك و شيعتهم يجوزون (٥) يوم القيامة ظمأً مظمئين أشقياً ع معدّ بين ، كفّاراً منافقين ، ذلك لك و لشيعتك ، و هذا لعدو ك و لشيعتهم ، هكذا روى جابر الأنصاري" رضى الله عنه (٦) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: بابي انت و اهي . (٢ و ٣) للحسن خ ل .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر : يجيئون .

<sup>(</sup>۴) البينة ، ۶ و ۷

<sup>(</sup>۶) تفسير فرات ، ۲۲۰ .

أقول: روى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير على بن العبّاس ابن مروان ، عن أحمد بن على ،عن محدين إسماعيل عن إبر اهيم بن عاصم ، عن الحسن بن عبد الله ، عن مصعب بن سلام ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ عن جابر (١) مثله .

٥ \_ ع : ابن المتوكّل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن عن بن خالد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي" ، عن أبيه قال : أتبت الأعمش سليمان بن مهران أسأله عن وصيَّة رسول الله عَلَيْكُ ، فقال: ائت عِل بن عبدالله فاسأله ، قال: فأتبته فحدُّ ثني عن زيد بن على على الله علي قال: لما حضرت رسول الله علي الوفاة ورأسه في حجر على على الما و البيت غاص المن فيه من المهاجرين و الأنصار ، و العباس قاعد قد أمه ، فقال رسول الله عَلَيْلُلُم : يا نبر اس أتقبل وصيتني و تقضي ديني و تنجز موعدي (٢) ؟ فقال : إنسى امرؤ كبير السن "، كثير العيال ، لامال لى ، فأعادهاعليه و الله عليه ، فقال رسول الله : سأ عطيها رجلاً يأخذها بحقه الايقول مثل ما تقول ثم قال: ياعلي أتقبل وصيتي ، وتقضي ديني ، وتنجز موعدي ؟ قال: فَخَنَقْتُهُ الْعِبْرَةُ، ولم يستطع أن يجيبه، و لقد رأى رأس رسول الله عَيْنَاتُ يَدْهُبُ ويجيء في حجره ، ثم " أعادعليه فقال له علي " ﷺ : نعم بأبي أنت وا ُمّي يارسول الله فقال: يابلال ائت بدرع رسول الله ، فأتى بها ، ثمَّ قال: يابلال ائت براية رسول الله صلَّى الله عليه وآله فأتى بها ، ثمَّ قال : يا بلال ائت ببغلة رسول الله بسرجها و لجامها فأتى بها ، ثم قال : ياعلى قم فاقبض هذا بشهادة من في البيت من المهاجرين والأنصار ، كي لاينازعك فيه أحد من بعدي ، قال : ففام علي عَلَيْتُكُمُ حتَّى استودع جميع ذلك في منزله ، ثم" رجع <sup>(٣)</sup> .

ج ع : ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي " ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن إسحاق عن أبيه ، عنعمرو بن خالد ، عن زيد بن علي الله علي الله عن أبيه ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي الله علي الله عن الله

<sup>(</sup>١) المحتض، ١٢٤ . يوجد فيه الحديث مرسلا: ولم نجده بالاسناد وفيه ، جائمين ظامئين .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر : عدتي ، (۳) علل الشرائع ، ۶۷ .

ج ۲۲

الوفاة قال للعبَّاس: أتقبل وصيَّتي، و تقضي ديني، و تنجز موعدي؟ قال: إنَّي امرؤ كبير السن " ذو عيال ، لامال لي ، فأعادها عليه ثلاثًا فرد "ها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: لأعطينها رجلا يأخذها بحقَّها، لايقول مثل ماتقول، ثمُّ قال : ياعلي أتقبل وصياي ، و تقضى ديني ، وتنجز موعدي ؟ قال : فخنقنه العبرة ثم "أعاد عليه ، فقال علي ": نعم يارسول الله ، فقال : يا بلال ائت بدرع رسول الله فأتبى بها ، ثم قال : يابلال ائت بسيف رسول الله ، فأتبى به ، ثم قال : يابلال ائت برآية رسول الله ، فأتى بها ، قال : (١) حتى تفقد عصابة كان يعصب بها بطنه في الحرب، فأتى بها، ثم قال: يابلال ائت ببغلة رسول الله بسرجها ولجامها، فأتى بها ثم قال لعلى ": قم فاقبض هذا بشهادة منهنامن المهاجرين والأنصار حتلى لاينازعك فيه أحد من بعدي ، قال : فقام علمي علي عليه و حمل ذلك حتَّى استودعه منزله ثمُّ

٧ \_ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد بن يحيى (٢) ، عن على بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا الحسن أن " أبا جعفر النِّقَالِمُ يقول في هذه الآية : «ولا يعصينك في معروف "قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْكُ قَالَ لَفَاطُمَةً عُلِيْكُ : إِذَا أَنَا مَتَّ فَلَا تَخْمَشَّى عَلَى وجهاً ، و لاترخي على شعراً ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي على نائحة ، ثم قال : هذا المعروف الَّذي قال الله عن وجل في كتابه : « ولا يعصينك في معروف (٤) » .

٨ \_ بشا: يحيى بن عبد الجواني"، عن جعفر بن عبد الحسيني"، عن عبد بن عبدالله الحافظ ، عن عمر بن إبراهيم الكلابي ، عن حدون بن عيسي ، عن يحيي بن سليمان ، عن عبادبن عبد الصِّمد ، عن الحسن ، عن أنس قال : جاءت فاطمة ومعها الحسن و الحسين عَالِيمُ إلى النبي عَلِيمُ في المرس الّذي قبض فيه ، فانكبّت عليه فاطمة و ألصقت صدرها بصدره ، و جعلت تبكي ، فقال لها النبيُّ : يافاطمة ، ونهاها

<sup>(1)</sup> لم يذكر لفظة (قال) في المصدر . (٢) علل الشرئع : ٩٧ - (٣) عن يحيى خ ل ٠

<sup>(</sup>٣/ معانى الاخبار ، ١١٠ و ١١١ و الاية في الممتحنة ١ ١٢ .

عن البكآء ، فانطلقت إلى البيت فقال النبي عَنَدُ الله و يستعبر الدموع : اللهم أهل بيتي و أنا مستودعهم كل مؤمن ، ثلاث من الله . (١)

٩ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى و على بن عبد الجبّار ، عن على البرقي عن فضالة ، عن ابن عميرة ، عن الحضر مي " ، عن مولاه (١) حزة بن رافع ، عن أم سلمة روج النبي عَلَيْلَ قالت : قال رسول الله عَلَيْلَ في مرضه الذي توفّي فيه : ادعوا لي خليلي ، فأرسلت عائشة إلى أبيها ، فلمنا جا ء غطّي رسول الله عَلَيْلَ وجه ، و قال : ادعوا لي خليلي فرجع أبو بكر ، و بعثت حفصة إلى أبيها ، فلمنا جاء غطى رسول الله على الله عليه و آله وجهه و قال : ادعوا لي خليلي ، فرجع عمر ، و أرسلت فاطمة إلى على تَعْلَيْنَ فلمنا جا ء قام رسول الله عَلَيْلَ فدخل ثم جلل عليا عَلَيْنَ بنوبه قال على " غليا علينا عَلَيْنَ بنوبه قال على " غليا علينا عَلَيْنَ بنوبه قال على " غليا علينا عَلَيْنَ الله على " عرق رسول الله عَلَيْنَ في على " حديث الف حديث الف حديث ألف حديث عرقه ، وسال عليه عرقي (١٠) حتى عرقت ، وعرق رسول الله عَلَيْنَ فلمال (٤) على " عرقه ، وسال عليه عرقي (١٠) .

يو: على بن عبد الجبار مثله (٦)،

ختص: ابن عيسي وابن عبد الجبار مثله (٢).

المحالة بن حمّاد ، عن سعد ، عن اليقطيني و إبراهيم بن إسحاق معا ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حميرة ، عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : سمعته يقول : إن رسول الله عَلَيْكُ علمني ألف باب من الحلال و الحرام ، وممّا كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، كل باب منها يفتح ألف ألف باب (^^) ، حتّى علمت علم المنايا و البلايا وفصل الخطاب (٩) .

۱۱ =  $\mathbf{U}$  : ابن موسى، عن علي "بن الحسن الهنجاني" ، عن سعد (۱۰) بن كثير

<sup>(1)</sup> بشارة المصطفى ، ١٥٣ . فيه ، مؤمن و مؤمنة .

<sup>(</sup>٢) في البصائر: عن مولاة عمرة بنت ابي رافع .

<sup>(</sup>٣) في البصائر ، يفتح كل حديث الف باب .

۲) حتى سال خ ل .
 ۵) الخصال ۲ : ۱۷۳ .

 <sup>(</sup>۶) بصائر الدرجات : ۹۰ ، (۷) الاختصاص : ۲۸۵ .

<sup>(</sup>٨) في المصدر ، كل باب منها يفتح الف باب ، فذلك الف الف باب ،

<sup>(</sup>٩) الخصال ٢ ، ١٧٣ و ١٧٣ - (١٠) سميد بن كثير ٠

ج ۲۲

عن أبي لهيعة ، عن رشيد بن سعد ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبد الرسمن الجبلي ، عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله عَيْدُ في مرضه الذي توفَّى فيه : ادعوا لى أخى ، قال : فأرسلوا إلى على على الله فدخل فوليا وجوهم ا إلى الحايطو رد" اعليهما ثوباً فأسر"(١) إليه ، و الناس محتوشون ورا م الباب ، فخرج على تَلْيَالِيْ فقال له رجل من الناس: أسر إليك نبي الله شيئاً ؟ قال: نعم أسر إلى ألف بال في كلُّ باب ألف باب ، فقال : وعيته ؟ قال : نعم و عقلته ، قال : فما السواد الَّذي في القمر ، قال : إن "الله عز "وجل" قال : « وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة » قال له الرجل: عقلت ياعلي (٢).

١٢ ـ ل : أبي و العطَّار و ابن الوليد جميعا ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطَّاب عن جعفر بن بشير ، و الحسن بن على " بن فضال ، عن المثنى بن الوليد ، عن ابن حاذم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ في مرضه الّذي قبض فيه: ادعوا لي خليلي ، فأرسلت عائشة و حفصة إلى أبويهما ، فلمتَّا حِمَّاءا غطَّى رسول الله عَيْنَالَ وجهه و رأسه ، فانصرفا ، فكشف رسول الله عَيْنَالِيْهُ رأسه فقال: ادعوا لي خليلي ، فأرسلت حفصة إلى أبيها وعائشة إلى أبيها ، فلمنا جاءا غطَّهي رسول الله رأسه (٢) فانطلقا، وقالا : مانري رسول الله أرادنا، قالتا: أجل إنَّما قال: ادعوا لي خليلي ، أو قال: حبيبي ، فرجونا أن تكونا أنتما هما فجاء أمير المؤمنين عَلَيْكُم و ألزق رسول الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله الله الله عنده بصدره ، و أو مأ إلى ا ذنه فحد"ثه بألف حديث ، لكل" حديث ألف باب (٤) .

ير: ابن أبي الخطّاب مثله <sup>(٥)</sup>.

۱۳ - U : ابن موسى والسناني و المكتب والوراق جميعا ، عن ابن زكريا

<sup>(1)</sup> فاسدى خ ل .

<sup>(</sup>٢) الخصال ٢ ، ١٧٣ والاية في سورة الاسراء : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وجهه . ۱۷۹ ، ۲ الخصال ۲ ، ۱۷۹ ،

<sup>(</sup>۵) يمائر الدرجات الدرجات ، ٩١ .

القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران عن جعفر بن على ، عن آبائه ، عن علي علي قال : لما حضرت رسول الله عَلَيْلَا قال : لما حضرت رسول الله عَلَيْلَا قال : لما حضرت رسول الله عَلَيْلَا قال الوفاة دعاني ، فلما دخلت عليه قال لي : ياعلي أنت وصيبي و خليفتي على أهلي و المتني في حياتي و عدو ي عدو الله ، ياعلي المنكر لا مامتك بعدي كالمنكر لرسالتي في حياتي و عدو ي عدو الله ، ياعلي المنكر لا مامتك بعدي كالمنكر لرسالتي في حياتي لا نتك منتي و أنا منك ، ثم أدناني فأسر إلي ألف باب من (١) العلم ، كل باب يفتح ألف باب من (١) .

أقول: سيأتي سائر أخبار الباب في أبواب فضائل أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ .

ابن ابن عام ، عن ابن أبي - عن ابن عيسى ، و عبدالله بن عام ، عن ابن أبي - نجر ان ، عن صفوان بن يحيى ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله علي عبدالله علي الله الله علي الله على الله علي الله علي الله على ا

يو: عبدالله بن عام مثله (٤)،

ما \_ ل : العطار ، عن أبيه ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير عن يحيى بن معمر ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله (٥) عن يحيى بن معمر ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله (١) على أبو يهما ، فلما نظر إليهما أعرض عنهما ، و قال : ادعوا لي خليلي ، فأرسل (١) إلى على على علي علي المناك الما نظر إليه أكب عليه يحد ثه (٧) فلما خرج لفياه و قالا : ماحد ثك خليلك ؟

<sup>(</sup>۲) الخصال ۲ : ۱۷۹ و ۱۸۰

<sup>(1)</sup> في المصدر: من باب العلم ·

<sup>(</sup>٣) بماثر الدرجات: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الخصال ٢ ، ١٧٥ .

<sup>(</sup>۵) في البصائر ، قال لعائشه و حفصة . (۵)

<sup>(</sup>ع) الصحيح ، فارسلتا كما في البصائر .

<sup>(</sup>٧) يحدثه و يحدثه .

قال : حدِّ ثنني ألف باب ، وكلُّ باب يفتح ألف (١) باب .

ير: ابن أبي الخطّاب، مثله (٢).

السندي بن على السندي بن عن السندي بن على عن صفوان ، عن على والعطار و ابن الوليد جميعا ، عن سعد ، عن السندي بن على عن صفوان ، عن على بن بشير ، عن أبيه بشير الدهان ، عن أبي عبدالله تحليلي قال : قال رسول الله عَلَيْهِ في مرضه الذي توفّي فيه : ادعوا لي خليلي ، فأرسلتا إلى أبويهما ، فلمنا رآهما أعرض بوجهه عنهما ، ثم قال : ادعوا لي خليلي ، فأرسلتا إلى علي تحليلي فلمنا جآء أكب عليه فلم يزل يحد ثه و يحد ثه ، فلما خرج لقيام فقالا له : ماحد ثك ؟ قال : حد ثني بباب يفتح له ألف باب ، كل باب يفتح ألف باب ،

ير : السندي بن مجّل ، عن صفوان ، عن على بن بشير ، ولا أعلمه إلّا أنّي سمعته عن بشير مثله (٤) .

۱۸ ــ يو: البزنطي، عن أبان بنعثمان، عن عيسى بن عبدالله، وثابت، عن حنظلة، عن أبي عبدالله عَلَيْنَ قَال : خطب رسول الله عَلَيْنَ يوما بعد أن صلّى الفجر

<sup>(</sup>١) الخصال ٢: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ١ ٨٨٠ فيه : حدثني خليلي الف باب ففتح لي كل باب الف باب .

<sup>(</sup>٣) الخصال ٢ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>۴) بصائر الدرجات ، ۸۷ فيه ، قال رسولالله صلىالله عليه وآله لمائشة و حفصه فيمرضه .

في المسجد، و عليه قميصة سوداء، فأمر فيه و نهى و وعظ فيه و ذكر ، ثم قال: يا فاطمة اعملي فا نتي لا أملك من الله شيئاً، وسمع الناس صوته وتسار وا و مرأى (١) رسول الله عَلَى الله ع

١٩ ـ عم ، شا : ثم كان ممّا آكد النبي والمؤمنين عَلَيْكُم من الأمور المجددة لرسول الفضل و تخصّصه منه بجليل رتبته ما تلا حجّة الوداع من الأمور المجددة لرسول الله والمدونية والأحداث الذي التفقت بقضاء الله و قدره ، وذلك أنّه والمؤلفة تحققمن دنو أجله ما كان قد ما الذكر به لا منه ، فجعل عَلَيْكُم يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحد رهم الفتنة بعده ، و الخلاف عليه ، و يؤكد وصايتهم بالتمسلك بسئته و الإجاع (٤) عليها ، والوفاق ، ويحثهم على الاقتداء بعترته ، والطاعةلم ، والنصرة و الحراسة و الاعتصام بهم في الدين ، و يزجرهم عن الاختلاف و الارتداد . و كان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق و اجتماع قوله : يا أيتها الناس فنظروا كيف تخلفوني فيهما ، فان اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني ، و سألت ربتي ذلك فأعطانيه ، ألا و إنتي قد تركتهما فيكم : كناب الله وعترتي أهل بيتي ، فلا تسبقوهم فتفر قوا ، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فا نتهم أعلم منكم ، أينها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفاراً ، يضرب بعضكم فا نتهم أعلم منكم ، أينها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفاراً ، يضرب بعضكم فا نتهم أعلم منكم ، أينها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفاراً ، يضرب بعضكم فا نتهم أعلم منكم ، أينها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفاراً ، يضرب بعضكم فا نتهم أعلم منكم ، أينها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفاراً ، يضرب بعضكم

<sup>(</sup>١) برؤية خل . أفول في المصدر ، ورأى .

<sup>(</sup>٢) وهن خ ل أقول: في المصدر : فرأى يمشطن ٠

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ، ٨٨ . أقول ؛ قوله ، قبل يومئذ ، أى لم يكن في اليوم الاخر من حياته ، بل كان قبل ذلك في مرض موته .

<sup>(</sup>٤) و الاجتماع خ ل.

ج ۲۲

رقاب بعض ، فتلقو ني في كتيبة كمجر "السيل الجر" اد ، ألا وإن على "بن أبيط الب أخي و وصيتي ، يقاتل بعدي على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله » فكان القرآن ، يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام و نحوه ، ثمَّ إنَّه عقد لا سامة بن زيد بن حارثة الا مرة ، و أمره و ندبه أن يخرج بجمهور الا منة إلى حيث ا صيب أبوه من بلاد الروم ، و اجتمع رأيه على إخراج جماعة من مقد من (١) المهاجرين و الأنصار في معسكره ، حنَّى لايبقى في المدينة عندوفاته من يختلف في الرياسة ، و يطمع في التقدُّم على الناس بالإمارة، و يستتبُّ (٢) الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقَّه منازع ، فعقد له الإمرة على ما ذكرناه ، وجدٌّ في إخراجهم وأمر السامة بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى الجرف، وحث الناس على الخروج إليه (٣) و المسير معه ، و حذَّرهم من التلوُّم و الا بطاء عنه ، فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة الَّتي توفتي فيها ، فلمنَّا أحس " بالمرض الَّذي عراه أخذ بيد على " بن أبي طالب و اتبعه جماعة من الناس و توجُّه إلى البقيع ، فقال للَّذي اتبعه : إنَّني قدا مرت بالاستغفار لأهل البقيع ، فانطلقوا معه حتَّى وقف بين أظهرهم ، و قال : « السلام عليكم أهل القبور ، ليهنتئكم ما أصبحتم فيه ممّا فيه الناس ، أقبلت الفتن كقطع اللَّيل المظلم يتبع آخرها أو َّلها » (٤) ثم َّ استغفر لأهل البقيع طويلاً ، وأقبل على أمير المؤمنين غَلَيْكُ فقال : « إن " جبرئيل غَلَيْكُ كان يعرض على" القرآن كلُّ سنة مرَّة ، و قد عرضه علي العام مرَّتين ، ولا أراه إلاَّ لحضور أجلَّى ثم قال : « يا علي إنتي خيرت بين خزائن الدنيا و الخلود فيها أو الجنَّة (٥) ، فاخترت لقاء ربتي و الجنبة ، فإذا أنا مت فاستر عورتي (٦) فانه لايراها أحد إِلَّا كَمه » ثم " عاد إلى منزله فمكث ثلاثة أينَّام موعوكاً ، ثم " خرج إلى المسجد (٧)

<sup>(</sup>١) من متقدمي خ ل . . (٢) ليستتب خ ل .

<sup>(</sup>٣) على الخروج معه خ ل . (٤) في المصدر : يتبع اولها آخرها .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، و الجنة .

<sup>(</sup>٦) فاذا انامت فاغسلني و استر عورتي خ ل . أقول : يوجمه ذلك في اعلام الوري .

<sup>(</sup>٧) في أعلام الورى: ثم خرج الى المسجد يوم الاربعاء.

معصوب الرأس معتمداً على أمير المؤدنين التقلام بيمنى يديه ، وعلى الفضل بنعباس باليد الأخرى ، حتى صعد المنبر فجلس عليه ثم قال : « معاشر الناس و قد حان منتي خفوق من بين أظهر كم ، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إيناها ، و من كان له علي دين فليخبرني به ، معاشر الماس ليس بين الله و بين أحد شيء يعطيه به خيراً ، أو يصرف عنه به شراً إلا العمل ، أينها الناس لا يدعي مدع و لا يتمنى متمن ، والذي بعثني بالحق نبيناً لا ينجي إلا عمل مع رحمة ، و لو عصيت لهويت المهويت .

ثم" نزل فصلَّى بالناس صلاة خفيفة ، ثم م دخل بيته وكان إذذاك في بيت الم سلمة رضى الله عنها ، فأقام به يوما أو يومين ، فجاءت عائشة إليها تسألها أن تنقله إلى بينها لتتولَّى تعليله، و سألت أزواج النبيُّ رَالْهُ فَأَذُ فَا ذُن الهَا ، فانتقل إلى البيت الّذي أسكنه عائشة ، و استمر " به المرض فيه أيَّاما و ثقل ، فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَعْمُور بالمرض، فنادى: الصلاة يرحمكم الله، فا وُذن رسول الله بندائه ، فقال : يصلِّي بالناس بعضهم فا نتي مشغول بنفسي ، فقالت عائشة : مروا أبابكر ، و قالت حفصة : مروا عمر ، فقال رسول الله والشُّخطُّ حين سمع كلامهما و رأى حرص كل واحد (١) منهما على التنويه بأبيها و افتتانهما بذلك و رسول الله مَرْ الْمُعْلَدُ حَى " : « ا كَفَفْنُ فَا نِسْكُن " صويحبات يوسف » ثم " قام بَرْ الْهُوسَانِ مبادراً خوفاً من تقد"م أحد الرجلين، و قد كان رَاللُّهُ أمرهما بالخروج مع السامة و لم يك عنده أنَّهما قد تخلُّفا ، فلمنَّا سمع من عائشة و حفصة ما سمع علم أنَّهما متأخَّران عن أمره ، فبدر لكف الفتنة و إزالة الشبهة ، فقام وَ الشَّفَا وَ إنَّه لا يستقل على الأرض من الضعف ، فأخذ بيده على بن أبي طالب و الفضل بن العباس ، فاعتمد عليهما و رجلاه يحطَّان الأرض من الضعف، فلمَّا خرج إلى المسجد وجد أبابكر قد سبق إلى المحراب، فأوماً إليه بيده أن تأخَّر عنه، فتأخَّر أبوبكر، وقام رسول الله وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُواكِدُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ما

<sup>(</sup>١) في المصدر: كل واحدة منهما . (٢) مقامه فقام وكبرخ ل .

ج ۲۲

مضى من فعاله ، فلما سلّم انصرف إلى منزله ، و استدعى أبابكر و عمر و جماعة من حضر المسجد من المسلمين ثم قال : «ألم آمر أن تنفذوا جيش السامة ؟ » فقالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « فلم تأخر تم عن أمري ؟ » قال أبوبكر : إنتي كنت قد خرجت ثم رجعت لأجد د بك (١) عهدا ، و قال عمر : يا رسول الله إنتي لم أخرج لا نتني لم أحب أن أسأل عنك الركب ، فقال النبي والمستنب والمستنب والله الله إنتي لحقه نقذوا جيش السامة » يكر رها ثلاث مرات ، ثم الخمي عليه من التعب الذي لحقه والأسن (١) فمكث هنيئة مغمى عليه و بكى المسلمون و ارتفع النحيب من أزواجه و ولاه و نساء المسلمين (١) و جميع من حضر من المسلمين فأفاق رسول الله والمستنبي فنظر إليهم ثم (١) قال : « ايتوني بدواة و كنف لا كتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده وارجع فا ننه يهجر » فرجع وندم من حضر يلتمس دواة و كنفا ، فقال له عمر : «ارجع فا ننه يهجر » فرجع وندم من حضر يلتمس دواة و كنفا ، فقال له عمر : الدواة و الكنف و تلاوموا بينهم ، و قالوا : إنا لله و إنا إليه راجعون ، لقدأشفقنا من خلاف رسول الله والمنتي أماق المناق المناق المناق الله و إنا الله راجعون ، لقدأشفقنا من خلاف رسول الله والله و أناق الذي (٥) قلتم ؟ لا ، ولكنتي الوصيكم بأهل بيتي خيراً » من حسول الله و فقال : « أبعد الذي (٥) قلتم ؟ لا ، ولكنتي الوصيكم بأهل بيتي خيراً » من رسول الله ؟ فقال : « أبعد الذي (٥) قلتم ؟ لا ، ولكنتي الوصيكم بأهل بيتي خيراً »

<sup>(</sup>٢) في المصدر والاسف الذي ملكه .

<sup>(</sup>١) ثم عدت لاحدث خ ل ٠

<sup>(</sup>٣) والنساء المسلمات خ ل ·

<sup>(</sup>٤) و كان ذلك في يوم الخميس ' و كان ابن عباس بعد ذلك يقول : الخميس و ما يوم الخميس . الى آخر ما يأتي .

<sup>(</sup>٥) أى أبعد الذى قلتم: انه يهجر الا تبقى بعد ذلك فائدة فى الكتابة الان بعد موتى يستدلون بخلاف ما كتبت بما قالوا فى حضورى القول الا ينقضى تعجبى من اخوانى اهل السنة حيث يروون ذلك الحديث فى صحيح البخارى و سائر كتبهم و مع ذلك يدينون بخلافة عمر و قداسته اليسوا يعتقدون بأن النبى صلى الله عليه و آله كان أعقل البشر اليسوا يتلون قول الله تعالى الله تعالى عمر و قداسته و خلافته المجمع بين قوله تعالى و قول عمر و قداسته و خلافته العاذنا الله تعالى من فكيف يمكنهم الجمع بين قوله تعالى و قول عمر و قداسته و خلافته العمياء.

و أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ، و بقي عنده العبَّاس و الفضل بن العبَّاس وعلى" بن أبي طالب و أهل بيته خاصّة ، فقال له العبّاس : يا رسول الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقر "أ من بعدك فبشرنا و إن كنت تعلم أنَّا نغلب عليه فأوص بنا ، فقال : أنتم المستصعفون من بعدي ، وأصمت ، فنهض القوم و هم يبكونقد يئسوا من النبي " مَا الْهُ عَلَيْهُ مَا خُرْجُوا مِن عنده قال وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاعْلَى أَخِي وَ عَمِّي العبَّاس فأنفذوا من دعاهما فحضرا ، فلمَّا استقر "بهما المجلس قال وَاللَّهُ عَلَيْهِ (١) « ياعم "رسول الله تقبل وصيَّتي، و تنجز عدتي، و تقضي ديني؟ ، فقال العبَّاس: يا رسول الله عمَّك شيخ كبير ، ذوعيال كثير ، وأنت تباري الربيح سخاء وكرماً ، و عليك وعد لا ينهض به عمدًك ، فأقبل على علي " بن أبي طالب عَليَ الله الله : « يا أخى تقبل وصيتني ، و تنجن عدتي ، و تقضي عنتي ديني ، و تقوم بأمر أهلي من بعدي؟ فقال: نعم يا رسول الله، فقال له: ادن مني، فدنا منه، فضمته إليه، ثم نزع خاتمه من يده فقال له : خذ هذا فضعه في يدك ، و دعا بسيفه و درعه و جميع لا مته فدفع ذلك إليه ، و التمس عصابة كان يشدُّها على بطنه إذا لبس سلاحه و خرج إلى الحرب فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، و قال له ، امض على اسمالله إلى منزلك ، فلما كان من العد حجب الناس عنه و ثقل في مرضه (٣) ، و كان أمير-المؤمنين عَلَيْكُمُ لا يفارقه إلَّا لصرورة ، فقام في بعض شؤنه فأفاق رسول الله عَيْدُ اللهِ إفاقة فافتقد علياً عَلَيْكُمْ فقال و أزواجه حوله: «ادعوا لي أخي وصاحبي » و عاوده الضعف فأصمت ، فقالت عائشة : ادعوا له أبابكر فدعي ودخل عليه و قعد عند رأسه ، فلمنا فتح عينه نظر إليه فأعرض عنه بوجهه ، فقام أبوبكر فقال : او كان له إلى حاجة لأَ فضى بها إلي ، فلما خرج أعاد رسول الله عَلَيْكُ القول ثانية و قال: « ادعوا لي أخي و صاحبي » فقالت حفصة : ادعوا له عمر ، فدعي فلمًّا حضر ورآه رسول الله عَلِيْكُ أعرض عنه فانصرف ، ثم " قال : « ادعوا لي أخي و صاحبي ، فقالت ا م " سلمة

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا عباس .

 <sup>(</sup>٢) على أمير المؤمنين عليه السلام خ ل . (٣) في المصدر : في موضعه .

رضي الله عنها: ادعوا له عليا تلقيله فا نه لايريد غيره، فدعي أمير المؤمنين تلقيله فلما دنا منه أوماً إليه، فأكب عليه فناجاه رسول الله تلفيله طويلاً، ثم قام فجلس ناحية حتى انفي رسول الله تلفيله ، فلما انفي خرج فقال له الناس: ما الذي أوعز إليك يا أباالحسن؟ فقال: علمني ألف باب من العلم، فتح لي كل باب ألف باب، و أوصاني بما أنا قائم به إنشاء الله تعالى، ثم تقل و حضره الموت و أمير المؤمنين تلقيله حاضر عنده، فلما قرب خروج نفسه قال له: «ضع يا علي رأسي في حجرك، فقد حاء أمم الله تعالى، فا ذا فاضت نفسي فتناولها بيدك و امسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أمين وصل علي أو ل الناس، ولاتفارقني وحباك، ثم وجهني إلى القبلة وتول أميني، وصل علي أو ل الناس، ولاتفارقني حجره، فا غمي عليه، فأكبت فاطمة عليها تنظر في وجهه و تندبه و تبكي و تقول:

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ته ثمال الينامي عصمة للأرامل

ففتح رسول الله على أعينه و قال بصوت ضئيل: يا بنية هذا قول عملك أبي- طالب لا تقوليه ، و لكن قولي : « و ما على إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » (١) فبكت طويلا فأوما إليها بالدنو منه ، فدنت منه فأسر إليها شيئاً تهلل وجهها له ، ثم قبض عَيَالِهُ و يد أمير المؤمنين اليمني تحت حنكه ففاضت نفسه عَيَالِهُ فيها ، فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ، ثم وجهه و غمضه و مد عليه إزاره ، و اشتغل بالنظر في أمره ، فجاءت الرواية أنه قبل لفاطمة عليها الذي أسر إليك رسول الله عَيَالِهُ فسرى عنك به ما كنت عليه من الحزن والقلق بوفاته ؟ قالت : إنه أخبرني أنه في أول أهل بيته لحوقا به ، و أنه لن تطول المد تلى بعده حتى أدر كه (٢) ، فسرى ذلك عنى (٣).

<sup>(</sup>۱) آل عمران ، ۱٤٤ .

<sup>(</sup>۲) و كان فيما اسراليها على ما جاءت الرواية به ، أن الائمة الاثنى عشر خلفاءه من ولدها ، و كان فيه اشادة بمناقبهم و مناقب ذوجها و سبطيها .

<sup>(</sup>٣) ارشاد المفيد : ٩٨\_٩٤ ، اعلام الورى : ٨٢\_٨٤ . راجعه ففيه اختلافات وزيادات

بيان: قال الجزري : في حديث خطبته عَلَيْنَ في مرضه: قددنا منه خفوق من بين أظهر كم ، أي حركة وقرب ارتحال ، يريدالا نذار بموته . وقال الجوهري : التضجيع في الأمر: التقصير فيه ، و قال : أوعزت إليه في كذا ، أي تقد مت ، وقال : انسرى عنه الهم : انكشف ، وسري عنه مثله .

الأسباب و النزول عن الواحدي : إنه روى عكرمة عن ابن عبّاس قال : لما أقبل رسول الله عَلَيْظُهُ من غزوة حنين ، و أنزل الله سورة الفتح قال : يا علي بن أبي طالب و يا فاطمة « إذا جاء نصرالله و الفتح (٢) إلى آخر السورة .

و قال السدي وابن عباس: ثم نزلت: «لقدجاء كم رسول من أنفسكم (۱) الآية ، فعاش بعدهاستة أشهر ، فلما خرج إلى حجة الوداع نزلت عليه في الطريق: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » (٤) الآية فسميت آية الصيف. ثم نزل (٥) عليه و هو واقف بعرفة: «اليوم أكملت لكم دينكم (٢) فعاش بعدها إحدى وثمانين يوما ، ثم نزلت عليه آيات الربا ، ثم نزلت بعدها: «واتقوا يوما ترجعون فيه (٢) وهي آخر آية نزلت من السماء ، فعاش بعدها إحدى و عشرين يوما ، قال ابن

<sup>(</sup>٢) سورة النص : السورة ١١٠ .

<sup>(</sup>۱) الزمر ، ۳۰ ،

<sup>(</sup>٤) النساء ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المتوية : ١٢٨ ·

<sup>(</sup>٦) المائدة ، ٣ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ثم نزلت عليه ٠

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨١٠

جريح (١) تسع ليال ، و قال ابن جبير و مقاتل : سبعليال ، و قال الله تعالى تسلية للنبي عَلَيْنَ الله على الله الله الله الخلاء أفا ن مت فهم الخالدون » (٣).

لما مرض النبي تحالي مرضه الذي توفي فيه ، و ذلك يوم السبت ، أو يوم الأحد من صفر ، أخذ بيد علي و تبعه جاعة من أصحابه و توجه إلى البقيع ، ثم قال : « السلام عليكم أهل القبور ، و ليهنشكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أو لها إن جبرئيل كان يعرض علي القرآن كل سنة م ة ، وقد عرضه علي العام مر تين ، ولا أراه إلالحضور أجلي » ثم خرج يوم الأ ربعا، معصوب الرأس متكيا على علي بيمنى يديه ، وعلى الفضل باليدالا خرى فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : « أمّا بعد أيها الناس فا نه قدحان منتي خقوق من بين أظهر كم ، فمن كانت له عندي عدة فلياتني أعطه إياها ، و من كان له علي " دين فليخبرني به » فقام رجل فقال : يا رسول الله إن لي عندك عدة ، إنتي تزو جت فوعد تني أن تعطيني ثلاثة أواقي ، فقال : انحلها يا فضل ، ثم " نزل ، فلما ترو جن فوعد تني أظهر كم ؟ (٤) إلى آخر ما أور دنا في باب وفاته علياتها .

يهجر .

<sup>(</sup>١) فيه تصحيف ، و الصحيح ، ابن جريج بالجيم مصغرا .

٣٤ ، الانبياء ، ٣٤ .
 ٣٤ عمران ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٢٠١، ٢٠١ و ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر : فقيل له : و ما يوم الخميس ؛ فقال .

يونس الديلمي "(١) : وصلَّى النبي عَيَالِكُ فقال قائلهم : قد ظل يهجر سيد البشر .

البخاري و مسلم في خبر إنه قال عمر: دالسبي قد غلب عليه الوجع، و عند كم القرآن، حسبنا كتاب الله ، فاختلف أهل ذلك البيت و اختصموا، منهم من يقول: من يقول: قر بوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلّوا بعده، و منهم من يقول: القول ما قال عمر، فلما كثر اللغط و الاختلاف عند النبي عَيْنِالله قال: قوموا الله و بين أن فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم.

مسند أبي يعلى و فضائل أحمد عن الم "سلمة في خبر: و الذي تحلف به الم "سلمة أن كان آخر (٢) عهد آ برسول الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله بعثه في حاجة غداة قبض ، فكان يقول ؛ هجاء على "٢٥ ثلاث مر "ات ، قال ؛ فجاء قبل طلوع الشّمس ، فخر جنا من البيت لمنا عرفنا أن "له إليه حاجة ، فأكب عليه على " عَلَيْكُمُ فكان آخر الناس به عهداً ، و جعل يسار "ه و يناجيه .

الطبري" في الولاية ، و الدار قطني" في الصحيح ، و السمعاني" في الفضائل و جماعة من رجال الشيعة عن الحسين بن علي "بن الحسن بن الحسن و عبدالله بن عباس و أبي سعيد الخدري" و عبدالله بن الحارث ، و اللفظ للصحيح : أن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْ الله و هو في بينها لمنا حضره الموت : ادعوا لي حبيبي ! فدعوت له أبابكر ، فنظر إليه ، ثم " وضع رأسه ثم "قال : ادعوا لي حبيبي ، فدعوا له عمر ، فلمنا نظر إليه قال : ادعوا لي حبيبي ، فقلت : و يلكم ادعوا له علي " بن أبي طالب ، فوالله ما يريد غيره ، فلمنار آه أفرج الثوب الذي كان عليه ، ثم " أدخله فيه ، و لم يزل يحتضنه حتى قبض و يده عليه (٣) .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، قال يونس الديلمي .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، أنه كان آخر الناس عهدا .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ٢٠٢٠١ و ٢٠٣٠

بيان: أقول خبر طلب رسول الله عَلَيْهِ الدواة و الكتف و منع عمر عنذلك مع اختلاف ألفاظه متواتر بالمعنى ، و أورده البخاري و مسلم و غيرهما من محد ثي العامة في صحاحهم ، و قد أورده البخاري في مواضع من صحيحه ، منها في الصفحة الثانية من مفتتحه ، و كفى بذلك له كفراً و عناداً ، و كفى به لمن اتتخذه معذلك خليفة و إماماً جهلا و ضلالاً ، و سيأتي تمام القول في ذلك في باب منالب الثلاثة إن شاء الله تعالى .

٣٧ ـ جا : عمر بن عن الصيرفي ، عن جعفر بن عن الحسني ، عن عيسى بن مهران ، عن يونس بن عن ، عن عبد الرحمن بن خلاب مهران ، عن يونس بن عن ، عن عبد الرحمن بن الغسيل ، عن عبد الرحمن بن خلاب الأنصاري ، عن عكرمة ، عن عبدالله بن عباس قال : إن علي بن أبي طالب الميالية في مرضه و العباس بن عبد المطلب و الفضل بن العباس دخلوا على رسول الله عَبَيْلِينَ في مرضه الذي قبض فيه ، فقالوا : يارسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجالها ونساؤها عليك ، فقال : وما يبكيهم ؟ قالوا : يخافون أن تموت ، فقال : أعطوني أيديكم فخرج في ملحفة و عصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله و أثنى عليه ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) قوموا خ ل . (٢) مجالس المفيد ، ٢٦ و ٢٣ .

و أمّا بعد أينها الناس فما تنكرون من موت نبينكم ؟ ألم أنع إليكم و تنع إليكم أنفسكم ، لو خلّد أحد قبلي ثم بعث إليه لخلّدت فيكم ، ألا إنتي لاحق بربتي ، و قد تركت فيكم ما إن تمستكتم به لن تضلّوا : كتاب الله تعالى بين أظهر كم تقرؤونه صباحاً و مساء ، فلاتنافسوا ولاتحاسدوا ولا تباغضوا ، وكونوا إخواناً كما أمركم الله ، و قد خلّفت فيكم عترتي أهل بيتي ، و أنا الوصيكم بهم ، ثم "اوصيكم بهذا الحي من الأنصار ، فقد عرفتم بلاءهم عند الله عز و جل و عند رسوله و عند المؤمنين ألم يوستعوا في الديار ، و يشاطروا الثمار ، و يؤثروا و بهم الخصاصة ؟ فمن ولّى منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل (١) من محسن الأنصار ، و ليتجاوز عن مسيئهم » و كان آخر مجلس جلسه حتى لقى الله عز و جل" (٢).

مح حفص عن حفص عن على " بن محل الكاتب ، عن الزعفراني " ، عن الثقفي " ، عن حفص بن عمر ، عن زيد بن الحسن الأنماطي " ، عن معروف بن خر "بوذ قال : سمعت أبا عبيدالله مولى العباس يحد " أباجعفر كل بن علي " علي التعليم النالم على " عليم يقول : إن " آخر خطبة خطبنا بها رسول الله والتعليم لخطبة خطبنا في مرضه

<sup>(</sup>۱) فليقبل خ ل . (۲) مجالس المفيد ، ۲۸ و ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) مجالس المفيد ، ٣٢ و ٣٣ .

الذي توفّي فيه ، خرج متوكّيا على علي بن أبي طالب و ميمونة مولاته فجلس على المنبر ، ثم قال : « يا أيها الناس إنه تارك فيكم الثقلين » و سكت فقام رجل فقال : يا رسول الله ما هذان الثقلان ؟ فغضب حتى احر وجهه ثم سكن ، وقال : ما ذكر تهما إلا و أنا اربيد أن الخبر كم بهما و لكن ربوت فلم أستطع ؛ سبب طرفه بيدالله ، و طرف بأيديكم ، تعملون فيه كذى ، ألا و هو القرآن و الثقل الأصغر أهل بيدالله ، و طرف بأيديكم ، تعملون فيه كذى ، ألا و هو القرآن و الثقل الأصغر أمل بيتها ، ثم قال : و أيم الله إنها إنها الشرك أرجى عندي من كثير منكم ، ثم قال : و الله لا يحبهم عبد إلا أعطاء الله نوراً يوم القيامة حتى يرد على الحوض ، و لا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر علي الحوض ، و لا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر على المعرف (١) .

بيان: الربو: التهييّج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته.

77 - كشف: قال أبو ثابت مولى أبي ذر سمعت اثم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وَالله عليّة في مرضه الذي قبض فيه يقول و قد امتلات الحجرة من أصحابه: «أيها الناس يوشك أن ا قبض قبضاً سريعاً ، فينطلق بي ، و قد قد مت إليكم القول معذرة إليكم ، ألا إنتي مخلف فيكم كتاب الله ربيّ عز و جل ، و عترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد علي علي المحترق في المقال: هذا علي مع القرآن و القرآن مع علي المحترف في المحترف المحترف في المحتر

عيسى بن المستفاد الضرير ، عن موسى ،ن جعفر ، عن أبيه عَلَيْتُلا أُمّ قال : لمسّا حضرت رسول عيسى بن المستفاد الضرير ، عن موسى ،ن جعفر ، عن أبيه عَلَيْتُلا أُمّ قال : لمسّا حضرت رسول الله عَلَيْتُلا الوفاة دعا الأنصار و قال : « يا معشر الأنصار قد حان الفراق ، و قد عيت و أنا مجيب الداعي ، و قد جاورتم فأحسنتم الجوار ، و نصرتم فأحسنتم النصرة ، و واسيتم في الأموال ، و وسعتم في المسلمين ، (٣) و بذلتم لله مهج النفوس النصرة ، و واسيتم في الأموال ، و وسعتم في المسلمين ، (٣)

<sup>(</sup>١) بما نعرف خ ل . مجالس المفيد : ٧٩ . (٢) كشف الغمة ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و وسعتم في السكني .

و الله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى ، و قد بقيت واحدة و هي تمام الأمر و خاتمة العمل ، العمل معها مقرون إنتي أرى أن لا أفترق بينهما جميعاً (١) لو قيس بينهما بشعرة ما انقاست ، من أتى بواحدة و ترك الأخرى كان جاحداً للأولى ولايقبل الله منه صرفاً ولاعدلا ، قالوا : يا رسول الله فأين لنا بمعرفتها (٢) ، فلا نمسك عنها فنضل و نرتد عن الاسلام، والنعمة من الله و من رسوله علينا، فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله ، و قد بلّغت و نصحت و أدَّنت و كنت بنا رؤفاً رحيماً . شفيقاً ، فقال رسول الله عَنظ لله : «كتاب الله وأهل بيني فان " الكتاب هوالقرآن و فيه الحجَّة و النور و البرهان ، كلام الله جديد غضَّ طريء شاهد و محكم عادل و لنا قائد بحلاله و حرامه و أحكامه يقوم غداً فيحاج "أقواماً فيزل الله به أقدامهم عن الصراط ، و احفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي ، فا ن اللَّطيف الخبير أخبرني أنتهما لن يفترقا حتنَّى يردا علي الحوض، ألا و إن الاسلام سقف تحنه دعامة ، لا يقوم السقف إلَّا بها ، فلو أن أحدكم أتى بذلك السقف ممدوداً لا دعامة تحته فأوشك أن يخر عليه سقفه فيهوي في النار ، أيها الناس الدعامة : دعامة الإسلام ، و ذلك قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهُ يَصْعُدُ الْكُلُّمُ الْطَيُّبِ وَ الْعُمْلُ الْصَالَحِ يَرْفُعُهُ (٢) فالعمل الصالح طاعة الإمام ولي" الأمر و التمسدك بحبله ، أيتها الناس أفهمتم ؟ الله الله في أهل بيتيي ، مصابيح الظلم ، و معادن العلم ، و ينابيع الحكم ، و مستقر" الملائكة ، منهم وصيّى و أميني و وارثى ، و هو منتّى بمنزلة هارون من موسى ألاهل بلّغت معاشر الأنصار؟ ألا فاسمعوا و من حضر ، ألا إن " فاطمة بابها بابي و بيتها بيني ، فمن هنكه فقد هنك حجاب الله » ، قال عيسى : فبكى أبوالحسن عليتها طويلا ، وقطع بقيـّة كلامه (٤) ، و قال : هنك والله حجاب الله ، هنك و الله حجاب الله ، هنك والله حجاب الله يا انهم (٥) صلوات الله عليها .

<sup>(</sup>١) غي المصدر ، أن لايفرق بينهما ، (٢) في المصدر ، نعرفها .

<sup>(</sup>۲) قاطر : ۱۰

<sup>(</sup>٤) في المصدر؛ و قطع عنه بقية حديثه و أكثر البكاء .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، ياامه يا امه .

ثم قال غَلَيْكُ : أخبرنيأبي ، عنجد ي على بن علي قال : قد جمع رسول الله صلّى الله عليه وآله المهاجرين فقال لهم : « اينها الناس إنّي قد دعيت ، و إنّي مجيب دعوة الداعي ، قد اشتقت إلى لقاء ربني و النّحوق باخواني من الأنبياء وإنني اعلمكم أنني قد أوصيت إلى وصيني ، و لم أهملكم إهمال البهائم ، و لم أترك من المموركم شيئاً ، فقام إليه عمر بن الخطّاب فقال : يا رسول الله أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك ؟ قال : نعم ، فقال له : فبأمر من الله أوصيت أم بأمرك .

قال له: « اجلس ياعمر، أوصيت بأمرالله . و أمره طاعته ، وأوصيت بأمري و أمري طاعة الله ، و من عصاني فقد عصاني ، و من أمري طاعة الله ، و من عصى وصيتي فقد أطاعني ، ومن أطاعني فقد أطاع الله (۱) لا ما تريد أنت وصاحبك ثم التفت إلى الناس و هو مغضب فقال : « أيها الناس اسمعوا وصيتني ، من آمن بي و صد قني بالنبو ق و أنتي رسول الله فا وصيه بولاية علي بن أبيطالب و طاعته و التصديق له ، فان ولايته ولايتي ، و ولاية ربتي ، قد أبلغتكم فليلغ الشاهد الفائب (۱) أن علي بن أبيطالب هو العلم ، فمن قصر دون العلم فقد ضل ، و من الغائب و من أخذ يساراً غوى وما توفيقي إلا بالله ، فهل سمعتم ؟ قالوا : نعم .

و بالإسناد المنقد معن الكاظم عن أبيه على المقللة على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على الميت في البيت فيدي. و البيت فيه جبر ئيل، والملائكة (٣) أسمع الحس و لا أرى شيئاً، فأخذ رسول الله على الله كالم كتاب الوصية من يد جبر ئيل مختومة فدفعها إلي وأمرني أن أفضها، ففعلت، وأمرني أن أقرأها فقرأتها، فقال: إن جبر ئيل عندي (٤) أتاني بها الساعة من عند ربسي فقرأتها فا ذافيها كل ماكان رسول الله عندي (٩) به شيئاً شيئاً ما تغادر حرفاً.

<sup>(</sup>١) الإما تريدخ ل .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : فليبلغ شاهد تمم البكم .
 (٤) المحدر خال عن كلمة ، عندى .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و الملائكة معه .

<sup>(</sup>ه) في المصدر ؛ يوصيني ،

وبالإسنادالمنقد معند أبيه عن جد والياقر عالي قال قال أمير المؤمنين علي الله عند والله عند والنه والنه والنه والنه وقد فرغ من وصيته ، وعنده فاطمة ابنته ، و قد أمر أزواجه و النساء أن يخرجن من عنده فقعلن ، فقال : يا أبا الحسن تحو ل من موضعك و كن أمامي ، قال : ففعلت ، و فعمل أبنا الحسن تحو ل من موضعك و كن أمامي ، قال : ففعلت ، و أسنده جبر ئيل تحقيل إلى معده ، و جلس ميكائيل تحقيل على يمينه فقال : يا علي ضم كفيك بعضها إلى بعض ، ففعلت ، فقال لي : قد عهدت إليك (٢) ، الحدث العهد لك بمحضر أميني رب العالمين : جبر ئيل و ميكائيل ، يا علي بحقيهما عليك العهد لك بمحضر أميني رب العالمين : جبر ئيل و ميكائيل ، يا علي بحقيهما عليك و طريقي ، لاطريق فلان وفلان ، و خذ ما آتاك الله بقو ق ، و أدخل يده فيما بين و طريقي ، و كفياي مضمومتان ، فكأنه أفرغ بينهما شيئاً ، فقال : يا علي قد أفرغت بين يديك الحكمة و قضاء ما يرد عليك ، و ما هو وارد لا يعزب عنك من أمرك بين يديك الحكمة و قضاء ما يرد عليك ، و ما هو وارد لا يعزب عنك من أمرك شيء (٤) ، و إذا حضر تك الوفاة فأوص وصيتنك إلى من بعدك على ما الوصيك واسنع هكذا بلاكتاب ولا صحيفة (٥).

حعفر ، عن علي بن إسماعيل بن يقطين ، عن المعلّى ، عن أحمد بن على ، عن الحارث بن جعفر ، عن علي بن إسماعيل بن يقطين ، عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير قال : حد ثني موسى بن جعفر عَلَيْكُ قال : قلت لا بي عبد الله عَلَيْكُ : أليس كان أمير المؤمنين عَلَيْكُ كاتب الوصية ، و رسول الله عَلَيْكُ المملي عليه ، و جبرئيل و الملائكة المقر بون شهود ؟ قال: فأطرق طويلاً ، ثم قال : يا أبا الحسن قد كان ما قلت ، ولكن حين نزل برسول الله عَلَيْكُ الأمر نزلت الوصية من عند الله كتاباً مسجلًا ، نزل به جبرئيل مع ا مناءالله تبارك و تعالى من الملائكة ، فقال جبرئيل:

<sup>(</sup>١) في المصدر ، كنت اسنه . (٢) في المصدر ، قد اخذت العهد لك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وعليك بالصبر .

<sup>(</sup>٤) في المصدر . حتى لا يعزب من امرك شيء .

<sup>(</sup>٥) الطرف ، ١٨٠ ــ ٢١ و ٢٢ و ٢٨ فيه : على ما ارسيتك ،

يا عِلى مر باخراج من عندك إلاّ وصيَّك ليقبضها مننّا ، و تشهدنا بدفعك إيَّاها إليه ضامناً لها ، يعنى علياً عَلَيْكُم ، فأمر النبي عَيْدُ الله باخراج من كان في البيت ما خلا عليًّا و فاطمة فيما بين السنر و الباب، فقال حبر ئيل لِليُّكُّلِّي : يا يمِّل ربُّك يقرئك السلام و يقول: هذا كتاب ماكنت عهدت إليك، وشرطت عليك، وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكني، وكنهي بي الحمِّس الله قال: فارتعدت مفاصل النبي عَلَيْهُ اللهُ و قال: يا جبرئيل ربتّي هو السلام، و منه السلام، و إليه يعود السلام، صدق عز" وحِل وبر"، هات الكتاب، فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عَلَيْكُم فقال له: اقرأه فقرأه حرفاً حرفاً ، فقال : يا علي "هذا عهدربتي تبارك و تعالى إلي " ، و شرطه على " و أمانته ، وقد بلّغت و نصحت و أدّيت ، فقال على عَلَيَّكُم ؛ و أنا أشهد لك بأبيأنت و اُمِّي بالبلاغ والنصيحة و التصديق (١) على ما قلت ، و يشهد لك به سمعي وبصري و لحمي و دمي ، فقال جبر ئيل تَلْقِيْكُم : و أنا لكما على ذلك من الشاهدين ، فقال رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَي الوفاء بما فيها ؟ فقال علي ۚ يَهْ يَتْكُمُ ؛ نعم بأبي أنت و الهمي على ضمانها ، وعلى الله عوني و تو فيقى على أدائها ، فقال رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ عَلَيْكَ : يا علي ۖ إنِّي الريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة فقال علي : نعم أشهد ، فقال النبي والشَّفَاء : إن جبر تبيل و ميكائيل فيما بيني و بينك الآن ، و هما حاضران معهما الملائكة المقر "بيون لا شهدهم عليك، فقال: نعم ليشهدوا وأنا بأبي والهي أشهدهم، فأشهدهم رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و كان فيما اشترط عليه النبي " وَالسُّعَارُ بأمر جبرئيل عَلْبَالِي فيما أمره الله عز " وجل" أن قال له: يا على تفي بما فيها من موالاة من والي الله و رسوله ، و البراءة و العداوة لمن عادي الله و رسوله ، و البراءة منهم على الصبر منك على كظم الغيظ (٢) ، و على ذهاب حقَّك ، و غصب حمسك ، و انتهاك حرمتك ، فقال : نعم يا رسول الله ، فقال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : والَّذي فلق الحبِّة و برأ النسمة ، لقدسمعت

<sup>(</sup>١) و الصد<del>ق</del> خ ل .

<sup>(</sup>۲) في المصدر : و على كظم الغيظ .

جبر ئيل يقول للنبي عَلَيْكَ : ياج عرفه أنه ينتهك الحرمة وهي حرمة الله ، وحرمة رسول الله عَمَانِك ، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط .

قال أمير المؤمنين علي : فصعةت حين فهمت الكلمة من الأمين جبر تيل علي السنن ، و من قالت على وجهي ، وقلت : نعم قبلت ورضيت ، وإن انتهكت (١) الحرمة وعطلت السنن ، و من ق الكتاب ، و هد مت الكعبة ، و خضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابر أمحتسبا أبدا ، حتى أقدم عليك، ثم دعارسول الله علي الله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين علي ، فقالوا مثل قوله ، فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسته النار ، و دفعت إلى أمير المؤمنين علي . فقلت لأبي الحسن ؛ بأبي أنت و انمي ألا تذكر ما كان في الوصية ؟ فقال : سنن الله و سنن (٢) رسوله على الله عليه و آله ، فقلت : أكان في الوصية توثبهم و خلافهم على أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : نعم ، والله شيء بشيء و حرف بحرف (١) ، أما سمعت قول الله عز وجل : « إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قد موا و آثارهم و كل شيء أحصيناه في إمام مبين » والله لقد قال رسول الله عليها لا مير المؤمنين و فاطمة علي أله أليس قد فهمتما ما تقد مت به إليكما و قبلتماه ؟ فقالا : بلى (٤) ، و صبر نا على ما ساءنا و غاظنا (٥) .

أقول: روى السيَّد علي بن طاووس قد س الله روحه في الطرف هذا الخبر مجملا من كتاب الوصيَّة لعيسي بن المستفاد (٦٠).

حلي " بن أبي طالب عَلَيْكُ : كان في وصية رسول الله عَبَالَهُ في أو لها : بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن مذا ما عهد عمّل بن عبدالله عَبَالِهُ و أوصى به ، و أسنده بأمر الله إلى وصية

<sup>(</sup>۱) انتهكت خل . (۲) في الطرف ، سر الله و سر رسوله .

<sup>(</sup>٣) شيئًا شيئًا و حرفًا حرفًا خل . أقول : يوجد ذلك في المصدر .

 <sup>(</sup>۴) بلی بقبوله خل . (۵) اصول الکافی . ج ۱ من ۲۸۱ – ۲۸۳ .

<sup>(</sup>۶) الطرف ، ۲۳ و ۲۴ .

علي بن أبيطالب أمير المؤمنين، و كان في آخر الوصية: شهد جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل على ما أوصى به على صلّى الله عليه و آله إلى على بن أبيطالب عَلَيْنَكُم، و قبضه وصيه وضمانه على ما فيها على ما ضمن يوشع بن نون لموسى بن عمران النَّهَ الله و على ما ضمن وأد من وصي عيسى بن مريم، وعلى ما ضمن الأوصياء قبلهم على أن على أفضل النبيين، و عليا أفضل الوصيين، و أوصى على و سلّم إلى على (١) وأقر على ، و قبض الوصية على ما أوصى به الأنبياء، و سلّم على الأمر إلى على بن أبيطالب و هذا أمر الله و طاعته، و ولاه الأمر على أن لا نبوة لعلي ولا لغيره بعد على بالله شهيدا (١).

<sup>(1)</sup> في المصدر ، وسلم الامر الي على بن أبي طالب ·

<sup>(</sup>٢) الطرف ، ٢٦ و ٢٢ -

<sup>(</sup>٣) رواه الرضى في الخصائص ٢١٠ و فيه ؛ اعد لهذا جوابا .

<sup>(</sup>٣) في الخصائص : و على تعليفه ما امرتك بتمليفه .

 <sup>(</sup>۵) في المنسائص : و على احكامه كلها من الامر بالممروف والنهى عن المنكر والتحاض عليه و احيائه مع اقامة حدود الله كالها ، و طاعته في الامور باسرها و اقام الصلاة لاوقاتها .
 و ايتاء الزكاة اهلها ، و الحج الى بيت الله و الجهاد في سبيله ، فما انت صانع يا على ؟ .

فلا ألقاك بين يدي الله مقصراً ولامتوانياً ولامفر طأ ، ولاأمعز (١) وجهك وقاه وجهى و وجوه آبائي و المهمة التي التي أنت و الهمي مستمراً (٢) متبعاً لوصيتك ومنها جك وطريقك مادمت حيا حتى أقدم بها عليك ، ثم الأول فالأول من ولدي لا مقصرين ولا مفرطين قال علي تحليل : ثم انكببت على وجهه و على صدره (١) و أنا أقول : وا وحشتاه بعدك ، بأبي أنت و الهمي ، و وحشة ابنتك و بنيك (٤) بل و أطول غمي بعدك يا أخي ، انقطعت من منزلي أخبار السماء ، وفقدت بعدك جبرئيل و ميكائيل ، فلا أحس أثراً ولا أسمع حساً ، فا غمي عليه طويلاً ثم أفاق عملي الله .

قال أبوالحسن: فقلت لأبي: فما كان بعد إفاقته ؟ قال: دخل عليه النسآء يبكين و ارتفعت الأصوات وضج الناس بالباب من المهاجرين و الأنصار، فبيناهم كذلك إذنودي: أين علي ؟ فأقبل حتى دخل عليه، قال علي تلكيلاً : فانكببت عليه فقال: ياأخي افهم فه ملك الله و سد دك و أرشدك و وفيقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك ، اعلم ياأخي إن القوم سبشغلهم عني ما يشغلهم، فانما مثلك (٥) في الأمة مثل الكعبة، نصبها الله للناس علما ، و إنسما تؤتى من كل فيج عميق، ونأي سحيق ولا تأتي، و إنسما أنت علم الهدى، و نور الدين، و هو نورالله ياأخي، و الذي بعثني بالحق لقد قدمت إليهم بالوعيد بعد أن أخبر تهم رجلاً رجلاً ماافترض الله عليهم من حقاك، وألزمهم من طاعتك، وكل أجاب وسلم إليك الأمر (١٦)، و إنني عليهم من حقاك، وألزمهم من طاعتك، وكل أجاب وسلم إليك الأمر (١٦)، و إنني عليهم من حقاك، وألزمهم من طاعتك، وكل أجاب وسلم إليك الأمر (١٦)، و إنني عليهم من حقاك، وألزمهم من طاعتك، و فرغت من جميع ما وصيك (٧) به و غيلبتني في كل علم خلاف قولهم، فإذا قبضت و فرغت من جميع ما أوصيك (٧) به و غيلبتني في

<sup>(</sup>۱) يقال ، تممز وجههاى تقبض و في المصدر و الخصائص ، ولااصفر اى ولا أهلك .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : مشمرا .

<sup>(</sup>٣) في الخصائص ، ثم انحمي عليه صلى الله عليه فانكببت على صدره و وجهه .

<sup>(</sup>۴) في الخصائص ، و ابنيك .

<sup>(</sup>۵) في المصدر و الخصائص ، سيشغلهم عنى ما يريدون من عرض الدنيا و هم على واردون فلا يشغلك عنى ما شغلهم ، فانما مثلك .

<sup>(</sup>۶) في الخصائص : مكل اجاب اليك وسلم الامر لك و اني لا عرف .

<sup>(</sup>٧) في المصدر و الخصائص : ما وصيتك به .

قبري فالزم بيتك ، و اجمع القرآن على تأليفه ، و الفرائض و الأحكام على تنزيله ثم امض على غير لائمة على ما أمرتك (١) به ، وعليك بالصبر على ما ينزل بك وبها حتى تقدموا على (٢) .

الله والله والله والمحتالة المتقدم عن عيسى الضرير ، عن الكاظم عليه قال: قلت الله بي : فما كان بعد خروج الملائكة عن رسول الله (الله عليه الحرجوا عني ، و قال لا م سلمة : كوني على الباب (الله فلا يقربه أحد ، ففعلت ، ثم قال : ياعلي ادن مني فدنا منه فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلا ، وأخذ بيد على بيده الا خرى فلا أراد رسول الله والمحتالة والكلام غلبته عبرته، فلم يقدر على الكلام ، فبكت فاطمة نظمة الديدا و على و الحسين المحتالة المحتالة والحسن والحسين المحتالة المحتالة المحتالة المحتالة المحتالة والمحتالة والحسن والحسين المحتالة المحتالة المحتالة المحتالة والمحتالة والمحت

<sup>(</sup>١) في المصدر و الخصائص اثم امض ذلك على عزائمه و على ما أمرتك به .

<sup>(</sup>٢) الطرف ، ٢٥ ــ ٢٧وفيالخصائص ، وعليك بالصبرعليماينزلبك منهم حتى تقدم لمي .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: من عند رسول الله صلى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، فقال : لما كان اليوم الذي ثقل فيه وجع النبي صلى الله عليه و آله و حف عليه الموت دعا .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، تكوني ممن على الباب ،

 <sup>(</sup>۶) في المصدر : و لذل أهل بينك .
 (۷) في المصدر ، و أنك لفاعل هذا .

انفذ لما أمرتك به فاطمة فقد أمرتها بأشياء أمربها جبرئيل عَلَمْ الله و اعلم ياعلي إني راضع من رضيت عنه ابنتي فاطمة ، و كذلك ربتي وملائكته ، ياعلي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتز ها حقبها ، و ويل لمن هتك حرمتها ، وويل لمن أحرق بابها ، وويل لمن آذى خليلها (١) ، و ويل لمن شاقبها وبارزها ، اللهم إنتي منهم بريء ، و هم مني براء ، ثم سمّاهم رسول الله عَلَيْكُ وضم فاطمة إليه وعليًا والحسن والحسن عليه و عدو وقال : اللهم إنتي لهم و لمن شايعهم سلم ، و زعيم بأنهم يدخلون الجنة ، و عدو و حرب لمن عاداهم و ظلمهم و تقد مهم أو تأخر عنهم و عن شيعتهم ، زعيم بأنهم يدخلون النار ، ثم و الله الأرضى حتى ترضى ، ثم الا والله الأرضى حتى ترضى .

قال عيسى: فسألت موسى تَلْتِكُمُ وقات: إنّ النّاس قداً كثروا في أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر أبابكر أن يصلّي بالناس، ثم عمر، فأطرق عنبي طويلا ثم قال : ليس كما ذكروا، ولكنّك ياعيسى كثير البحث عن الا مور، ولا ترضى عنها إلا بكشفها، فقلت: بأبي أنت و أمّي إنها أسال عمّا أنتفع به في ديني و أتفقه مخافة أن أضل ، و أنا لاأدري، ولكن منى أجد مثلك يكشفها (١) لي، فقال : إن النبي عَلَيْهُ لمّا ثقل في مرضه دعا عليا فوضع رأسه في حجره، و أغمي عليه و حضرت الصلاه فا وُذّن بها، فخرجت عائشة فقالت : ياعمر اخرج فصل بالناس فقال : أبوك أولى بها، فقالت : صدقت، و لكنّه رجل لينن، و أكره أن يواثبه القوم فصل أنت ، فقال لها عمر : بل يصلّي هو وأنا أكفيه إن وثب واثب أوتحر ك منحر "ك ، مع أن عبراً علياً عليه لاأراه يفيق منها، والرجل مشغول بهلايقدر أن يفارقه، يريد علياً علياً فبادره (١) بالصلاة قبل أن يفيق، فا نه إن أفاق

<sup>(1)</sup> في المصدر ، حليلها ·

<sup>(</sup>۲) فی الخصائم ، من أسأل عما انتفع به فی دینی و یهندی به فی نفسی مخافه أن أضل غیرك ؛ و هل أجد أحداً يكشف لی المشكلات مثلك ؛ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فيادر ،

خفت أن يأمر عليًّا بالصلاة ، فقد سمعت مناجاته منذ الليلة ، و في آخر كلامه : الصلاة الصلاة (١١)قال: فخرج أبوبكر ليصلّى بالناس فأنكر القوم ذلك ، ثم ظنوا أنه بأمر رسول الله عَيْدُ فلم يكبر حتى أفاق عَيْدُ في وقال: ادعو لي العباس، فدعى فحمله هو وعلى"، فأخرجاه حتَّى صلَّى بالناس، و إنَّه لقاعد، ثمَّ حل فوضع على منبره ، فلم يجلس بعد ذلك على المنبر ، واجتمع لهجيع أهل المدينة من المهاجرين والأ نصار حتلي برزت العواتق من خدورهن ، فبين باك وصائح وصارخ ومسترجع و النبي عَمَا الله يخطب ساعة ، و يسكت ساعة ، وكان ممَّا ذكر في خطبته أن قال : يامعشر المهاجرين و الأنصار و من حضرني في يومي هذا و في ساعتي هذه من الجن و الا نس فليبلغ شاهد كم الغائب (٢) ، ألا قد خلَّفت فيكم كتاب الله ، فيه النور والهدى والبيان ، مافر طالله فيه من شيء ، حجة الله لي عليكم (٢) ، وخلَّفت فيكم العلم الأكبر علم الدين و نور الهدى وصيتى على بن أبي طالب ، ألا هو حبل الله فاعتصموا به جميعا ولا تنمر قوا عنه، و اذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، أينها الناس هذا على بن أبي \_ طالب كنزالله اليوم وما بعد اليوم ، من أحبت و تولّاه اليوم (٤) وما بعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله ، و أدّى ما رجب عليه (٥) ، و من عاداه (٦) اليوم وما بعد اليوم جآء يوم القيامة أعمى و أصم ، لا حجّة له عندالله ، أيها الناس لاتأتوني غداً بالدنيا تزفُّونها زفًّا ، ويأتي أهل بيتي شعناً غبر أمقهورين مظلومين ، تسيل دماؤهم

 <sup>(</sup>١) فى المصدر ، [ يقول : الصلاة الصلاة ] وفى الخصائص : منذ الليلة يقول لعلى عليه السلام،
 الصلاة الصلاة .

<sup>(</sup>۲) في المصدر و الخصائص ، غائبكم .

 <sup>(</sup>۳) فی الخصائص ، و البیان لما فرض الله تمالی من شیء ، حجة الله علیكم و حجتی و حجة ولین

<sup>(</sup>٣) في المصدر والخصائص: ايها الناس هذا على [بن ابيطالب] من أحبه وتولاءاليوم.

<sup>(</sup>۵) المصدر و الخصائص خاليان عن قوله ، وادى ما وجب عليه .

<sup>(</sup>۶) في المصدر و الخصائص ، عاداه وابغضه .

أمامكم (۱) و بيعات الضلالة (۲) و الشورى للجهالة ، ألا و إن هذا الأمر له أصحاب و آيات قد سماهم الله في كتابه ، وعر قتكم و بلّغتكم ماأ رسلت به إليكم و لكن في أراكم قوما تجهلون ، لاترجعن بعدي كفاراً مرتد ين منأو لين للكتاب على غير معرفة ، و تبتدعون السنة بالهوى (۱) ، لأن كل سنة و حدث و كلام خالف القرآن فهو رد و باطل (٤) ، القرآن إمام هدى ، وله قائد يهدي إليه (١٠) و يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ولي الأمر بعدي وليه (١١) ، و وراث علمي و حكمتي وسري و علانيتي ، وما ورثه النبيون من قبلي ، وأنا وارث ومورت فلا تكذبنكم أنفسكم ، أيهاالناس الله الله في أهل بيتي ، فانهم أركان الدين ، ومصابيح و الموفي بعهدي على سنتي (١) ، أو ل الناس بي إيمانا ، و آخرهم عهداً عند و الموفي بعهدي على سنتي (١) ، أو ل الناس بي إيمانا ، و آخرهم عهداً عند الموت ، و أوسطهم (٨) لي لقاء يوم القيامة ، فليبلغ شاهد كم غائبكم ، ألا ومن كانت له قوماً إمامة عمياً ء و في الائمة من هو أعلم منه فقد كفر ، أيها الناس ومن كانت له قبلي تبعة فها أنا ، ومن كانت له على تباعة (١٠) .

٣٧ \_ و بالإسناد المنقد م إلى عيسى الضرير عن الكاظم عن أبيه عَلَيْهُ عَلَامُ قال : قال النبي عَلَيْهُ في وصيرته لعلي عَلَيْهُ والناس حضور حوله : أما والله ياعلي ليرجعن "

<sup>(1)</sup> في المصدر والخصائص : أياكم .

 <sup>(</sup>٣) في الخصائص ، و انباع الضلالة .
 (٣) في الخصائص ، بالاهواء .

<sup>(</sup>۴)) د ، فهو زور و ياطل ،

<sup>(</sup>۵) ﴿ ، امام هاد وله قائد يهدى به .

 <sup>(</sup>ع) د و هو على بن ابى طالب عليه السلام و هو ولى الامر من بعدى .

<sup>(</sup>۷) في الخصائص، على اخي و وزيري و اميني و القائم من هدى بامر الله و الموفى

بذمت و محیی سنتی و هو اول .

<sup>(</sup>۸) في المصدر و الخصائص ، و أولهم .

<sup>(</sup>q) في الخصائص ، عدة أو دين ·

<sup>(</sup>١٠) الطرف ؛ ٢٩ – ٣٣ وفي الخصائص ؛ تبعة ٠

أكثر هؤلاً ءكفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض ، وما بينك و بين أن ترى ذلك إلّا أن يغيب عنك شخصي .

وقال في مفاح الوصية: ياعلي من شاقك من نسائي وأصحابي فقد عصاني ومن عصاني فقد عصاني فقد عصاني فقد عصى الله ، وأنا منهم بريء ، فابرأ منهم . فقال علي علي اللهم فاشهد ، ياعلي إن القوم يأتمرون بعدي يظلمون ويبيتون على ذلك ، و من بيت على ذلك فأنا منهم بريء ، و فيهم نزلت : «بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون » (٢) .

قال: وكان في وصيَّته عَيْدُالله : ياعلي اصبر على ظلم الظالمين ، فا ن الكفر (^)

<sup>(1)</sup> في المصدر ا فقال على : فقلت : نعم ، فقال

<sup>(</sup>٢) الطرف : ٣٣ و ٣٥ و الاية في النساء : ٨١ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، و تعصيانك .
 (٣) في المصدر ، و تتخلف .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، و الا اخبرتهما .

<sup>(</sup>۶) د ا قال ، و عقر الجمل ؛ قال ؛ قلت ؛ و عقر الجمل ، قال ، و ان وقع ؛ قلت ، وان وقع في النار .

<sup>(</sup>٧) ای طلقهما ، و معنی طلاقهما .

<sup>(</sup>٨) في المصدر ، على ظلم المضلين مالم تجد اعوانا فالكفر .

يقبل و الردّة و النفاق مع الأوّل منهم، ثمّ الثاني و هو شرّ منه و أظلم، ثمّ الثالث، ثمّ يجتمع لك شيعة تقاتل بهم الناكثين و القاسطين و المتبعين المضلين و أقنت عليهم، هم الأحزاب وشيعتهم (١).

٣٤ ـ و بالا سناد المتقدم عن الكاظم، عن أبيه صلوات الله عليهما قال: دعا رسول الله عليها على بن أبي طالب عليه قبل وفاته بقليل فأكب عليه، فقال: أي أخي إن جبر كيل أتاني من عندالله برسالة، وأمرني أن أبعثك بها إلى الناس، فاخرج إليهم و علمهم و أد بهم من الله (٢)، و قل من الله و من رسوله: أيها الناس يقول لكم رسول الله عليه إن جبر كيل أتاني من عندالله برسالة ؛ وأمرني أن أبعث بها إليكم مع أميني على بن أبي طالب عليه فقد برىء الله منه ، ومن تقدم على إمامه أو قدم إماماً ألامن توالى إلى غير مواليه فقد برىء الله منه ، ومن تقدم على إمامه أو قدم إماماً غير مفترض الطاعة ووالى بائراً جائراً عن الإمام فقد ضاد الله في ملكه والله منه بريء إلى يوم القيامة ، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، ألاهل بلهنت ؟ نلاثاومن منع أجير أجرته وهو من عرفتم فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم (٣) القيامة .

وسف بن على البلخي ، عن أبي سعيد الادمي ، عن عبدالكريم بن هلال ، عن الحسين يوسف بن على البلخي ، عن أبي سعيد الادمي ، عن عبدالكريم بن هلال ، عن الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جد ، عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : أم ني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن أخرج فا نادي في الناس : ألا من ظلم أجيراً أجر ، فعليه لعنة الله ، ألامن توالى غير مواليه فعليه لعنة الله ، قال على بن أبي طالب عليه السلام : فخرجت فناديت في ألناس كما أم ني النبي عليه الله و رسوله أعلم ، قال الي عمر بن الخطاب : هل لما ناديت به من الناس كما أم ني النبي عليه الله و رسوله أعلم ، قال : فقام عمر و جاعة من أصحاب النبي عليه المن فدخلوا عليه ، فقال عمر : يا رسول الله هل لما نادى علي من تفسير ؟ قال : نعم أم ته فدخلوا عليه ، فقال عمر : يا رسول الله هل لما نادى علي من تفسير ؟ قال : نعم أم ته

۳۷) الطرف : ۳۶ و ۳۷.

أن ينادي: ألامن ظلم أجيراً أجره فعليه لعنة الله ، والله يقول: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المود"ة في القربي (١) » فمن ظلمنا فعليه لعنة الله ، و أمرته أن ينادي : من توالى غيرمواليه فعليه لعنة الله ، والله يقول: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (٢) » و من كنت مولاه فعلي مولاه ، فمن توالى غيرعلي (١) فعليه لعنة الله ، و أمرته أن ينادي : من سب أبويه فعليه لعنة الله ، و أنا الشهد الله و الشهد كم أنتي و عليا أبوا المؤمنين ، فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله ، فلما خرجوا قال عمر : يا أصحاب على المؤمنين ، فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله ، فلما خرجوا قال عمر : يا أصحاب على المؤمنين ، فمن سب من أدرت أن عدير خم ولا في غيره أشد من تأكيده في يومناهذا . قال خباب بن الأرت : كان هذا الحديث قبل وفاة النبي عليه بتسعة عشر يوما (٤) .

٣٦ و بالاسناد المقدّم ، عن موسى بن جعفر عن أبيه كاليكل قال : لما كانت الليلة الّتي قبض النبي عَلَيْكُلُ في صبيحتها دعا علياً وفاطمة و الحسن والحسين عليهم السلام و أغلق عليه و عليهم الباب و قال : يا فاطمة ، و أدناها منه ، فناجاها من الليل طويلا ، فلما طال ذلك خرج على ومعه الحسن والحسين و أقاموا بالباب و الناس خلف الباب ، ونساء النبي عَلَيْكُلُ ينظرن إلى على تَحَلِيْكُ ومعه ابناه ، فقالت عائشة : لا مما أخرجك منه رسول الله عَلَيْكُ وخلا با بنته دونك في هذه الساعة ، فقال لها على تَحَلِيْكُ : قد عرفت الذي خلابها و أدادهاله ، و هو بعض ما كنت فيه وأبوك و صاحباه مما قد سماه ، فوجمت أن ترد عليه كلمة ، قال علي تَحَلِيْكُ : فما لبثت أن نادتني فاطمة عليك فلك فدخلت على النبي عليه كلمة ، قال علي تَحَلِيكُ : فما لبثت أن نادتني فاطمة عليك الحال يجود بنفسه ، فقال لي : ما يبكيك يا علي ؟ ليسهذا نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسه ، فقال لي : ما يبكيك يا علي ؟ ليسهذا أوان البكاء ، فقد حان الفراق بيني و بينك ، فأستودعك الله يا أخي ، فقد اختادلي ربسي ما عنده ، و إنما بكاتي و غمي و غمي علي عليك وعلى هذه أن تضيع بعدي ما عنده ، و إنما بكاتي و غمي و غمي عليك وعلى هذه أن تضيع بعدي

<sup>(</sup>٢) الأحزاب، ٤،

<sup>(</sup>١) الشورى: ٢٣

<sup>(</sup>۴) المطرف : ۳۷ و ۳۸

<sup>(</sup>٣) في المصدر : نمير على و ذريته .

الإساهوافي

فقد أجمع القوم على ظلمكم ، وقد أستودعكم الله ، وقبلكم منتي وديعة ياعلي ، إنّي قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء و أمرتها أن تلقيها إليك، فأنفذها، فهي الصادقة الصدوقة ، ثمٌّ ضمَّما إليه و قبيُّل رأسها ، و قال : فداك أبوك يا فاطمة ، فعلا صوتها بالبكاء، ثم ضمُّها إليه و قال: أما والله لينتقمن الله ربِّي، و ليغضبن لغضبك فالويل ثم الويل ثم الويل للظالمين ، ثم بكي رسول الله عَلَيْكَ قَالَ عَلَي عَلَيْكُمْ : فوالله لقد حسبت (١) بضعة منسى قد دهبت لبكائه حتسى هملت عيناه مثل المطر، حتسى بلَّت دموعه لحيته و ملاءة كانت عليه ، و هو يلنزم فاطمة لا يفارقها (٢) و رأسه على صدري ، و أنا مسنده ، و الحسن و الحسين يقبلان قدميه ويبكيان بأعلا أصواتهما قال على" عَلَيْكُم : فلو قلت : إن جبر ئيل في البيت لصدقت ، لا ندى كنت أسمع بكاء و نغمة لا أعرفها ، و كنت أعلم أنَّها أصوات الملائكة لا أشك فيها ، لأن جبرئيل لم يكن في مثل تلك الليلة يفارق النبي عَيْدُ ، ولفد رأيت بكاء منها (١٠) أحسب أن السماوات و الأرضين قد بكت لها ، ثم قال لها : يا بنيلة ، الله خليفتي عليكم ، و هو خير خليفة ، و الّذي بعثني بالحقُّ لقد بكي لبكائك عرش الله و ما حوله من الملائكة و السماوات و الأرضون وما فيهما ، يا فاطمة والذي بعثني بالحق (٤) لقد حرمت الجنَّة على الخلائق حتَّى أدخلها ، و إنَّك لا و ل خلق الله ، يدخلها بعدي كاسية حالية ناعمة ، يافاطمة هنيمًا لك ، والذي بعثنى بالحق إنك لسيدة من يدخلها من النساء ، و الذي بعثني بالحقِّ إن جهنَّم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقر "ب ولا نبيّ مرسل إلّا صعق ، فينادي إليها أن: يا جهنم ١ يقول لك الجبّار: اسكني بعزِّي، و استقرِّي (٥) حنِّي تجوز فاطمة بنت عَمَّ ﷺ إلى الجنان، لا يغشاها قتر ولا ذلَّة ، و الذي بعثني بالحقُّ ليدخلن حسن و حسين : حسن عن يمينك ، و

 <sup>(</sup>۱) عي المصدر ، لقد حسبت ،
 (۲) ما نفارقها خل .

 <sup>(</sup>٣) اى من قاطمة عليها سلام الله .
 (٣) في المصدر : و الذي بعثني بالحق نبيا .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر ، اليك أن يا جهنم يقول لك الجبار ؛ أسكتي و استقيرى بعزتي .

حسين عن يسارك ، و لتشرفن من أعلى الجنان بين يدي الله (١) في المقام الشريف ولواء الحمد مع على بنأ بي طالب (٢) تطبيل يكسى إذا كسيت ، ويحبى إذا حبيت (٣) و الذي بعثني بالحق لأقومن بخصومة (٤) أعدائك ، و ليندمن قوم أخذوا (٥) حقاك ، و قطعوا مود تك ، و كذبوا علي ، و ليختلجن (٦) دوني فأقول : المتني فيقال : إنهم بدلوا بعدك ، و صاروا إلى السعير (٧) .

٣٧ ـ و بالإساد المتقدّم عن موسى بن جعفر عن أبيه المنه الله قال : قال على ابن أبي طالب تَلْقَلْهُ : كان في الوصيّة أن يدفع إلي الحنوط ، فدعاني رسول الله صلّى الله عليه و آله قبل وفاته بقليل فقال : يا علي و يا فاطمة هذا حنوطي من الجنية دفعه إلي جبرئيل ، و هو يقرئكما السلام و يقول لكما : اقسماه و اعزلا منه لي ولكما ، قالت : لك ثلثه ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب تَلْقَلْهُ ، فبكى رسول الله عَلَيْ الله و فال : موفيّقة رشيدة مهديّة ملهمة ، يا علي قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها ، و نصف لمن ترى يا رسول الله ، قال: هو لك فاقبضه (٨).

على "أضمنت ديني تقضيه عنى عنه عن أبيه على اللهم قال د قال رسول الله عنه عنى على الضمنت ديني تقضيه عنى ؟ قال : نعم ، قال : اللهم فاشهد ، ثم قال : يا على تغسلني (١) ولا يغسلني غيرك فيعمى بصره ، قال على تخليل المناه ؟ ولم يا رسول الله ؟ قال : كذلك قال جبرئيل تم المناه عن ربي "، إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره قال على " : فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال : يعينك جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل قال على " : فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال : يعينك جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل

<sup>(</sup>١) في المصدر : فينظر اليك بين يدى الله .

<sup>(</sup>۲) ، مع على بن ابى طالب امامى ٠

 <sup>(</sup>۳) د ، و يحلى اذا حليت · (۴) في المصدر : بالخصومة .

<sup>(</sup>۵) د ، ابتزوا .

<sup>(</sup>۶) قال الجررى في النهاية ، اصل الخلج الجذب و النزع ، و منه الحديث . [ ليردن على الحوض افوام ثم ليختلجن دوني ] اي يجتذبون و يقتطمون .

<sup>(</sup>٧) الطرف ، ٣٨ ـ ٣١ . (٨) الطرف ، ٣١ و ٣٢ .

<sup>(</sup>٩) في المصدر : غسلني .

و ملك الموت و إسماعيل صاحب السماء الدنيا ، قلت : فمن يناولني الماء؟ قال : الفضل بن العبّاس من غير أن ينظر إلى شيء منتي ، فا نه لا يحل له ولا لغيره من الرجال و النساء النظر إلى عورتي ، و هي حرام عليهم ، فا ذا فرغت من غسلي فضعني على لوح ، و افرغ علي من بئري بئر غرس أربعين دلوا مفتحة الأفواه قال عيسى : أو قال : أربعين قربة ، شككت أنا في ذلك ـ قال : ثم ضع يدك ياعلي على صدري ، و أحضر معك فاطمة و الحسن و الحسين عَلَيْكُم من غير أن ينظروا إلى شيء من عورتي ، ثم تفهيم عند ذلك تفهيم ما كان و ما هو كائن إنشاء الله تعالى أقبلت يا علي ؟ قال : نعم ، قال : اللهم فاشهد ، قال : يا علي ما أنت صانع لوقد تأمر القوم عليك بعدي ، و تقد موا عليك ، و بعث إليك طاغيتهم يدعوك إلى البيعة ثم لبيّبت بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من الابل مذموماً (١) مخذولاً محزوناً مهموماً ثم و بعد ذلك ينزل بهذه الذل ؟

قال: فلما سمعت فاطمة ماقال رسول الله عَلَيْنَا صرحت وبكت ، فبكى رسول الله عَلَيْنَا للهُ لِبكائها ، و قال: يا بنية لا تبكين ولا تؤذين جلساءك من الملائكة ، هذا جبر ئيل بكى لبكائك ، و ميكائيل و صاحب سر "الله إسرافيل ، يا بنية لا تبكين فقد بكت السماوات و الأرض لبكائك ، فقال علي " عَلَيْنَا الله أنقاد للقوم ، وأصبر على ما أصابني من غير بيعة لهم ، مالم أصب أعوانا لم أناجز القوم (٢) فقال رسول الله عَلَيْنَا : اللّهم "اشهد ، فقال : يا علي "ما أنت صانع بالقرآن و العزائم و الفرائض ؟ فقال : يا رسول الله أجعه ، ثم آتيهم به ، فا ن قبلوه و إلا أشهدت الله عز وجل " و أشهدتك عليه (٣) قال : أشهد .

قال : و كان فيما أوصى به رسول الله عَلَيْهُ أَن يدفن في بيته الذي قبض فيه و يكفّن بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غير علي عَلَيْنَكُم ، ثم قال :

<sup>(1)</sup> في المصدر : [ مرمولا ] أقول ، رمل ؛ هرول في مشيه . ولم نجده متعديا .

 <sup>(</sup>٢) « ، مالم اصب عليهم أعوانا لم أناظر القوم .

<sup>(</sup>٣) · اشهدت الله عليهم و اشهدتك عليهم .

يا على كن أنت و ابنتي فاطمة والحسن والحسين ، و كبروا خمسا وسبعين تكبيرة و كبر خمسا ، و انصرف ، و ذلك بعد، أن يؤذن لك في الصلاة ، قال على تَهْلِيًا اللهُ بأن أنت و أُمّي من يؤذن غداً ؟ قال : جبر ئيل تُهْلِيًا يؤذنك ، قال : ثم من جاء (١) من أهل بيني يصلون على فو جا فو جا ، ثم نساؤهم ، ثم الناس بعد ذلك (٢).

٣٩ ـ و بهذا الا سناد قال : قال علي " كَالْمَالُمُ السول الله عَلَيْلُمُ السول الله عَلَيْلُمُ السول الله عَلَيْ البني قبري أمرتني أن الصيرك في بيتك إن حدث بك حدث ؟ قال : نعم يا علي بيتي قبري قال علي " تَلْمَالُمُ : فقلت : بأبي وأمّي فحد "لي أي "النواحي أصيرك فيه ، قال : إنّك مسخر بالموضع و تراه ، قالت له عايشة : يارسول الله فأين أسكن؟ قال : هاسكني (١) أنت بيتا من البيوت ، إنّما هي بيتي ، ليس لك فيه من الحق إلّا ما لغيرك ، فقري في بيتك ولا تبرّجي تبرّج الجاهلية الاولى ، ولا تقاتلي مولاك و وليك ظالمة شاقية ، و إنتك لفاعليه » فبلغ ذلك من قوله عمر ، فقال لا بنته حفصة : مري عايشة لا تفاتحه في ذكر علي " ولا تراد" ، فا ننه قد استهيم فيه في حياته و عند موته ، إنّما البيت بيتك لا ينازعك فيه أحد ، فا ذا قضت المرأة عد "تها من زوجها كانت أولى ببيتها تسلك إلى أي " المسالك شاءت (٤).

<sup>(1)</sup> في المصدر : و من يأذن لي بها ؟ قال ، جبر ثيل ، قال ، ثم من جاءك

<sup>(</sup>۲) الطرف ، ۴۲ و ۴۳ و ۴۵ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ فابن أسكن أنا ؛ قال ، تسكنين ،

 <sup>(</sup>۴) الطرف ، ۴۶ ، (۵) في المصدر ، و ملاءة .

<sup>(</sup>ع) في المصدر : سعد اصحاب الكساء الخمسة ,

السابقون المقر"بون (١) ، يسعد من اتبعهم وشايعهم على ديني ودين آبائي ، انجزت موعدك (٢) يارب" إلى يوم القيامة في أهل بيني ، اسود"ت وجوه أقوام وردوا ظماء مطمئين إلى نار جهنم ، مزقوا (٢) الثقل الأول الأعظم ، و أخروا الثقل الأصغر حسابهم على الله كل امرىء بما كسب رهين ، وثالث ورابع غلقت الرهون ، واسود "ت الوجوه ، أسحاب الأمول ، هلكت الأحزاب ، قادة الأسة بعضها إلى بعض في النار (١٤) كتاب دارس ، و باب مهجور ، و حكم بغير علم ، مبغض علي و آل علي في النار و محب على و آل على و آل على النار و محب على و آل على و آل على الهن و المحب على و آل على و آل على و آل على الله و المحب على و آل على و آل على الهن و المحب على و آل على و آل على الهن و المحب على و آل على و المراكم و المراكم

انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف عمّا أخرجه من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد ، و كتاب خصائص الا ثميّة للسيّد الرضي رضي الله عنه ، وأكثرها مروي في كتاب الصراط المستقيم للشيخ زين الدين البياضي ، و عيسى و كتابه مذكوران في كتب الرجال ، ولي إليه أسانيد جمّة ، و بعد اعتبار الكليني رحمه الله الكتاب و اعتماد السيّدين عليه لا عبرة بتضعيف بعضهم ، مع أن الفاظ الروايات و مضامينها شاهدة على صحبّتها .

ابن سدير الصير في "قال: سمعت أباعبدالله عليه المول على النبي "عَلَيْكُ الله وهو ابن سدير الصير في "قال: سمعت أباعبدالله عليه المول المين ، فنادى عليه المالي عليه وهو صحيح ليس به وجع ، قال: نزل به الروح الامين ، فنادى عليه السلام المالم المالم وأمر المها جرين والا نصار بالسلاح فاجتمع الناس فصعد النبي فنعى إليهم نفسه ثم قال: أذكر الله الوالي من بعدي على المتني ألا يرحم على جماعة المسلمين ، فأجل كبيرهم ورحم ضعيفهم ، ووقر عالمهم ، ولم يضربهم فيذلهم ، ولم يفقرهم فيكفرهم ، ولم يغلق بابه دونهم فيا كل قوية م ضعيفهم ، ولم يخبزهم (٢) في بعوثهم فيقطع نسل المتني ، ثم الله دونهم فيا كل قوية م ضعيفهم ، ولم يخبزهم (٢)

<sup>(1)</sup> في المصدر ، اوائمك المقربون . (٢) مواعيدك خل .

<sup>(</sup>٣) مزق ځل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : قادة الامة بعصها بعضا الى النار . (٥) الطرف : ٢٧٠

<sup>(</sup>۶) وام يجنزهم خل .

قال : قد بلّغت و نصحت فاشهدوا ، قال أبو عبدالله عَلَيَكُمْ : هذا آخر كلام تكلّم به رسول الله عَمَالِكُ على منبره (١) .

بيان: قوله عَلَيْ الله يَرحم ، يحتمل أن يكون ألّاحرف تحضيض ، و يحتمل أيضا أن تكون « لا » زائدة ، كما في قوله تعالى: « أن لا تسجد (٢) » أي ا دُكّره في أن يرحم ، وأن لا تكون زائدة ، ويكون المعنى ا دُكّره في عدم الرّحم ، ويحتمل على بعد أن يقرأ بكسر الهمزة ، بأن تكون إن شرطيلة ، أو بأن يكون إلّا كلمة استثناء ، أي أ ذكّره في جميع الأحوال إلّا في حال الرحم ، كما في قولهم : أسالك لما فعلت. قوله : ولم يخبزهم ، كذا في بعض النسخ ، والخبز : السوق الشديد. والبعوث الجيوش ، وفي بعضها بالجيم والنون من جنزه : إذا جمعه وستره ، وفي قرب الإسناد: ولم بجميرهم في ثغورهم ، وهو أظهر ، قال الجزري " : تجمير الجيش : جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم .

الخزاعي ، عن علي بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة الخزاعي ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمروبن أبي المقدام قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : تدرون ما قوله : « ولا يعصينك في معروف » ؟ قلت : لا ، قال : إن رسول الله عَلَيْ قال : لفاطمة عليه النها : إذا أنامت فلا تخمشي علي وجهاولا ترخي علي شعراً ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي علي نائحة ، قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عن وجل "(٢) .

27 فر: على بن القاسم بن عبيد معنعنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه و هو يقول: لمنّا أن مرض (٤) النبي صلّى الله عليه وآله المرضة الّذي قبضه الله فيها دخلت فجلست بين يديه ، ودخلت عليه فاطمة الزهرا، عَلَيْهَا المُ فلمنّا رأت ما به خنقتها العبرة حتّى فاضت دموعها على خدّيها

<sup>(1)</sup> أصول الكافي 1 ، ۴۰۶ . (۲) الاعراف: ١١ .

<sup>(</sup>٣) فروع الكاني ٢ : ٧٤، و الاية في سورة الممتحلة ١ . ١٢ ،

<sup>(</sup>۴) في المصدر : لما مرض ،

فلمَّا أَن رآها رسول الله عَلِينَ قال: ما يبكيك يا بنيَّة ؟ قالت: و كيف لا أبكي و أنا أرى ما بك من الضعف، فمن لنا بعدك يا رسول الله ؟ قال لها : لكم الله ، فتوكَّاي عليه و اصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء ، و المهاتك من أزواجهم ، يا فاطمة أو ما علمت أن الله تعالى اختار أباك فجعله نبيًا ، و بعثه رسولاً ، ثم عليًّا فزو حبتك إيَّاه و جعله وصيًّا ، فهو أعظم الناس حقًّا على المسلمين بعد أبيك ، و أقدمهم سلما و أعز هم خطراً و أجملهم خلقا ، وأشد هم في الله وفي غضباً ، وأشجعهم قلباً ، و أثبتهم و أربطهم جاشاً ، وأسخاهم كفاً ، ففرحت بذاك الزهراء عليه فل فرحاً شديداً ، فقال رسول الله عَلَيْظَةُ : هل سررت (١) يا بنيَّة ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، لقد سررتني و أحزنتني ، قال : كذلك أُمور الدنيا يشوب سرورها بحزنها ، قال ، أفلا أزيدك في زوجك من مزيد الخبر كلَّه؟ قالت: بلي يا رسول الله ، قال: إن عليًّا أوَّل من آمن بالله ، وهو ابن عم رسول الله ، وأخ الرسول ، و وصى رسول الله ، وزوج بنت رسول الله ، و ابناه سبطا رسول الله ، و عمَّه سيَّد الشهدا. عمَّ رسول الله ، و أخوه جعفر الطيّار في الجنّة ابن عم رسول الله ، و المهدي الذي يصلّى عيسى خلفه منك و منه ، فهذه يابنيَّة خصال لم يعطها أحد قبله ، ولا أحد بعده ، يابنتي هل سررتك ؟ قالت: نعم يارسولالله ، قال: أولا أزيدك مزيد (٢) الخير كلُّه ؟ قالت بلي ، قال: إنَّ الله تعالى خلق الخلق قسمين ، فجعلني و زوجك في أخيرهما قسماً ، وذلك قوله عز وجل": «وأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة» ثم جمل الاثنين ثلثافجعلني وزوجك في أخيرها ثلثا وذلك قوله: • و السابقون السابقون الولئك المقر بون لا في جنات

عن أبان بن أبي عيّاش ، عن الله بن عبّاس في بيته ، وعنده رهط من الشيعة ، فذكروا الله عند عبد الله بن عبّاس في بيته ، وعنده رهط من الشيعة ، فذكروا

<sup>(</sup>١) في المصدر ، هل سررتك .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ، اولا ازيدك في زوجك مزيد الخير كله ؟ ·

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات: ١٧٩. و الآية في سورة الواقعة ١٨.

ج ۲۲

رسول الله عَلَيْكُ و مو ته فبكى ابن عباس وقال: قال رسول الله عَلَيْكُ يوم الاثنين \_ وهو اليوم الذي قبض فيه وحوله أهل بيته و ثلاثون رجلاً من أصحابه \_ : ايتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لاتضلوا (١) بعدي ولا تختلفوا بعدي ، فقال رجل منهم : إن "رسول الله يهجر ، فغضب رسول الله وَالله وقال: إنتي لا راكم تختلفون و أنا حي " ، فكيف بعد موتي ؟ فترك الكتف، قال سليم : ثم "أقبل على " ابن عباس فقال : ياسليم لولا ماقال ذلك الرجل لكتب لناكتاباً لايضل "أحد ولا يختلف ، فقال رجل من القوم : و من ذلك الرجل كتب لناكتاباً لايضل أحد ولا يختلف ، فقال رجل بعد ما قام القوم فقال : هو عمر ، فقلت : قد صدقت ، قد سمعت علياً عَلَيْكُم وسلمان وأباذر " والمقداد يقولون : إنه عمر ، فقلت : قد صدقت ، قد سمعت علياً عَلَيْكُم وسلمان فأن " قلوب هذه الأمّة أشربت حب " هذين الرجلين ، كما أشربت قلوب بني فأن " قلوب هذه الأمّة أشربت حب " هذين الرجلين ، كما أشربت قلوب بني إلى المناس حب " العجل و السامي " (٢) .

وقد أسر إلى "رسول الله عَلَيْهِ الله عنه وقد أسندته إلى صدري ، ورأسه عند يقول : أسر إلى "رسول الله عَلَيْه الكلام ، فقال رسول الله : اللهم سد مسامعهما أذني ، و قد أصغت المرأتان لتسمعا الكلام ، فقال رسول الله : اللهم سد مسامعهما ثم قال : ياعلي أرأيت قول الله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الولئك هم خير البرية » ؟ أتدري منهم ؟ قلت : الله و رسوله أعلم ، قال : فانتهم شيعتنا (٣) و أنصارك ، و موعدي و موعدهم الحوض يوم القيامة إذا جثت الأمم على ركبها و بدا لله في عرض خلقه ، فيدعوك (٤) وشيعتك فتجيئوني غر أ محجلين ، شباعا مروييتن يا علي " وإن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر "البرية » فهم اليهود و بنو أمية و شيعتهم ، يبعثون يوم القيامة فيها أولئك هم شر "البرية » فهم اليهود و بنو أمية و شيعتهم ، يبعثون يوم القيامة أشقيا عجياعا عطاشا مسود "أ وجوههم (٥).

<sup>(</sup>١) في المصدر ١ لن تضلوا . (٢) كتاب سليم ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ : شيمتك .

 <sup>(</sup>٣) < ، قد دعا الناس الى مالابد لهم منه فيدعوك .</li>

<sup>(</sup>۵) كتاب سليم ، ۲۰۴ و الايتان في سورة البينة ، ۶ و ٧ .

٤٦ ــ ما :جماعة ، عن أبي المفضَّل ، عن يُل بن جعفر بن يُل بن رباح الأشجعي " عن عباد بن يعقوب الأسدي"، عن إبراهيم بن عبد بن أبي الرواس الخنعمي ، عن عدي بن زيد الهجري ، عن أبي خالد الواسطي قال إبراهيم بن على: فلقيت أباخالد عمرو بن خالد فحد ثني عن زيد بن علي" ، عن أبيه ، عن جد" ، عن علي " بن أبي طالب عَلَيْكُم قال : كنت عند رسول الله عَيْدُ في مرضه الّذي قبض فيه ، فكان رأسه في حجري ، و العبَّاس يذبِّ، عنوجه رسول الله عَمَالِظَةٍ فأُغمي عليه إغمآء ، ثمَّ فتح عينيه فقال: ياعبُّاس ياعمُّ رسول الله ، اقبل وصيِّني ، واضمن ديني و عداتي فقال العبيَّاس: يارسول الله أنت أجود من الريح المرسلة ، وليس في مالي و فآء لدينك وعداتك ، فقال النبي عَيْنَا للهُ ذلك ثلاثًا يعيده عليه ، و العبَّاس في كلُّ ذلك يجيبه بما قال أو ل مر ة ، قال فقال النبي لأ قولنها لمن يقبلها ، ولايقول يا عباس مثل مقالتك ، فقال : ياعلي اقبل وصيِّتي ، واضمن ديني وعداتي ، قال : فخنقتني العبرة، وارتج جسدي، و نظرت إلى رأس رسول الله عَيْظَةُ يذهب و يجيء في حجري ، فقطرت دموعي على وجهه ، و لم أقدر أن الجيبه ، ثمّ ثنتَّى فقال : ياعليُّ اقبل وصيِّتي ، واضمن ديني وعداتي ، قال: قلت: نعم بأبي وأمَّي ، قال: اجلسني فأجلسته ، فكان ظهره في صدري ، فقال : ياعلي أنت أخي في الدنيا و الآخرة و وصيِّي و خليفتي في أهلى ، ثم قال : يابلال هلم سيفي و درعي و بغلتي وسرجها و لجامها و منطقتي الَّتي أشدُّ ها على درعي ، فجآء بلال بهذه الأُ شيآء فوقف بالبغلة بين يدي رسول الله عَلِيالله فقال: يا على قم فاقبض، قال: فقمت، وقام العبَّاس فجلس مكاني ، فقمت فقبضت ذلك ، فقال : انطلق به إلى منزلك ، فانطلقت ، ثمُّ جئت فقمت بين يدي رسول الله عَلِيلَ قائماً ، فنظر إلي ثم عمد إلى خاتمه فنزعه ثمّ دفعه إليّ ، فقال : هاك ياعلي هذا لك في الدنيا والآخرة ، و البيت غاصّ من بني هاشم و المسلمين ، فقال : يابني هاشم يامعشر المسلمين لاتخالفوا عليًّافتضَّلُوا ولا تحسدوه فتكفروا ياعبّاس قم من مكان علي ، فقال : تقيم الشيخ ، و تجلس الغلام ؟ فأعادها عليه ثلاث مرّات ، فقام العبّاس فنهض مغضباً ، و جلست مكاني

فقال رسول الله عَلَيْكُ : ياعبّاس ياعم رسول الله لاأخرج من الدنيا وأنا ساخط عليك فيدخلك سخطي عليك النار ، فرجع فجلس (١) .

حديث آخر في معناه فقال: يابلال ايتني بولدي الحسن و الحسين، فانطلق فجآء حديث آخر في معناه فقال: يابلال ايتني بولدي الحسن و الحسين، فانطلق فجآء بهما، فأسندهما إلى صدره فجعل يشمتهما، قال علي " عَلَيْكُم : فظننت أنهما قدغماه أي أكرباه، فذهبت لا وُخر هما عنه، فقال: دعهما يشماني وأشمتهما، و يتزود المني و أتزود منهما، فسيلقيان من بعدي زلزالاً، و أمراً عضالا، فلعن الله من يحيفهما (٢)، اللهم إنتي أستودعكهما و صالح المؤمنين (٢).

بيان : الزلزال بالفتح : الشدّة . ودآء عضال ، وأمر عضال ، أي شديد أعيى الأطبّاء .

٧٤ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن على بن جعفر الرز از ، عن أيتوب بن نوح ، عن على بن سعيد بن زائدة ، عن أبي الجارود ، عن على بن علي تأليل وعن زيد بن علي كليم اعن أبيه ما على بن أبي طالب علي الله علي بن أبي طالب علي السلام قال : لمّا ثقل رسول الله علي الله على مرضه الذي قبض فيه كان رأسه في حجري ، و البيت مملو من أصحابه من المهاجرين و الأنصار ، و العباس بين يديه يذب عنه بطرف ردائه ، فجعل رسول الله عن الله عني عليه ساعة ، و يفيق ساعة ، ثم وجد خفا فأقبل على العباس فقال : ياعباس ياعم النبي اقبل وصيتي في أهلي و في أزواجي ، و اقض ديني ، و انجز عداتي ، و ابرىء ذمتي ، فقال العباس : يانبي الله أنا شيخ ذوعيال كثير ، غير ذي مال ممدود ، و أنت أجود من السحاب يانبي الله أنا شيخ ذوعيال كثير ، غير ذي مال ممدود ، و أنت أجود من السحاب الهاطل ، و الربح المرسلة ، فلو صرفت ذلك عني إلى من هو أطوق له مني ، فقال رسول الله عني الله المن يأخذها بحقها ، و من لا يقول مثل ما تقول رسول الله عني الما الله من يأخذها بحقها ، و من لا يقول مثل ما تقول

<sup>(1)</sup> أما لى الشيخ ، 16 و 17 .

<sup>(</sup>٢) يخيفهما ځل .

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة : ١٢٣ ،

ياعلي هاكها خالصة لايحاقك أحد (١١) ، ياعلي اقبل وصيتني ، و أنجز مواعيدي و أدّ ديني ، ياعلي اخلفني في أهلي ، و بلّغ عنني من بعدي ، قال علي عليه الم لماً نعى إلي نفسه رجف فؤادي ، و اللهي على القوله البكآء ، فلم أقدر أن الجيبه بشيء ، ثم عاد لقوله ، فقال : ياعلي أو تقبل وصيتي ؟ قال : فقلت و قد خنقتني العبرة ولم أكد أن أبين: نعم يارسول الله ، فقال صلَّى الله عليه وآله: يابلال ايتني بسوادي ، اتبني بذي الفقار ، و درعي ذات الفضول ، ايتني بمغفري ذي الجبين و رايتي العقاب، ايتني بالعنزة و الممشوق، فأتى بلال بذلك كلُّه إلَّا درعه كانت يومئذ مرتهنة، ثم قال: ايتني بالمرتجز والعضبآء، ايتني باليعفور والدلدل فأتى بها ، فوقفها بالباب، ثمَّ قال: ايتنى بالأتحميَّة و السحاب، فأتى بهما فلم يزل يدعو بشيء شيء ، فافتقد عصابة كان يشد بها بطنه في الحرب ، فطلبها فأتى بها و البيت غاص يومئذ بمن فيه من المهاجرين و الأنصار ، ثم قال : ياعلي قم فاقبض هذا و مد أصبعه ، و قال : في حياة منهي ، و شهادة من في البيت ، لكيلا ينازعك أحد من بعدي ، فقمت و ما أكاد أمشي على قدم حتى استودعت ذلك جميعا منزلي، فقال: ياعلي " أجلسني، فأجلسته و أُسندته إلى صدري، قال على ۖ تَلْبَكُّمُ : فلقد رأيت رسول الله عَلَيْهِ و إن رأسه ليثقل ضعفا ، و هو يقول يسمع أقصى أهل المبيت و أدناهم : إن أخي و وصيني و وزيري و خليفتي في أهلي علي " بن أبيطالب يقضي ديني ، و ينجز موعدي ، يابني هاشم يابني عبد المطلب لاتبغضوا عليًّا ، ولا تخالفوا عن أمره فتضلُّوا ، ولا تحسدوه و ترغبوا عنه فتكفروا ، أضجعني ياعليُّ فأضجعته فقال: يابلال ايتني بولدي الحسن والحسين، فانطلق فجآء بهما فأسندهما إلى صدره ، فجعل يشمِّهما ، قال علي عليه السلام : فظننت أنَّهما قد عمَّاه قال أبو الجارود : يعني أكرباه ، فذهبت لآخذهما عنه فقال : دعهما ياعلي يشمًّا ني و أشمُّهما ، و يتزوُّدا منِّي و أتزوَّد منهما ، فسيلقيان من بعدي زلزالاً ، و أمراً عضالاً ، فلعن الله من يحيفهما ، اللهم إنسى أستودعكهما وصالح المؤمنين (٢) .

 <sup>(</sup>۱) في المصدر ، لا يحاقك فيها احد .
 (۲) امالي الشيخ ، ۲۹ و ۳۰ .

بيان: قوله: بسوادي، كذا في النسخة الّتي عندنا، و لعل المعنى بأمتعتي وأشيائي، قال الجوهري : سواد الأمير: نقله، ولفلان سواد أي مال كثير، انتهى و الأتحمية: ضرب من البرود.

٤٨ \_ ما : جماعة عن أبي المفضّل ، عن على بن فيروز بن غياث الجلاّب بباب الأبواب، عن على بن الفضل بن مختار البابي"، عن أبيه، عن الحكم بن ظهير ، عن الثمالي"، عن القاسم بن عوف ، عن أبي الطفيل ، عن سلمان الفارسي " رحمه الله قال: دخلت على رسول الله عَنْ الله عَ و سألته غمًّا. يجد وقمت لأخرج فقال لي : اجلس ياسلمان فسيشهدك الله عز " وجل " أمناً ، إنَّه لمن خير الأُمور ، فجلست فبينا أنا كذلك إذ دخل رجال من أهل بيته و رجال من أصحابه، و دخلت فاطمة ابنته فيمن دخل، فلماً رأت ما برسول الله مَا الله من الضعف خنقتها العبرة حتى فاض دمعها على حد ها فأبصر ذلك رسول الله صلَّى الله عليه و آله فقال: ما يبكيك يابنيَّة، أقرُّ الله عينك ولا أبكاها، قالت: وكيف لاأبكي و أنا أرى ما بك من الضعف؟ قال لها : يافاطمة توكُّلي على الله واصبري كما صبر آباؤك من الأنبيآء ، وأمّهاتك أزواجهم ، ألا أبشرك يافاطمة ؟ قالت: بلى يانبي الله ، أو قالت: ياأبت ، قال أما علمت أن الله تعالى اختار أباك فجعله نبيًا ، وبعثه إلى كافئة الخلق رسولا ، ثمَّ اختار عليًّا فأمرني فزوجتك إيَّاه و اتتَّخذته بأمر ربتي وزيراً و وصياً ، يافاطمة إن عليا أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حقاً ، و أقدمهم سلما ، و أعلمهم علما ، و أحلمهم حلما ، و أثبتهم في الميزان قدرا ، فاستبشرت فاطمة عليها ، فأقبل عليها رسول الله عَليا فقال : هل سررتك يافاطمة ؟ قالت : نعم يا أبت ، قال : أفلا أزيدك في بعلك و ابن عمَّك من مزيدالخير و فواضله ؟ قالت : بلى يانبي الله ، قال : إن عليًّا أو َّل من آمن بالله عز و جل " و رسوله من هذه الأمَّة ، هو و خديجة المُّك ، و أو َّل من وازرني على ماجئت به يافاطمة إن عليا أخي وصفيتي و أبو ولدي ، إن عليًّا ا عطي خصالاً من الخير لم يعطها أحد قبله ، ولا يعطاها أحد بعده ، فأحسني عزاك ، و اعلمي أن "أباك لاحق بالله عز وجل ، قالت: ياابت قدسررتني و أحزتني ، قال: كذلك يابنية أمور الدنيا يشوب سرورها حزنها ، و صفوها كدرها ، أفلا أزيدك يابنية ؟ قالت: بلى يارسول الله ، قال: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم قسمين ، فجعلني و عليا في خيرهما قسما ، و ذلك قوله عز وجل : « أصحاب اليمين ماأصحاب اليمين (١) » ثم معوبا و قبائل فجعلنا في خيرها قبيلة ، وذلك قوله عز وجل : « وجعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم (٢) ثم جعل القبائل بيو تافجعلنا في خيرها بيتا في قوله سبحانه : « إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً »ثم (٣) أن الله تعالى اختارني من أهل بيتي ، واختار عليا والحسن والحسين ، و اختارك فأنا سيد ولد آدم ، و علي سيد العرب ، وأنت سيدة النسآء والحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة ، ومن ذر يتك المهدي يملأ الله عز وجل به الأرض عدلاكما ملئت بمن قمله حورا (٤) .

## ۳ ﴿ باب ﴾

## 🛱 ( وفاته و غسله و الصلاة عليه و دفنه صلى الله عليه و آله )

الله على الله عَلَيْهِ وهو ابن ثلاث وستين سنة في سنة عشر من الهجرة قال: قبض رسول الله عَلَيْهِ وهو ابن ثلاث وستين سنة في سنة عشر من الهجرة فكان مقامه بمكة أربعين سنة ، ثم نزل عليه الوحي في تمام الأربعين ، وكان بمكة ثلاث عشرة سنة ، ثم هاجر إلى المدينة و هوابن ثلاث وخمسين سنة ، فأقام بالمدينة عشر سنين ، وقبض عَلَيْهِ في شهر ربيع الأول يوم الاثنين لليلتين خلتا منه ، وروي عشرة ليلة منه ، رواه البغوي ، وقيل: لعشر خلون منه ، وقيل: لثمان بقين

<sup>(</sup>١) الواقعة ، ٢٧ . (٢) الحجرات ، ١٣٠

 <sup>(</sup>٣) الاحزاب ، ٣٣ .
 (٣) امالي الشيخ : ٣٢ و ٣٣ فيه ، و من ذريتكما .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، الشيخ الاديب ابي محمد عبدالله بن احمد بن احمد بن الخشاب .

ج۲۲

منه ، رواه ابن الجوزي و الحافظ أبو غل بن حرم (١) ، و قيل : لثمان خلون من ربيع الأول <sup>(٢)</sup> .

٢ ـ ص : با سناده عن الصدوق ، عن أحمد بن موسى الدقيّاق ، عن أحمد بن جعفر بن نصر الجمَّال ، عن عمر بن خلَّاد و الحسين بن على " ، عن أبي قتادة الحرِّ انيٌّ ، عن جعفر بن نوقان عن ميمون بن مهران ، عن زاذان عن ابن عبَّ اس قال: دخل أبوسفيان على النبي عَلَيْظَا يوما فقال: يارسول الله أريد أن أسألك عن شيء ، فقال عَلَيْهُ : إن شبّت أخبرتك قبل أن تسألني ، قال : افعل ، قال : أردت أن تسأل عن مبلغ عمري ، فقال : نعم يارسول الله ، فقال : إنَّى أعيش ثلاثا و ستِّبن سنة ، فقال أشهد أنتك صادق ، فقال عَليَّك ؛ بلسانك دون قلبك (٣) . الخير .

٣ ــ ع : أبي وابن الوليد معاعن عمِّل العطَّار ، عن الأشعري" ، عن ابن هاشم عن ابن سنان رفعه قال: السنَّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (٤) ، قال عربن ابن أحمد: ورووا أن جبر ئيل عَلَيْكُ نزل على رسول الله عَمَالِكُ بحنوط، و كان وزنه أربعين درهما ، فقستمه رسول الله عَيْاللهُ ثلاثة أجزاء : جزءً له ، و جزءً لعلى ، و جزءً لفاطمة صلوات الله عليهم <sup>(٥)</sup> .

كا : على " ، عن أبيه رفعه قال : السنَّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث وقال: إن جبرئيل <sup>(٦)</sup> ، إلى آخر الخبر .

٤ \_ لى: الطالقاني"، عن عبدالله بن أحمد بن على بن عيسى، عن على" بن سعيد بن بشير ، عن ابن كاسب ، عن عبدالله بن ميمون المكي قال : حد ثنا جعفر بن عِّل ، عن أبيه ، عن على بن الحسين عَالِيكُلُم انَّه دخل عليه رَجِلانِ من قريش فقال : ألا أحد تكما عن رسول الله عَلِيظه ؟ فقالا: بلى حد ثنا عن أبي القاسم قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لَمَّا كان قبل وفاة رسول الله عَلَيْكُ بثلاثة أيَّام هبط عليه

<sup>(1)</sup> في المصدر ، و الحافظ ابو محمد بن حشرم .

<sup>(</sup>٣) قسس الانبياء ، مخطوط . لم نظف بنسخته .

<sup>(</sup>۵) علل الشرائع: ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢) كشف الفية ، خ .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، و ثلث اكثره .

<sup>(</sup>۶) فروع الكافي ۱ ، ۲۲ .

جبرئيل فقال: ياأحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً و تفضيلاً لك وخاصة يسألك عمًّا هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ياجِّل ؟ قال النبي عَيْدَالله : أجدني يا جبر ئيل مغموماً وأجدني يا جبر ئيل مكروباً ، فلمناكان اليوم الثالث هبط جبر ئيل وملك الموت و معهما ملك يقال له: اسماعيل في الهواء على سبعين ألف ملك فسبقهم جبر ئيل الكيا فقال: ياأحد إن الله عز وجل أرسلني إليك إكراماً لكو تفضيلاً لك و خاصة يسألك عمّاهو أعلم بهمنك، فقال: كيف تجدك يا على ؟ قال : أجدني يا حبر ئيل مغموما ، وأجدني ياجبر ئيل مكروباً ، فاستأذن ملك الموت فقال جبر ئيل: ياأحمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ، لم يستأذن على أحد قبلك ولايستأذن على أحد بعدك ، قال : ائذن له ، فأذن له جبر ئيل عَلَيْمَا اللهُ أَرسلني إليك ، وقف بين يديه فقال : ياأحمد إن اللهُ أرسلني إليك ، و أمرني أن أطبعك فيما تأمرني إن أمرتني بقبض نفسك قبضتها ، و إن كرهت تركتها فقال النبي عَلَيْهِ أَن أَتفعل ذلك ياملك الموت ؟ قال نعم بذلك أمرتأن الطبعك فيما تأمرني ، فقال له جبرئيل : ياأحمد إن الله تبارك و تعالى قداشتاق إلى لقائك فقال رسول الله عَلِيَّاتُهُم : ياملك الموت امض لما أمرت به ، فقال جبر تميل عُلَيَّكُم : هذا آخر وطئي الأرض ، إنَّما كنت حاجتي من الدنيا ، فلمَّا توفُّي رسول الله صلَّى الله على روحه الطيب وعلى آله الطاهرين جآءت التعزية جآءهم آت يسمعون حسة ولا يرون شخصه فقال: السَّلام عليكم و رحمة الله ، (١)كلُّ نفس ذائقة الموت ، و إنَّما توفُّون ا ُحوركم يوم القيامة ، إن " في الله عزآء من كل مصيبة ، وخلفاً من كل " هالك ، و دركاً من كل مافات ، فبالله فنقوا ، و إيّاه فارجوا ، فان المصاب من حرم الثواب، والسلام علميكم و رحمة الله (٢)، قال عليٌّ بن أبي طالب ﷺ: هل تدرون منهذا ؟ هذا الخضر عُلَيْتُهُمْ (٣).

بيان: قوله تَلَيَّكُمُ: هذا آخر وطئي الأرض، لعل المراد آخر نزولي لتبليغ الرسالة، فلاينا في الأخبار الدالة على نزوله تُلَيِّكُمُ بعد ذلك، ويمكن أن يكون بعد ذلك لم يطأ الأرض، بل وقف في الهوآء، أو مراده أنّي لااريد بعد

<sup>(</sup>١و٢) في المصدر : و رحمة الله و بركانه . (٣) المالي الصدوق ، ١٤٥ و ١٤٥ .

ذلك نزولا إلّا أن يشآء الله ، قوله ؛ إن " في الله ، أي في ذاته تعالى ، فا نه تعالى أنفع للباقي من كل هالك ، أوفي إطاعة أممالله ، حيث أمر بالصبر ، أوفي التفكّر في ثواب الله وما أعد اللصابرين من عظيم الأجر .

٥ ـ ب: أبو البخنري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي علي الله إن قبر رسول الله صلّى الله عليه و آله رفع من الأرض قدر شبر واربع أصابع ، ورش عليه الماء، قال على على القبر الماء (١) .

٣ - ج: في رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي أنه قال: أتيت عليا عليا عليا عليا الله علي الله علي المهلالي و قد كان أوصى أن لا يغسله غير علي المؤمنين و أخبر عنه أنه (١) لا يريد أن يقلب منه عضوا إلا قلب له ، و قد قال أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله عليه الله على غسلك يا رسول الله ؟ قال: جبر ئيل فلما غسله و كفنه أدخلني و أدخل أباذر والمقداد و فاطمة و حسنا و حسينا عليه فتقد م و صففنا خلفه و صلّى عليه ، و عائشة في الحجرة لا تعلم ، قد أخذ جبر ئيل ببصرها ، ثم أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار فيصلون و يخرجون ببصرها ، ثم أدخل عشرة من المهاجرين والأنصار إلا صلّى عليه ، الخبر (١) .

م - ما : ابن مخلّد ، عن حيّ بن عبد الواحد ، عن حيّ بن عمّار العبسي ، عن أحدبن طارق . عن علي بن هاشم ، عن حيّ بن عبيدالله ، عن عون بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عَلَيَـ فا ذا وخلت على نبي الله و هو مريض ، فا ذا

<sup>(</sup>۱) قرب الاسناد ، ۷۲ (۲) في المصدر ، و اخبر انه .

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج : ۵۲ . (۴) في المصدر : عن ابن اسحاق عن عبيدالله ·

<sup>(</sup>۵) امالي ابن الشيخ ، ١٦٧ .

رأسه في حجر رجل أحسن مارأيت من الخلق، والذبي على الله فام فلم الدخلت عليه قال الرجل: ادن إلى ابن عمد فأنت أحق به منه في مدنوت منهما، فقام الرجل جلست مكانه، و وضعت رأس النبي على النبي على النبي على النبي على النبي في حجر الرجل فمكنت ساعة، ثم إن النبي على النبي على النبي الله فقال: أين الرجل الذي كان رأسي في حجره ؟ فقلت: لما دخلت عليك دعاني إليك، ثم قال: ادن إلى ابن عمد فأنت أحق به منه ، ثم قام فجلست مكانه، فقال النبي على النبي على الرجل؟ قلت عدري من الرجل؟ قلت: لا بأبي و المي ، فقال النبي على النبي على النبي على النبي عنه فقال النبي عمد ثني حني خيف عنى و نمت و رأسي في حجره (١).

٩ - لى: الطالقاني ، عن على بن حمدان الصيدلاني ، عن محمد بن مسلم المواسطي ، عن على بن هارون ، عن خالد الحد اء ، عن أبي قلابة ، عن عبدالله زيد الجرمي ، عن ابن عباس قال : لما مرض رسول الله على الله على الله عباس قال الم فداك أبي و الم ي يا رسول الله على الله من المناك منا إذا كان ذلك منك ؟ قال : ذاك على بن أبي طالب ، لأنه لايهم بعضو من أعضائي إلا أعاننه الملائكة على ذلك ، فقال له : فداك أبي و أم ي يا رسول الله فمن يصلي عليك منا إذا كان ذلك منك ؟ قال : مه رحمك الله ، ثم قال لعلي : يا ابن أبي طالب إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي فاغسلني ، و انق غسلي و كفني في طمري هاذين ، أو في بياض مصر ، و برديمان ، ولا تغال في كفني ، واحملوني حنى تضعوني على شفير قبري فأو ل من يصلي علي الجبار جل جلاله من فوق عرشه ، ثم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلاّ الله جل و عز ، ثم الحافون إسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلاّ الله جل و عز ، ثم الحافون الما قربون ، يؤمون إيماء ، ويسلمون تسليما ، لا يؤذوني (١) بصوت نادية الأقربون من يؤمون إيماء ، ويسلمون تسليما ، لا يؤذوني (١) بصوت نادية الله على الله على على الناس ، فاجتمع الناس فخرج رسول الله على الناس ، ما مناس الما على الناس ، فاجتمع الناس فخرج رسول الله على الناس معصياً من المناس الناس نار الله على على الناس ، فاجتمع الناس فخرج رسول الله على الناس المناس الناس فخرج رسول الله على الناس الله على الناس المناس الناس فخرج رسول الله على الناس المناس الناس فخرج رسول الله على الناس المناس المناس

<sup>(1)</sup> امالي ابن الشيخ : ٢٣٥ . (٢) لا تؤذوني 👉 ١

<sup>(</sup>٣) نائحة خل

بعمامته منوكِّيا على قوسه حتَّى صعد المنبر ، فحمد الله و أثنى عليه ، ثمٌّ قال : معاشر أصحابي أي" نبي كنت لكم؟ ألم الجاهد بينأظهر كم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم يعفر جبيني ؟ ألم تسل الدماء على حرّ وجهي حتى كنفت (١) لحيتي ؟ ألم الكابد الشدّة والجهد مع جهـ ال قومي ؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني ؟ قالوا: بلي يا رسول الله ، لقد كنت لله صابراً ، و عن منكر بلاء الله ناهياً ، فجزاك الله عنَّا أفضل الجزاء قال : و أنتم فجزاكم الله ، ثم قال : إن ربي عز وجل حكم و أقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل على مظلمة إلا قام فليقتص منه ، فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء ، فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له : سوادة بنقيس فقال له : فداك أبي وأمَّي يارسول الله إنتك لمنَّا أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء ، و بيدك القضيب الممشوق ، فرفعت القضيب و أنت تريد الراحلة فأصاب بطني ، فلا أدري عمداً أو خطأ ، فقال : معاذ الله أن أكون تعمدت ثم "قال: يا بلال قم إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق، فخرج بلال و هو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس من ذا الّذي يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا على يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة وطرق بلال الباب على فاطمة الليكاليا و هو يقول: يا فاطمة قومي! فوالدك يريد القضيب الممشوق ، فأُقبلت فاطمة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهي تقول: يا بلال وما يصنعوالدي بالقضيب، وليس هذايوم القضيب؟ فقال بلال: يا فاطمة أما علمت أن والدك قدصعد المنبر وهو يود ع أهل الدين والدنيا ، فصاحت فاطمة الله الله و قالت: و اغمَّاه لغمَّك يا أبناه ، من للفقراء والمساكين و ابن السبيل يا حبيب الله ، و حبيب القلوب؟ ثمّ ناولت بلا لا القضيب ، فخرج حتّى ناو له رسول الله عَيْنِ فقال رسول الله عَيْنِ : أين الشيخ ؟ فقال الشيخ : ها أناذا يارسول الله بأبي أنت و أُمِّي فقال: تعال فاقتص منتي حتَّى ترضى ، فقال الشيخ: فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله ، فكشف عَيْدُ عن بطنه ، فقال الشيخ : بأبي أنت و أمّي يا (٩) لثقت خل

رسول الله ، أتأذن لي أناضع فمي على بطنك ؟ فأذن له ، فقال : أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من الناديوم النار، فقال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله أتعفو أم تقتص ؟ فقال : بل أعفو يا رسول الله ، فقال عَلَيْنَ : اللهم اعف عن سوادة ابن قيس ، كما عفى عن نبيتك على ، ثم قام رسول الله عَلَيْظَ فدخل بيت أم سلمة و هو يقول: ربٌّ سلَّم اثمَّة على من النار، ويسسِّر عليهم الحساب، فقالت المُّ سلمة: يا رسول الله مالي أراك معموما متغيس اللون ؟ فقال : نعيت إلى نفسي هذه الساعة فسلام لك في الدنيا ، فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت عمَّ أبداً ، فقالت ا'م" سلمة : واحزناه ، حزنالاتدركه الندامة عليك ياجهاه ، ثم قال عَلَيْكُم : ادعلي حبيبة قلبي وقر"ة عيني فاطمة ، تجييء(١) ، فجاءت فاطمة عَالِيَكِ وهي تقول : نفسي لنفسك الفداء و وجهى لوجهك الوقاء ياأبتاء ، ألاتكلُّمني كلمة ؟ فا نتي أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا ، وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً ، فقال لها : يابنيَّة إنِّي مفارقك ، فسلام عليك منتي ، قالت : يا أبتاه فأين الملتقى يوم القيامة ؟ قال : عند الحساب ، قالت : فإن لم ألقك عند الحساب ؟ قال : عند الشفاعة لأمَّتي ، قالت : فإن لم ألقك عند الشفاعة لأمَّتك ؟ قال : عند الصراط ، جبرئيل عن يميني ، و ميكائيل عن يساري، والملائكة من خلفي و قد امي، ينادون: ربِّ سلَّم المُّة عَمَّد من النار، و يستَّر عليهم الحساب، قالت فاطمة الله الله : فأين والدَّني خديجة ؟ قال : في قصر له أربعة أبواب إلى الجنَّة ، ثمُّ أُغمي على رسول الله صلَّى الله عليه و آله فدخل بلال و هو يقول : الصلاة رحمك الله ، فخرج رسولالله صلَّى الله عليه و آله و صلَّى بالناس و خفي الصلاة ، ثم قال : ادعوا لي علي بن أبي طالب و أسامة بن زيد (٢) ، فجاءا فوضع تَكْيَلُكُمْ يده على عاتق علي"، والا خرى على أسامة، ثم قال: انطلقا بي إلى فاطمة ، فجاء ابه حتى وضع رأسه في حجرها ، فا ذا الحسن والحسين عَلَيْهَا لِمُهَالِمُ يُبكيان و يصطرخان و هما يقولان : أنفسنا لنفسك الفداء . و وجوهنا لوجهك الوقاء ، فقال

<sup>(</sup>١) ثم اغمي عليه خ.

<sup>(</sup>٢) لا يخلو من وهم ، لان اسامة كان قد خرج عن المدينة و عسكر في خارجه للقتال .

رسول الله عَيَّلُوله : من هذان يا علي ؟ قال : هذان ابناك : الحسن والحسين ، فعا نقه ما وقبله اله عليك الحسن فقد شققت على رسول الله ، فنزل ملك الموت عَلَيْكُ أهد " بكاء ، فقال له ؛ كف يا حسن فقد شققت على رسول الله ، فنزل ملك الموت عَلَيْكُ و قال : السلام عليك يارسول الله ، قال : وعليك السلام ياملك الموت ، لي إليك حاجة ، قال : وما حاجتك يا نبي الله ؟ قال : حاجتي أن لا تقبض روحي حتى يجيئني جبرئيل فيسلم علي و السلم عليه ، فخرج ملك الموت و هو يقول : يا خماه ، فاستقبله جبرئيل في الهواء فقال : ياملك الموت قبضت روح عمر ؟ قال : لا يا جبرئيل ، سألني أن لا أقبضه حتى يلقاك فتسلم عليه و يسلم عليك ، فقال جبرئيل : يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء مفت قل وح عمر ؟ أما ترى الحور الدين قد تزين لروح عمر ؟ ثم " نزل جبرئيل عليك ، فقال : السلام عليك يا أبا القاسم ، فقال : وعليك السلام يا جبرئيل ، ادن منتي حبيبي جبرئيل ، فدنا منه ، فذنل ملك الموت ، فقال له جبرئيل عن يساره . و ملك الموت ، آخذ بروحه على ، و كان جبرئيل عن يمينه ، و ميكائيل عن يساره . و ملك الموت ، آخذ بروحه صلى الله عليه و آله ، فلم الله تخذلني ؟ فقال : يا عمى إنك ميت و إنهم ميتون ، كل نفس طلى الله عليه و آله ، فلم الله تخذلني ؟ فقال : يا عمى إنك ميت و إنهم ميتون ، كل نفس فقال له : عند الشدائد تخذلني ؟ فقال : يا عمى إنك ميت و إنهم ميتون ، كل نفس ذائقة الموت .

فروي عن ابن عبّاس أن "رسول الله عَلَيْلَهُ في ذلك المدِ ص كان يقول: ادعوا لي حبيبي، فجعل يدعى له رجل بعد رجل، فيعرض عنه، فقيل لفاطمة، اهضي إلى علي فما نرى رسول الله يريد غير علي فبعثت فاطمة إلى علي " عَلَيْكُ فلمّا دخل فتح رسول الله عَلَيْلَهُ عينيه وتهلّل وجهه ثم قال: إلي يا علي إلي ياعلي فما زال يدنيه حتى أخذه بيده و أجلسه عند رأسه، ثم " انهمي عليه، فجاء الحسن والحسين عَلَيْكِالُهُ يَصِيحان و يبكيان حتى وقعا على رسول الله عَلَيْلُهُ فأراد على تَعْلَيْكُمُ أن ينحيهما عنه، فأفاق رسول الله عَلَيْلُهُ ناله : ياعلي دعني أشمّهما و يشمّاني، وأترو "د منهما، و يتزو دان منتي، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على منهما، و يتزو دان منتي، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على

<sup>(</sup>۱) کلما علی (۲) ینظر خل .

من يظلمهما ، يقول ذلك ثلاثا ، ثم مد يده إلى علي تَلَيّل فجذبه إليه حتى أدخله تحت ثوبه الذي كان عليه ، و وضع فاه على فيه ، وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيّبة ، صلوات الله عليه و آله ، فانسل علي من تحت ثيابه وقال: أعظم الله المجور كم في نبيتكم ، فقد قبضه الله إليه ، فار تفعت الأصوات بالضجة والبكاء فقيل لا مير المؤمنين تَلَيّل : ما الذي نا جاك به رسول الله عَيْدُالله حين أدخلك تحت ثيابه ؟ فقال : علمنى ألف باب ، يفتح لى كل باب ألف باب أل

بيان: أرن و رن أي صاح، و حر الوجه بالضم : مابدا من الوجنة، قوله صلى الله عليه و آله: حتلى كنفت، أي أحاطت، و في بعض النسخ: لثقت بالثاء المثلّثة والقاف، يقال: لثق يومنا كفرح: ركدت ريحه، وكثر نداه، وألثقه: بلّله و نداه، و لثّقه تلثيقا: أفسده.

ابن الوليد، عن على العطّار، عن الأشعري ، عن ابن معروف عن ابن الوليد، عن على العطّار، عن الأشعري ، عن ابن معروف عن ابنأبي عمير، عن أبي حمزة، عن عقبة بن بشير قال: جئت إلى أبي جعفر عَلَيّا الله يُعلَيّل وقال: كل ، فقلت: إنّي صائم، فقال: و كيف صمت ؟ قال: قلت: لا ن رسول الله عَلَيْل ولد فيه، فقال: أمّا ما ولد فيه فلا تعلمون (٢) و أمّا ما قبض فيه فنعم، ثمّ قال: فلا تصم ولاتسافر فيه (٣).

اقول: الأخبار كثيرة في أن وفاته ﷺ كان في يوم الاثنين، و ستاتي في أبواب الأسبوع.

المن المؤمنين تُطَيِّحُ اليهودي الذي سأل عما ابتلي به عليه السلام وهو من علامات الأوصياء، فقال تُطَيِّحُ : أمّا أو لهن يأخا اليهود فا نه لم يكن لي خاصة دون المسلمين عامّة أحد آنس به ، أو أعنمد عليه ، أو أستنيم إليه ، أو أتقر به غير رسول الله عَيْدًا الله عَرْبًا في صغيراً ، وبو أني كبيراً ، وكفاني العيلة ، و جبرني من اليتم ، و أغناني عن الطلب ، و وقاني المكسب ، و عال لي النفس و الولد والأهل ، هذا في تصاريف أمرالدنيا ، مع ماخصة في به من الدرجات

 <sup>(</sup>١) امالي الصدوق ، ٣٧٩ ـ ٣٧٩ .
 (٢) يعلمون خل .

<sup>(</sup>٣) الخصال ٢ : ٢۶ .

الَّتِي قادتني إلى معالي الحظوة عندالله عن وجل ، فنزل بي من وفاة رسول الله صلَّى الله عليه و آله مالم أكن أظنَّ الجبال لوحملته عنوة كانت تنهض به ، فرأيت الناس من أهل بيتي بين جازع لايماك جزعه ، ولا يضبط نفسه ، ولا يقوى على حمل فادح مانزل به، قد أذهب الجزع صبره، و أذهل عقله، و حال بينه و بين الفهم و الافهام والقول و الاستماع ، و سائر الناس من غير بني عبد المطلب بين معزي " يأمر بالصبر ، و بين مساعد باك لبكائهم ، جازع لجزعهم ، و حملت نفسي على الصبر عندوفاته بلزوم الصمت، و الاشتغال بما أمرني به من تجهيزه و تغسيله و تحليطه و تكفينه و الصلاة عليه ، و وضعه في حفرته ، و جمع كتاب الله ، و عهده إلى خلقه لايشغلني عن ذلك بادر دمعة ، ولا هائج زفرة ، ولا لاذع حرقة ، ولا جزيل مصيبة حتَّى أدّيت في ذلك الحقّ الواجب لله عزّوجل و لرسوله مَلِيَّا على ، و بلُّفت منه الَّذي أمرني به ، واحتملته صابراً محتسباً ، ثمَّ التفت عَلَيْكُم إلى أصحابه فقال : أليس كذلك؟ قالوا: بلي ياأمير المؤمنين <sup>(١)</sup> .

بيان: استنام إليه: سكن . الحظوة بالضم و الكسر: المكانة ، و الزفرة: التنفيس الشديد و يقال: لذع النار الشيء ، أي أحرقته .

١٢ - ك : على بن أحمد الدقاق ، عن حمزة بن القاسم ، عن على بن الجنيد الرازي ، عن أبي عوانة ، عن الحسين بن علي ، عن عبد الرزاق ، عن أبيه عن مثياً (٢) مولى عبدالرحمن بن عوف ، عن عبدالله بن مسعودقال : قلت للنبي وَالمُنْكُمُ : يا رسول الله من يغسلك إذا مت ؟ فقال: يغسل كل نبي وصيه، قلت: فمن وصيَّك يا رسول الله ؟ قال : علي " بن أبي طالب ، فقلت : كم يعيش بعدك يا رسول الله ، قال : ثلاثين سنة ، فا ن يوشع بن نون وصي موسى عاش من بعده ثلاثين سنة وخرجت عليه صفراء (٣) بنت شعيب زوج موسى فقالت : أناأحق بالأمرمنك ، فقاتلها فقتل مقاتلتها <sup>(٤)</sup> و أسرها فأحسن أسرها ، و إن " ابنة أبي بكر ستخرج على علي " في كذا و كذا ألفا من ا'مّتي ، فيقاتلها فيقتل مقاتلتها <sup>(٥)</sup> و يأسرها فيحسن أسرها

<sup>(1)</sup> الخصال ۲ ، ۱۷ . (۲) هكذا في الكتّاب و فيه وهم و السحيح : مينا · (۳) تقدم في كتاب النبوة أن اسمها صفوراء . (۹و۵) في المصدر : مقاتليها ·

بحار الأنوار ج ٢٢ ـ٣٢\_

و فيها أنزل الله تعالى : دو قرن في بيوتكن و لاتبر جن تبر ج الجاهلية الا ولي، يعنى صفراء بنت شعيب (١) .

١٣ ـ ير: أحمد بن عمر و أحمد بن إسحاق عن القاسم بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : لما قبض رسول الله وَالرَّفَيْنَ هبط جبر تبيل ومعه الملائكة و الروح الَّذين كانوا يهبطون في ليلة القدر ، قال : ففتح لا مير المؤمنين بصره فرآهم في منتهي السماوات إلى الأرض ، يغسلون النبيُّ معه ، و يصلُّون معه عليه ، و يحفرون له ، و الله ما حفر له غيرهم حتى إذا وضع في قبره ، نزلوا مع من نزل ، فوضعوه فتكلّم وفتح لأمير المؤمنين سمعه فسمعه يوصيهم به فبكي، وسمعهم يقولون : لا نألوه جهداً ، و إنتما عو صاحبنا بعدك إلَّا أنته ليس يعايننا ببصره بعد مر"تنا هذه ، حتمي إذا مات أمير المؤمنين فالمالي رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي رأى ، ورأيا النبيُّ أيضاً يعين الملائكة مثل الّذي صنعوا بالنبيُّ حنَّى إذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك ، و رأى النبي و عليًا يعينان الملائكة ، حتى إذا مات الحسين رأى علي " بن الحسين منه مثل ذلك ، ورأى النبي " و علياً و الحسن يعينون الملائكة ، حتَّى إذا ماتعليٌّ بن الحسين رأى عبِّ بن عليٌّ مثل ذلك ، و رأى النبيُّ و علميًّا و الحسن و الحسين يعينون الملائكة ، حتَّى إذا ماتِّمَّا بن على "رأىجعفر مثل ذلك ، و رأى النبي و علينا و الحسن و الحسين و علي بن الحسين يعينون الملائكة ، حتى إذا مات جعفر رأى موسى منه مثل ذلك ، هكذا يجري إلى آخرنا (۲).

الحسين ، عن جعفر بن بشير و عن ابن فضال جيعاً ، عن مثنتي الحناط ، و أحمد بن على ، عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم جيعا عن مثنتي الحناط عن الحسين الخراز ، عن الحسين بن معاوية قال: قال لي

جعفر بن مجمّ عَلَيْقَطَاءُ: دعا رسول الله وَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فقال له: يا علي إذا أنا مت فاستق ست قرب من ماء فإذا استقيت فانق غسلي، و كفتنتي و حنطني فإذا كفتنني و حنطنني فخذ بي و أجلسني، وضع يدك على صدري و سلني عماً بداك (١).

الله و أجلسني ثم سائلني المؤمنين على " غلبت الله الله الله على البرنطي "، عن فضيل سكرة قال : إن رسول الله و عبدالله على الله على الله و اله و الله و

يج: با سناده عن سعد ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن البزنطي مثله (٦) . أقول: سيأتي مثله بأسانيد في أبواب علم أمير المؤمنين صلوات الله عليه .

١٦ ـ ص : قبض النبي و المنت المنت الميلة المنت الميلة المنت المبحرة (٧) .

بيان: هذا هو الموافق لما ذكره أكثر الاماميّة، قال الشيخ رحمه الله في المتهذيب: قبض المعنّي مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة (٨).

لكن قال الكليني وحمه الله : قبض الله الله الله عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين و هو ابن ثلاث و ستين سنة (٩) .

و في تفسير الثعلبي": يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين زاغت

(۱) بصائر الدرجات ، ۸۱ (۲) و كفني و تحنيطي خل .

(٣) ثم سلني خل . (٩) بصائر الدرجات ، ٨١ .

(۵) اصول الكافي ۲۹۶،۱ (۶) الخرائج .

(٧) قصص الانبياء المخطوط . (٨) تهذيب الاحكام ٢:٢.

(٩) اصول الكافي ١ ، ٣٣٩ .

الشمس ، و سيأتي أقوال كثيرة من المخالفين في ذلك .

۱۷ ـ يو: علي بن عمل ، عن حمدان بن سليمان النيشابوري ، عن عبدالله بن على الله بن على الله بن على الله بن على الله الله الله الله تعالى ناجى علياً عليه السلام يوم غسل رسول الله (۱) .

مرا من فضال ، عن الر صالحات عن ابن العياشي "، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد عن ابن فضال ، عن الر صالحات قال : لما قبض رسول الله والخضر فوقف على باب البيت و فيه على " و فاطمة و الحسن والحسين عَلَيْنَ و رسول الله والموت ، و سجتي بثوب ففال : السلام عليكم يا أهل البيت (٢) ، كل نفس ذائقة الموت ، و إنها توفي أن أخور كم يوم القيامة ، إن في الله خلفاً من كل هالك ، و عزاء من كل مصيبة ، و دركاً من كل فائت ، فتو تلوا عليه ، وثقوا به ، و أستغفر الله كل مصيبة ، و دركاً من كل فائت ، فتو تلوا عليه ، وثقوا به ، و أستغفر الله يو لكم ، فقال أمير المؤمنين تمايل هذا أخي الخضر جاء يعز "يكم بنبيتكم (٢) . الله و لكم ، فقال أمير المؤمنين عن أحمد الهمداني " ، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا علي قال : لما قبض رسول الله والمستر الرضا علي قال : لما قبض رسول الله والمون قال على باب البيت فعز "اهم به ، و أهل البيت يسمعون كلامه و لا يرونه فقال على " بن أبي طالب تمايل : هذا هو الخض ، أتا كم يعز "يكم بنبيتكم (١) .

الطالقاني ، عن عبدالله بن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سعيد بن بشير ، عن ابن كاسب ، عن عبدالله بن ميمون المكبي ، عن جعفر بن على عن أبيه ، عن علي بن الحسين المنظائي في حديث طويل يقول في آخره : لما توفي رسول الله والمنطق وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه و لا يرون شخصه فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجور كم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفاً من كل هالك ، و دركاً من كل مافات (٥) ، فبالله فلقوا ، وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب ، و

المسائر الدرجان: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ بنوبه ، فقال ؛ السلام عليكم يا أهل بيت محمد .

<sup>(</sup>٣و٣) اكمال الدين : ٢١٩ . (٥) فائت حل .

ج ۲۲

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، قال علي " بن أبي طالب : هل تدرون منهذا ؟ هذا الخضر عَلَيْكُمُ اللهُ

٢١ \_ ير : أحمد بن على ، عن الأهوازي ، عن القاسمبن على ، عن على ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سم "رسول الله يوم خيبر فتكلُّم اللَّحم فقال : يا رسول الله إنتى مسموم ، قال: فقال النبي عند موته: اليوم قطعت مطاياي (٢) الا كلة الَّذِي أكلت بخيبر ، و ما من نبيٌّ و لا وصيٌّ إلَّا شهيداً (٣) .

بيان : المطايا جمع مطينة وهي الدَّابَّة الَّذي تمطو في سيرها ، و كأنَّه استعير هنا للأعضا. و القوى الّتي بها يقوم الا نسان ، والأصوب مطاي كما في بعض النسخ و المطا : الظهر .

٢٢ \_ ير : إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن على ، عن القد"اح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمنت اليهودينة النبي في ذراع ، قال: و كان رسول الله والمنطقة يحب الذراع و الكنف، و يكره الورك لقربها من المبال، قال: لمنَّا ا ُتي بالشواء أكل من الذراع و كان يحبّها ، فأكل ماشاء الله ثم قال الذراع : يا رسول الله إنتى مسموم فتركه، و ما زال ينتقض به سمَّه حتَّى مات والمنظر (٤).

٢٣ ـ شي : عن عبد الصّمد بن بشير ، عن أبي عبدالله عِلَيَا اللهُ عَالَ : تدرون مات النبي" أو قتل إن" الله يقول: « أفا ن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، فسم" قبل الموت إنهما سقتاه ، فقلنا : إنهما و أبوهما شر" من خلق الله (٥) .

بيان : يحتمل أن يكون كلاالسمين دخيلين في شهادته والشيئة .

٢٤ ـ ضا: روي أن عليا عليا عليا عليا عليا عليا النبي والنبي والمناه في المناه النبي المناه الم ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين ، و ثوب حبرة يمنينة ، و لحدّ له أبو طلحة ثم ّخرج أبو طلحة ودخل علي "القبر فبسط يده، فوضع النبي و المنتقلة فأدخله اللحد، وقال:

<sup>(</sup>١) اكمال الدين ، ٢١٩ و ٢٢٠ فيه . هذا هو الخضر . (٢) مطاي خل .

<sup>(</sup>٣و١) بصائر الدرجات : ١٣٨٠

<sup>(</sup>۵) تفسير المياشي ١ : ٢٠٠ و الاية في النساء، ١٣٣.

إن عليا تَلْقِيْكُم الله أن غسل رسول الله وَالْمُوكِينَ و فرغ من غسله نظر في عينيه (۱) فرأى فيهما (۱) شيئاً ، فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيهما (۱) ، فقال بأبي و المهي يا رسول الله صلى الله عليك ، طبت حياً وطبت ميتاً ، قاله العالم عَلَيْكُم . في و قال جعفر عَلَيْكُم : إن "رسول الله من يناولني الماء وإنك رجل ثقيل لاأسنطيع غيرك ، فقال علي عَلَي عَلَيْكُم : يا رسول الله من يناولني الماء وإنك رجل ثقيل لاأسنطيع أن تقلبك وقال : جبر ئيل معكيعاونك ويناولك الفضل الماء ، وقل له : فليغط عينيه فا نه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انعقات عيناه ، قال : كان الفضل يناوله الماء ، و على " بغيل يعاونه ، و على " يغيله ، فلما أن فرغ من غسله و كفنه أتاء العباس فقال : يا علي " إن " الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي " والمناس أما تعلمون أن يومّم رجل منهم ، فخرج على " إلى الناس فقال : يا أيها الناس أما تعلمون أن رسول الله وَالمناك من عبد المعلى ، و أن مصلى ، و لعن من جعل القبور مصلى ، و لعن من يجعل مع الله إلها ، ولعن من كسر رباعيته وشق لثته ، قال : وعلى آله في البقعة الذي قبض فيها ، ثم " قام على الباب فصلى عليه ، ثم " أم الناس فقالو : الأمر إليك ، فاصنع ما رأيت ، قال : و إنتي أدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في البقعة الذي قبض فيها ، ثم " قام على الباب فصلى عليه ، ثم " أم الناس عشرة عشرة يصرة يصلون عليه ، ثم " يخرجون (٤) .

ابن الحسن بن (٥) على بن زيد ، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عن المحسن بن (١٩ على بن أبي طالب : أمر ني رسول الله والمستخلصة إذا توفي أن أستقي البيه ، قال : قال على بن أبي طالب : أمر ني رسول الله والمستخلصة إذا توفي أن أستقي سبع قرب من بئر غرس فا غسله بها ، فا ذا غسلته و فرغت من غسله أخرجت من في البيت ، قال فا ذا أخرجتهم فضع فاك على في " ثم " سلني عما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من أمر الفتن ، قال على " : ففعلت ذلك فأنبأني بما يكون إلى أن تقوم الساعة من أمر الفتن ، قال على " :

<sup>(1)</sup> في المصدر، في عينه، (٢) فيها خل · أقول : يوجد ذلك في المصدر ·

<sup>(</sup>٣) فيها خ ل . اقول ، يوجد ذلك في المصدر .

<sup>(</sup>٤) فقه الرضا ، ٢٠ و ٢٠ . (٥) في المصدر ، عن الحسين بن على .

الساعة ، و ما من فئة تكون إلَّا و أنا أعرف أهل ضلالها من أهل حقَّها (١) .

٢٦ ـ يج: روى سعد عن الحسن بن علي "الز يتوني "، عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري "، عن أبي عبدالله تُلْيَّكُم قال: قال رسول الله وَ الله عليك الله وَ الله و ا

٢٧ ـ شا: لما أراد أمير المؤمنين عَلَيْكُم غسل الرسول وَالمُعَلَّةِ استدعى الفضل ابن العباس فأمره أن يناوله الماء لغسله (٤) بعد أن عصب عينه ، ثم شق قميصه من قبل جبيه حنتي بلغ به إلى سر "ته ، و تولّي غسله و تحنيطه و تكفينه. والفضل يعاطيه (٥) الماء ، ويعينه عليه ، فلمنّا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم فصلَّى عليه وحده و لم يشركه معه أحد في الصَّلاة عليه ، و كان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن يؤمُّهم في الصلاة عليه ، و أين يدفن ، فخرج إليهم أمير المؤمنين عَلَيَاهُم و قال لهم : إن رسول الله وَالسَّامَةِ إمامنا حياً و مينّا ، فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلّون عليه بغير إمام و ينصرفون ، و إنَّ الله تعالى لم يقبض نبيًّا في مكان إلَّا و قد ارتضاه لرمسه فيه ، و إنتي لدافنه في حجرته الَّتي قبض فيها ، فسلَّم القوم لذلك ورضوا به ولمنّا صلّى المسلمون عليه أنفذ العبنّاس بن عبد المطنّلب برجل إلى أبي عبيدة بن الجر "اح، وكان يحفر لأهلمكّة ويضرح، وكان ذلك عادة أهل مكّة، وأنفذإلي زيد بن سهل و كان يحفر لأهل المدينة و يلحد فاستدعاهما ، و قال : اللَّهم خر لنبيتك، فوجد أبو طلحة زيد بن سهل و قيل له: احفر لرسول الله بَلَاسِمَكِ فحفر له لحداً ، و دخل أمير المؤمنين عَلَيْكُم و العبَّاس بن عبدالمطلب و الفضل بن العبَّاس و أسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله المنطق فنادت الأنصار من وراء البيت: يا على " إنا نذكَّرك الله و حقينا اليوم من رسول الله والمنظر أن يذهب أدخل منا رجلا

<sup>(</sup>١) الخرائج: ٢٤٨ فيدروايات اخرى . (٢) زاد في المصدر ، و حلطني .

<sup>(</sup>٣) الخرائح ، ٢٤٨ فيه روايات اخرى راجمه .

<sup>(</sup>٤) فنسله خ ل . (٥) يناوله خ ل .

يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله والمائة المدخل أوس بن خولي ، و كان بدريا فاضلاً من بنيعوف من الخزرج ، فلمادخل قال له علي في في القبر ، فنزل و وضع أمير المؤمنين رسول الله المناه على يديه و دلاه في حفرته ، فلما حصل في الأرض قال له : اخرج ، فخرج ، ونزل علي القبر فكشف عن وجه رسول الله وضع خد على الأرض موجه إلى القبلة على يمينه ، ثم وضع عليه الله وضع خد على الأرض موجه إلى القبلة على يمينه ، ثم وضع عليه اللهن . و أهال عليه المتراب ، و كان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر (١) من هجرته والمناس ما جرى بين المهاجرين و الأنسار من التشاجر في أم الخلافة ، وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك ، و أصبحت فاطمة المناك تنادي : واسوء صباحاه ، فسمعها أبو بكر فقال لها : إن صباحك لصباح سوء .

واغنم القوم الفرصة لشغل علي "بن أبي طالب عَلَيْكُم برسول الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه واللّه واللّه والله والله

<sup>(</sup>١) احدى عشرة خ ل . أقول ، يوجد ذلك في المصدر ،

<sup>(</sup>٢) في المصدر، فنشرح.

يعملون السيتَّات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ، (١) و قد كان جاء أبو سفيان إلى باب رسول الله بَالسِّمَاءِ و علي و العبـ اس متوفَّران على النظر في أمره ، فنادى :

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم الله و لا سينما تيم بن مرة أو عدي في الأمر إلّا فيكم و إليكم الله و ليس لها إلّا أبوحسن علي أبا حسن فاشدد بها كف حازم الله فا نلك بالأمرالذي تبتغي (٢) ملي الما

ثم نادى بأعلى صوته: يا بني هاشم يابني عبد مناف ، أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل الرذل بن الرذل أما و الله لو شئتم لأملا ننها عليهم خيلا و رجلا ، فناداه أمير المؤمنين تأبيلا : ارجع يا أبا سفيان فوالله ما تريد الله بما تقول و مازلت تكيد الا سلام و أهله ، و نحن مشاغيل برسول الله والله والمنافقة و على كل امرىء ما اكتسب و هو ولي ما احتقب ، فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بني ا مية مجتمعين فيه ، فحر منهم على الأمر و لم ينهضوا له ، و كانت فتنة عمت ، و بلية شملت ، و فيه ، فحر منهم على الأمر و لم ينهضوا له ، و كانت فتنة عمت ، و بلية شملت ، و أسباب سوء اتفقت ، تمكن بها الشيطان ، و تعاون فيها (٣) أهل الافك و العدوان فتخاذل في إنكارها أهل الايمان ، و كان ذلك تأويل قول الله عن وجل : « و اتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة » (٤)

توضيح: قال الجوهري": الضريح: الشق في وسط القبر، واللحد في الجانب و قال: توفي عليه، أي رعى حرماته. و احتقبه: احتمله.

۲۸ \_ قب: أقام بالمدينة عشر سنين ، ثم " حج" حجة الوداع ، و نصب علياً إماما يوم غدير خم " ، فلما دخل المدينة بعث السامة بن زيد و أمره أن يقصد حيث قتل أبوه ، و جعل في جيشه و تحت رايته أبابكر و عمر و أباعبيدة ، و عسكرالسامة بالجرف . فاشتكى شكواه التي توفتي فيها ، فكان يقول في مرضه : « نقذوا جيش السامة » و يكر " دذلك ، فلما دخل سنة إحدى عشرة أقام بالمدينة المحر " م ، ومرض

 <sup>(</sup>١) المنكبوت : ١ \_ ٤ .
 (٢) يرتجى خ ل . أقول ، في المصدر : ترتجى .

<sup>(</sup>٣) عليها خ ل .

<sup>(</sup>٤) ارشاد المفيد ١٨٠ ـ ١٠١ و الاية في الانفال .

أيناما ، و توفي في الثاني من صفر يوم الاننين ، و يقال : يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، و كان بين قدومه المدينة و وفاته عشر سلين ، و قبض قبل أن تغيب الشمس و هو ابن ثلاث و ستين سنة ، فغسله علي عَلَيْكُم بثوبيه بوصيته منه .

و في رواية : و نودي بذلك .

و بقي غير مدفون ثلاثة أينام يصلّي عليه الناس ، و حفر له لحداً أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري" ، و دفنه علي " تَطْفِئْنَ و عاونه العبنّاس و الفضل و أسامة فنادت الأنصار: يا علي " نذكّرك الله و حقنّا اليوم من رسول الله و الله و أن يذهب أدخل منّا رجلا فيه ، فقال: ليدخل أوس بن خولي ، فلمنّا دلّاه في حفرته قال له: اخرج و ربع قبره (١) .

٢٩ ـ قب: أحمد في مسنده عن ابن عبّاس: لمنّا مرض رسول الله وَاللهَ وَاللهَ عَلَيْهُ مرضه الله وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَيْهُ مرضه الله عليه قال: ادعوا لي عليناً ، قالت عائشة: ندعو لك عمر ، قالت اثم الفضل: ندعولك العبّاس ، فلمنّا اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليناً ، فسكت ، فقال عمر: قوموا عن رسول الله الخبر.

ومن طريقة أهل البيت عَلَيْكُمْ إن عائشة دعت أباها فأعرض عنه ، و دعت حفصة أباها فأعرض عنه ، و دعت الم سلمة علياً فناجاه طويلاً ثم النمي عليه حفصة أباها فأعرض عنه ، و دعت الم سلمة علياً فناجاه طويلاً ثم النمي عليه فجاء الحسن و الحسين يصيحان ويبكيان حمّى وقعا على رسول الله وَالله وَالله وَالله علي أن ينحسّيهما عنه فأفاق رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١ : ١٥٢ .

فا عليه ، فبكت فاطمة فأوماً إليها بالدنو منه فأس إليها شيئاً تهلّل وجهها . القصة . ثم قضى و مد أمير المؤمنين يده اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ، ثم وجه ومد عليه إزاره و استقبل بالنظر في أمره . و روي أنه قال جبر ئيل : إن ملك الموت يستأذن عليك ، و ما استأذن أحداً قملك ولا بعدك ، فأذن له فدخل و سلّم عليه ، و قال : يا أحمد إن الله تعالى بعثنى

قبلك ولا بعدك ، فأذن له فدخل و سلّم عليه ، و قال : يَا أَحَمْدُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى بَعْمُنْنِي إِلَيْكَ لا طيعك ، أقبض أو أرجع ، فأمره فقبض .

الباقر عَلَيْتُكُم : لمَّا حضر (١) رسول الله وَ اللهُ وَاللهُ الوفاة نزل جبر عَيل فقال : يا رسول الله رسول الله تريد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : لا وقد بلغت ، ثمَّ قال له : يا رسول الله تريد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : لا ، الرفيق الأعلى .

الصادق تَطَيِّلُمُّ : قال جبر ئيل : يا مِن هذا آخر نزولي إلى الدنيا ، إنَّما كنت أنت حاجتي منها .

و روي أنه استل علي علي علي المجور كم نصت ثيابه ، و قال : عظم الله المجور كم في نبيكم ، فقيل له : ما الذي ناجاك به رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ تحت ثيابه ؟ فقال : علّمني ألف باب من العلم ، فتح لي كل باب (٢) ألف باب ، و أوصاني بما أنابه قائم إنشاء الله .

أبو عبد الله بن ماجه في السنن و أبو يعلى الموصلي في المسند: قال أنس: كانت فاطمة عليه الله تقول لمن ثقل النبي والتوقية : يا أبتاه جبر ئيل إلينا ينعاه، يا أبتاه من ربّه ما أدناه، يا أبتاه جنّة الفردوس مأواه، يا أبناه أجاب ربّا دعاه.

الكافي: اجتمعتنسوة بنيهاشم و جعلن يذكرن النبي مَّ مَالَهُ عَلَيْهُ فَقَالَتَ فَاطَمَةً: اتركن النَّعَداد، وعلميكن بالدَّعاء.

و قال النبي و قال

و أنشأ أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ :

<sup>(</sup>۲) في المصدر : من كل باب .

<sup>(</sup>١) في المصدر : لما حضرت .

هذا السبيل إلى أن لا ترى أحداً لو خلّد الله خلقاً قبله خلدا من فاته اليوم سهم لم يفته غدا

و دكر أبي مذمات و الله أزيد فعز "یت نفسی بالنبی مجّل و من لم يمت في يومه مات في غد

-074-

أعاش رسول الله أمّ ضمته القبر

و اعلم بأن" المرء غير مخلّد وترىالمنية للرجال بمرصد فاذكر مصابك بالنبي عمَّل :

الموت لا والداً يبقى و لاولداً هذا النبي و لم يخلد لأمَّته للموت فينا سهام غير خاطئة 

إذا مات يوماً ميت قل ذكره (٢) تَذَكَّرت لمـًّا فر ق الموت بيننــا فقلت لها : إن الممات سبيلنا ديك <sup>(۴)</sup>الجن :

تأمّل إذا الأحزان فيك تكاثرت إبراهيم <u>:ن (٤)</u> المهدي : " اصبر لكل مصيبة و تجلّد أو ماترى أن "الحوادث جملة

و لغيره:

فلوكانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلّد

فا ذا ذكرت مصيبة تشجى لها

تاريخ الطبري و إبانة العكبري : قال ابن مسعود : قبل للنبي والمناز : من يغسُّلك يا رسول الله ؟ قال : أهلي الأدني .

حلمية الأولياء وتاريخ الطبري : إن علي بن أبيطالب كان يغسل النبي والمنتج و الفضل يصب الماء عليه ، وجبرئيل يعينهما ، و كان علي يقول : ما أطيبك حيثًا وميتنأ ؟

مسند الموصلي" في خبر عن عائشة : ثم خلُّوا بينه و بين أهل بيته ، فغسَّله على بن أبيطالب تَلْكِنْكُمْ و اُسامة بن زيد .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، وقالت الزهراء عليهاالسلام .

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ، اذا مات قرم قل و الله ذكر.

<sup>(</sup>٣) و (٤) زاد في المصدر ، قال .

الصفواني في الاحن و المحن با سناده عن إسماعيل بن عبد الله ، عن أبيه عن على على على الله على الله والله والله والله والله والله والمنطقة إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس.

إبانة ابن بطّة قال : يزيد بن بلال : قال على " : أوصى النبي " رَالْهُ عَلَيْهُ ألَّا يغسَّله أحد غيري ، فا ننَّه لا يرى أحد عور تي إلَّا طمست عيناه ، قال : فما تناولت عَنْهُ أَ إِلَّا كَأَنُّمَا كَانَ يَقَلُّهُ (١) معي ثلاثون رجلا حتِّى فرغت من غسله .

و روي أنَّه لمنَّا أرادعلي "غسله استدعى الفضل بن عبنَّاس ليعينه ، وكانمشدود العينين ، وقد أمره على "بذلك إشفاقاً عليه من العمى .

الحميري" (٢):

هذا الّذي ولّبنه عورتي و لو رأی عورتی سواه عمی

وله:

من ذا تشاغل بالنبي و غسله و رأى عن الدنيا بذاك عزا. العبدي<sup>"(٣)</sup> :

> من ولي غسل النبي" و من السروجي<sup>" (٤)</sup> :

غسُّله إمام صدق طاهر فأورث الله علياً علمه

فافتتنوا والنبي لم يقبر

لفيِّفه من بعد في الكفن

من دنس الشرك و أسباب الغير

و كان من بعد إليه يفتقر

كان يغسل<sup>(٦)</sup> النبي مشتغلا

و قال أبو جعفر عَلَيَّكُمُّ : قال الناس كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي " : إن " رسول الله إمام حيًّا و ميِّنا ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلُّوا عليه يوم الاثنين و ليلة الثلثاء حتَّى الصباح، ويوم الثلثاء حتَّى صلَّى عليه الأُقرباء و الخواصُّ و لم يحضر

 <sup>(</sup>١) في المصدر : يقلبه . (١ - ٥) زاد في المصدر : قال .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : كان بغسل النبي مشتغلا .

أهل السقيفة ، وكان علي " أنفذ إليهم بريدة ، و إنَّما تمنَّت بيعتهم بعد دفنه .

و قال أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ : سمعت رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُمُ يقول : إنَّ ما نزلت هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي : ﴿ إِن الله و ملائكته يصلُّون على النبي ﴾ (١) الآية .

و سئل الباقر عَلَيَكُم كيف كانت الصلاة على النبي مَلَهُ عَلَيْهُ ؟ فقال : لمّا غسّله أمير المؤمنين وكفّنه سجّاه و أدخل عليه عشرة (٢) فداروا حوله ، ثم وقف أمير المؤمنين في وسطهم فقال : « إن الله و ملائكته » (٦) الآية ، فيقول القوم : مثل ما يقول ، حتّى صلّى عليه أهل المدينة . و أهل العوالي .

و اختلفوا أين يدفن ، فقال بعضهم : في البقيع ، و قال آخرون : في صحن المسجد ، فقال أمير المؤمنين : إن الله لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع ، فينبغي أن يدفن في البقعة الذي قبض فيها ، فاتلفقت الجماعة على قوله ، و دفن في حجرته .

تاريخ الطبري": في حديث ابن مسعود قلنا : فمن يدخلك قبرك يا نبي الله ؟ قال : أهلى .

وقال الطبري و ابن ماجة : الذي نزل في قبر رسول الله وَ اللهُ علي بن أبيطالب و الفضل و قثم و شقران ، ولهذا قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : أنا الأول ، أنا الآخر ، (٤) .

٣٠ \_ شي: الحسين، عن أبي عبد الله على الله على الله و الحسن و سول الله و الحسن و الحسن و جبر ئيل و النبي و النبي و المسجدي، و في البيت علي و فاطمة و الحسن و الحسين، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة • كل نفس ذائقة الموت الى « مناع الغرور » (٥) إن في الله عزاء من كل مصيبة، و دركاً من كل ما فات و خلفاً من كل هالك ، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، إنما المصاب من حرم

<sup>(</sup>١ و ٣) الاحزاب٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : عشرة عشرة . (٤) منافب آل أبي طالب ١ - ٢٠٣ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) أي الى قوله ، متاع الغرور .

الثواب ، و هذا آخر وطئي من الدنيا ، قال : قالوا : فسمعنا صوتا ، فلم نر شخصا (١) .

كا: على بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة . عن الحسين بن المختار عنه عَلَيْتِكُم مثله (٢٠) .

٣١ \_ شي : هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم قال : لمنّا قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله سمعوا صوتاً من جانب البيت ولم يروا شخصاً يقول : «كل نفس ذائقة الموت» إلى قوله : « فقد فاز » ثم قال : في الله خلف (٦) و عز آء من كل مصيبة ، و درك لما فات ، فبالله فثقوا ، و إينّاه فارجوا ، و إننّما المحروم من حرم الثواب ، و استروا عورة نبينكم . فلمنّا وضعه على السرير نودي : يا علي "لا تخلع القميص ، قال : فغسنله على "غَلَيْكُم في قميصه (٤) .

٣٢ \_ جا: على "بن عبّ القرشي"، عن على "بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك ، عن عمرو بن حريث (٥) عن الحسين بن سلمة ، عن أبي خالد الكابلي" ، عن أبي جعفر عبّ بن علي "الباقر

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ٢ ، ٢٠٩ و الاية في آل عمران : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافى ١ ، ٦٠ و فيه الاية بتمامها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، [خلفاً وعزاء] وفيه ، دركا .

<sup>(</sup>٤) تفسير الحياشي ٢٠٠١ . و الايه في آل عمران ، ١٨٥ ، و روى المياشي في التفسير ١ ، ٢٠٩ رواية اخرى و هي : جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام لما غمض رسول الله صلى الله عليه و آله قال . انا لله و انا اليه راجعون ، يالها من مصيبة خصت الاقربين و عمت المؤمنين لما يصابوا بمثلها قط ، ولاعاينوا مثلها ، فلما قبر رسول الله صلى الله عليه وآله سمعوا مناديا ينادى من سقف البيت «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ، والسلام عليكم اهل البيت ورحمة الله و بركاته «كل نفس ذائقة الموت و انما تو فون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا الامتاع النبور ، ان في الله خلفا من كل ذاهب ، وعزاء من كل مصيبة ، و دركا من كل ما فات ، فبالله فقوا ، و عليه فتوكلوا ، و ايا ه فارجوا ، انما المصاب من حرم الثواب .

 <sup>(</sup>٥) فى المصدر : احمد بن عبدالله بن عبدالملك عن عبدالرحمن المسعودى عن عمرو بن حريث .

عليهما السلامقال: لمنّا فرغ أمير المؤمنين تَلْيَكُم من تغسيل رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَتَكفينه و تحنيطه أذن للناس و قال: ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلّوا عليه، فدخلوا، و قام أمير المؤمنين تَلْيَكُم بينه وبينهم و قال: « إن " الله وملائكته يصلّون على النبي " يا أيسها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليماً » و كان الناس يقولون كما يقول قال أبو جعفر تَلْيَكُم : و هكذى كانت الصلاة عليه، صلّى الله عليه و آله (١).

٣٣ - جا: عن بن الحسين المقري ، عن عبد الله بن يحبى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيدالقرشيء (٢)، عن أبيه ، عن الحسين بن مخارق ، عن عبد الصمد بن علي " ، عن أبيه ، عنعبد الله بن العباس رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله والمباس ، فلما تولي غسله علي " بن أبي طالب علي الازار عن وجهه ، ثم قال : بأبي أنت و امني فرغ علي " عن المبال من غسله كشف الازار عن وجهه ، ثم قال : بأبي أنت و امني طبت حيا و طبت ميتا ، انقطع بموتك مالم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة و الا نباء خصصت حتى صرت مسلما عمن سواك ، و عممت حتى صار الناس فيك سوآء ، و لولا أندك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لا نفدنا عليك الشؤن ، ولكن مالا يدفع كمد و غصص مخالفان و هما داء الأجل و قلالك (٢) ، بأبي أنت و المي اذكر نا عند ربتك ، و اجعلنا من همتك ، ثم " أكب عليه فقبل وجهه و الإزار عليه اله (٤) .

بيان : سيأتي في رواية النهج ، ويظهر منه أن " فيه تصحيفات <sup>(٥)</sup>. ٣٤ ـ قب : سهيل بن أبي صالح ، عن ابن عباس أنه الخمي على النبي والهياك

<sup>(</sup>١) مجالس المفيد : ١٩ والاية في الاحزاب ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أبي سعيد .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، لانفذنا عليك ماء الشئون ، و لكان الداء مماطلا ، و الكمد محالفا و قلالك ، و لكنه ما لا يملك رده لايستطاع دفعه .

<sup>(</sup>٤) محالس الهفيد : ١٠٠

<sup>(</sup>٥) سيأتي روابه النهج تحت رقم ٥٥ ، و تمرف انها نوافق ما نقلناه عن المصدر ، و أن نسخة المصنف كانت مصحفة ، و ياني هناك شرح الفاظ الحديث راجعه .

في مرضه فدق "بابه، فقالت فاطمة: من ذا قال: أنا رجل غريب أتيت أسألرسول الله والمنظمة أتأذنون لي في الدخول عليه ؟ فأجابت: امضر حمك الله لحاجتك، فرسول الله عنك مشغول، فمضى، ثم "رجع فدق الباب وقال: غريب يستأذن على رسول الله أتأذنون للغرباء، فأفاق رسول الله أله والمنظمة و قال: يا فاطمة أتدرين من هذا ؟ قالت: لا يا رسول الله، قال: هذا مفر ق الجماعات، ومنعس الله المنادة ملك الموت، ما استأذن و الله على أحد قبلي، و لا يستأذن على أحد بعدي استأذن على ألكرامتي على الله، المذني له، فقالت: ادخل رحمك الله، فدخل كريح هفافة وقال: السلام على أهل بيت رسول الله، فأوصى النبي إلى علي الصبر عن الدنيا، و بحفظ فاطمة، و بجمع القرآن، و بقضاء دينه، و بغسله، و أن يعمل حول قبره حائطا، و بحفظ الحسن والحسن (۱).

بيان: في القاموس: هفت الريح تهف هفاً وهفيفاً: هبت فسمع صوت هبو بها ، وريح هفافة: طيبة ساكنة.

و يد أمير المؤمنين تطيّل اليمنى تبحت حنكه، ففاضت نفسه فيها ، فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ، ثم وجبّه و غمّضه و مد عليه إزاره و اشتغل بالنظر في أمره.

و روي عن ائم "سلمة قالت: وضعت يدي على صدر رسول الله وَاللَّهُ عَالَيْكُ يوم مات فمر" بي جُمْعَ آكل وأتوضًا ما تذهب ريح المسك (٢) من يدي .

و روى ثابت عن أنس قال: قالت فاطمة طلط الما النبي مَ الله و جعل يتغشاه الكرب: يا أبتاه (٣) إلى جبرئيل ننعاه، يا أبتاه من ربته ما أدناه، يا أبتاه جنان الفردوس مأواه، يا أبتاه أجاب ربتا دعاه.

قال الباقر ﷺ: لما حضر رسول الله الوفاة نزل جبرئيل فقال: يا رسول الله أتريد الرجوع إلى الدنيا؟ قال: لا، وقد بلغت، ثم قال له: يارسول الله أتريد

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٣: ١١٦ . (٢) في المصدر : رائحة المسك.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : نادت يا ابتاه الى جبرئيل ينعاه .

الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : لا ، الرفيق الأعلى .

وقال الصادق عليه السلام : قال جبر ئيل : ياجِّل هذا آخر نزولي إلى الدنيا إنَّماكنت أنت حاجتي منها .

قال: وصاحت فاطمة لطليك وصاح المسلمون ويضعون (١) التراب على رؤوسهم. و مات كيالي لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من هجرته.

و روي أيضا لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأو ّل يوم الا ثنين .

ولماً أراد على تَحْلَقُكُم غسله استدعى الفضل بن العباس فأمره أن يناوله المآء بعد أن عصب عينيه ، فشق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته ، و تولّى غسله و تحنيطه و تكفينه ، و الفضل يناوله المآء ، فلما فرغ من غسله و تجهيزه تقدام فصلى عليه .

قال أبان : وحد ثني أبو مريم ، عن أبي جعفر تطقيلًا قال : قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي تحليلًا : إن رسول الله إمامنا حياً وميتا ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين و ليلة الثلثآء حتى الصباح ، ويوم النلثآء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم ، و ذكرهم و انناهم ، وضواحي المدينة بغير إمام .

وخاص المسلمون في موضع دفنه فقال علي على الله سبحانه لم يقبض نبياً في مكان إلا وارتضاه لرمسه فيه ، وإنتي دافنه في حجرته التي قبض فيها ، فرضي المسلمون بذلك ، فلما صلى المسلمون عليه أنفذ العباس (٢) إلى أبي عبيدة بن الجر اح ، وكان يحفر لأهل مكة و يضرح ، وأنفذ إلى زيد بنسهل أبي طلحة وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد ، فاستدعاهما و قال : اللهم خرلنيك ، فوجد أبوطلحة فقيل له : احفر لرسول الله فحفر له لحداً ، و دخل أمير المؤمنين على تَلَيَّكُمُ و العباس و الفضل و اسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله ، فنادت الأنصار من وراء البيت : ياعلي وانانذكر كالله وحقيا اليوم من رسول الله أن يذهب ، أدخل منا

<sup>(</sup>۱) في المصدر : و صاروا يه عون .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: انفذ العباس رجاد.

رجلا يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله عَلَيْنَا فقال: ليدخل أوس بن خولي وجل من بني عوف بن الخزرج، وكان بدريا، فدخل البيت و قال له علي : انزل القبر، فنزل و وضع علي رسول الله على يديه ثم دلاه في حفرته، ثم قال له: اخرج، فخرج و نزل علي فكشف عن وجهه، و وضع خده على الأرض موجها إلى القبلة على يمينه، ثم وضع عليه اللبن وهال عليه التراب (١).

بيان: لعل قوله: سنة عشر مبني على اعتبار سنة الهجرة من أول ربيع الاول حيث وقعت الهجرة فيه ، والذين قالوا: سنة إحدى عشرة بنوه على المحرم وهو أشهر.

٣٦ \_ كشف : عاش ثلاثا و ستين سنة ، منها مع أبيه سنتان و أربعة أشهر و مع جد"ه عبد المطلب ثماني سنين ، ثم كفله عمله أبوطالب بعد وفاة عبد المطلب فكان يكرمه و يحميه و ينصره بيده و لسانه أينام حياته ، وقيل : إن أباه مات وهو حمل ، وقيل : مات وعمره سبعة أشهر ، و ماتت أمه و عمره ست سنن .

و روى مسلم في صحيحه أنَّه قال: استأذنت ربِّي في زيارة قبر اُمِّي فأذن لي ، فزوروا القبور تذكّر كم الموت .

و تزو ج خديجة و هو ابن خمس و عشرين سنة ، و توفتي عمّه أبوطالب وعمره ست و أربعون سنة وثمانية أشهر و أربعة و عشرون يوما ، و توفّيت خديجة عليها السّلام بعده بثلاثة أيّام ، فسمّي ذلك عام الحزن (٢) .

وروى هشام بن عروة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَنْدُولَهُ : ما زالت قريش كاعة (٢) حتى مات أبوطالب .

<sup>(</sup>۱) اعلام الورى : ۸۳ و ۸۴ (ط۱) ۱۴۳ و ۱۴۳ (ط۲) .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فسمى ذلك العام عام المحزن .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر: كاعة عنى . أقول ، يقال كاع عنه ، اى جبن عنه وهابه فهو كاع و كائع . اىكانت قريش تهاب ابى طالب و لم يكن يجترؤ على اذى النبى صلى الله عليه وآله ، فلما مات اجترؤا عليه .

و أقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشر سنة ، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن استسر في الغار ثلاثة أيّام ، وقيل : ستّة أيّام ، و دخل المدينة يوم الاننين الحادي عشر من ربيع الأو لل ، و بقي بها عشر سنين ، ثم قبض لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة .

عن أبي عبد الله جعفر بن عمّل عَلَيْهَ اللهُ قال: لمّا حضر النبي عَلَيْه اللهُ جعل يغمى عليه ، فقالت فاطمة: واكرباه لكربك يا أبناه ، ففتح عينه و قال: لاكرب على أبيك بعد اليوم .

وقال عَلَيْكُ و المسلمون مجتمعون حوله: أيّها الناس إنّه لانبي بعدي ، ولا سنتة بعد سنتي ، فمن ادّ عى ذلك فدعواه و باغيه في النار ، أيّها الناس أحيوا القصاص ، و أحيوا الحق لصاحب الحق ، ولا تفر "قوا ، و أسلموا و سلموا ، كتب الله لأ غلبن أنا و رسلى إن الله قوي عزيز .

و من كتاب أبي إسحاق التعلبي قال: دخل أبوبكر على النبي عَلَيْ الله و قد ثقل (١) فقال: يارسول الله متى الأجل؟ قال: قد حضر قال أبوبكر: الله المستعان على ذلك فالى ما المنقلب؟ قال: إلى السدرة المنتهى، وجنة المأوى، وإلى الرفيق الأعلى، والكأس الأوفى، والعيش المهني، قال أبوبكر: فمن يلي غسلك؟ قال: رجال أهل بيتي، الأدنى فالأدنى، قال: ففيم نكفتنك؟ قال: في غسلك؟ قال: في مذه التي على أو في حلة (٢) يمانية، أو في بياض مصر، قال: كيف الصلاة عليك؟ فار تجت الأرض بالبكاء، فقال لهم النبي على الله على شفير قبري، ثم أخرجوا غسلك؟ فأو لل من يصلى على شفير قبري، ثم أخرجوا على ساعة، فإن الله تبارك و تعالى أو لل من يصلى على "، ثم "يأذن للملائكة في الصلاة على "، ثم " يأذن للملائكة في الصلاة على "، ثم " ماذن للملائكة في الصلاة على "، ثم " ماذن الملائكة في الصلاة على "، ثم " المدول على " من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، مالك الموت غالية في جنود كثير (٣) من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، مالك الموت غالية في جنود كثير (٣) من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، مالك الموت غالية في جنود كثير (٣) من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، مالك الموت غالية في جنود كثير (٣) من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، الملك الموت غالية في جنود كثير (٣) من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، الملك الموت غالية في جنود كثير (٣) من الملائكة بأجعها، ثم " ادخلوا على " زم، الملك الموت غالية الموت غالية الموت غالية المؤلفة المؤلفة

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : و هو قد ثقل .
 (۲) في المصدر : او حلة يمانية خز .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، في جنودكثيرة .

زمرة فصلوا علي و سلموا تسليما ، ولا تؤذوني بتزكية ولا رناة و ليبدأ بالصلاة علي الأدنى فالأدنى من أهل بيتي ، ثم النسآء ، ثم الصبيان زمراً ، قال أبوبكر : فمن يدخل قبرك ؟ قال : الأدنى فالأدنى من أهل بيتي مع ملائكة لا ترونهم ، قوموا فأد وا عني إلى من وراءكم ، فقلت للحارث بن مرة ، من حد ثك هذا الحديث ؟ قال : عبدالله بن مسعود .

عن على (١) عَلَيْكُ قال: كان حبر ئيل ينزل على النبي عَيْنَ في مرضه الَّذي قبض فيه في كلِّ يوم و في كلُّ ليلة ، فيقول : السَّلام عليك ، إنَّ ربَّك يقرئك السلام، فيقول: كيف تجدك؟ وهو أعلم بك ، ولكنَّه أراد أن يزيدك كرامة وشرفاً إلى ماأعطاك على الخلق ، و أراد أن يكون (٢) عيادة المبريض سنَّة في الْمَّتك فيقول له النبي عَلَيْنَ إِن كَان وجعا : ياجبر ئيل أجدني وجعا، فقال له جبر ئيل عَلَيْنَا اعلم ياحِّل إن الله لم يشدد عليك ، و ما من أحد من خلقه أكرم عليه منك ، ولكنَّـه أحب أن يسمع صوتك و دعاءك حتى تلقاه مستوجبا للدرجة و الثواب الذي أعد لك و الكرامة و الفضيلة على الخلق، و إن قال له النبي عَمَا الله : أجدني مريحاً في عافية ، قال له : فاحمد الله على ذلك ، فا نَّه يحبُّ أن تحمده و تشكره ليزيدك إلى ما أعطاك خيراً ، فا نه يحب أن يحمد ويزيد من شكر (١) ، قال : وإنّه نزل عليه في الوقت الذي كان ينزل فيه فعر فنا حسَّه ، فقال على عَلَيْنَا لَا الله فيخرج من كان في البيت غيري ، فقال اله جبر ئيل عَلَيْكُ : ياعين إن " ربد فقال السلام و يسألك و هو أعلم بك كيف تجدك ؟ فقال له النبي مَنْ الله : أجدني ميــتا ، قال له جبرئيل: ياعل أبشر، فإن الله إنها أراد أن يبلّغك بما تجد ماأعد لك من الكرامة قال له النبي عَلَيْكُ : إن ملك الموت استأذن على فأذنت له ، فدخل و استنظرته مجيئك ، فقال له : ياحي إن "ربتك إليك مشتاق ، فما استأذن ملك الموت على أحد قبلك ، ولا يستأذن على أحد بعدك ، فقال النبي عَلَيْلَ : لا تبرح يا جبر ئيل حتى

 <sup>(</sup>۱) في المصدر : وعن على عليه السلام .
 (۲) في المصدر : وعن على عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : أن يحمده و يزيده من شكره .

يعود ، ثم أذن للساء فدخلن عليه ، فقال لابنته : ادني منتي يا فاطمة ، فأكبت عليه فناجاه فرفعت رأسها وعيناها تهملان دموعا ، فقال لها : ادني مني ، فدنت منه فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها و هي تضحك ، فتعجبنا الما رأينا ، فسألناها فأخبر تنا أنه نعى إليها نفسه فبكت ، فقال : يابنية لاتجزعي ، فا نتي سألت ربتي أن يجعلك أو ل أهل بيتي لحاقاً بي ، فأخبر ني أنه قد استجاب لي ، فضحكت

قال: ثم دعا النبي عَبَالَهُ الحسن و الحسين النَّهِ فَقَبَّلُهُمَا و شمَّهُمَا وجعل بَرَ شَيْهُمَا وعمناه تيملان.

وروي عن جعفر بن على عن أبيه عَالَيْكُمْ قال: أَتَى جَبِر تَيل عَلَيْكُمْ إِلَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ آله يعوده فقال: السَّلام عليك ياعد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا.

و عن عطاء بن يسار أن رسول الله عَلَيْهِ لللهِ مَا حضر أتاه جبرئيل عَلَيْكُ فقال: ياحِين الآن أصعد إلى السمآء، ولا أنزل إلى الأرض أبداً.

وعن أبي جعفر تَلِيّكُم قال: لمّا حضرت النبي الوفاة استأذن عليه رجل فخرج إليه علي تَلِيّكُم فقال: حاجتك ؟ قال: أردت (١) الدخول إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال علي " الست تصل إليه ، فما حاجتك ؟ فقال الرجل: إنّه لابد من الدخول عليه ، فدخل علي فاستأذن النبي الله إليك ، فأذن له ، فدخل وجلس عند رأس رسول الله ثم قال : يانبي الله إنتي رسول الله إليك ، قال : و أي " رسل الله أنت ؟ قال : أنا ملك الموت ، أرسلني إليك يخير اله (٢) بين لقائه و الرجوع إلى الدنيا ، فقال له النبي " : فأمهلني حتي ينزل جبرئيل فأستشيره ، و نزل جبرئيل فقال : يارسول الله الآخرة خير لك من الا ولى ، و لسوف يعطيك ربدك فترضى لقا عير لك ، فقال المرت به ، فقال لقا عير لك ، فامض لما المرت به ، فقال حبرئيل لملك الموت : لا تعجل حتي أعرج إلى ربي و أهبط ، قال ملك الموت :

<sup>(</sup>١) في المصدر ، ما حاجتك ؟ قال ، اريد الدخول على رسول الله .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، نخيرك .

ج ۲۲

عليه السلام : لقد صارت نفسه في موضع لاأقدر على تأخيرها ، فعند ذلك قال جبرئيل : ياجم هذا آخر هبوطي إلى الدنيا ، إنها كنت أنت حاجتي فيها .

و اختلف أهل بيته و أصحابه في دفنه ، فقال علي علي الله لم يقبض روح نبيته إلا في أطهر البقاع ، وينبغي أن يدفن حيث قبض ، فأخذوابقوله ، وروى الجمهور موته في الإثنين ثاني عشر ربيع الأول ، قالوا : ولد يوم الاثنين ، وبعث يوم الإثنين ، و دخل المدينة يوم الإثنين ، و قبض يوم الاثنين ، كما ذكرناه آنفا و دفن يوم الأربعاء ، و دخل إليه العباس و علي و الفضل بن العباس ، و قيل : و قتم ايضاً ، و قالت بنو زهرة : نحن أخواله ، فأدخلوا منا واحداً ، فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف ، وقيل : دخل السامة بن زيد ، وقال المغيرة بن شعبة : أنا أقر بكم عهداً به ، وذلك أنه ألقى خاتمه في القبر و نزل استخرجه .

ولحده أبوطلحة ، و ألقى القطيفة تحته شقران .

قال صاحب كتاب التنوير ذو النسبين بين دحية والحسين: لاشك أنه توفي يوم الاثنين، واختلف أصحاب السير و التواريخ فقال ابن إسحاق: لاثنتي عشرة ليلة، وهذا باطل بيقين، وأصول العلم المجمع عليها أهل الكتاب والسنة (١) لأنه قد ثبت أن الوقفة بعرفات في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، فيكون أو ل ذي الحجة الخميس، فيكون أو ل المحر مالجمعة أو السبت، فا ن كان الجمعة فصفر إمّا المحجة الخميس، فيكون أو ل المحر مالجمعة أو السبت فا ن كان الجمعة فصفر إمّا الأحد أو الاثنين، فا ن كان أو لصفر السبت فأو ل ربيع الأو ل الأحد أو الاثنين (١) و إن كان الاثنين فأو ل ربيع إمّا الله أو المنازعة أو الأربعاء، وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب لا يكون الاثنين ثاني عشر وذكر القاضي أبوبكر في كتاب البرهان: أنه توفي لليلتين خلتا من ربيع عشر وذكر القاضي أبوبكر في كتاب البرهان: أنه توفي لليلتين خلتا من ربيع الأول، وكذا ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف، و هذا لا يبعد إن كانت الأشهر الثلاثة التي قبله نواقص، فتدبير.

<sup>(</sup>١) في المصدر : والسنة مخالف له ، لانه .

<sup>(</sup>٢) زاد في المصدر ، و ان كان صفر الاحد فاول ربيع الاول اما الاثنين او الثلثا .

و ذكر الخوارزمي أنه توفي عَلَيْنَ يوم الاثنين أو ل ربيع الأول ، وهذا أقرب مما ذكره الطبري ، فالذي تلخص أنه يجوز أن يكون موته في أول الشهر أو ثانيه ، أو ثانت عشره ، أو رابع عشره ، أو خامس عشره لا جماع المسلمين أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة انتهى كلام ذي النسبين (١) .

بيان: بتزكية أي بذكر ما يعد ونه من الفضائل وليس منها ، كما كانت عادة العرب من الوصف بالحمية والعصبية وأمثالها أو مطلقا ، فإن الدعاء في تلك الحال أفضل و الترسم في المصروترسم الآناء: استقصى الشرب حتى لم يدع فيه شيئا ، وأقول: الجمع بين ما نقلوا الاتفاق عليه من كون عرفة حجمة الوداع الجمعة وبين ما اتفقوا عليه من كون عرفة حجمة الوداع الجمعة وبين ما اتفقوا عليه من كون وفاته عليه من كون وفاته عليه من كون وفاته صلى الله عليه وآله إمّا في الثامن والعشرين من صفر، أوالثاني عشر من ربيع الأول غير متيسر ، وكذا لا يوافق ما روي أن يوم الغدير في تلك السنة كان يوم الجمعة فلا بد من القدح في بعضها .

وهو المنافع : روي عن ابن عباس قال : قالت فاطمة على النبي عند المنافع المنافع

۸ – ۶ ، خشف الفجة ، ۲ – ۸ ،

 <sup>(</sup>۲) في المصدر ، و انا اسأل الله .

فلم يزل يقولها حتى خرجت الروح من جسده عَلَيْظُ (١).

٣٨ ــ ن**ص** : على بن الحسن بن يجّل ، عن هارون بن موسى ، عن يجّل بن على " أبن معمدًر ، عن عبدالله بن معبد ، عن موسى بن إبراهيم ، عن عبدالكريم بن هلال عن أسلم ، عن أبي الطفيل ، عن عمَّار قال : لمنَّا حضر رسول الله عَلَمُ اللهِ الوفاة دعا بعلي ۚ تَكَيَّكُم فَسَارٌ ه طويلائم ۚ قال : ياعلي ۚ أنت وصيِّي و وارثي ، قدأعطاك الله علمي و فهمي ، فا ذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم ، و غصبت على حقاك ، فبكت فاطمة عليه الله المحسن والحسين، فقال لفاطمة: يا سيَّدة النسوان مم بكاؤك ؟ قالت : ياأبه أخشى الضيعة بعدك ، قال: أبشري يافاطمة فا نتك أول من يلحقني من أهل بيتي ، لا تبكي ولا تحزني فا نتك سيدة نساء أهل الجنتَّة وأباك سيَّد الأنبياء وابن عمَّك خير الأوصياء (٢) ، وابناك سيَّدا شباب أهل الجنَّة ومن صلب الحسين يخرج الله الأئمة التسعة مطهرون معصومون و منها مهدي هذه الأمّة ، ثم التفت إلى على على على الله على العلم على العلم على الله على ال الله من يناولني الماء ، فا ندُّك رجل ثقيل لاأستطيع أن ا 'قلبك ؟ فقال له : إن جبر ئيل معك ، و يناولك الفضل الماء ، قال : فليغطُّ عينيه فانَّه لا يرى أحد عورتي غيرك إِلَّا انفقأت عيناه ، قال : فلتما مات رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كان الفضل يناوله الماء و جبر ئيل يعاونه ، فلمنّا أن غسَّله و كفَّنه أتاه العبَّاس فقال : يا على إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي عَيْدُ البقيع، و أن يؤمّهم رجل واحد ، فخرج على الناس (٣) فقال : أيتم الناس إن رسول الله كان إماماً حياً و ميتنا ، و هل تعلمون أن رسول الله عَلَيْكُ لعن من جعل القبور مصلَّى ، و لعن من جعل مع الله إلها آخر ، و لعن من كسر رباعيته وشقّ لثنه ؟ قال : فقالوا : الأمر إلىك ، فاصنع ما رأيت ، قال : فا نتي أدفن رسول الله عَلَيْكُ في البقعة التي قبض فيها

<sup>(</sup>١) كشف النمة ١٣٨ ، فيه ، يقول لها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، سيد الاوصياء .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فخرج على الى الناس.

قال: ثمّ قام على الباب و صلّى عليه، ثمّ أمر الناس عشراً عشراً يصلّون عليه، ثمّ يخرجون (١).

٣٩ \_ كا : الحسين بن على ، عن معلَّى بن على ، عن منصور بن العبَّاس ، عن على بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عنأبي جعفر عَلَيْكُمْ قال : لماقبض رسول الله عَمَا الله عَمَا إلله عَلَيْهِ بأطول ليلة حتى ظنُّواأن لاسماء تظلُّهم، ولاأرض تقلُّهم ، لأن وسول الله عَيْدَ اللهُ و ترالاً قربين و الأبعدين في الله ، فبينماهم كذلك إذ أتاهم آت لا يرونه و يسدمون كلامه فقال : السلام عليكم : أهل البيت و رحمة الله و بركاته . إن في الله عزاء من كل مصيبة ، و نجاة من كل هلكة ، و دركاً لمافات « كلِّ نفس ذائقة الموت ، وإنَّما توفُّون ا جور كم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أُدخل الجنَّة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلَّا مناع الغرور <sup>(٢)</sup> » إنَّ الله اختار كم و فضَّلكم و طهِّر كم و جعلكم أهل بيت نبيِّه ، واستود ،كم علمه ، وأورثكم كتابه و جعلكم تابوت علمه ، و عصا عز"ه ، و ضرب لكم مثلاً من نوره ، و عصمكم من الزلل ، و آمنكم من الفتن ، فتعز وا بعزاء الله ، فان الله لم يمزع منكم رحمته ، ولن يزيل عنكم نعمته ، فأنتم أهل الله عز " و جل الذين بهم تمـّت النعمة ، واجتمعت الفرقة ، و ائتلفت الكلمة ، و أنتم أولياؤه ، فمن تولاً كم فاز ، و من ظلم حقَّكم زهق ، مودِّتكم من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين ثم الله على نصر كم إذا يشاء قدير ، فاصبروا لعواقب الا مور فا نتها إلى الله تصير، قد قبلكم الله من نبيته و ديعة ، و استودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض ، فمن أدلى أمانته أتاه الله صدقه ، فأنتم الأمانة المستودعة ، و لكم المودّة الواجبة ، والطاعة المفروضة ، و قد قبض رسول الله عَلِيالله و قد أكمل لكم الدين ، و بيّن لكم سبيل المخرج، فلم يترك لجاهل حجية، فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسى أو تناسى فعلى الله حسابه، والله منوراء حوائجكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم، فسألت

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۸۵ ·

<sup>(</sup>۱) كفاية الأثر ، ٣٠٣٠

**77** E

أبا جعفر عَليَّكُمْ مُدِّن أتاهم النعزية ؟ فقال: من الله نبارك و تعالى (١).

بيان: قال الفيروز آبادي": وتر الرجل: أفزعه، والقوم جعل شفعهم وترآ ووتره ماله: نقصه إيَّاه والموتور: الَّذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول: وتره يتره وتراً ، فمن زحزح ، أي ا بعد . قوله : تابوت علمه ، أي بمنزلة التابوت في بني إسرائيل ، لكونه مخزنا لعلومهم ، و هم خز ان علوم هذه الأمّة . قوله : و عصاعز ". أي أنتم للنبي عَلَيْهُ بمنزلة العصا لموسى، فا نهاكانت سببالعز ، موسى عَلَيْكُمُ وعليته . قوله : فتعز وا بعزاء الله ، قال الجزري : في الحديث : من لم يتعز " بعزاء الله

فليس منًّا ، قيل : أراد بالتعرِّي : التأسيُّ والتصبّر عندالمصيبة ، وأن يقول : وإنَّا لله وإنَّا إليه راجِعون (٢) ، كما أمر الله تعالى ، فمعنى قوله : بعزاء الله ، أي بتعزية الله تعالى إيَّاه ، فأقام الاسم مقام المصدر . قوله : واستودعكم أولياءه المؤمنين ، أي جعلكم و ديعة عندهم ، و طلب منهم حفظكم و رعايتكم . قوله : أو تناسى ، أيأظهر النسيان ولم يكن ناسياً .

. ٤ - كا : على " ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضَّل بن صالح ، عن زيد الشحيَّام قال: سئل أبوعبدالله عَلَيَّا عن رسول الله عَلَيْلَ بم كفِّن؟ قال في ثلاثه (٣) أثواب: ثوبين صحبّارين و برد حبرة (٤) .

بيان: قال الجوهري": صحار بالضم": قصبة عمَّان، و قال الجزري": فيه كُفِّن رسول الله عَنْدُ الله عَنْدُ فِي ثُو بِين صحاريتين ، صحار : قرية باليمن ، نسب الثوب إليها وقيل: هومن الصحرة ، وهي حرة (٥) خفية كالغبرة ، يقال : ثوب أصحر ، وصحاري . ١٤ - كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمَّاد بن عثمان ، عن الحلبي "

عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ إن رسول الله عَلَيْكُ لحد له أبوطلحة الأنصاري (٦).

اصول الكافي ١ : ٣٤٥ و ٣٣٥ . (١) البقرة ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ١ . ٣٠ . (٣) بدلائه ځل.

<sup>(</sup>۵) يخالف ما يأتي تحت الرقم ۵۱ من انهما كانا ابيضين .

<sup>(</sup>۶) فروع الكافي ۱ : ۴۶ .

عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: ألقى شقران مولى رسول الله عَلَيْكُمُ قال: ألقى شقران مولى رسول الله عَلَيْكُمُ قال: في قبره القطيفة (١) .

عن حسين على الحكم ، عن أحمد بن على ، عن علي بن الحكم ، عن حسين ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول: حمل على على على قبر النبي عَلِيلِهُ لبنا (٢) .

عن غير واحد ، عن أبان ، عن الحسن بن على ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله تَلْبَيْكُمُ قال : قبر رسول الله عَلَيْمَالِهُ محصب حصباء حمراء (٦).

وع \_ كا: عن بن الحسين، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عَلَيْنَكُم قال: فلت له: كيفكانت الصلاة على النبي عَيَّلُولُهُ ؟ قال: لمنّا غسّله أمير المؤمنين عَلَيْنَكُم و كفّنه سجّاه، ثمّ أدخل عليه عشرة، فداروا حوله، ثمّ وقف أمير المؤمنين عَلَيْنَكُم في وسطهم فقال: وإن الله وملائكته يصلون على النبي ياأينها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فيقول القوم كما يقول حتّى صلّى عليه أهل المدينة وأهل العوالي (٤)،

بيان: قال الجزري: العوالي : أما كن بأعلى أراضي المدينة .

المعزا، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر غَلِبَالِم قال : قال النبي عَبَالله لعلي عَلَيْل الملي عليه المعزا، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر غَلِبَالله قال : قال النبي عَبَالله لعلي عَلَيْل الملي عليه المعزا، و ارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورش عليه من الماء (٥).

٧٤ \_ كا : على " ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حدّاد ، عن الحلبي " ، عن

<sup>(</sup>١) فروع الكافي ١ ، ٥٣ مي نسحه ؛ على من ابراهيم عن ابيه عن سالح .

<sup>(</sup>۲ و ۳) فروع الكافي ۱ : ۵۴ و ۵۵ .

 <sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ : ٢٥٠ . والاية في الاحزاب ، ٥٥ .

<sup>(</sup>۵) اصول الكافي ۱ ، ۴۵۰ .

أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: أتى العبّاس أمير المؤمنين عَلَيْكُ فقال: يا علي إن الناسقد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله عَلَيْهُ في بقيع المصلّى ، و أن يؤمّهم رجل منهم ، فخرج أمير المؤمنين إلى الناس فقال: يا أيّها الناس إن رسول الله عَلَيْهُ إمام حيّا و ميّنا و قال: إنّي أدفن في البقعة التي أقبض فيها ، ثم قام على الباب فصلّى عليه ، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه ، ثم يخرجون (١).

المراقع عن عرب المراقع المراق

٩٤ ـ نهج: قال أمير المؤمنين تُمَلِينَ ، ولقد قبض رسول الله عَلَيْتُهُ وإن رأسه لعلى صدري، وقد سالت نفسه في كفي ، فأمررتها على وجهي، ولقد ولّيت غسله صلّى الله عليه وآلهوالملائكة أعواني، فضجت الداروالأفنية، ملا يهبط، وملا يعرج و ما فارقت سمعي هينمة يصلّون عليه، حتى واريناه في ضريحه، فمن ذا أحق به منتى حينًا و ميتا (٤) ؟

بيان: الهينمة: الكلام الخفي " لا يفهم.

٥٠ ـ يب: عن بن الحسن الصفار ، عن عن بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال كتبت إليه : جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين عَلَيْكُ حين غسل رسول الله عَلَيْكُ عند موته ؟ فأجابه : النبي عَيْدُ الله طاهر مطهر ، و لكن أمير المؤمنين عَلَيْكُ فعل ، و

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١ : ٣٥١ . (٢) في المصدر ، في الصلاة على .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١ : ٣٥١ · والآية في الاحزاب : ٥٥ .

 <sup>(</sup>۴) نهج البلاغة القسم الاول: ۴۳۲ فيه ، هيمنة منهم

جرت به السنية <sup>(١)</sup>.

20 - يب: أخبر ني الشيخ ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الانصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كفرن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، و ثوبين أبيضين صحارييتن ، قلت له : و كيف صلّى عليه ؟ قال : سجتي بثوب ، وجعل وسط البيت ، فا ذا دخل قوم داروابه وصلّوا عليه و دعوا له ، ثم يخرجون ويدخل آخرون ، ثم دخل علي تَهَالِي القبر فوضعه على يديه ، و أدخل معه الفضل بن العباس ، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له : أوس بن الخولي : أنشد كم الله أن تقطعوا حقينا ، فقال له علي تَهالِي الدخل فدخل معهما ، فسأ لنه أين وضع السرير ؟ فقال : عندرجل القبر ، و سل سلا " (٢) .

بيان: يظهر من مجموع ما من في الأخبار في الصلاة عليه على السلاة المدكورين الصلاة المحقيقية هي التي كان أمير المؤمنين علي كالله على المتناه المدكورين في خبر سليم، ولم يدخل في ذلك سوى الخواص من أهل بيته وأصحابه، لئلا يتقدم أحد من له المنافقين فيها، ثم كان من لصوص الخلافة في الصلاة، أو يحضر أحد من هؤلاء المنافقين فيها، ثم كان عليه السلام يدخل عشرة عشرة من الصحابة: فيقرأ الآية و يدعون و يخرجون من غير صلاة (٢).

٥٧ \_ يب: يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري" ، عن إبراهيم بن علي " ، عن جعفر ، عن أبيه علي الله عمل الله عمل

<sup>(1)</sup> تهذيب الاحكام ١ ، ٣٠ . (٢) تهذيب الاحكام ١ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) و كان ذلك ايضا يعلمهم على عليه السلام ، يقوم وسطهم فيقرء و يقرؤن .

<sup>(</sup>۴) نهذيب الاحكام ١ : ١٣٢.

خديته (١) على راحته ، و الريح يضرب طرف الثوب على وجه على " تَالِيّكُم ، قال: و الناس على الباب و في المسجد ينتحبون ويبكون ، و إذا سمعنا صوتا في البيت: إن نبيتكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه ، قال : فرأيت علياً تَالِيّكُم حين رفع رأسه فزعاً فقال : اخساً عدو الله ، فإ نه أمرني بغسله و كفنه و دفنه ، و ذاك سنة ، قال : ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة : يا علي " بن أبي طالب استر عورة نبيتك ، ولا تنزع القميص (١) .

عدت ، فلفد وسدتك في ملحودة قبرك ، وفاضت بين نحري وصدري نفسك ، إنَّا لله وأنَّ الله واجعون (٢) .

بيان: قوله تَالَيْنَ ؛ مالم ينقطع ، إذ في موت غيره عَلَيْنَ الأنبيآء كان يرجى نزول الوحي على غيره فأمّا هو عَلَيْنَ الله فلما كان خاتم الأنبيآء لم يرج ذلك . قوله تَلْكَنْ : خصصت ، أي في المصيبة ، أي اختصت و امتازت مصيبتك في الشدة بين المصائب حتى صار تذكّرها مسلّيا عمّا سواها ، و عمّت مصيبتك الأنام بحيث لا يختص بها أحد دون غيره . قوله : لأنفدنا ، أي أفنينا وأذهبنا حتى لا يبقى شيء

<sup>(</sup>۱) الضميران راجعان الى على عليه السلام . منه رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الاحكام ١ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة القسم الاول ، ۴۱۷ . والايه في البقرة ، 10% .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، [ لانفذنا ] و لعله مصحف .

<sup>(</sup>۵) نهج البلاغة القسم الاول ۴۹۱ و ۴۹۲ .

منه بالبكآء، وشؤن الرأس هي عظامه وطرائقه و مواصل قبائله. قوله: مماطلا، أي يماطل في الذهاب ولا يذهب، و الكمد بالفتح وبالتحريك: تغير اللون، والحزن الشديد، ومرض القلب منه. وحالفه: عاهده ولازمه. قوله: و قلا لك، أي الدآء والكمد قليلان في جنب مصيبتك، وإنه ينبغي لمصيبتك ماهوأ عظم منهما. قوله: ولكنه أي الموت أو الحزن و البال: القلب: أي اجعلنا ممن حضر بالك، و تهتم " بشأنه وتدعو و تشفع له.

وفاطمة الشكل تبكيه ، إذ سمعنا حسا على الباب ، وقائلا يقول نسمع صوته ، ولانرى وطالبه ، وهو يقول الكم الباب ، وقائلا يقول نسمع والله على المنافذة ال

<sup>(</sup>١) في المصدر ، الى ليلة الاربعاء ، (٢) كشف المحجة : ٧ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، يسار ٠

ج ۲۲

و أن "أهل السمآء لايبقون ، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و أنا في البيت وفاطمة و الحسن والحسين أربعة لاخامس لنا إلَّا رسول الله مسجَّى بيننا ، غيري ؟ قالوا : لا ثم قال : فهل فيكم أحداً عطاه رسول الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَل هذا أثلاثا: ثلثا<sup>(١)</sup>حنيطني به،وثالثا لابنتيوثلثا لك ، غيري ؟ قالوا : لا ، الخبر <sup>(٢)</sup>.

٥٨ - ما : جماعة عن أبي المفضّل باسناده إلى أبي الطفيل قال : قال علي م عليه السلام يوم الشورى: فأنشد كم الله (٣) هل فيكم أحد غسل رسول الله عَمَا الله عَمَا الله غيري ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : فأنشد كم الله هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله منَّى ؟ قالوا: اللهم" لا ، قال : فأ نشد كم الله هل فيكم أحد نزل في حفرة رسولالله صلَّى الله عليه و آله غيري ؟ قالوا : اللهم " لا . الخبر (٤) ،

٥٥ ـ ما: الحسين بن إبراهيم القزويني"، عن على بن وهبان ، عن أحمد ، إبراهيم بن أحمد ، عن الحسن بن على "الزعفراني" ، عن البرقي " ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه قال : لما قبض رسول الله صلّى الله عليه و آله سمعوا صوتا من جانب البيت ولم يروا شخصا يقول: «كلّ نفس ذائقة الموت و إنَّما توفُّون أُجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أدخل الجنَّة فقد فاز » ثمُّ قال: في الله خلف من كلِّ هالك، وعزآء من كلُّ مصيبة و درك لما فات ، فبالله فثقوا ، و إيّاه فارجوا ، فإنّ المحروم من يحرم الثواب و استروا عورة نبيتكم ، فلماً وضعه على الله على سريره نودي : ياعلي لاتخلع القميص ، قال : فغستله في قميصه ، ثم قال : قال رسول الله عَيْلِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِذَا أَنَا مت فغسلني، فا نله لايري أحد عورتي غيرك إلَّا انفقأت عيناه .

قال: فقال له على عَلَيْكُم : يارسول الله إنّاك رجل تقيل ولابد لي من يعينني قال: فقال له: إن جبر ئيل معك يعينك ، وليناولك الفضل بن العباس المآء

<sup>(1)</sup> في المصدر ، ثلثالي ، (۲) امالي الشيخ : ۲ ـ ۴و۶

<sup>(</sup>٣) في المصدر ا [ انشدكم بالله ] و كذا فيما يأتي بعد ذلك

<sup>(</sup>٣) أمالي الشيخ ، ٧و٨ .

ومره فليعصب عينه ، فا نتَّه لايرى أحد عورتني غيرك إلَّا أنفقاًت (١١) . عيناه .

الحسن بن فضّال ، عن علي بن عنه ابن وهبان ، عن على بن أحمد بن زكريّا ، عن الحسن بن فضّال ، عن علي بن عفية ، عن أبي كم ش ، عن عمروبن سعيد بن هلال قال : قال أبوعبد الله عَلَيْكُ : إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ فَا لَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ فَا لَنْ اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

ال حمد عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ يوم الشورى : نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسل رسول الله عَلَيْكُ الله عليه و كفيّنه (٣) غيري ؟ قالوا : لا ، قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد علمه رسول الله صلّى الله عليه و آله ألف كلمة كل "كلمة مفتاح ألف كلمة غيري ؟ قالوا : لا : قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد أعطاه رسول الله عَنْدُولُ حنوطا من حنوط الجنيّة ، ثم "قال : اقسمه أثلاثا : ثلثالي تحدّطني به، وثلثا لا بنتي وثلثا لك ، غيري ؟ قالوا : لا (٤).

عثمان ، عن أبي عبدالله عليه عن أحمد بن على ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه على قال : إن الله لما قبض نبيه عليه السلام من وفاته من الحزن مالا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل إليهاملكا يسلّي غمه و يحد ثها ، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه فقال لها : إذا أحسست بذلك و سمعت الصوت قولي لي ، وأعلمته ذلك و حعل أمير المؤمنين عليه المحمد كل ماسمع حتى أثبت منذلك مصحفا ، قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال و الحرام ، ولكن فيه علم ما يكون (٥) .

عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن فاطمة عليك مكثت بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله خمسة و سبعين يوما ، وكان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان

<sup>(</sup>١) أمالي الشيح : ٥٩ والآية في سورة آل عمر أل

 <sup>(</sup>۲) امالي الشيخ ، ۶۸ .
 (۳) زاد في المصدر · ولحده

<sup>(</sup>۴) احتجاج الطمر سي: ۷۲ ـ ۷۵ اصول الكافي ۲۴۰ ۱

777

حبر ئيل عَلَيْكُمْ يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ، و يطيب نفسها ، و يخبرها عن أبيها و مكانه ، و يخبرها بما يكون بعدها في ذر يتنها ، و كان علي علي الكلي يكتب ذلك فيذا مصحف فاطمة الماليل (١)

٦٤ ـ كتاب الطرف: ـ للسيد علي " بن طاووس ، و كتاب مصباح الأنوار با سنادهما إلى كتاب الوصينة لعيسى الضرير ، عن موسى بن جعفر عَلَيْنَكُم قال: قال لى أبى : قال على عَلَيْكُمُ لمَّا قرأت صحيفة وصيَّة رسول الله عَلِيْنَا فَهُ وَا دَا فيها : ياعلي غسلني ولا يغسلني غيرك ، قال : فقلت لرسول الله عَلِيْكُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَالِمُ اللهِ أنا أقوى على غسلك وحدي ؟ قال : بذا أمرني جبرئيل ، و بذلك أمره الله تبارك وتعالى ، قال : فقلت له : فا ن لم أقو على غسلك و حدي فأستعين بغيري يكون . معي ؟ فقال جبر ئيل : ياجِّل قل لعلى عليه السلام : إن " ربدُّك يأمرك أن تغسل ابن عمَّكُ فا إنَّ هذا السنة (٢) لا يغسل الأنسيآء غير الأوصيآء ، و إنَّما يغسل كلَّ نبي وصيله من بعده ، و هي من حجج الله لمحمد عَمَالُهُ على أُمَّته فيما أجمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم مه ، و اعلم ياعلي " إن الك على غسلي أعوانا ، نعم الأعوان والإخوان ، قال علي " كَالْيَكْلُمُ : فقلت : يارسول الله من هم ؟ بأبي أنت وا'مَّى ، فقال : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل و ملك الموت وإسماعيل صاحب السماء الدنيا أعوان لك ، قال على " تَكْلِيُّكُمْ : فخررت لله ساجدا ، وقلت : الحمد لله الَّذي جعل لي إخواماً و أعواناً هم أمناءالله ، ثم قال رسول الله عَلَيْظُهُ . أمسك هذه الصّحيفة الّذي كتبها القوم، و شرطوا فيها الشروط على قطيعتك و دهاب حقُّك، وما قد أرمعوا علميه من الظلم تكون عندك لتوافيني بها غداً و تحاجبُهم بها ، فقال على عَلَيْكُنُ : غسلت رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنا وحدي ، وهو في قميصه ، فذهبت أنزع عنه القميص فقال حبر ئيل : ياعلي لاتجر "د أخاك من قميصه ، فا ن الله لم يجر ده ، و تأيُّ في الغسل فأنا ا'شاركك في ابن عمــّك بأمر الله ، فغســَلمته بالروح و الريحان و الرحمة

<sup>(1)</sup> اصول الكافي ١ . ٢٣١

<sup>(</sup>۲) في المصدر ، فأنها السنة .

الملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشرني (١) و تمسك و أكلم ساعة بعد ساعة ولا القلب منه (٢) إلا قلب لي ، فلمنا فرغت من غسله وكفنه وضعته على سريره و خرجت كما أمرت ، فاجتمع له من الملائكة ماسد الخافقين ، فصلى عليه ربنه والملائكة الكرام المقر بون وحملة عرشه الكريم ، وما سبنح لله رب العالمين وأنفذت جميع ماأمرت ، ثم واريته في قبره ، فسمعت صارخا يصرخ من خلفي : يا آل تيم ، و ويا آل عدي يا آل أمينة أنتم أئمنة تدعون إلى النار ويوم القيامة لاتنصرون ، اصبروا آل من توجروا ، ولا تجزعوا (٢) فتوزروا « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الآخرة من نصيب (٤) » .

من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عَلَيَكُم في مرثية سيد المرسلين ملكي الله عليه و آله:

نفسي على زفراتها محبوسة له يالينها خرجت مع الزفرات الأخير بعدك في الحياة و إنام الله المرابع المرابع على المرابع المرابع

بيان : غاض الماء : قل و غار في الأرض ، و الضمير في به راجع إلى الدمع و الجفون فاعل سامحت ، والانسكاب : الانصباب ، وضميرسواه راجع إلى الثرى .

٧٧ \_ وقال شارح الديوان لفاطمة الليطا قريب منها:

إذا اشتد شوقي زرت قبرك باكيا الله أنوح و أشكو لا أراك مجاوبي

المصدر ، تشير لى . (۲) في المصدر ، والالقلامية عضوا .

<sup>(</sup>٣) ولا تحر نوا خل .

<sup>(</sup>٣) الطرف : ٣٣ و ٣٥ و ٣٨ . والاية في الشورى ، ٢٠ .

<sup>(</sup>۵) الديوان : ۳۲ . (۶) ما فاض ځل .

 <sup>(</sup>٧) ففاض خل . (٨) الديوان : ٢١ .

و ذكرك أنساني جميع المصائب فماكنت عن قلب الحزين بغائب

فيا ساكن الصحراء علّمتني البكا فا بن كنت عنّي في التراب مغينّبا

٨٨ \_ وهنه في مرثيته صلّى الله عليهما:

كنت السواد لناظري 🜣

من شاء بعدك فليمت ك

۲۹ \_ ومنه :

و في الصبر أشياء أمن من الصبر

فبكى عليك الناظر

فعليك كنت أحادر (١)

بأُثوابه آسي على هالك ثوى

له معتل حرز حريز من العدى

صباح مساء راح فینا أو اغتدی

نهاراً فقد زادت على ظلمة الدجي

و ياخبر ميت ضميّه الترب و الثري

سفينة موج حين في البحر قد سما

لفقد رسول الله إذقيل: قدمضي

كصدع الصفالاشعب للصدع في الصفا

و لن يجبر العظم الّذي منهم وهي

بلال و يدعو باسمه كلما دعا

وفينا مواريث النبوة والهدى(٥)

بذاك عديلاً ماحيينا من الردى

يعن ونني قوم براة (٢) من الصبر لله و في الصبر أشياء أمر من الصبر يعن ونني قوم براة (٢) من الجمر المعنى المعنى المعنى في أحر من الجمر (٣) بعن المعروف، و إنها سكن لضرورة بعان : الصبر الأخير أريد به الدواء المر المعروف، و إنها سكن لضرورة

الشعر.

٧٠ ـ ومنه أيضا في مرثيته صلوات الله عليهما:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أمن بعد تكفين النبي و دفنه رزئنا رسول الله فينا فلن نرى و كان لنا كالحصن من دون أهله وكنا بمرآه (٤) نرى النوروالهدى لقد غشيتنا ظلمة بعد موته فيا خير من ضم الجوانح والحشا و ضاق فضاء الأرض عنهم برحبه فقد نزلت بالمسلمين مصيبة فلن يستقل الناس تلك مصيبة و في كل وقت للصلاة يهيجه و يطلب أقوام مواريث هالك

(۲) براء ځل .

(۵) الديوان ، ۶و ٧ .

(اوس) الديوان : ۹۵ و ۶۰ .

(٣) برۇيا، خل ٠

بيان: آسى، أي أحزن. وثوى بالمكان: أقام به. رزئنا على بناء المجهول من قولهم: رزأته مصيبة، أي أصابته، وما رزأته ماله بالكسر والفتح، أي ما نقصته و الرزء بالضم : المصيبة، و ربما يقرأ على بنآء المعلوم من قولهم، رزأت الرجل أي أصبت منه خيراً، و الأول أنسب، و قوله: من الردى، متعلّق بحيينا بتضمين معنى النجاة. و الردى: الهلاك. من دون أهله كأ ننه وضع الظاهر موضع الضمير أي كان لنا كالحصن من دوننا يمنع وصول الأذى إلينا، ومن غير سائر أهله. وقوله: معقل، كأ ننه حال، و المعقل: الملجأ. و الحرز: الموضع الحصين. والعدى جمع العدو " وهو جمع لانظير له، و المرأى: المنظر، و قوله: صباح مساء، ظرف وصباح مبنى "، ومساء قديكون معربا، وقد يكون مبنيا، وأعرب هنا للوزن.

قال الرضي "رحمه الله: أصله صباحا فمساء، أي كل "صباح، و كل "مساء و الفاء يؤد "ي معنى العموم، كما في قولك: انتظرته ساعة فساعة، أي كل "ساعة إذ فائدة الفاء التعقيب، فيكون المعنى يوماً ويوماً عقيبه بلافصل إلى مالايتناهى فاقتص على أو "ل مراتب التكراركما في قوله تعالى: « فارجع البصر كر "تير(۱)» ولبيك، أو أصله صباحا بعد مساء، والدجى جمع الدجية، وهي الظلمة.

و الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب، و هي ممّا يلي الصدر، الواحدة جانحة، و الحشا ما اضطمّت عليه الضلوع، و لعل ضم الجوانح و الحشا كناية عن الموت كما قبل، أوالمعنى خير جميع الناس، فإن كل إنسان له جوانح وحشا منضمّين، و الترب بالضم : التراب، و الثرى: التراب الندي وقوله: قدسما، فاعله الموج، والر حب بالضم : السعة، والباء بمعنى مع والصدع: الشق والصفا: الحجر الصّلب، و الشعب: الصدع الشيء و إصلاحه، وهو المراد هيهنا، وقوله تَليّن الله الشعب استيناف، كأن سائلا سأل هل يمكن إصلاح الشعب؛ فأجاب بعدم الامكان، و استقلال الأمم: عد مُ قليلاً، ومصيبة تميز أوحال، والوهي: الكسر، والصمير في يهيجه راجع إلى العظم، والواو في قوله: و في كل وقت للحال.

<sup>(</sup>١) الملك : ۴ ، والصحيح ، ثم ارجع ..

### ۳ ﴿ باب ﴾

## الله عليه وآله ) عند ضريحه صلى الله عليه وآله ) الله عليه وآله ) الله عليه وآله ) الله عليه والله والله عليه والله وال

ا \_ يو : على بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله تَلْيَكُمْ قال : قال النبي عَلَيْكُمْ يوما لأصحابه : حياتي خير لكم و مماتى خير لكمقال : فقالوا : يا رسول الله هذا حياتك نعم ، فكيف مماتك ؟ قال : إن الله حرام لحومناعلى الأرض أن تطعم منها شيئا (١) .

٢ ـ ير : عن بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حاد ، عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن عمر المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله تخليل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : حياتي خير لكم ، و مماتي خير لكم ، فأمّا حياتي فا ن الله هدا كم بي من الضلالة ، و أنقذ كم من شفا حفرة من النار ، وأمّا مماتي فا ن أعمالكم تعرض علي ، فما كان من حسن استزدت الله لكم ، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم ، فقال له رجل من المنافقين : و كيف ذاك يارسول الله وقد رممت ؟ يعني صرت رميما ، فقال له رسول الله عَلَيْ إن الله حر م لحومنا على الأرض فلا تطعم منها شيئاً (٢) .

٣ ـ ير: أحمد بن مجل ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن أبي عبدالله تَاكِينًا قال : مامن نبي ولا وصي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنسمايؤتي مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ، ويسمعونهم على آثارهم من قريب (٣) .

ع ـ ب : معاوية بن حكيم ، عن الوشّاء قال : قال لي الرضا تَكَيَّكُم بخر اسان: رأيت رسول الله عَمِلِهُ هيهذا والتزمته (٤) .

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۱۳۱ · أقول ، لم يضبط الراوى تمام الحديث ، ولذا ترى فيه اضطرابا و في الحديث الاتي شرح و تفصيل لذلك .

<sup>(</sup>٢و٣) بصائرالدرجات : ١٣١و١٣١ · (۴) قرب الاسناد : ١٥٢ ·

ير : بهذا الأسناد مثله <sup>(١)</sup> .

٥ - يو: على بن الحسين، عن الحكم بن المسكين، عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبدالله علي عبدالله علي عبدالله علي المامرك رسول عن أبي عبدالله علي المامرك و لو أمرني لفعلت، قال: فانطلق بنا إلى مسجد قبا، فإذا رسول الله علي الله علي الله علي المسلم الله علي الله علي الله علي المسلم الله علي الله علي

حير: إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي - عبد الله تَلْقَلَيْ قال: سمعته يقول: مالكم تسوؤن رسول الله عَلَيْتُ ؟ فقال له رجل: جعلت فداك وكيف نسوؤه ؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإ ذارأى فيها معصية الله ساءه، فلا تسوؤا رسول الله عَلَيْقَ وسر وه (٣).

ير : أحمد بن عن ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم مثله (٥) .

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الامامة مع شرحها ، ودفع الاشكالات الواردة عليها ان شاء الله تعالى .

٨ ـ ير ، ختص : موسى بن جعفر : قال : وجدت بخط أبي يرويه عن عبل بن عبسى الأشعري"، عن عبل بن سليمان الديلمي"، عن أبيه قال : سألت أباعبدالله

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ١ ٧٨٠

<sup>(</sup>١) بصائرالدرجات، ٧٧ .

<sup>(</sup>١٣١٠ بصائر الدرجات ١٣١٠

<sup>(</sup>٣) بصائرالدرجات ، ١٣٢ ·

عليه السلام فقلت: جعلت فداك سمعتك و أنت تقول غير من ق: لولا أنّا نزادلا نفدنا قال: أمّا الحلال و الحرام فقد والله أنزله الله على نبيته بكماله، ومايزاد الإمام في حلال ولا حرام، قال: فقلت: فما هذه الزيادة؟ قال: في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام، قال: فقلت: فتزادون شبئًا يخفى على رسول الله ؟ فقال: لا، إنّما يخرج الأمر من عندالله فيا تي به الملك رسول الله علي فيقول: ياح ربتك يأمرك بكذا وكذا، فيقول: انطلق به إلى على ، فيأ تي عليا فيقول: انطلق به إلى الحسن فيقول: انطلق به إلى الحسن فيقول: انطلق به إلى الحسين، فلم يزل هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا قلت: فتزادون شبئًا لا يعلمه رسول الله علي الله على الإمام من قبله (١).

٩ \_ ير : سلمة ، عن عبد الله بن على ، عن الحسين المنقري ، عن يونس بن أبي الفضل ، عن أبي عبد الله تَلْقِيْلُ قال : مامن ليلة جمعة إلّا ولا ولياءالله فيها سرور قلمت : كيف ذاك جعلت فداك ؟ قال : إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله عَلَيْدُ اللهُ العرش ، ووافيت معه ، فما أرجع إلّا بعلم مستفاد ، ولولا ذلك لنفد ماعندنا (٢) .

٠٠ ـ ختص ، يو: ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن ثعلبة عن زرارة قال : سمعت أباجعفر تَلْبَيْكُم يقول : لولا نزاد لأ نفدنا ، قال : قلت : تزادون شيئا لا يعلمه رسول الله عَلَيْكُم ، ثم على الأئمة تم الله عَلَيْكُم ، ثم على الأئمة ثم انتهى إلينا (٤) .

١ ـ ك : عدّة من أصحابنا ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنى الخطيب قال : كنت بالمدينة و سقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط ، و الفعلة يصعدون وينزلون ، و نحن جماعة ، فقلت لأصحابنا : من منكم له موعد يدخل على أبي عبدالله

<sup>(1)</sup> في المصدر ، كيف يجوز .

<sup>(</sup>٢) بمائرالدرجات ، ١١٦ ، الاختصاص : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) بسائر الدرجات ، ٣٤ . فيه ، و وافي الائمة المرش و وافيت معهم .

<sup>(</sup>٤) الاختصاس: ٣١٢ ، بصائر الدرجات: ١١٤٠

عليه السلام الليلة ؟ فقال مهران بن أبي نصر : أنا، وقال إسماعيل بن عمارالصيرفي. أنا ، فقلنا لهما : سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي عَيَالِيَّ ، فلما كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل : قد سألناه لكم عما ذكرتم ، فقال : ما حب لأحد منهم أن يعلو فوقه ، ولا آمنه أن يرى شيئا يذهب منه بصره ، أو يراه مع بعض أزواجه عَيَالِين (١) .

البحارود قال: حفر عند قبر النبي على النبي القاسم بن ذكريمًا عن على بن القاسم بن ذكريمًا عن الحسن بن عبد الواحد (٢). عن يوسف بن كليب ، عن عامر بن كثير، عن أبي البحارود قال: حفر عند قبر النبي على النبي المحلولة الله و عند رجليه أو ل ماحفر فأخرج مسك أذ فر لم يشكر وا فيه (٤).

٧٧ - كا: على بن يحيى ، عن أحمد بن من علي " بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله تطبيع يقول: لما كان سنة إحدى و أربعين أراد معاوية الحج " ، فأرسل نجاراً وأرسل بالآلة ، وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله عَلَيْ الله و يجعلوه على قدر منبره بالشام ، فلما نهضواليقلعوه انكسفت الشمس و زلزلت الأرض فكفوا ، وكتبوا بذلك إلى معاوية ، فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك ، فمنبر رسول الله عَنْ الله المدخل الذي رأيت ( ) .

يقول مؤلف الكتاب جعله الله من أولي الألباب، ووفقه لاقتناء آثار نبية وأهل بيته صلوات الله عليه في كل باب: قداتة ق الفراغ من هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار في ليلة الجمعة لعشرين مضين من شهر الله المعظم شهر رمضان من شهور سنة أربع وثمانين بعد الالف من الهجرة المقدسة النبوية مع وفور الأشغال واختلال البال

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١ ، ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، الحسن بن محمد بن عبدالواحد الخزاز .

<sup>(</sup>٣) قم المصدر ، عند قبر الحسين عليه السلام ·

 <sup>(</sup>٣) اما لي ابن الشيخ ، ٢٠٠ .
 (۵) فروع الكافي ١ ، ٣١٤ .

فأرجو ممّن نظر فيه أن لايؤاخذني بما يجد فيه من الخطاء والخطل والنسيان ويدعو لي و لآبائي و لمشايخي و أسلافي بالرحمة و الغفران. و الحمد لله أو لا و آخراً وصلّى الله على على و أهل بيته الطاهرين المنتجين ولعنة الله على على و أهل بيته الطاهرين المنتجين ولعنة الله على أعدائهم أبدالآبدين.

#### -

الى هناتم المجلد السادس من كتاب بحار الانوار حسب تجرءة المصنف ، و المجلد الثانى والمشرون على تجزئتنا ، و هو فى سيرة نبينا ابى القاسم محمد صلى الله عليه وآله و لممرى هو احسن كتاب و اجمع مؤلف دون فى سيرته صلى الله عليه وآله ، وقد صححته على نسخة المؤلف قدس سره ، و راجمت مصادره و علقت عليه ما يحتاج اليه غرائب ألفاظه ، و غامض ممانيه ، و نرجو ممن نظر فيه أن لا ينسانى من صالح دعوانه ، وان يدعولى ولوالدى بالرحمة والمغفرة والحمد لله اولا واخرا ، والصلاة على خير خلقه محمد ، و عترته الطيبين الطاهرين ، واللمنة على اعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

قم المشرفة: عبدالرحيم الرباني الشيرازي عفى عنه وعن والديه

# ﴿ مراجع التصحيح و التخريج ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله ربِّ العالمين و الصلاة على سيَّدنا عمَّل و آله الطاهرين .

اما بعد فقد وفيقنا الله تعالى وله الشكرو المنية لنصحيح الكتاب وتنميقه و تحقيق نصوصه و أسانيده و مراجعة مصادره و مآخذه مزدانا بتعاليق مختصرة لاغنى عنها وكان مرجعنا في المقابلة والتصحيح مضافاً إلى أصول الكتاب والنسخة المطبوعة المشهورة بطبعة أمين الضرب و الطبعة الحروفيية ، عدة نسخ مخطوطة جيدة في غاية الدقية و الاتقان :

منها النسخة الثمينة الأصيلة الآني هي بخط المؤلف رضوان الله عليه تفضل بها العالم العامل حجمة الإسلام الحاج السيد مهدي الصدر العاملي الإصبهاني صاحب الوعظ و إمام الجماعة في عاصمة طهران وهي تما ورثه من أبيه الفقيدالسعيد الخطيب المشهور الحاج السيد صدر الدين العاملي رحة الله عليه.

ومنها نسخة مخطوطة بخط نعمة الله بن على مهدي الإصطهباناتي استكتبها عام ١٢٧٨ هـ.

وهنها نسخة مخطوطةا ُخرى مصحـ على عسن بن أبي تراب مؤرّخة بمام ١٢٢٦ .

تفضّل بهما الفاضل البارع الأستاذ المعظّم السيّد جلال الدين الأرمويّ الشهر بالمحدّث لازال موفيّقا و مؤيّدا .

و كان مرجعنا في تخريج أحاديثه و تعاليقه كتباً أو عزنا إليها في المجلّدات السابقة .

قم المشرقة \_ عبد الرحيم الرباني الشيرازي

يحتفق موسى جسقوة كم وست بحطال دورعب بجرب مسيركا لنوي بجرب لوبال المخاليات الاعساسية مفلت صلبة فاكتسمتك واستفرل بميرخ لولاانانزا ولانفذ فأفآل الحلال المكوم فقالت ائر الماسيكية بيرا الإمام أو الأمام وجلال والحوام فالمعلِّب فإهن الزيارة فالغ سايرالاستيّ سريكالل واكوام قاليلت فتزادون شيئا كفي على سولام مقاللانا بخرج الامرمن عندا سرفيا في سرا للكي والترام فيفتول المموريك الركاط المفاريق الفلام المراجل فيا أيلاما مقول الفلام الأكسن تستنول المال المجين فكم نرله كذا مظلق ال واحد معدول صدحة بمزج البينا فلَّة نترا ، ورسنينا لا مع مرسول سرص فعدَّ لَو يحكينُ مران معلم الامام سنالم على رسول مرم والامام من قبله مي سارة عبد عبدام من المنطق عندان العالم المنطقة المنط فاكنا من دبد ويبتراد ولاوب، اسرفيهاس المستكيف داكت بالاك فالآذا كاست ليه بمحندوا في برازيم العرش وواصيت صرفا ارسم الإسباستفاد ولولا ولك لنعدما عندنا محتض مي ارتدع البرنظي تعليم نوارة فالتمعت ما حبطرم بقبل لولامزا ولا يعنير ما فألعلت تزا وين متبنا لايع بمررسول مرسم فالآلزاذ إكان عرضه يرمر المرص ترعل لأنتر تم الهواليا كأعض اصاباع العرق معض المتر المطلق الس بالمدسة وسقف المستدالة يمانته فسيط فالعراء سيطروا لنعلة بصعدون وميزلون وتمن طرمع معرفعكت سيد من منكم لمروعد بوط على وعسماسي السليم فعال معان ويوس اذا وقال سمعيل برع والصير في الانعلى لاسلاه لا من الصعود لسروس في فيراسي الماكان من العدلقينا ها كا صعبا فقال معيلة للم عَمَّا ذَكِرَ مَ مُعَالَى الصِّلُ عدمهم إن تعلِّي فوقه ولا أمنه إن يرى شيئا يذهب سرنصر اويراه قائما تصقل وياه م معض أروا جرصل سرعير و (آ) ما الم منيت عن مير عبدا سيم تعري العرب العرب العرب العرب هس بصلادا حديد بوروين كليدهي ما يري كترون الملها دود فالتخوعند في البيض عند واستروعند وطلبيل احد ناه ماسعرفا حرج سكا دور استكمافيه كأكور بجرع باحدث كالمتعرب وهمقال معت الاعبداسية متيرًا لما كا ن سمة احدى البعين الادعونية المج فارسيل بحادا وارسل با لا ته وكتب الصاحب المدمنة ان مغلم مبري ممال مرم وجوادي على مرمين بالتعام فلا المصنوع ميتال الفي معتدات من وزن لد الادف فلفوا وكسوا بوالك العدية ذكرة الدون المستنبين التعام فلا المستنبي ميتال الفي معتدات من وزن لد الادف فلفوا وكسوا بوالك الجمعومة فكتسالهم بغز عميم كالعلى فعسلوا ولك فينبرو بالمرص المرخل الذي أكست

يون مركف النواج من عدا المحلد من اواله لاب ووفع لاقتان 7 الرميد واهل سترصلوات استعليه وعليم لكل با ويونون الزاج من حدا المحلد من كل سب مجا دالافرار في لازهمه اعشري منسين من مرارا المعظم مهروم بالمحرس سنة ادبع وثاني معدالالف سن للمجرة المقدسة السندية مع وموالاشن ل واصلد ل سابقاً ومجمع نظر فيران للواحنون بالمجدوم العلا والحطل ويوم ل والأماك والمسامي وسرو بالرحة والعفران والمجرس اولاوا حوا

> و صدار منابی در داها سیدانشاس استحسن و آمید اموال مدام اسران میسب

صورة فتوغرافية من نسخة الاصل ـ نسخة المؤلف رضوان الله عليه بخط يده ـ وهي السحيفتان الاخرتان منها .

الصفحة العنوان

الباب

الباب ۳۷: ماجري بينه و بين أهل الكتاب و المشركين بعد الهجرة ، و فيه نوادر أخباره ، و أحوال أصحابه عليه

زائداً على ما تقدام في بال المبعث و كتاب الاحتجاج

و ما سيأتي في الأبواب الآتية 1-10.

## لا أدو ال كا

🕸 ( ما يتعلق به صلى الله عليه و آله من أولاده و أزواجه ) 🕸 🕸 ( و عشائره و أصحابه و أمته و غيرها ) 🜣

الباب ١ : عدد أولاد النبي عَلَيْنَ و أحوالهم ، و فيه بعض أحوال

امُ ادر اهم 101 - 14.

الماك ٢: جمل أحوال أزواحه عَالِقَلالُ و فيه قصَّة زين و زيد \Y · \_ \ \ \ .

الباب 7: أحوال أمِّ سلمة رضى الله عنها 771 - 777

77V - 727 الياب ع: أحوال عائشة و حفصة

الياب : أحوال عشائره و أقربائه و خدمه و مواليه ، لا سيما

حزة و جعفر و الزُّبير و عباس و عقيل ، زائداً على ما

مرٌ في باب نسبه عَنْهُ اللهِ 72Y - 797

الباب : باك نادر في قصة صديقه عَلَيْكُم قبل البعثة 194 - 790

الياب ٧ : صدقاته و أوقافه عليه 790 - 4..

الياب ٨: فضل المهاجرين و الأنصار و سائر الصحابة و النابعين و

T.1 - 717 جمل أحوالهم

الباب ه : قريش و سائر القبائل ممن يحبه الرسول عَمَالِكُ و يبغضه 317-717

الباب ١٠ : فضائل سلمان و أبي ذر و مقداد و عمار رضى الله عنهم

أجمعين ، و فيه فضائل بعض أكابر الصحابة 710 - TOE

العنوان الصفحة الباب

الباب ١١ : كيفيتة إسلام سلمان رضى الله عنه ، و مكارم أخلاقه و

بعض مواعظه و سائر أحواله 700 - T97

> الباب ١٢ : كيفية إسلام أبي ذر رضى الله عنه و سائر أحواله إلى وفاته و ما يختص به من الفضائل و المناقب، وفيه أيضاً بيان

أحوال بعض الصحابة **444** - 544

الباب ١٣ : أحوال مقداد رضى الله عنه و ما يخصه من الفضائل و

فيه فضائل بعض الصحابة £ 47 - 2 £ .

الباب ١٤ : فضائل المسته عَيْنَا و ما أخبر بوقوعه فيهم ، و نوادر

أحوالهم 221 - 202

## ﴿ أُدو اب ﴾

ته (ما يتعلق بارتحاله الي عالم البقاء صلى الله عليه) ا 

الباب ١: وصينه عَلَمُ اللهُ عنه قرب وفاته ، و فيه تجهيز حيش السامة و

بعض النوادر 200 - 0.4

الباب ؟ : وفاته و غسله و الصلاة عليه و دفنه عليه 300 - 7.0

## «(رموزالكتاب)»

تم

ثو

طب : لطب الاثمة .

: لقرب الاسناد . ع: لعلل الشرائع. لد : للبلدالامين . بشا: لبشارة المصطفى . عا: لدعائم الاسلام. : لامالي الصدوق . : لفلاح السائل . م : لتفسير الامام العسكرى (ع). عد : للمقائد . : لثواب الاعمال . عدة : للندة . : لامالي الطوسي . : للاحتجاج . عم : لاعلام الورى . **مح**ص: للتبحيص. جا. : لمجالس المفيد . **مد** : للسدة . عمن: للعيون والمحاسن. **جش** : لفهرست النجاشي . مص : لمصباح الشريعة . غم : للنرروالدرر . **جع** : لجامعالاخبار . **مصبا**: للمصباحين. غط: لنيبة الشيخ. جِمُّ : لجمال الاسبوع . مع : لمعانى الاخبار . غو 😗 لغوالي اللئالي . **جِنَةُ** : للجنة . مكا : لمكارمالاخلاق ف : لتحف العقول . حة : لفرحة النوى . مل : لكامل الزيارة . فتح : لفتحالا بواب . منها: للمنهاج. فر : لتفسيرفرات بن ابراهيم ختص؛ لكتاب الاختماس. فس : لتفسير على بن ابراهيم خص: لمنتخب البمائر. مهج : لمهج الدعوات . **فضّ** : لكتاب الروضة . ن : لعبون اخبار الرضا (ع). **د** : للمدد . ق: للكتاب العتيق الغروى نبه : لتنبيه الخاطر . سر ؛ للسرائر، قب : لمناقب ابن شهر آشوب سن : للمحاسن . نجم : لكتاب النجوم . **قب**س: لقبس المصباح. نص : للكفاية . شا: للارشاد. قضاً: لقضاء الحقوق . شف : لكشف البقين . فهج : لنهج الهلاغة . **قا**ر: لاقبال|لاعمال: شي: لتفسيرالعياشي. ني: لنيبة النماني. قية : للدروع . ص: لقسس الانبياء. هد : للهداية . ك : لاكمالالدين . **يب** : للتهذيب . صا: للاستيماد. كا: للكافي. يج : للخرائج. صبا: لمصباح الزائر. **كش** : لرجال الكشي . يد : للتوحيد . صح : لمحيفة الرضا (ع) . كشف: لكشفالنمة . ضآ: لفقه الرضا (ع) . ير: لبمائر الدرجات. كف: لمصباح الكفيمي. يف : للطرائف. ضوء: لمنوه الشهاب. : للفضائل . كنز : لكنز جامع الفوائد و ضه : لروضة الواعظين . يل تاويل الايآت الظاهرة : لكتابي الحسين بن سعيد ط: للسراط المستقيم. او لكتابه والنوادر . ط : لامان الاخطار . معاً.

ل : للخصال .

يه : لمن لا يحضره الفقيه .





| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |











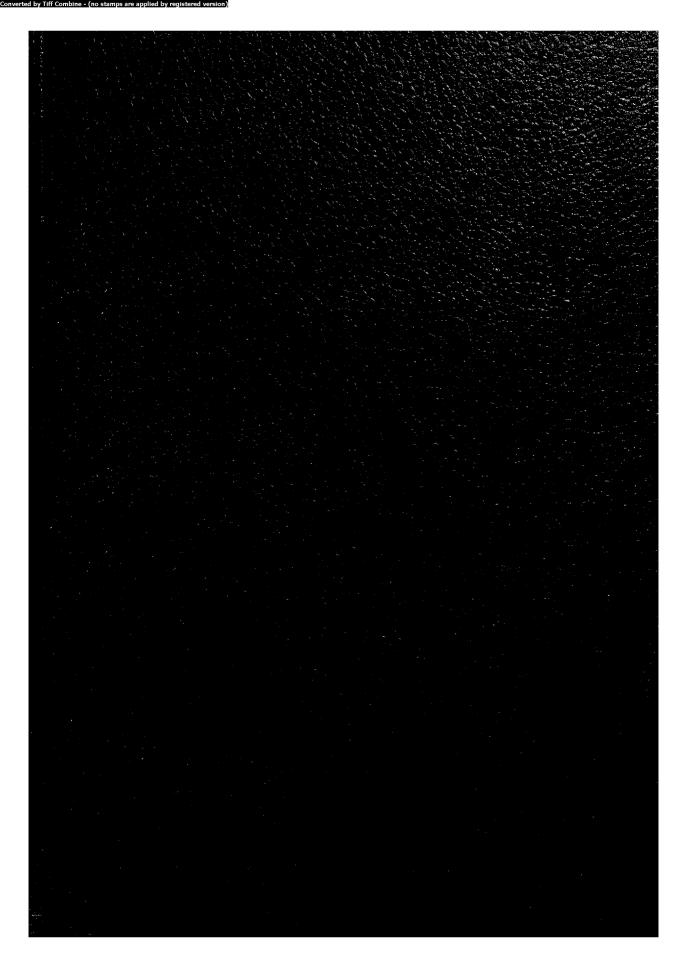